

والأسرار المرتضوية والأسرار المرتضوية عليه وغرواته عليه المؤمنين وفضائله ومنافيه وغرواته المؤمنين وللمؤمنين وللمؤمنين

تأليف

فضيلة الملامة الجليل الوافد إلى ربه

الشبيخ جمفد النقدى

تغمده الله برحمته

المطيعة المحيدية وكمت بنهاني الخف



# الإنوارالغناوين

## وَالْأَسِرَارِ الْمُرْتَضُوبَةُ

هِ فَى أَحُوالَ أُميرِ المؤمنين وفضائله ومناقبه وغزواته دع، ﴿

#### تأ بيف

فضيلة العلامة الجليل الوافد إلى ربه

الشيخ جمفر النقدى

Shiabooks.net

تفمده الله برحمته



الطيعة الثانية

وفيها زيادات مهمة على الاولى

طبع على نفقة م كانا الك

مجد كاظم الكتبي

صاحب المكتبة واللطبعة الحيدرية في النجف الاشرف

المطبعة الحيدرية في النجف

D238 A63 N962



الحمد لله الذي جمل عنوان صحائف المسلمين عحب على بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام واعد الشيعته الدرجات الزفيعة يوم الدين وصلى الله على رسوله المصطفى الناصح الأمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين مرت الآن الى قيام يوم الدين .

وبعد: فيقول العبد المحتاج لعفور به الكرم ابو عبد الله الصادق جعفر بن محمد ابن عبد الله بن محمد التي بن الحسن بن الحسين بن على النقي الربعي النزاري عاملة الله بلطفه العميم هذا كتاب سميته با لأنوار العلوية والأسرار المرتضوية جمت فيه شيئة من احوال أمير المؤمنين عليه السلام ومناقبه ومعاجزه وغزوانه وولادته ووكانه وغير خلك مما يتعلق به عليه السلام من الأخبار المسطورة في كتب الخاصة والعامة الرغوبة عند اولى الأبصار و والمعتمد عليها في النقل لدى العلماء الأخيار و جعلته ذخيرة للمعاد وعدة ليوم التنادة وأجريته عزى التاريخ لاالا ستدلال على امامته (ع) بلافصل ولا لأ ثمات ان له فضلا على كل ذي فضل لا ن ذلك مفروغ منه لكثرة ما في ذلك من تصانيف أسلافنا وتواتر ما اعترف به في كتبهم و عاوراتهم اهل خلافنا مع أي محمد الله قد استوفيت ذلك في كتابي المسمى بذعائر القيامة في النبوة والا مامة ، وكتابي المسمى بالحسام المصقول في نصرة ابن عمال سول تالتيسية وبذلت الجهد في نظم الا خبار التي معطرتها في هدذا الكتاب بعد أن كانت متفرقة في كتاب اولى الباب ورتبته على التي معطرتها في هدذا الكتاب بعد أن كانت متفرقة في كتاب اولى الباب ورتبته على مقدمتين و مجالس وابواب وفصول وخاعة .

#### المقدمة الأولى

﴿ فِي بِيان فسب أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ وذكر أسمائه وشمائله ﴾ وشيء من أحوال أبويه وأخوته المكرام عليه وهليهم السلام وفيها فصول :

#### فصل فی بیامہ نسبہ

هو سيد الأوصيا. وإمام الاتقيا. وابو الائمة النجبا. أمير المؤمنين ﴿عِ، وخليفة رسول ربالعالمين وقائد الغر المحجلين شمس المشارق والمغارب مظهر العجائب والغراثب ابو الحسنين على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم عمروَ العلى بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانٍ بن ادبن أو دبن ناحور بن يعود بن يعرب بن يشجب بن ثابت بن اسماعيل بن ابراهيم خليل الرحمن بن تارخ بن ماخور بن شاروغ بن ارعوا. بن قالغ بن عابر بن شالخ بن ارفحشد ابن سامبن نوح « ع » بن لمك بن متوشلخ بن اخنوخ بن برد بن مهلاييل بن معسوف ابن أنوش بن شيت بن آدم أبي البشر (ع) ، وقيل عدنان بن أددبن نام بن يشجب ابن يمرب بن الحميسم بنصائوع بن يافث بنقيدار بن اسماعيل بن ابراهيم بن تارخ ابن ناحور بن ارعواء بن اسروح بن خلخ بن شالخ بن ارتفشد بن سام بن توح بن متوشلخ بن اخذوخ بن مهلائيل بن قينانِ بن انوش بن شيف بن آدم ﴿ع ﴾ وقيل غير ذلك والأعتلاف بطول المدة اولتمدد بمضاسما تهموكفاه فخراً ان آبائه واجداده هم آباً. النبي وَالشِّيْكَةِ واجداده وحسبه ونسبه حسب النبي وَالشِّيْكَةِ ونسبه وكان الغالب عَلَى أَميرِ الْمُؤْمِنَينِ ﴿ عِ \* مِنِ الْكَنْيَةِ ابْوَ الْجُسُنِ وَمِنَ اللَّقِبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنَينِ ﴿ عَ \* وَكَانِ ولده الحسن (ع) يدءوه فى حياة جده رسول الله والتيني أبا الحسين وبدءوه الحسين عليه السلام أبا الحسن ويدءون رسول الله والتيني اباهما فلما توفى نبى ( ص) دءوه بابيها وكناه رسول الله ( ص) ابا تراب وجده نائماً في تراب وقد سقط عنه ردائه واصاب التراب جسده فجائه حتى جلس عند رأسه وايقضه وجعل عصح التراب عن ظهره ويقول له اجلس انما أنت أبو تراب وكانت من احب كناه اليه « ع » وكان يفرح اذا دغى بها فدعت بنو أمية لعنهم الله خطبائها أن يسبوه بها على المنابر وجعلوها نقيصة له ووصمة عليه .

قال ابن أبي الحديد في (شرح النهج) فو الله لكأغا كسوه بها الحلى والحلل كما قال الحسن البصري أقول ولله در عبد الباقي أفندي العمري حيث يقول في تأويل هذه الكنيـــة الشريفة :

أنت ثانى الآباه فى منتهى الدور وآبائه تعدد بندوه خلق الله آدماً من تراب فهو ابن له وأنت أبوه قال الدي سمته به أمه حيدرة باسم أبيها أسد ابن هاشم و والحيدرة الا سد فغير أبوه أسمه وسماه علياً ؛ وقيل أن حيدرة اسم كانت تسميه العرب والقول الا ول اصح يدل عليه خبره يوم برز اليه مرحب وارتجز عليه فقال ، أنا الذي سمتني أمي مرحباً ، فقال «ع ،أنا الذي سمتني أمي حيدرة .

أقول: سيأتي وجه تسميته في ذكر ولادته «ع» وأمه هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي واسم أبي طالب عبد مناف وقيل عمران والأول اصح واسم عبد المطلب شيبة واسم هاشم عمرو

## فعسل فى ذكر أسماء أمير المؤمنين (ع)

روى المجلسي في ( البحار ) عن صاحب كتاب الأنوار أنه قالـ ان له ﴿عُ ۗ فَى كِتَابِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَالِقَ السماء كِتَابِ اللَّهِ عَنْ وَجِلِ تَلْمُائَةَ اسمَ فَأَمَا فِي الْأَخْبَارِ فَا لللهِ اعْلَمْ بِذَلِكُ وَيُسْمُونُهُ أَهْلِ السماء

شمساطيل ، وفي الأرض حمحائيل ، وعلى اللوح قنسوم ، وعلى القلم منصور ، وعلى المرش ممين وهند رضوان أمين وعندالحور المين اصب وفى صحف ابراهيم حزبيل وبالعبرانية بلقاطيس وبا لسريانية شرحبيل وفي التوراة ايليا وفي الزبور اريا وفي الأبجيل بريا وفي الصحف حجر العين وفي القرآن عليا وعند النبي ناصراً وعند العرب ملياً وعند الهند. كنكرأ ويقال لنكرآ وعند الروم بطريس وعند الأرمن فريق وقيل اطفاروس وعند الصقلاب فيروق وعند الفرس حبر وقيل فيروز وعند الترك تغير او عنير وقيل زاخ وعند الخزر مرين وعند النبط كرايا وعند الديلم بني وعند الزنج حنين وعند الحبسة بتريك وقالوا كرفتا ، وعند الفلاسفة يوشع ، وعند المكهنة يوني، وعند الجن حبين وعند الشياطين مدمر ، وعند المشركين الموت الا حر ، وعند المؤمنين السحابة البيضاء وعند والده حرب وقيل ظهير ، وعند أمه حيدرة ، وقيل أسد ، وعند ظئره ميمون وعند الله على « ع » وسئل المتوكل زيد بن حارثة المجنون عن على « ع » فقال على عليه السلام حروف الهجاء على هو الآمر عن الله با لمدل والا حصان الباقر لعلوم الا ديان التالي نسور القرآن الثاقب لحجاب الشيطان الجامعلا حكام القرآن الحاكم بين الا أنس والجان الخلي عن كل زور ۽ وبهتان الدليل لمن طلب البيان الذاكر ربه فيالسر. والا علان الراهب ربه في الليالي اذا انسدل الظلام الزائد الراجح بلا نقصان السائر لعورات النسوان الشاكر لما أولى الواحد المنان الصابر يوم الضرب والطعان الضادب بحسامه رؤوس الاً قران الطالب بحق اللهغير متوان ولاخوان الظاهر على أهل الكفر والطغيان العالىءلمه علىأهل الزمان الغالب بنصر اللهللشجمان الفالق للرؤوس والايدان القوي الشديد الأركان الكامل الراجح بلا نقصان اللازم لأواس الرجمن المزوج بخير النسوان النامي ذكره في القرآن الولي لمرخ والاه با لأيمان الهادي الى الحق لمن طلب البيان اليسير السهل لمن طلبه باحسان.

أقول: وقد قيل في وجه تسميته بعلى «ع» وجوها سنذكرها الشاه الله في مطاوي هـذا الكتاب فمنها انه سمي به لأنه «ع» علا على كل من بارزه وقيل لانه مشتق من اسم الله قوله تعالى وهو العلى العظيم وقيل لان له علواً في كل شي علي

النسب على الاسلام على العلم على الزهد على السخاء وسمي المرتضى لانه كان يتبع فى جميع امره مرضات الله ورسوله كما عن ابن عباس وفي خبر ان الله تعالى سماه المرتضى لاً ن جبر ثيل ﴿ ع ﴾ هبط اليه فقال يامحمد ان الله تعالى قد ارتضى علياً لفاطمة وارتضى ظممة لعلي ومن أسمائه « ع » ذو القرنين عن ابن الجوزي يرفعه الى سلمة بن الطفيل عن على ﴿ ع ﴾ قال : قال لي رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ لك فَى الْجِنَّةُ قَصِر ٱ وَانكَ ذُو قُرنيها قاله : وهــذا الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في المسند وأخرجه أحمد أيضاً في كتاب جمع فيه فضائل أمير المؤمنين «ع» ورواه النساني مسنداً قالـ ويسمى البطين لا"نه كان بطينا من العلم وكان «ع، يقول لو ثنيت لي الوسادة لذكرت فى تفسير بسم الله الرحمن الرحيم حمل بمير ويسمى الا"نزع لا له كان أنزع من الشرك وقبل لا"نه كان اجلح ويسمى أسد الله وأسد رسوله ﴿ ص ﴾ ويسمى يمسوب النحل لا أن اليمسوب أمير النحل وهو احزمهم يقف على باب الكوة كلما مرت به نحلة شم ناها نان وجد منها رائحة منكرة علمأنها رعتحشيشة خبيئة فيقطعها نصفين وبلقيها على باب الكوة ليتأدب بها غيرها وكذاعلي «ع» يقف على باب الجنة فيشم افواه الناس فمن وجد منه رائحة بغضه القاء في النار ويسمى الولي والوصي والتقى وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين وشبيه هارون وصاحباللواء وخاصف النعل وكاشفالكرب وأبو الريحانتين وبيضة البلد فى القاب كثيرة ثم ذكر كنيته وقد قدمناها عن غير.

#### فصل نی شمائلہ (ع)

في خبر عن جابر وابن الحنفية انه كان (ع) رجلا دحداحاً ربع القامة ازج الحاجبين أدعج العينين انجل عيل الى الشهلة كأن وجهه القمر ليلة البدر حسنا وهو الى السمرة ، اصلم له خفاف من خلفه كأنه أكليل وكأن عنقه ابريق فضة وهو اقب ضخم البطن اقرأ الظهر عريض الصدر محض المتني ششن الكفين ضخم الكسور الايبين

عضده من ساعده وقد ادمجت ادماجاً عبل الدراعين عريض المنكبين عظم المشاشين كمشاش السبع الضاري له لحية قد زانت صدره غليظ العضلات خش الساقين ، وعن كتاب ذخابر العقبي كان ربعة من الرجال ادعج العينين عظيمها حسن الوجه كأنه قمر بدري عظيم البطرت وكان (ع) عريض ما بين المنكبين لمنكبه مشاش كمشاش السبع المضاري لا يبين عضده من ساعده ادمج ادماجاً شين الكفين عظيم الكراديس اغيد كأن عنقه المضاري لا يبين عضده من ساعده ادمج ادماجاً شير اشوب عن ابن اسحاق وابن شهاب انه ابريق فضة ، وفي كتاب (المناقب) لابن شهر اشوب عن ابن اسحاق وابن شهاب انه كتب حلية على (ع) عن ثبيت الخادم فأخذها عمرو بن العاص فزم باعه وقطعها وكتب ان أبا تراب كان شديد الأدمة عظيم البطن خش الساقين و يحو ذلك .

أقول وروى عن مخالفونا عن المغيرة أنه كان على (ع ) على هيئة الأسد غليظاً منه ما استغلظ دقيقا منه مااستدق .

#### فصل في شيء مه أحوال والديه «ع»

أما أبوه فهو أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم كان شيخ الأبطح شهد بذلك معاوية بن أبي سفيان حين سمع بقتل أمير المؤمنين وهو قوله :

نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الا باطح طالب

ان أنذر عشيري الا قربين فاصنع لي طعاما واطبخ لي لحماً قال على (ع) فعددتهم فكانوا أربمين قال فصنعت طماماً يكفي الا ثنين أوالثلاثة قالـ فقال: لي المصطفى (ص) هاته فالخذ شظة من اللحم فشظاها بإسنانه وجملها في الجفنة قال على (ع) وأعددت لهم عساً من لبن قال ومضيت الى القوم فاعامتهم انه قد دعاهم لطعام وشراب قالمه: فدخلوا وأكلوا ولم يستتموا نصف الطعام حتى تضلعوا قال ولعهدي بالواحد منهم يأكل مثل ذلك الطعام وحده قال ثم أتيت با للبن قال ؛ فشر بوا حتى تضلعوا ولعهدي با لواحد منهم يشرب مثل ذلك اللبن وما بلغوا نصف العس قال : ثم قام فلما أراد أن يتكلم أعترض عليه أبو لهب فقــال لهذا دءوتنا ثم أتبع كلامه بكلمة ثم قال قوموا فقــاموا وأنصر فواكلهم قال : فلما كان من الفد قال : لي يا على (ع.) اصلح لي مثل ذلك الطمام والشراب فاصلحته ومضيت اليهم برسالته قال : فأقبلوا اليه فلما أكلوا وشربوا قام رسوك الله ﴿ ص ﴾ ليتكلم فاعترضه أبو لهب قال : فقال له أبو طالب (ع ) أسكت ياأعور ما أنت وهذا قال ثم قال : أبو طالب (ع) لا يقومن أحد قال فجلسوا ثم قال : للنبي ﴿ صَ ﴾ قم يا سيدي فتكلم بما نحب وبلغ رسالة ربك فانك الصادق المصدق قال فقال ﴿ ص ﴾ لهم أرأيتم لو قلت لكم إن وراء هــذا الجبل جيشا بريد أن يغير عليكم أَكُنتُم تَصَدَقُونَنِي قَالَ : فَقَالُوا كُلَّهُم نَعُمُ انْكُ لأَنْتُ الأَمْيِنُ الصَادَقُ فَقَالَ لَهُم فوحدوا لله الجبار واعبدوه وحده بالأخــلاص وأخلعوا هــــــذه الأنداد الا نجاس واقروا وأشهدوا بأبي رسولـالله اليكم والحالخلقةاني قد جئتكم بعزالدنيا والآخرة قال : فقامو ا وأنصرفوا كلهم وكأن الموعظة قدعملت فيهم

أقول عميت عين من قال أن أبا طالب مات كافراً لو لم يكن لا بي طالب (ع) الا هذا الحديث لكفاه شاهدا باعانه وعظيم حقه على الاسلام وجلالة أمره في الدنيا ودار القام كما قال : بمض العلماه الا علام لا نه سبب في عكين النبي (ص) من تأدية رسالته وتصريحه بقوله له (ص) بلغ رسالة ربك فانك الصادق المصدق ومثل هذا الحبر كثير وقد والله لولا أبو طالب (ع) لما قامت قائمة لدين محمد (ص) وما أحسن قول بعض أهل الصلاح :

فلولا أبو طالب وابنه لما رفع الدين شخصا وقاما فها أبو طالب وابنه لما رفع الدين شخصا وقاما فها ما وهذا بيثرب شام الجساما وقد كشفت القناع في كتاب فضائل أبيطالب (ع) وسردت الكلام في الاخبار الواردة في فضله وأوضحت رد المنكرين لعلى مقامه وهو كتاب عديم النظير، وقد روى ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد ومحمد بن يحيى عن احمد الى اسحاق عن بكير بن محمد الأزدي عن اسحاق بن جعفر عن أبيه (ع) قال قبل له انهم يزعمون أن أباطالب كان كافراً قال (ع): كذبوا كيف يكون كافراً وهو يقول: ألم تعلموا إنا وجدنا محمداً نبياً كموسى خط في أول الكتب

مَمُ مُمَامُورٌ إِنَّ وَجِمَانُ مُنَا اللهِ عَلَمُونُ أَبِو طَالَبِ كَافَرًا وَهُو يَقُولُ : وفي حديث آخر كيف يكون أبو طالب كافراً وهو يقول :

لقد عاموا إن ابننا لامكذب لدينا ولا يمبأ بقول الأباطل وأبيض يستسقى الغام بوجهه عال اليتامى عصمة للأرامل

وروي أيضاً عن حميد بن زياد عن محمد بن أبوب عن محمد بن زياد عن اسباط بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال كان حيث طلقت آمنة بنت وهب واخذها المخاض با لنبي والمنتخبر حضرتها قاطمة بنت أسد امرأة أبي طالب (ع) فلم نزل معها حتى وضعت فقالت احديها للأخرى هل ترين ما أرى فقالت وما ترين قالت هذا النور الذي قد سطع مابين المشرق والمغرب فعينا ها كذلك إذ دخل عليها أبو طالب (ع) فقال لها مالكما من أي شيء تعجبان فاخبرته قاطمة بالنور الذي قد رأت فقال لها ألا أبشرك وققالت على فقالت الما انك ستلدين غلاماً يكون وصي هذا المولود . وروى الصدوق «ره» باسناده عن الصادق جعفر بن محمد عليها السلام اول جماعة كانت ان رسول الله بالمنظم اول جماعة كانت ان رسول الله بالمنظم الله وأمير المؤمنين على بن أبي طالب «ع» خلفه إذ من أبوطالب «ع» وجعفر معه قال يابني صل جناح ابن عمك فلما احس رسول الله (ص) تقدمها وانصرف أبو طالب مسرورآ وهو يقول:

ان علياً وجمفراً ثقتي عند ملم الزمان والنوب والله لا اخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسب

#### لاتخذلا وانصرا ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي

قال فكانت اول جماعة جمت ذلك اليوم ، وروى مرفوعا عن عمران بن حصين قال كان والله السلام جمفر بأمر أبيه ولذلك لمامر أبوطالب عليه السلام ومعه ابنه جعفر برسول الله والمسلام عن عمينه فقال أبوطالب (ع) لجمفر صل جناح ابن عمك فجاه جمفر فصلى مع النبي (ص) فلما قضى صلاته قال له النبي (ص) يا جعفر صلت جناح ابن عمك ان الله يعوضك من ذلك جناحين تطير بها في الجنة يا جعفر صلاب عليه السلام يقول ان علياً وجعفراً الخ ما مر وزاد في هذه الرواية:

حتى رُون الرَّوْس طاقَحة منا ومنه هناك بالقضب نحن وهــذا النبي الصرنا نضرب منه الأعداء كالشهب ان نلتموه بكل جمـــكم فنحن في الناس الـنم العرب

وروى انه قيل للا حنف بن قيس المميمي من اين افتبست هدا الحكم وتعامت هذا الحكم قال من حكيم عصره ومن حليم دهره قيس بن عاصم المنقرى ولقد قيل اقيس حلم من رأيت فتحامت وعلم من رأيت فتعامت فقال من الذي لم تفقد قط حكمته اكتم بن صبني المميمي ولقد قيل الأكبم بمن تعامت الحكمة والرياسة والعلم والحلم والسيادة فقال من حليف الحلم والأدب سيد المعجم والعرب أبي طالب عليه السلام ابن عبد المطلب وفي كتاب اكال الدين واعام النحمة للصدوق محمد بن بابويه القمي « ره » باسناده عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ان أبا طالب اظهر الكفر وأسر الأعان فاتاه الله عز وجل ألجي وسول الله والمائية أخرج منها فليس لك فيها ناصر فهاجر الى المدينة وفيه أيضاً باسناده عن الأصبغ بن نبانه قال سمعت أمير المؤمنين « ع » يقول والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنماً قط قبل فا كانوا يعبدون ? قال كانوا يعبدون ؟ قال كانوا يصلون الى البيت على دين ابراهيم (ع) متمسكون به .

أَدُولُ ذَكُرُ أَبِو المداء في تاريخه آنه لما دنت الوقاة من أبي طالب ﴿عِ ﴾ جمل محرك شفتيه فاصغى اليه العباس بأذنه وقال والله يا بن اخي لقد قال الكلمة التي امرته

ان يقولها فقال رسول الله والمناده الى الواقدى قال: قال على عليه السلام لما توفى وذكر ابن الجوزي في قاريخه باسناده الى الواقدى قال: قال على عليه السلام لما توفى أبو طالب عليه السلام اخبرت رسول الله (ص) فبكى بكاءاً شديداً ثم قال اذهب ففسله وكفنه وواراه غفر الله له ورحمه فقال له العباس يا رسول الله (ص) انك لترجو له قال أي والله أبي لأرجو له وجعل رسول الله (ص) يستغفر له أياماً لا بخرج من بيته وقال الواقدى قال: ابن عباس عارض رسول الله (ص) جنازة أبي طالب وقال وصلتك رحم وجزاك الله يا عم خديراً، وذكر ابن سده عن هشام بن عروة قال: ما زالوا وجزاك الله يا عم خديراً، وذكر ابن سده عن هشام بن عروة قال: ما زالوا كافين عن رسول الله (ص) حتى مات أبو طالب عليه السلام .

أقول: قال ابن أبي الحديد قال محمد بن استحاق فلم بزل أبو طالب ثابتا صاراً مستمراً على نصر رسول الله (ص) وحمايته والقيام دونه حتى مأت في اول السنة الحادية عشرة من مبعث رسول الله (ص) فطمعت فيه قريش حينئذ و عالت منه فخرج من مكة خائفاً يطلب أحياء العرب يعرض عليهم نفسه فلم يزل كذلك حتى دخل مكة في جوار المطعم بن عدى ثم كان من امره ما كان ليلة العقبة انتهى وذكر أبو الفداء ان أبا طالب مات سنة الماشرة من الهجرة انتهى ، وعن الشعبي مرفوعاً عن امير المؤمنين عليه السلام قال: كان والله أبوطالب عبد مناف بن عبدالمطلب مؤمناً مسلماً يكتم المائه على بني هاشم ان تنابذها قريش قال: ابو على الموضح ولامير المؤمنين «ع» في اليه برثيه :

وغيث المحول ونور الظلم فصلى عليك ولي النعم فقدكنت للطهر من خير عم ابا طالب عصمة المستجير لقد هد فقدك اهل الحفاظ ولقاك ربك رضـوانه

أفول: ذكرنا هـذا المجمل من احوال أبي طالب (ع) لئلا بخلو منه كتابنا هذا ولناكتابخاص به عليه السلام متكفل باحواله فهن شاء فليراجعه فأنه كتاب جليل ليمس له مثيل وأما امه عليها السلام فهي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبدمناف وأمها فاطمة وتعرف مجبرا بنت هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لوي وأمها

عدية بنت وهب بن ثعلبة بن واثلة عمرو بن سنان بن محارب بن فهر وأمها فاطمة بنت عبيد بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عاص بن لوي وأمها سلمي بنت عاص بن رسيعة بن هلال بن اهیب بن ضبة بن الحرث بن فهر وأمها عاتكة بنت أبي همهمة واسم أبي همهمة عمرو بن عبد العزى بن عامر بن عميرة بن وديعة بن الحرث بن فهر وأمها تماخر بنت أبي عمرو بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كسعب بن لوي وأمها حبيبة بنت عبد ياليل بن مسالم بن مالك بن حطبط بن جشم بن قصى و هو تقيف وأمها فلائة بغت مخزوم بن امامة بن صبح بن واثلة بن نصر بن صفصمة بن تعلبة بن كمنانة بن عمرو ابن قين بن فهم بن قيم بن عيلان بن مضر وأمها حي بنت الحرث بن النابغة بن عميرة ابن عوف بن نصر بن مماوية بن هوازن وفاطمة اول هاشمية تزوجت هاشمياً وولدت له كذا ذكره ابو الفرج الأصبهاني قالـ ابن الصباغ المالكي في كتابه الفصــول الهمة وكانت من السابقات الى الأعان عنزلة الأم من النبي وَالنَّهُ عَلَمَا ماتت كَفْمُهَا النبي (ص) بقميصه وأمر اسامة بن زبد وأبا ايوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاماً أسوداً فحفروا قبرها فلما بلفوا لحدها حفره رسول الله ( ص ) بيده واخرج ترابه فلما فرغ اضطجع فية وقال الله الذي يحيي وعميت وهو حيي لا يموت اللهم اغفر لأمي فأطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك محمد والأنبياءالذين من قملي فانك أرحم الراحمين فقيل يا رسول الله ﴿ ص ﴾ رأيناك صنمت شيئًا لم تكن تصنعه بأحد قبلها فقال ( ص ) البستها قميصي لتنابس من ثياب الجِنة واضطحعت في قبرها ليخفف عنها من ضفطة القبر انهاكانت من احسن خلق الله صنما الى بمدأبي طالب رضى الله عنها ورحمها انتهى كلام ابن الصباغ بلفظه ،

وروى العلامة المجلسي « ره » في البحار بسند عن أبي عبد الله (ع) قال لما ماتت قاطمة بنت أسدام أمير المؤمنين (ع) جاء على الى النبي (ص) فقال له رسول الله (ص) يا أبا الحسن مالك تبكي قال أمي ماتت فقال النبي وَ الله الله والله عن بكوا وقال وا اماء ثم قال لعلى (ع) هذا قيمي فكفنها فيه وهذا ردائي فكفنها فيه فأذا فرغم فادنوني فلما الخرجت صلى عليها النبي (ص) صلاة لم يصل قبلها ولا بعدها على أحد مثلها ثم

نزل في قبرها فاضطحم فيه ثم قال لها يا فاطمة قالت لبيك يا رسول الله ( ص ) فقال وهل وجدت ما وعدك ربك حقا قالت نعم فجزاك الله خيراً وطالت مناجاته معها في القبر فلما خرج قيل له يارسول الله لقد صنعت شيئًا في تكفينك اياها بثيابك ودخولك في قبرها وطول مناجاتك وطول صلاتك ما رأيناك صنعته باحــد قبلها قال ما تكفيني اياها فابي لما قلت لحما يعرىالناس يوم يحشرون من قبورهم فصاحت وقالت وا سؤاتاه فلبستها ثيابي وسئلت الله في صلاتي عليها ان لايملي اكفانها حتى تدخل الجنة فأجابني الى ذلك . واما دخولي في قبرها لمايي قلت لهما يوماً ان الميت اذا دخل قبره وانصرف الناس عنه دخل عليه ملكان منكر و نكير فيسألانه فقالت واغوثاه با لله فما زلت اسئل ربي في قبرها حتى فتح لها من قبرها روضة من رياض الجنة ، وفيه عن فضائل شاذان ابن جر أبيل قال لما مانت فاطمة بذت أسد اقبل على بن أبي طالب (ع) باكيا فقال له النبي ﴿ ص ﴾ ما يبكيك لا ابكى الله عينك قال توفيت والدَّني يا رسول الله قالـ له النبي صلى الله عليه وآله بل ووالدَّبي ياعلى (ع ) فلقد كانت تجوع أولادها وتشبعني وتشعث أولادها ونده ني والله لقد كان في دار أبي طالب «ع » نخله فكانت تسابق اليها من الغداه لتلتقط ثم تجنيه رضى الله عنها فأذا خرج بنو عمي ناولتني ذلك تم نهض فأخذ في جهازها وكفنها بقميصه ﴿ ص ﴾ وكان في حال تشييع جنازتها برفع قدما ويتأتى في رفع الأخر وهو حافى القدم فلما صلى عليها كبر سبعين تكبيرة ثم لحدها في قبرها بيده الكريمة بعد أن نام في قبرها ولقنها الشهـادة فلما أهيل عليها التراب وأراد النـاس الأنصراف جعلوسول الله تتافيك يقولها ابنك ابنك لاجعفر ولاعقيل ابنك ابنك على ابن أبي طالب «ع » قالوا يا رسول الله فعلت فعلا ما رأينا مثله قط مشيت حافي القدم وكبرت سبمين تكبيرة ونومك في لحدها وجمل قميصك كفنها وقولك لها ابنك ابنك لا جمفر ولا عقبل فقال ﴿ صِ ﴾ أما الناني في وضع اقدامي ورفعها في حال التشييع للجفازة فلكنرة ازدحام الملائكة وأما تكمبري سبمين تكبيرة فأنها صلى عليها سبعون صفًا من اللائكة واما نومي في لحدها لأني ذكرت في حال حياتها ضغطة القبر فقالت وإضعفاه فنجت في لحدها لأجل ذلك حتى كفنتها ذلك وأما تكفيني لها بةميصي لماي ذكرت لها في حياتها القيامة وحشر الناس عراة فقالت واسوأناه فكمفتها بها لتقوم يوم القيامة مستورة وأما قولي لها ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل فانها لما نزل عليها الملكان وسألاها عن ربها قالت الله ربى وقالوا لها من نبيك قالت محمد نبيي وقالا من وليك وأمامك فاستحيت ان تقول ولدي فقلت لهاقولي ابنك على بن أبي طالب (ع) فقرأ الله بذلك عينها

أقول: قال عبد الحميد ابن أبي الحديد في شرح المهج اسلمت فاطمة بنت اسد بعد عشرة من المسلمين فكانت الحادية عشر وكان رسول الله و المنطقة بكرمها ويعظمها ويدءوها أمي واوصت البه حين حضرتها الوقاة فقبل وصيتها ثم قال وقاطمة اول امرئة بابعت رسول الله (ص) من النساه وقال: الصدوق في العلل باسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال ان قاطمة بنت اسد بن هاشم اوصت الى رسول الله (ص) فقبل وصيتها فقالت يارسول الله ابي أردت ان عتق جاريتي هذه فقال (ص) ماقدمت من خير فستجدينه فلما مانت رضوان الله عليها نرع رسول الله (ص) قيصه وقال كفنوها فيه واضطجع في لحدها فقال اما قيصي قامان لها يوم القيامة وأما أضطجاعي في قبرها فليوسع الله عليها ،

أَقُولُ وَالْأَحْبَارُ فِي فَصَائِلُ فَأَطْمَةً بِنْتَ أُسِدَ كَثَيْرَةً وَفَيَّا ذَكُرَ نَاهُ هَمَا كَفَايَةً .

#### فعل فى ذكر اخوت عليه وعليم السهوم

وهم طالب وعقيل وجعفر قال : إبن أبي الحديد وكان على أصغرهم سنا وجعفر اسن منه بعشر سنين وعقبل اسن من جعفر بعشر سنين وطالب اسن من عقيل بعشر سنين وقاطمة بنت أسد أمهم جميعا وفي المناقب للخواد زمي ونقله ابن الصباغ قال ! ولد أبو طالب بن عبدالمطلب طالبا ولا عقب له وجعفراً وعلياً كل واحد منهم اسن من صاحبه بعشر سنين على الولاده وأم هاني واسمها فاختة وأم كلهم قاطمة بنت أسد .

أقول : أما طالب فقد ورد أنه مات قبل النبوة وقبل انه فقد يوم بدر فلم يعلم

ابن ذهب وقال : بمض العلماء في الخبر المروى عن أمير المؤمنين (ع) عن الذي (ص) أنه قال : هبط جبر ثمين (ع) فقال لي يا محمد وَ السَّالِيِّ ان الله عز وجل شفعك في ستة بطرس حملتك آمنة بغت وهب وصلب انزلك عبد الله بن عبد المطلب وحجر كفلك أبو طالب وبيت آواك عبد الطلب واخ كان لك في الجاهلية قيل يا رسول الله ( ص ) وماكات فعله قال كان سخيا يطعم الطعام وبجود بالنوال وندى ارضعك حليمة بذت ذويب أن ذلك الأخ هو طالب إذ ايس لعبد الله ابن غير النبي ( ص ) وأطلاق الأخ على طالب لكون الذي ( ص ) ربيب أبيه « ع » وأما عقيل فهو الذي قال له وسول الله صلى الله عليه وآله يا عقيل أنا احبك حبين حبالك وحبا الممي أبي طالب (ع) لأنه كان يحبك وكان أبو طالب شديد المحبة لعقيل ولما أصابت قريش تلك السنة المجدية وأتي الذي ( ص ) والعباس بن عبدالمطلب اله أبي طالب ليحملوا بعض الاثقال عنه قال لها اذا خليمًا لي عقيلا فخذا ما شئمًا وفي رواية اذا تركنمالي عقيلا وطالباً كافعلا ماشئمًا **غاخذ العباس جعفراً وأخذ الدي ( ص ) علياً واسلم عقيل (ع ) بعد ما أسر في غزوة** بدر وكان المشركون اخرجوه معهم كرهاً منه هو والعباس بن عبد المطلب ولما استقر أمير المؤرنين ﴿ ع ﴾ على مفصوب حقه مر ﴿ الْحَلَافَةَ كَانَ يَعْطَى عَقْيَلًا مثل ما يَعْطَى سائر الناس فاتاه يوماً وقال يابن ام كنا ندءوا الله أن ينقل اليك الأمر لتوسع علينا فسكت عنه أمير المؤمنين «ع ، كاتا. يوماً آخر وقال له مثل ذلك فقال « ع » اذا كان الغد فأتيني فلما كان من الغد أتاه وكان مكفوفاً فقال ادن مني فدنا منه فوضع في كفه حديدة كان قد احماها فوقع مفشياً عليه بعد انصاح صبحة فقال (ع) تكلتك الثواكل ياعقيل أنجزع من حديدة أحماها أنسانها للعبه وتجرني الي نار سجرها جبارها لغضبه فلحق عقيل بمعاوية .

أقول : هكذا رواه أصحابنا وفي الصواعق لأبن حجر أنه (ع) كان يعطى عقيلا كل يوم من الشعير ما يكنى عياله فاشتهى عليه أولاده مربساً فصار يوفر كل يوم شيئاً قليلا فاجتمع عنده مااشترى به سمناً وعراً وصنع لهم مريساً فدعوا علياً «ع» اليه فلما جاه وقدم له ذلك سئل عنه فقصوا عليه ذلك فقال او كان يكفيكم ذاك بعد

الذي عزلتم مند قالوا نعم فنقص مما كان يعطيه مقدار ماكان يعزل كل يوم وقاللايحل لي ازيد من ذلك فعاتبه عقيل فغضب على عليه السلام من ذلك فحموا له حديدة وقربها مَن خده و هو غافلفتاوه فقال (ع) نجزع منهذه وتعرضني لنار جهنم فقال اذهب الى من يعطني تبرآ ويطعمني عراً فلحق بمعاوية وقد قالـ معاوية يوماً لولاعلم عقبل بأنى خير له من أخيه وأقام عندنا او تركه فقال له عقبل ا**خي خير لي في د**يني وأنث خير لي في دنياي وقد آمرت دنياي وأسئل الله خائمته خير قال: واخرج ابن عساكر ان عقيلا سئل علياً فقال ابي محتاج وابي فقير فاعطني قال عليه السلام اصبر حتى نخرج عطاؤك مع المسلمين فأعطيك معهم فالح عليه فقال لرجل خذبيده وانطلق به الى حوانيت اهل السوق فقال له دق هذه الأقفال وخذ مافي هذه الحوانيت قال تربد ان تتخذي سارقاً قال عليه السلام وانت ثريد ان تتخذني سارقاً ان آخذ أمو الالممامين واعطيكها دونهم قال لأتين مماوية قال انت وذاك وأبي مماوية فأعطاه مائة الف ثم قال اصعد على المنبر فَاذَكُرُ مَا اوْلَاكُ بِهِ عَلَى وَمَا اوْلِيتُكَ فَصَعْدَ فَحْمَدُ اللَّهُ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمْ قال آيها النَّهَاسُ أَنِي اخبركم انى اردت علميًا على دينه فأختار دينه واردت معاوية على دينه فأختارني على دينة أمير المؤمنين «ع» فصعد المنبر وقال ؛ أيها الفاس ان معاوية أمر في ان لعن علياً «ع» فا لمنوه ودعاه مرة اخرى فصعد المنبر وقال ان علياً ومعاوية قد اختلفا وانا العرب الباغي منهها على صاحبه فا لعنوه فقال الناس على الباغي منهها لعنة الله فقال ان العاص لمماوية خذها يااباهبدالرحمن فقال معاوية لعقيل جزيت خيراً ماقصرت في حقنا ويحكى ان معاوية قال الذي يدل انا على الحق هو كون عقيل معنا فقال له عقيل نعم ويوم بدر كمنت ممكم ودخل علميه يومأ فقال مرحبأ بمن عمه ابولهب وقال عقيل وأهلا بمن عمته حمالة الحطب يا معاوية آذا دخلت النار ورأيت عمى قد فخذ عمتك ما تقول الناكح أسوءحالا ام المنكوح وقال يوما له معاوية ما لكم يابني هاشم تصابون بابصاركم فقـال عقيل وانتم يا بني امية تصابون ببصائركم وفي الكتاب الذي الفه الغزالي لخوارزم شاه 

الأنصراف راى فى الطريق جادية تباع بار بمين الف فرجع الى معاوية كاخبره فقال له معاوية ما تصنع بها ، قال تلد في غلاماً كان اغضبته يضرب مفرقك بالسيف كامرله بها كابتاعها فولدت له العبد الصالح مسلم بن عقيل (ع) ولما قدم مسلم (ع) الشام ابتاع منه معاوية ضبعة فبلغ الحسين بن على (ع) فكتب الى معاوية ، اما بعد كابي لا اجبز بيع مسلم بن عقيل كارسل معاوية الى مسلم (ع) فقال هذا كتاب الحسين (ع) ابن على لا يجبز بيعك وهو يامرك برد المال ، فقال اما دون ان اضرب مفرقك بالسيف فلا فضحك معاوية وقال والله لقد تهددني ابوك بذلك قبل ان يشتري امك ، وسوغه المسال .

وفي العقد الفريد ، لا بن عبد ربه عن الضي ، قال : خطب قريبة ابنة حرب اخت ابي سفيان ابن حرب اربعة عشر رجلا من اهل بدر قابتهم كلهم و تزوجت عقيل ابن أبي طالب ، وقالت ان عقيلاكان مع الأحبة يوم فتلوا ببدر وان هؤلاه كانوا عليهم ولاحته يوماً وقالت ياعقيل أبن اخوالي ابن اعمامي كأن اعناقهم ابريق فضة ، قال لها اذا دخلت المار فخذى على يسارك ، وفي بعض الكتب كان عقيل بن أبي طالب علامة بانساب العرب ، ولما توفيت فاطمة عليها سلام الله تعالى ، قال له أمير المؤمنين ياعقيل اختار لي امرأه من العرب ينجب ولدها فاجال عقيل طرفه بين الطوائف فاختار له ام البنين الكلابية ، وهي ام العباس بن على واخوته.

وبح - كى ان عقيلا دخل على معاوية وعنده جماعة من أصحابه فكالموه و فطعن فى نسب كل منهم و فقال له معاوية قل فى شيئاً لأساوى أصحابي فقال اعفى ، فقال معاوية لابد من ذلك و فقال خل عنى يامعاوية و فقال ليس الى ذلك من سبيل حتى اساوى أصحابي و فقال عقيل أتعرف حمامة ? قال ومن حمامة و قال : قد مقلت لك ، فاطلب مماوية عجوزاً قلت لك ، فاطلب مماوية عجوزاً كانت قد ادركت الجاهلية وسألها عن حمامة فقالت لي الأمان ان أخيرتك ? قال : لك الأمان و قالت ال الجاهلية وكانت الناس الأمان و قالت معاوية كانت الناس تهتدى برايتها فالتفت معاوية الى اصحابه و وقال ابشروا فقد ساويتكم.

وفى كتاب مجمع البحرين ومطلع النيرين الفاصل الطريحية في لغة عقيل وعقيل ابن أبي طالب وكان أسن من اخيه جعفر بعشر سنين وكان اكثر الناس ذكراً لمثالب قريش فعادوة لذلك وكان مما أعانهم عليه في ذلك مفاصبة الأخيه أمير المؤمنيل على ابن أبي طالب وخروجه الشام الى معاوية بن أبي سفيان حتى قال معاوية يوماً بحضرة عقيل هذا ابو زيد لو لم يعلم بابي خير له من اخيه لما اقام عندنا فقال له عقيسل: يامعاوية أن اخي خير لي في عبني وانت خير لي في دنياي وقد اثرت دنياي واسأل الله عز وجل خانمه الخير.

اقول قد مرعن غير واحد مثل هذا وتوفى عقيل «ع» بالشام في ايام مفاوية وقيل ان بني امية قتلوه في الطويق وهو سائر من الشام الى المدينة لكلام جرى بينه وبين معاوية والصحيح الأول ، واما جعقر فقد روى عن الصادق ، ان النبي قال خلق الناس من شجر شتى وانا وجعفر من شجرة واحدة وعنه «ع» قال :قال رسول الله لجعفر اشبهت خلق ، وحلق ه

وقال ابوهر يرة مارك المطايا ولا الكور ولا انتفل ولا احتذى المعال احد بعد رسول الله ، افضل من جعقر بن أبي طالب ، اقول اسلم جعفر بامن أبيه أبي طالب في السنة التي بعث فيها النبي وكان يضلي مع النبي وأمير المؤمنين ، والناس عاكفون على الآصنام و وبذلك وردت الروايات وقد من بعضها وكان من محبة النبي لجمعه ماقاله الشعبي في روايته و وهو لما فتح النبي خيبر قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة طائزمه النبي ، وجعل يقبل بين عينه ويقول : ما أدري بايها أنا اشد فرحاً بقدوم جعفر أم بفتح خيبر

وأما خبر شهادته فهو ما انتخبناه من كتب عديدة ، وذلك ان النبي بعث جيشا الله مؤتة واستعمل عليهم زيد بن خارئة وقال لهم ان فتل زيد فعبد الله بن رواحة وان قتل عبد الله بن رواحة و في طالب على الناس وودعهم النبي و فساروا حتى كانوا قربباً بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب وانحاز المسلمون الى مؤتة فالتق الماس عندها وتعبأ المسلمون فجمالا على ميشنتهم رجلا من عدن يقالد له

قطبة بن قتادة وعلى ميسرتهم رجلا من الأفصار يقال له عبادة بن مالك ، ثم التقى الناس قال جابر بن عبد الله لما كان اليوم الذي وقع فيه الحرب عوتة صلى بنا رسول الله ، صلاة الصبح فلما فرغ من صلاته صعد المنبر وقال ، اما بعد يا معاشر المسلمين قد التقى اخوتكم مع المشركين وأقبل محدثنا بكرات مضهم على بعض و بحدثنا بكلام يشوقنا الى الحية و محذر نا من البار ، الى ان قال قتل من المشركين كذا وكذا وقتل من المسلمين فلان وفلان الى ان قال قتل زيد بن حارثة وسقطت الرابة من بده واخذها جعفر ابن أبي طالب وتقدم بها الى الحرب ، ثم قال قطعت بدا جعفر اليمنى واخذ الرابة في بدنه القطوعتين ، ثم قال قطعت بد حعفر اليسرى واخذ الرابة في بدنه القطوعتين ، ثم قال قتل حعفر واخذ الرابة في بدنه القطوعتين ، ثم قال قتل جعفر واخذ الرابة على بدنه القطوعتين ، ثم قال قتل جعفر واخذ الرابة على بولد جعفر محد وعون اخد الله و قات بهم اليه في منزل حعفر ، وقال ياأسما اتيني بولد جعفر محد وعون وعبد الله و قات بهم اليه في من أنهم ياأسماء قد استشهدا بن عمى وعبد الله و تما رؤسهم كما نهم بتاى و فقد الى نام الماه و منان الحله بهما المالة كيف يشاه في حنان الحله

ويدروى ان اسماء قالت يارسول الله ألا جمت المهاجرين والأفصار وأنبأتهم بفضل جمفر حتى لاينسى فضله فقال والهنائي يأسماء كل من مات شهيداً لاينسى فضله وفي بمض الروايات، قال بمض من حضر والله لكأبي أنظر الى جمفر حين أخذ الراية قاتل بها حتى التحم عن فرس كانت له شقراء فمقرها ثم قاتل القوم حتى قتل، وكان جمفر أول رجل من المسلمين عقر في الأسلام، وبروى ان جمفر اغدت جراحاته فكانت اثنين وسيمين جراحة، ونسبت هذه القصيدة الكمب بن مالك برئى بها جمفر ابن أبي طالب المالا :

هدت العيون ودمع هينك بهمل فكأنما بين الجوامح والحشا وحداً على النفر الذبن تتابعوا

 وسقى عظامهم الغمام المسبل عند الحمام حفيظة ان يشكلوا قدام اولهم ونعم الأول حيث التقوعت الصفوف مجدل والشمس قد كسفت وكادت تأفل فرع الهم وسوددما ينقل المرسل وبجدهم نصمر النبي المرسل تندى اذا اعتذر الزمال المحمل

صبل الأله عليهم من فتية صبروا بموتة للاله نفوسهم اذ يهتدون بجعفر ولوائه حتى تفرقت الصفوف وجعفر فتغير القمر المنير لفقدده قرم عدلا بنيانه من هاشم قوم بهم نظر الأله غلقه بيض الوجوه ترى بطون اكفهم بيض الوجوه ترى بطون اكفهم

اقول: فهذا تفصيل حال اخوته الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام

#### المقدمة الثانية

[ في أحاديث نبوية رواها العامة في مناقبه «غ» ] انتخبناها من كتاب ( ينابيع المودة ) للشيخ سلبان الحنفي وهي فصول :

#### فصل في ان منافيه لا تعد ولا محصى

في كتاب المفاقب لموفق الدين بن احمد الخوارزمي بسنده عن ابن عباس ، لو ان الأشحار اقلام والبحر مداد والجن جنات والأنس كتاب ما أحصوا فضائل على ابر في طالب «ع» .

اقول: وما احسن قول عبد الباقي افندى من تخميس همزية التميمي فى المعنى : ولو أن الا قلام كل نبات ومياه البحار حبردوات ضقن مما أظهرت من معجزات وتضيق الأوهام عن خادقات

لك يامن ردت اليه ذكاء

والطف منه وأنسب في المعنى قول عبد الحديد بن أبي الحديد المعتزلي :

يقولون لي قل في على مدائحاً وما صنت عنه الشعر من ضعف ها جس و لكن عن الأشعار والله صنت من فلو أن ماه الا محر السبعة التي واشجار خلق الله أقلام كان جميع الا نس والجر كتبا وخطوا جميعاً منقباً بعد منقب

كان لم أنا لم أمدحه قالوا معاند ولا إنني عن مذهب الحق حائد عليمه أبتنى قرآ ننا والساجد خلقن مداد والسماوات كاغمد إذ الخط افناهن عادت عوائمه إذا كل منهم واحد قام واحد لما خط من تلك المناقب واحد لما خط من تلك المناقب واحد

وفى كتاب (المناقب) عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير قال: قلت لأ برت عباس أستلك عن اختلاف الناس فى على (ع ) قال يابن جبير تستلنى عن رجل كانت له ثلاثة آلاف منقبة فى ليلة واحدة وهي ايلة القربة فى قليب بدر سلم عليسه ثلاثة آلاف من الملائكة من عند ربهم وتستلني عن وصي رسول الله والتي المحسر والذي نفس عبد الله بن عباس بيده لو كانت بحار الدنيا مدادآ واشجارها أقلاما واهلها كتابا فكتبوا مناقب على بن أبي طالب وفضائله ماأحصوها

وروى عن أمير المؤمنين ، عن النبي ، قال ! ان الله تعالى جمل لا خي على فضائل لا تحصى فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرآ بها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما يقى لذلك الكتاب رسم ومن استماع الكتاب رسم ومن المتماع ومن نظر الى كتاب منها غفر له ذنوب النظر .

#### فصل في عهد النبي لعلي (وجمه وصيا وخليفة)

فى (حلية الأولياء) للحافظ أبي نعيم عن أبي برزة الأسلمى قاله: قال رسول الله ان عهد الى فى على عهداً وقال عز وجل ان علياً راية الهدى وامام اوليائى ونور .ن اطاعنى وهو الكلمة التي ألزمها ألمتقين من أحبه أحبني ومن أبغضه ابغضني فبشره

فياه على فبشرته بذلك فقال بارسول الله أنا عبد الله وفي قبضته ان يعذبني فبذنبي وان يتم الذي بشري به فالله أولى وأكرم بى و قال قلت اللهم اجعل قلبه واجعله ربيعة الا عان فقال حل شأنه قد فعلت به ذلك ثم قال تعالى ان علياً مستخص بشى من البلاه لم يكن لا حد من اصحابك فقلت بارب انه أخي وومي فقال عز وجل هذا شي، سبق في علمي انه مبتلى به

وفيه عن ابن مسمود قال : قال رسول الله لما عرج بي الى السماء انتهى بي السير مع جير ثيل الى السهاء الرابعة فرأيت بيتاً من ياقوت احمر فقال جبر ثل هذا البيت قم يا محمد وصل فيه ، قال النبي « من » جم الله النبيين فصفوا ورانى صفا فصليت بهم فلما سلمت أتاني آت من عند ربي فقال يامحمد ربك يقرئك السلام ويقول لك سل الرسل على ما ارسلوا من قبلك فقلت معاشر الرسل على ماذا بعثكم ربي قبلي فقالت الرسل على نَبُو تَكَ وَوَلَايَةً عَلَى بَنَ أَبِي طَالَبِ «عِ» وهو قوله تَعَالَى وَاسَأَلُ مَنَ ارسَلْنَا قَبَلُكُ مَنْ الرسل الا يه وفي كتاب الا صابة أبو ليلي الغفاري قال سمعت رسول الله « ص » يقول: ستكون من بمدي فتنة فاذا كان ذلك فالزموا على بن أبي طالب فانه اول من آمن بي واول من بصافحني يوم القيامة وهو الصديق الأ كبر وهو غاروق هذه الا مــة وهو يعسوب المنافقين، وفي كتاب ( فرائد السمطين ) للحمويني بسنده عن المنهال بن عمر التميمي عن ابن عباس قال : كنا نتحدث معشر اصحاب رسول الله ان النبي عهد الى على ثمانين عهداً لم يعهدها الى غيره ، وفي جمع الفوائد نقله بلفظ سبمين وفي مسند أحمد بن حنبل بسنده عن أنس بن مالك قال : قلمنا لسلمهان سل النبي عن وصيه فقال سلمان يارسول الله من وصيك فقال بإسلمان من وصي موسي فقال يوشع بن نون ﴿ فقال « ص » وصي ووارثي يقفي ديني وينجز موعدي على بن أبي طالب •

## فصل في المؤاخات بين النبي وأمير المؤمنين

في كتاب المسامرة الشبخ محى الدين بن العربي روينا من حديث محمدبن اسحق

المطلبي قال والحارسول الله (ص) بين المهاجرين والأنصار قال رسول الله تواخوا في الله الحويق ثم الحذ بيد على بن أي طالب وقال هذا أخي فكان رسول الله وعلى أخوين . ومثله في مسند أحمد بن حنبلءن حذيفة بن المانى، وفي المسندايضاءن زيد ابن ابي او في قال لما آخا رسول (ص) بين اصحابه قال على يارسول الله آخيت بين اصحابك ولم تواخ بيني وبين احد فقال والذي بعشي بالحق نبياً ما اخترتك إلالنفسي المحتابك ولم تواخ بيني وبين احد فقال والذي بعشي بالحق نبياً ما اخترتك إلالنفسي كانت منى عمزلة هارون من موسى الا انه لابني بعدي وانت أخي ووارثى وانت معي في قصرى في الجنة مع ابنتي كاطمة وانت اخي ورفيق ثم تلا (إخواناً على سر متقابلين) المتحابون في الله ينظر بعضهم الى بعض وفي زيادات المسند لعبد الله بن أحد بن حنبل عن سعيد بن المسبب قال آخا رسول الله ابن أصحابه في مكة كاخا بين أبي بكر وعمر وفيه عن محدوج بن زيد الهذلي ان رسول الله اخي بين اصحابه ثم قال ياعلي وعمر وفيه عن محدوج بن زيد الهذلي ان رسول الله اخي بمدي ويدفع اليك لوائي وهو لواه الحد، إبشر ياعلي أنا وانت أول من بدعي انك تكسى اذا كسيت وتدعي وهو لواه الحد، إبشر ياعلي أنا وانت أول من بدعي انك تكسى اذا كسيت وتدعي اذا دعيت ونحي اذا حبيت والحسن والحسن معك حتى تقفوا بيني وبين ابراهم في الم العرش ثم ينادي مناد نعم الأب أبوك ابراهم ونعم الأخ أخوك على .

# فصل في نص رسول الله بان عليا

في كتاب جمع الفوائد عن أنس في مالك قالد: قال النبي ( ص ) من سيد العرب ؟ قالوا انت يارسول الله قال انا سيد ولد ادم وعلى سيدالعرب في المعجم الأوسط الترمذي باستنادة عن رسول الله (ص) قال على سيد المسلمين ، ويعسوب المؤمنين واعظمهم عند الله حرمة وفيه خير الناس على وحمزة وجعفر

## فصل في ان عليا نفس رسول الله

في مسند احمد بن حنبل ان رسول الله وَاللَّهُ قَالَ لَتَعْتَهُمِينَ يَابَى ولَيعة اولا بمثن الله و مسند احمد بن حنبل ان رسول الله والله ويسبى الذرية فالتفت الى على «ع» الله وحد بيده وقال هذا هو . وفيه هن عبد الله بن اخطب قال : قال رسول الله (ص) لوفد ثقيف حين جاه وا ولتسلمن او لا بعثن اليركم وجلا كنفسي ليضربن اعناقكم وليسبين ذراريكم وليأخذن اموالكم فالتفث الى على عليه السلام واخذ بيده فقال هذا هو من عليه السلام واخذ بيده فقال هذا هو المناسلة على عليه السلام واخذ بيده فقال هذا هو المناسلة والمناسلة والمن

وفي كتاب المشكوة عن عمر بن حصين قال ان النبي (ص) قالد: ان علياً مني وأنا من على وهو ولى الله وولى كل مؤمن ومؤمنة من بعدى رواه الترمذي وفيه عن حبيش بن حنادة قال: قال رسول الله على مني وانا من على ، رواه الترمذي واحمد بن حنبل وابن ماجه وفي مسند احمد بن حنبل مثله ايضاً عن طريق اخر ، وفي زوائد المسند لعبد الله بن احمد بن حنبل عن يحيى بن عيسى عن الأعمش عن عبابة الاسدى عن ابن عباس عن رسول الله (ص) انه قال لام سلمة رضى الله عنها ياام سلمة على مني وانا من على لحمه من لحمى وهو مني عنزلة هارون من موسى وياام سلمة السمى واشهدي هذا على سيد المسلمين

## فصل في ان عليا شبيها بالانبياء

في صحيح البيهق عن أبي الحمراء قال : قال رسول الله (ص) أمن اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في عزمه والى ابراهيم فى حلمه والى موسى فى هيبته والى عيسى في زهده فلينظر الى على بن أبي طالب. وفى مسند احمد بن حنبل نقله بلفظه وفي كتاب البهجة عن رسول الله (ص) بطرق عديدة أبه قال خلق الله علياً في صورة عشر

انبياه جعلرأسه كرأس آدم ووجهه كوجه نو حوفه كفه شيت وانفه كانف شعيب وبطنه كبطن موسى ويده كيد عيسى ورجله كرجل اسحاق وساعده كساعد سلمان ووجه كوجه يوسف وعينه كميني وانا خاتم الانبياه وعلى وصيي وخليفتي من بمدي.

## فصل في سبق اسلام أمير المؤمنين

ورسوخ ابمانه وغزارة علمه وكثرة فضائله

عن أبن المفازلي بسنده عن سلمان قاله ؛ قال رسول الله أوله الناس وروداً على الحوض وأولهم أسلاما على بن أبي طالب و الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال بعث النبي و الأثمين وصلى على يوم الثلاثاء .

وروى هذا الحديث جماعة منهم الحويين في زوائد المسند لعبدالله بن احمد بن حنبل بسنده عن ابن عباس قال علي اول من اسلم

وليضا بسنده عن الحسن البصري وغيره و ابن المفازلي بسنده عن أبي إيوب الأنصاري قال : قال رسول الله (ص) صلت الملائكة على وعلى على سبم سنين لأنه لم يكن من الرجال غيره و وايضا بسنده عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى السابقون السابقون قال سبق يوشع بن نون وسبق مؤمن ال فرعون الى موسى وسبق صاحب يسين الى عيسى وسبق على الى محمد (ص) أيضاً ابن المفازلي بسنده عن جعفر بن مجمد الصادق عن ابيسه عن على بن الحسين هع وضع أعال : قال رسول الله لعلى ياأبا الحسن لو وضع أعان الخلائق وعملهم في كفة ميزان ووضع عملك يوم احد على كفة اخرى لرجح عملك على جميع عمل الخلائق وان الله باهى بك يوم احد ملا المقربين ورفع الحجب من السماوات السبع واشرقت اليك الجنة وما فيها وابتهج بفعلك رب العالمين وان الله تعالى يموضك ذلك اليوم ما يغيظ كل نبي ورسول وصديق وشهيد . ايضاً ابن المفدازلي عن علقمة عن ابن مسمود قال كنت عند النبي (ص) فسئل عن على فقال المفدازلي عن علقمة عن ابن مسمود قال كنت عند النبي (ص) فسئل عن على فقال

قسمت الحكم عشرة اجزاء فأعطى على تسعة اجزا. والناس جزء أواحداً وهو اعلم الجزء الباقي

ايضاً ابن المفازلي بسنده عن محمد بن عبد الله قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله (ص) ياعلى انا مدينة العلم وانت بابها كذب من زعم انه يدخل المدينة بغير الباب قال الله تعالى وأتوا البيوتمن ابوابها وقال (ع) علمني رسول الله المفاب من العلم فانفتح في كل باب الف باب.

عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال سأات رسول الله عن قوله تعالى قال الذي عنده علم من الحكتاب قال ذاك وزير الحي سلمان بن داود وسأاته عن قول الله عز وجل قل كفي بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قال ذاك أخى علمي بن أبي طالب مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص) لو ان الشجر اقلام والبحر مداد والجن حساب والأنس كتاب ما احصوا فضائل علمي بن أبي طالب «ع» .

## فصل في اختصاص أمير المؤمنين

[ بالنبي دون غيره ]

في سنن النسائى عن عبد الله عن ابيه قال : قال أمير المؤمنين ﴿ع﴾ كانت لي منزلة من رسول الله (ص)لم تكن لأحد من الخلائق فكنت آتيه كل سحر اقول السلام عليك يانبي الله قان تنجح انصرفت الى اهلى والادخلت عليه وكان لي مدخلان مدخل بالليل ومدخل بالنهار .

## فصل في ان عليا قسيم الجنة والنار

ابن المفارلي بسنده عن ابن مسمود قال: قال رسول الشياعلي انك قسم الجنة والنار وانت تقرع ماب الجنة وتدخلها احبائك بغير حساب. وفي الاثر بعين عن اسحاق بن محد النخمي ان بعض الفقها، من أهل الكوفة جاؤا عند الاعمش عند مرضه وقالوا

انك كنت تحدث بفضائل على «ع» قال اسندونى فاسندوه فقال حدثنى ابو المتوكل الناجي عن ابى سعيد الخدرى قال! قال رسول الله (ص) اذا كان يوم القيامة قال ألله تعالى لي ولملى بن أبى طالب «ع» ادخلا الدار من ابغضكما وادخلا الجنة من احبكما وذلك قوله تعالى (والقيا في جهنه كل كفار عنيد) اى كفار بنبوتى وعنيد عن اطاعة على «ع».

وفى كتاب جواهر العقدين اخرج الدار قطنى عن أبى الطفيل عامر بن وائــلة الكنابي ان علياً قال حديثا طويلا في الشورى وفيه انشدكم الله هل فيكم احد قال له رسولالله (ص) انت قسيم الجمة والنار عيرى قالوا اللهم لا .

## فصل في ثواب من احب عليا

[ وعقاب من أبغضه ]

في كتاب الأصابة بحي بن عبد الففار الأنصاري قال سممت رسول الله يقول من احب علياً في محياته وممانه كتب الله تعالى له الأمن والأعان ابن المغازلي عن الزهري قال سمعت انس بن مالك يقول والذي لا اله الاهو سمست رسول الله يقول وعنوان صحيفة المؤمن حب على بن أبي طالب احمد بن حنبل بسنده المي سلمان قال سمعت رسول الله يقول حب على حسنة لا يضر معها سيمة و بفض على سيمة لا تنفع معها حسنة وايضارواه الترمذي وابن ماجه عن انس بن مالك عن او نعم عن أبي ذر قال رايت رسول الله و اخذ ببد على بن أبي طالب (ع) وهو يقول ياعلى انت اخي وصفي ووزبري واميني مكانك مني محان هارون من موسى الا انه لا نبي من بعدي ، من مات وهو واميني مكانك مني محاله بالا من والا عمان ،ومن مات وهو يمنفك لم يكن له نصيب من الأسلام ابن المفازلي عن المعمان بن بشير قال ؛ قال رسول الله يأليك الما مثل على هذه الأمة كمثل (سورة قل هو الله أحد) واحد في حنبل في المسندعن أبي سعيد

الحدري قال: قال رسول الله لاص من سره ان يحيى حيابي وعوت مماتي ويتمسك بالقضيبة الحراه الياقو به غرسها الله بيده فليتمسك بولاية على بن أبي طالب (ع) وهذا الحديث رواه ابو نعيم ايضاً والحمويني بسنده عن مالك ابن انس عن جعفر الصادق (ع) عن آبائه عن على عن النبي بالسّيّقائية اذا جمع الله الأولين والأخرين يوم القيامة فصب السراط على جهنم ولم مجزعنها احد الا من كانت معه برائة من دلمي بن أبي طالب (ع) مناقب الخوارز في باسناده عن عمار بن باسر قال سمعت رسول الله يقول العلى طوبي لمن احبك وصدق فيك وويل لمن أبغضك وكذب فيك. وفيه باسناده الى سلمان قال له رجل يوماً ما الله حملك لعلى بن أبي طالب ، قال سمعت رسول الله يقول من احب له رجل يوماً ما الله حمل علياً فقد الفضى ،

## الجلس الأول

[ في ولادته وكفالة النبيله ، وحديث مبيته على فراش النبي وفيه ثلاثة ابواب ]

## الباب الأول في حديث ولادته

روى ابن شهرا شوب رحمه الله في كتاب المناقب قال : خطب ابو طالب فى نكاح فاطمة بنت اسد فقال الحمد لله رب العالمين رب العرش العظيم والمقام السكريم والمشعر والحطيم الذي اصطفانا اعلاماً وسدية وعرفا، خلصاً وحجبة بها لبل اطهاراً من الحنا والريب والأذى والعيب واقام لنا المشاعر وفضلنا على العشائر نحب آل ابراهيم وصفونة وزرع اسماعيل في كلام له ثم قال وقد تزوجت فاطمة بنت اسد وسقت المهر ونفسذت الأمر، فاستلوه: واشهدوا فقال اسد زوجناك ورضينا بك ثم اطعم الناس

فقال امية بن الصلت:

وكان عرسا لين الجانب منراجلخفومنراكب ايامها للرحل الحاسب

اغمرنا عرس أبي طالب اقرائه البدو باقطاره فنازلوه سبعة احصيت

اقول ؛ فلم نزل فأطمة بنت اسد معه الى ان ولدت منه طالباً وعقيلا وجعفراً وام هانى وكل اكبر من صاحبه بعشر سنين كا تقدم وفي حديث عن الصادق ان آمنة بنت وهب لما ولدت النبي وَ السَّلَيْ اللهُ عَلَمَة بنت اسد رحمها الله الى أبى طالب مبشرة بمولوده فقال لها ابو طالب اصبرى لى سبتاً اتبك بمثله الا النبوة قبل والسبت ثلاثون سنة وكان بين رسول الله وامير المؤمنين ثلاثون سنة وفي حديث اخر قال أبو طالب لفاطمة الزهراء بنت اسد ستلدين غلاماً يـكون وصي هذا المولود ووزيره .

وروى في المناقب ايضاً عن القاضي ابي عمر وعان بن احمد شيخ السنة في خبر طويل ان قاطمة بنت اسد رات الذي ص) ياكل عراً له رائحة تزداد على كل الأطائب من المسك والعنبر من نخلة لاشمار مخ لها فقالت ناولني آكل منهاقال عليه السلام لا تصلح الا ان تشهدى معى لا اله إلا الله والى محمد رسول الله فشهدت الشهاد تين فماولها فاكلت فازدادت رغبتها وطلبت اخرى لأبي طالب فما هدها ان لا تمطبه الا بعد الشهاد تين فلما حن عليها الليل شم ابوطالب اع) نسما ما شم مثله فاظهرت علمها فلتمسه منها فابت عليه الا أن يشهد الشهاد تين فلم علك نفسه ان شهد الشهاد تين فاعطته ماممها فاوى الى زوجته فعلقت بعلى في تلك الليلة ولما جملت بعلى ازداد حسنها فكان يتكلم في بطنها فكانت في الكمية فتكلم مع جعفر فغشى عليه فالقت الاصنام خرت على وجوهها فمسحت على بطنها وقالت ياقرة العين مخدمك الاصنام داخلافكيف شابك خارجاً وذكرت لابي طالب ذلك فقال هو شيء قال لي الاسد في طريق الطائف

افول: وكان من خبر هذا الاسد ماذكره في المناقب ايضاً كانت السباع تهرب من أبي طالب فاستقبله اسدفي طريق الطائف و صبص له و عرغ بقدميه فقال ابوطالب محق خالقك ان مين لي مالك فقال الاسد اعا انت ابو اسدالله و ناصر نبي الله و مرجه فازداد

ابو طالب في حب النبي (ص) والأبمان به قال والأصل في ذلك ان النبي قالـ خلقت انا وعلى من نور واحد نسبح الله بمنة العرش قبل ان بخلق الله ادم بالفي عام الخبر . وفي البحارعن الملل ومماني الأخبار وامالي الصدوق عن الدقاق عن الأسدى عن المخمي عن النوفلي عن محمد بن سنان عن المفضل عن ثابت بن دينار عن سعيد بن جبير قال : قال يزيد بن قعنب كنيت جالساً مع العباس بن عبد المطلب وفريق من عبد العزى بازاء بيت الله الحرام اذ أقبلت فاطمة بنت اسدام أمير المؤمنين «ع» وكانت عاملة به لتسمة اشهر وقد اخذها الطلق فقالت ربي ابي مؤمنة بك وعاجاً من عندك من رسل وكتب وأبي مصدقة بكلام جدي ابراهيم الخليل «ع» وانه نبي البيت العتيق فبحق الذي بني هذا البيت وبحق المولود الذي في بطني لما يسرت على ولادتى قال يزيد بن قعنب فراينا البيت وقد انفتح من ظهره ودخلت قاطمة فيه وغابت عن ابصارنا والنزق الحائط فرمنا ان ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح فعلمنا ان ذلك امر من الله عز وجل ثم خرجت بعد اليوم الرابع وبيدها امير المؤمنين (ع) ثمةالت أني فضلت على من تقدم منى من النساء لأن آسية بنت مناحم عبدت الله عز وجل سرا في موضع لا بجب ان يعبد الله الا اضطرارأ وان مريم بذت عمران هزت النخلة اليابسة بيدها حتى اكلت منها رطبأ جنيأ وآبي دخلت بيت الله الحرام فاكلت من أعار الجنة وارزاقها فلما اردتان اخرج هتف بي هاتف يافاطمة سميه علياً فهو على والله العلي الأعلى يقول انى شققت اسمه من اسمى وادبته بادبى ووقفتة على غامض علمي وهو الذي يكسر الأصنام في بيتي وهو الذي يؤذن فوق ظهر ميتي ويقدسي وبمجدبي فطوي لمن احبه واطاعه وويل لمن ابغضه وعصاه

اقول: وروى ابو العضل شاذان بن جبر أبيل القمي (ره) باسناده عن جابر ابن عبد الله الأفصارى رضوان الله عليه قال سئلت رسول الله (ص)عن ميلاد على فقال اه اه ياجابر سألت عجباً عن خير مولود بعدى على سنة المسبح ان الله تعالى خلقه نوراً من نوره وكلانا من نور واحد وخلقنا من قبل ان يخلق سماه من نورى وخلقنى مدحية ولا كان طول ولا عرض ولاظامة ولاضياه ولا برد ولا بحر ولا هواه بخمسين الف عام ثم ان الله عز وجل سمح نفسه فسبحنا وقدس ذاته فقدسنها

ومجـــد عظمته فمحدناه فشكر الله تعالى ذلك لذا فخلق من تسبيحي السماء فسمكها والارض فبطحها والبحار فعمقها وخلق من تسبيح علىالملا تكةالمقربين فجميع ماسبحت الملائكة لعلمي (ع)وشيعته ياجار ان اللهءز وجلوجهلنسلنا فقذفنافيصلب آدم فأما انا قاستقررت في جانبه الأيسر ثم ان الله عز وجل نقلنا من صلب آدم في الاصلاب الطاهرة فما نقلني من صلب الاونقل علياً ممي فلم نول كذلك حتى طلعنا الله تعالى فأطلعني من ظهر طاهر وهو عبدالله ومسنود عني خير رحم وهي امنة فلمسا ظهرت ارتجت الملائكة وضجت وقال الهنا وسيدنا ومولانا مابال وليك على الاثراه مع النور الا زهر يعنون بذلك نور محمد فقال الله عز وجل أنى أعلم بوايي واشفق عليه منكم لأطلع الله علياً (ع) من ظهر طاهر من بني هاشم فمن قبل ان صار بالرحم كان رجل في ذلك الزمان رقال له المترم مِن رعيب مِن الشيقان وكان من المباد وكان قد عمد الله ماثة وتسمين سنة لم يسأل حاجة وكان قد جعل الله تعالى فى قلبه الحـكمة والهمه حسن طاعته لربه فسأل الله تعالى ان يربه وليا له فبعث الله تعالى أبا طالب فلما يصر به المثرم قام اليه وقبل راسه واجلسه بين يديه ثم قال له انت يرحمك الله تمالى فقال من تهامه فقال من عبد مناف ثم قال من هاشم فو ثب العابد وقبل راسه ثانية وقال الحمــد لله الذي لم عيتني حتى ارابي واليه ثم قال الاثرم ياهذا فإن العلى الأعلى الهمني مافيه بشارتك فقال ابو طالب وماهو قال ولد يولد من ظهرك هو ولي الله عز وجل امام المتقين ووصى رسول رب المالمين كان انت ادركت ذلك الولد من ظهرك كافر أه منى السلام وقل له ان المثرم يقرئك السلام ويقول: (اشهد أن إلاله إلَّا الله وأن محمداً رسول الله به تتم النبوه وبعلى تتم الوصية ) قال فبكي ابو طالب (ع) وقال مااسم المولود قال اسمه على 6 قال ابو طالب اني لا اعلم حقيقة ماتقول الا ببرهان مبين ودلالة واضحة قال المثرم ماتريد قال اريد ان اعلم ان تقول حق من رب العالمين الهمك ذلك قال فما تريد ان اسئل لك من الله تعالى ان يطعمك في مكانك هذا قال ابو طالب اربد طعاماً من الجنة في وقتي هذا قال فدعا الراهب ربه قال جابر قال رسول الله فما استتم المثرم الدعاء حتى اوتى بطبق عليه فأكهة من الجِنة وغدة, رطب وعنب ورمان فجاء به المثرم الى أبى طالب

فتناول منه رمانة ثم ذهب من ساعته الى فاطمة بنت اسد فلما اتاها استودعها الله النور وادرجت الارض ونزلزت بهم سبعة ايام حتى اصاب قريشاً من ذلك شدة ففزعوا فقالوا مروا بالهتكم الى ذروة جبل ابي قبيس وهو ريح اوثجاجا ويضطرب اضطراباً فتساقطت الألهة على وجوهها فلما نظروا ذلك قالوا لاطاقة لنا ثم صمد ابو طالب الجبل وقال لهم ، ايها الناس اعلموا ان الله تعالى عز وجل قد احدثٍ في هذه الليـــلة حادثا وخلق فيها خلقا كان لم تطيموم وتقروا له بالطاعة وتشهدوا له بالأمامة المستحقة والا لم يسكن مابكم حتى لايكون سكن قالوا يا أبا طالب انا نقول بمقالتك فبكى ورفع يديه وقاله الهي وسيدي استلك بالمحمدية المحمودة والعلوية العالية والفاطمية البيضاء الا تفضلت على تهامة بالرأفة والرحمة قال جابر قال : رسول الله ﷺ فو الذي فلق الحبة وبرىء النسمة قد كانت العرب تكتب هذه الكلمات فيدعون بها عند شدائدهم في الجاهلية وهي لاتعملها وهي لاتعرف حقيقتها حتى ولد على بن أبى طالب علي فلما كان فى الليلة التي ولد فيها عليه السلام اشرقت الأرض وتضاعفت النجوم لمابصرت مرس ذلك عجباً فصاح بمضهم في بعض وقالوا إنه قد حدث في السماء حادث اترون من اشراق السماء وصيائها وتضاعف السجوم بها قال فخرج ابو طالب وهو يتخلل سك مكة ومواقعها واسواقهم ويقول لهم ايها الناس ولد الليلة في الكعبة حجة الله تعالى وولىالله تعالى فبقى الناس يصألونه عن علة مايرون في السماء من الأشراق فقال لهم ابشروا فقد ولد في هذه الليلة ولي من اولياً. الله عز وجل مختم به جميع الخير ويذهب به جميع الشر ويتجنب الشرك والشبهات ولم يزل كرر هذه الألفاظ حتى اصبح فدخل الكمبة وهُو يقول هذه الا بيات :

والقمر المبتلج المعى، ماذا ترى لي في اسم ذاالمي

والطاهر المطهر المرضى على اشتق من العملي يارب الفسق الدحي بين لنا من حكمك القضى قالـ فسمع هاتفا يقول :

خصصتها بالولد الزكي ان اسمة من شامخ علي

فلما سمع هذا خرج من الكعبة وغاب عن قومه اربعين صباحاً قال جابر فقلت يارسول الله عليك السلام ابن غاب ? قال مضى المثرم ايبشره عولد على بن أبي طالب في جبل الكام di وجده حياً بشره وان وجده ميتا انذره فقال ياجابر اكم ماتسمع dib من سرائن الله تعالى المكتومة وعلومه المخزونه أن المثرم كان قد رصف لأبي طالب (ع)كهفا في جبل لكام وقال له انك تجدني هناك حيسًا او ميتًا فلما ان مضى ابو طالب الى ذلك الكهف ودخله فأذا هو بالمثرم ميتاً جسده ملفوف في مدرعته مسجى بها واذا بحيتين احدها بيضاءاشد بياضاً من القمر والأخرى سودا واشدسواداً من الليل المظلم وها يدفعان عنه الأذي فلما بصر ابا طالب غابا في الكهف فدخل ابو طالب وقال السلام عليك ياولي الله ورحمة الله وبركاته فاحيا الله بقدومه المثرم وقام قايماً يمسح النراب عن وجهه وهو يشهدان لا اله الاالله وان محمداً رسول الله وان علياً ولي الله هو الأمام من بعده ثم قال المثرم بشري يا أبا طالب فقـ د كان قلمي متعلقاً حتى من الله تعالى على بك وبقـ دومك فقال له ابو طالب ابشر لمان علياً قد طلع الى الأرض قال فماكان علامة الليلة التي ولدفيها حدثني ماته مار ايت في تلك الليلة قال ابوطالب نعم شاهدته فلمامي من الليل الثلث اخذ قاطمة بنت اسد ماليخذالنسا. عند ولادتها فقرأت عليها الأسما. التي فيها النجاة فسكنتباذن الله تِعالَى فقلت لها انا اتيك بنسوة من احباثك ليعينونك على امرك قالت الراي لك للجتمعت الذموة عندها واذابهاتف يهتف من وراءالبيت المسك عنهن يااباطا لبغان وليمالله لا يمسه إلا يدطاهرة فلم يتم الهاتف كلامه واذا قداتي محمد بن عبدالله ابن الحي فطرد تلك النسوةواخرجهن منالبيت واذا اناباربع فسوةقد دخلن عليها وعليهن ثياب حريربيض واذا روايحهن اطيب من المسك الأذفر فقلن لها السلام عليك ياولية الله فأجابتهن بذلك فجلسن بين يديها وممهن جونة من فضة فماكان الا قليل حتى ولد امير المؤمنين ووصى وسول رب المالمين اسد الله الغالب غالب كل غالب مظهر المجائب والغرائب على بن أبي طالب فلما اتيتهن واذا به قد طلع عليه السلام فسجد على الارض وهو يقول اشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محداً رسول الله تخم به النبوة وتخم بي الوصية فاخذت به احد يهن على الارض ووضعته في حجرها فلما حملته نظر الى وجهها

ونادى بلسان طلق يقول السلام عليك يا اماه فقالت وعليك السلام يابني فقال كيف والدى فقالت في نعم الله عز وجل فلما صمعت ذلك لم اتمالك وقلت يابني اولست انا اباك قال نعم ولكن انا وانت من صلب آدم فهــذه امى حوا. فلما سمعت ذلك غططت وجهي ورأسي غطيته بردانى والقيت نفسي حيساء منها عليها السلام ثم دنث اخرى ومعهـا جونة مملوة من المسك والمنبر واخذت عليا فلما نظر الى وجهها قال السلام عليك يااختاه فقالت وعليك السلام يااخي فقال ماخبر عمي فقالت بخيرفهو يقرء عليك السلام فقلت يابني من هذى ومن عمك فقال هذي صربم بنت عمران وعمي عيسى فضمخته بطيب كان معها ثم اخذته اخرى قادر جته في ثوب كان معها ، قال ابوطالب فقلت للنسوة لو طهر ناه كان اخف عليه وذلك ان العرب تطهر اولادها في يومولادتها فقلن له انه ولد طاهر مطهر لانه لايذيقه الله من الحديد الاعلى يدى رجل يبغضه الله تمالي وملائكته والسماوات والارض والجبال وهو اشقى الا شقياء فقلت لهن من هو قلن هوعبد الرحمن بن ملجم dil كنت في استماع قولهن فاخذه محمد بن عبد الله ابن اخي من يدهن ووضع يده في بده وتكلم معه وسأله عن كل شي فخاطب محمد علياً وخاطب علياً محمــداً (ص) باسر ارْ كانت بينهما ثم غابت النسوة فلم ارهن فقلت في نفسي ليتني كنت اعرف الامرتين الا خيرتين وكان على «ع» اعلم بذلك وسئلته عنهن فقال لي ياابتاه اما الاولى فكانت امي حواء واما الثانية التي ضمختني بالطيب مريم بنت عمران واما التي اذرجتني بالثوب فهي اسية بنت مزاحم واما صاحبة الجونة فكانت ام موسى ﴿عُ ثُمُ قالُ عَلَى الْحَقَّ بالمثرم يا ابا طالب وبشره واخبره بما رايت كانك تجده في كهف كذا وكـذا فلما فرغ من المناظرة مع ابن اخي محمد (ص) ومن مناظرتي عاد الى طفوليته الأولى فاتيتك واخبرتك ثم شرحت لك القصة بما عاينت يامثرم قال : قال ابو طالب فلما سمع المثرم ذلكمني بكي بكا. شديداً وفكر ساعة ثم سكن و عطى ثم غطى راسه وقال بل غطني بفضل مدرعتي ففطيته فتمدد فاذا هو ميت كما كان فاقمت عنده ثلاثة ايام آكله فلم يجبني فاستوحشت لذلك فخرجت الحيتان فقالنا الحق بولي الله عز وجل فانك احق بصيانته

وكمفالته من غيرك فقلت لهما من انما قالتا نحن عمـله الصالح خلقنا الله عز وجل على الصورة التي ترى نذب عنه الا َّذى ليلاو نهاراً الحيومالقيامة فاذا كانتالساعةفاحدانا قائدته والأ<sup>ع</sup>خرى سائقته ودليله الى الجنة ثم انصرف ابو طالب (ع) الى مكة قال : جابر بن عبد الله قال لي رسول الله «ص» اشرحت لك ماسأ لتني ووجب عليك الحفظ فان لعلى (ع) عند الله من المنزلة الجليلة والعطايا الجزيله مالم يعطى احداً من الملائكة المقربين والا نبياء المرسلين وحبه واجب علىكل مسلمفانه قسيما لجنةوالنار ولانجوزاحد على الصراط الاببرائة من اعدآئه عليه السلامانتهي هذا الخبر . وعن رسوا\_الله فيخبر طويل رواه جماعة من الأصحاب منهم سلمان وابوذر والمقداد وعمار بن ياسر رضى الله عنهم انه قال رَبِّاللِّيْظَةِ في جملة كلام له قد خلقت انا وعلى من نور واحد وان نورنا كان يسمع تسبيحه من اصلاب ابائنا وبطون امهاتنا فيكل عصر وزمنالى عبدالطلب فكان نورزا يظهر فى وجوه ابائنا فلما وصلالي عبد المطلب آنقسم النور نصفين نصف الى عبد الله و نصف الى أبي طالب عمي و انهماكانا اذا جلسا في ملاً من الماس يتلاُّ لا ً نورنا في وجهيهما من دونهم حتى ان السباع والهوام كانت تسلم عليهما لا جل نورنا حتى خرجنـــا الى دار الدنيا وقد نزل على جبر ثيل عند ولادة ابن عمى على بن أبي طالب «ع» وقال يامحمد ربك يقرئك السلام ويقول لك الأن ظهرت نبوتك واعلان وحيك وكشف رسالاتك اذ أيدك الله تعالى باخيك ووزيرك وخليفتك من بمدك والذي أشد به ازرك واعلا به ذكرك على اخيك وابن عمك فقم اليه واستقبله بيدك اليمني فانه من اصحاب اليمين وشيعته الغر المحجلون قال وَالسُّمَانَةِ فقمت فوجدت امي بين النساء والقوابل من حوالها واذا بسجاف وقد ضربه جبر ثيل بيني وبين النساء فاذا هي قد وضعته قال (ص) فاستقبلته ففعلت ماامريي ربي ومددت يدي اليمني نحو أمهفاذا على ماثل على يدي واضعاً يده البعني في اذنه يؤذن ويقيم بالحنفية ويشهد بالوحدانيه لله تعالى وبرسالتي ثم انثني الى وقال السلام عليك يارسول الله فقلت وعليك السلام اقرأ يااخي فو الذي نفسى بيده قد ابتده بالصحف التي آنرلها الله تعالى على آدم (ع) واقام بها ابنه شيث فتلاها من اولها الى اخرهـــا حتى انه لو حضر آدم لا قرله انه

احفظ لها منه ثم تلا صحف نوح «ع» ثم صحف ابراهيم ثم تلاالتوراة حتى لو حضر موسى اشهد لة انه احفظ لها منه تم قره الأنجيل حتى انه لو حضر عيسي (ع) لاقر له انه اخفظ لها منه ثم قر القران الذي الزل الله على من اوله الى اخره ثم خاطبنى وخاطبته بما يخاطب به الا نبياء ثم عاد الى حال طفوليته وهكذا احد عشر اماماً من دريته يفعل في ولادته مثل مايفعل الا نبياء عليهم السلام وفي رواية شعبة عن قتادة هن الس عن العباس بن عبــد المطلب وهي المروية عن الحسن بن تحبوب عن مولاً ا الصادق «ع» وهو الحديث المختصر انه انفتح البيت من ظهره ودخلت فاطمة بنت اسد فيه ثم عادت الفتحة والتصقت وبقيت فيه ثلاثة ايام واكلت من عمار الجنة فلمــــا خرجت ودخلت دارها وكان ابو طالب «ع» هناك مع رسول الله وَاللَّهِ فَسَالُ فَعَلَّمُ فَسَلَّمُ عَلَّمُهُما امير المؤمنين ثم تنحنح وقال: بسم الله الرحمن الرحيم (قد افلح المؤمنون) الأرية فقال رسول الله ﴿صُ ۚ قَــد افْلُحُوا بِكَ انْتُ وَاللَّهِ امْبُرُهُمْ وَتَمْبُرُهُمْ مَنْ عَلَمْكُ فَيْمَتَّارُونَ وَانْتَ والله دليلهم وبك والله يهتـــدون ووضع رسول الله لسانه في فيه فانفجر اثنتي عشرة عينا قال فسمى ذلك اليوم يوم التروية فلما كان من غد وبصر على ﴿عُ ٩ رَسُولُ الله وضحك في و حيه و حِمل بشير اليه فاخذه رسوك الله (ص) فقالت فاطمة عرفه فسمى ذلك اليوم عرفه فلماكان اليوم الثالث وكان اليوم العاشرمنذى الحجة اذن ابو طالب في الناس إذا ناً جامعــاً وقال هاموا الى ولادة ابني على ومحر ثلثمائة من الاُ بل والف راس من البةر والغنم واثخذ وايـم وقال هلموا وطوفوا بالبيت سبعاً وادخلوا وسلموا على على ولدي ففعل الناس وجرت به السنة من ذلك.

اقول وفى الخبر منافاة للمشهور من ولادته ﴿عَ ﴾ كانت فى اليوم الثالث عشر من رجبة ولعل لفظ ذى الحجة زيادة من الراوي وان الا سماء المذكرورة كانت لايام من رجب ايضا وان ذلك الطواف كان طواف سنه كما يشمر بذلك اخر الخبر وفي خبر آخرانه ﴿عَ ﴾ لما قربت ولادته اتت واطمة بثت اسد الى بيت الله وقالت اي ربي ان مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب مصدقة بكلام جدي ابراهيم فبحق الذي بني هذا البيت وبحق المولود الذي في بطني لما يسرت على ولادني فانفتح البيت

ودخلت فيه فاذا هي بحوآه ومريم واسية وام موسى (ع) فلما ولد سجد على الارض يقول اشهد ان لا إله إلا الله واشهد ان محداً رسول الله واشهد ان علياً وصيه بمحمد تم النبوة وبي تم انوصيه وانا امير المؤمنين فاتاه النبي (ص) وفتح فاه بلسانه وحنكه واذن في اذنه الميني واقام في اليسرى ففتح (ع) عينيه وضحك في وجه رسول الله فاتاه ابوه وقال ان ولدي قد عرف ابن عمه وفي الخبر ان فاطمة بنت اسدشدته وقطته بقماط فبتر القماط فاخدت قاطاً جيداً فشددته به فبتره (ع) ثم جملته في قاطين فبترها ثم جملته في ثلاثة فبترها فجملته في اربعة اقمطه من رق مصر لصلابته فبترها فجملته في في اربعة اقمطه من رق مصر لصلابته فبترها فجملته في في اربعة اقمطه من ديباج وواحدة من الادم فبترها وعملي فيها فقطعها كلها باذن الله تعدالي ثم قال بعد ذلك يااه من الادم فبترها وعملي فيها فقطعها كلها باذن الله تعدالي ثم قال بعد ذلك يااه لا تشدي يدى فاني احتاج ان الصبص لربي باصبعي .

وفي البحار عن انس عن عمر من الخطاب ان علياً رأى حية وهو في مهده وقد شدت يداه فاخرج يده واخذبي بينه عنقها وغمزها عمرة حتى ادخل اصابعه فيها وامسكها حتى ماتت فامارأت ذلك امه نادت واستفائت فاحتمع الحشم ثم قالت كانك حيدرة فسمى بذلك

وعن جابر الجمفى كان ظئر على التي ارضعته من هلال فخلفته فى خبائها معاخ له من الرضاعة كان اكبر منه بسنة وكان عند الخباء قليب فمر الصبي نحو القليب فمكس رأسه فتعلق بفرد قدميه وفرد يده فجائت امه فادركته فنادت فى الحى باللحى من غلام ميمون امسك على ولدي فسمى الميمون عندهم ولله در الحيرى حيث قال:

> والبيت حيث فنائه والمسجد طابت وطاب وليدها والمولد وبدىمعالقمر المنير الاسمد الا ابن امنة النبي عجــــد

> في جوف كمعبة افضل الأكنان من شربة تغنى عن الالبان

ولدته فى حرم الاله وامنه بيضاه طاهرة الثياب كريمة في أيله غاب بحوس نجومها مالف فى خرق القوابل مثله وقال مجد بن منصور :

ولدته منجبة وكان ولادها وسقاه ريقته النبي ويالها

وقال مؤلف الكتاب عفى الله عنه:

زهرت به اکتار مکه مذعدی ما البیت شرفه و لکن شرف

وقال عبد الباقي افندي العمرى البغدادى :

أنت العلى الذي فوق العلى رفعا وأنت حيدرة الغاب الذي المد ولمؤلف الكتاب ايضاً:

لاتعجبوا اذ اتى في البيت مولده لان فوق الثرى من اجلة رفع

ميلاده فى البهت ذى الاستار البيت الحرام بساطع الانوار

ببطن مكة وسطالبيت اذوضما البرج الساوي عنهخاستًا رجما

فلبس ذلك لا والله بالعجب البيتالعتيق ومنه فازفي الرتب

#### الباب الثاني

﴿ فَي حَدَيْثُ كَفَالَةُ النَّبِي ( ص ) له وتربيته إيام ﴾

قد صح في اخبار كثيرة رواها الثقات انه لما ولد امير المؤمنينكان النبي (ص) لايفارقه في حالـ من الاحوالحتى قالت فاطمة بنت اسدكنت مريضة فكان محمد عص علياً لسانه في فيه فيرضع باذن الله تعالى .

وفى نهج البلاغة قالـ امير المؤمنين (ع) من خـطبة وضعنى النبي (ص) فى حجره وانا وليد يضمنى الى صدره ويلفنى في فراشه ويمسى جسده ويشمنى عرفـه وكان يمضغ الشىء ثم يلقمنيه وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل .

اقول وقد روى كل من كتب في منافيه «ع» باسانيد كثيرة انه اصابت قريش ازمة شديدة وسنة مجدبة وكان ابو طالب ذا عيال كثير فقال رسول الله لحمزة والمعباس ان باطالب كثير العيال وقد اصاب الناس ماترون من هذه الا زمة فانطلقا بنا مخفف من عياله فدخلوا عليه وطالبوه بذلك فقال اذا تركتم لي عقيلا فافعلوا ماشئتم فبقى عقيل عنده واخذ العباس طالباً واخذ رسول الله علياً وهو ابن ست سنين كسن النبي (ص) يوم اخذه ابو طالب ورياه فيقي امير المؤمنين عندالنبي وربته خدمجة والمصطفى

وروى ان النبي ( ص ) قال لاعمامه اخترت من اختاره الله لي عليكم .

اقول وقد مرفى احوال عقيل رواية اخرى وفى مناقت ابن شهرا شوب وذكر ابو القاسم فى اخبار أبي رافع من طرق ثلاثة أن النبي حين تزوج بخدمحة قال لعمه ابي طالب أبى احب أن تدفع الى بعض ولدك يعينى على امرى ويكفيني وأشكر بلاك عندي فقال أبو طالب «ع» خذ أيهم شئت فاخذ علياً ، ولله در من قال :

صغير السن عام المسنتيذا يفوق بها جميع العالمينا

وغذاه بحكمته فاضحى

ومن كفل النبي له صبياً

وقال عبد الباقي افندي العمري حشره الله مع من احب :

حجر براهین تمظیم بها قطما کان الربی له طـه فقد برعا لقد ترعرعت فی حجر علیه لذی ربیب طه حبیب الله انت ومن

ولما جمع رسول الله (ص) التي عبد المطلب في دار ابي طالب وهم اربعون رجلا يومئذ يزبدون رجلا او ينقصون رجلا فعا ذكره الرواة واص ان يصنع لهم طعاماً فطبخ لهم شاة مع مد من البر واعد لهم صاعاً من اللبن وقد كان الرجل منهم معروفاً ياكل الجذعة في مقام واحد ويشرب الفرق من الشراب في ذلك المقمد ظراد باعداد قليل الطعام والشراب لجماعتهم اظهار الأية لهم في شمهم وبريهم مما كان لايشبع واحد منهم ولا يرويه ثم اص بتقديمه لهم ظالمت الجماعة كلها من ذلك اليسير حتى عملوا منه ولم يبين مااكلوه منهوشر بوه فمهرهم بذلك وبين لهم آية نبوته وعلامة صدقه ببرهان الله تمالى فيه ثم ظالهم بعد ان شبعوا من الطعام ورووا من الشراب يابنى عبد المطلب ان الله بعثى اليم خاصه ققال وانذر عشيرتك الأقربين وانا ادعو كم الى كلتسين خفيفتين فى اللسان القيلتين فى المبزان عملكون بها العرب والعجم وتنقاد اسكم بهما الأمم وتدخلون بهما الجنة وتسجون من المار شهادة ان لا إله إلا الله واي رسول الله فين يجيدي الى هذا الاس ويوازري عليه دعى القيام به يكن اخي ووصى ووزيري وواري وخليفتى من بعدي فلم يجب له احد منهم فقال امير المؤمنين ووصى ووزيري ووارثي وخليفتى من بعدي فلم يجب له احد منهم فقال امير المؤمنين ورمضهم ساقاً وارمضهم ساقاً وارموه به يكن اخي فقمت بين يديه من بينهم وانا اذ ذاك اصفرهم سناً واخمشهم ساقاً وارمضهم

عيناً فقلت انا يارسول الله (ص) او ازرك على هذا الأمر فقال اجلس ثم اعاد القول على القوم ثانية فاصمتوا فقمت اناوقلت مثل مقالتي الأولى فقال اجلس ثم اعاد القول على القوم ثالثة فلم ينطق احدمنهم بحرف فقمت وقلت انا او ازرك يارسول الله (ص) على هذا الأمر فقال اجلس فأنت اخبي ووصى ووزير ى ووارثى وخليفتي من بعدي فنهض القوم وهم يقولون لا بي طالب يأبا طالب ليهنك اليوم ان دخلت في دين ابن اخيك فقد جعل ابنك اميراً عليك.

اقول وهذا الخبر مشهور قد اجمع العلماء على نقله باسانيد مختلفة، وللدر الحيرى حيث يقول في ذلك :

ابو حسن غلام من قریش ابرهم واکرمهم نصابا دماهم احمد لما اتقیه من الله النبوة کاستجابا فدیه و مملی علیه الوحی یکتبه کتابا فحصی کلا املی علیسه و بینسه له باباً فبسابا

وقال مؤلف الكتاب عنى عنه بمحمد وإله :

وانذر عشيرتك الأقربين المفظ بليغ وهم اربعون فيرفعه الله دنياً ودين ويخلف بعدى على العالمين فاصبحت انت الأمام المبين

ويدوم دعاه المهيمن قدم فجمعهم ثم ناداهـم الامن يجيبني على مااقول وينددو وصيي ووراثي اجبت الذي قاله دونهـم

ولما فرضت الصلاة كان الذي وَالْمُتَاتِنَا اذا حضرت خرج الى شعاب مكة وخرج معه على بن أبي طالب مستخفيا من قومه فيصليان الصلاة فيها كذا امسيا رجعافمكننا كذاك زماناً رواه النشهر اشوب عن تاريخ الطبرى وكتاب محمد بن اسحق وغيره عن غيرهما وكان من اتصال امير المؤمنين بالنبي ماروى ان النبي كان اذا نزل عليه الوحي ليلا لم يصبح حتى مخبر به علياً واذا نزل عليه الوحي نهاداً لم ينم حتى مخبر به علياً واجاد من قال :

منقريش القرى وأهل الكتاب صبياً طفلا وفصل الخطاب وقريش تدين للانصـــاب هاشمی مهذب احمدی خازنالوحیوالذیاوییا لمکم کان له ثانی اثنین سر ا

## الباب الثالث

[ في حديث مبيته على فراش النبي ( ص ) ]

في كمتاب الفصول المهمة لأبن الصباغ الما لـ كمي لما بايع الذي بْلَالْهُمَّالِيُّرُ طَا ثُفَّةً مَنْ الأنصار ببيعة العقبة الأولى وكانوا ستة انفس منهم بشر بن سعد وحارثة بن النعان وسمد في عبادة الصامت وعبد الله في رواحة فلما كان في القابل اقبلوا أولئك الستة ومعهم ستة آخرون منهم بشير بن زيد والبراء بن معرور وعبد الله بن انيس وسهل بن زيد وعبادة بنالصامت والهيتم فلقوا النهي وبايعوه على انهم لايشركون بالله ولايسرقون ولابزنون ولايقتلون النفس التي حرم اللهالا بالحق لايأتون ببهتان يفترونه بين ايديهم وارجاهم ولايمصونه في معروف فقالوا يارسول الله الما اذا تركنا من هذه الشرايع واحدة ماذا يكون فقال النبي يكون الأمر في ذلك الى الله عز وجل انشاه عني وانشاه عَـَدْبِ فَقَالُوا رَضَيْنًا بِارْسُولُ الله ( ص ) في بعث معنا رجلًا من اصحابك يقره علينا القـــرآن ويعلمنا شرايع الأسلام والناس يؤمنون الواحـــد بعـــد الواحد والرجل بعد الرجل والأسرئة بمدد الأمرئة فلما كان العام الثالث وهي البيعةالأخيرة التي بايعه فيهامنهم ثلاثة وسبعون رجلا واس ئتان بايعوا رسول الله على ان يمتعوه مما يمتعون منه نسائهم وانفسهم فاختار رسول الله منهم اثنى عشر نقيباً وانصرفوا الى المدينة فصاركا اشتد البلاء على المؤمنين علي عكم يستأذنون رسول الله (ص) في الهجرة الى المدينة فياذن لهم فيخرجون ارسالا متصللين اولهم فيما قيل ابو سلمة بن عبد الأسد لمخزوى وقيل اولهم مصعب بن عمير فعند قدومهم المدينة على الأنصار

اكرموهم وانزلوهم فى دورهم وآووهم ونصروهم وواسوهم فلما علم المشركون بذلك وانة صار للمسلمين دار هجرة وان اكثر من اسلم قد هاجر اليها شق عليهم ذلك فاجتمع رؤساء قريش بدار الندوة وكانت موضع مشورتهم لينظروا مايصنعون بالنبي وكانوا عشرة وهم: شيبة وعتبة ابني وبيعة وبنية ومنية ابنا الحجاج وابي وامية ابني خلفوابو جهل بنههام ونضر بن الحادث وعقبة بن ابي معيط، فهولا العشرة اجتمعوا للمشورة فقال لهم قد بلغني الأحماع لمشورتكم فاحبيت ان احضركم فما تعدمون مني راياً حسناً فادخاوه معهم واول من تكلم عتبة بن ربيعة فقال الراى ان تحبسوا محــداً في بيت مفلق ليسله غير طاقة واحدة يدخل اليه منها طعامه وشرابه وتربصون بهريب المنون قالـ ابليس ليس هذا براى فانله عشيرة فتحملهم الحمية على ان لا يمكنوا من ذلك فتقاتلوا شددتموه بافشاع عليه وتطلقوه نحو البادية فيقع على اعراب حفاة فيكدر عليهم بما يقــول فيقتلونه فيكمون هلاكه على يد غيركم فتستريحون منه فقال الشيطان لعنه الله بئس الرأى تعمدون الى رجل قدافسد سفهائكم وجهالكم فتخرجون الى غيركم فيفسدهم ويستتبعهم بعذوبة لفظة وطلاقة لسانه لئن فعلىم ليجمعن الناس عليكم جمعاً ويقاتلكم بهم ويخرجكمن دياركم فقالوا صدق الشيخ فقال ابو جهل لأشيرن عليكم براى لأراى غيره وهو ان تاخذوا من كل بطن من قريش غلاماً وسطاً وتدفَّمُوا الى كلُّ غــــلام سيفًا فيضر بوا محمداً ضربة رجل واحد فاذا يقتلوه يفرق دمه في القبائل كلمها فلا يقدر بنوهاشم على حرب قريش كلها فيرضون بالمقل فتعطو نهم عقله وتخلصون منهم فقال ابليس هذا هو الراى قد صدق فيما قال واشاربه وهو اجود ارآهم فلا تمدلوا عنه فتفرقوا على راى ابى جهل لمنه الله مجتمعين على قتل النبي وَالشِّيَّاكِ كَانَى جبر ثبيل الى النبي واخبره بذلك وامره ان لا يبيت في موضعه الذي كان ينام فيه فمند ذلك اخبر علياً (ع) بامورهم وامره ان ينام عوضه في مضجمه على فراشه الذي كان ينام فيه وقال له ان يصل اليك منهم امر تكرههه ووصاه بحفظ ذمته واداه امانته ظاهراً على اعين الناس

وكانت قريش تدعوا النبي ( ص ) في الجاهلية بالأمين واص، ان يبتاع رواحل للالفواطم لمَّاطِمة بنت النبي ( ص ) وكاطمة بنت اسد ام على وكاطمة بنت الزبير بن عبد الطلبومن يهاجر معه من بني هاشم ومن ضعفا. المؤمنين وقال لعلى ﴿ عِ ﴾ اذا أبرمت ماامرتك به كن على الأهبة للهجرة الى الله ورسوله وسر لقدوم كــتابى عليك ثم خرج عنـــه رسول الله ( ص ) وقال له اذا جائك ابو بكر فوجهه خلفي نحو بشر ام ميمون وكان ذلك في فحمة المشاء والرصد من قريش قد اطافوا بالدار ينتظرون انتصاف الليل وان ينام الناس فاخذا النبي قبضة من تراب وقره عليها وحثاها في وجوههم فخرج فــلم يروه ونام على فراشه فدخل عليه ابو بكر وهو يظنه رسول الله (ص) فقال له على ان رسول الله خرج نحو بشر ام ميمون وهو يقول لك اثنينيفلحقه ابوبكر ومضيا جميعًا يتسايران حتى اتبيا جبل ثور فدخلا الفار واختفيا فيه وجائت العناكب الذكور والأناث من اسفل الغار يستقبل بمضها بمضاً حتى نسجت على الغار نسيج اربع سنين فى ساعة واحدة واقبلت حمامتان من حمام مكة حتى سقطتا جميعاعلى باب الفار وباضت الأنثى منهما من ساعتها بقدرة الله تعالى وحضنت على البيض وذهب من الليل ماذهب وُعلى «ع» نائم على فراش رسول الله (ص) والمشركون يرجونه فلم يضطربولم يكنرث ثم انهم تسوروا عليه ودخلوا شاهرين سيوفهم فثارفى وجوههم فعرفوه فقالوا هو انت ابين صاحبك فقال لاادرى فخرجوا عنه وتركوه ولم يصل اليه منهم مكروه وكمفاه الله شرهم.

قال ابن الصباغ قال بعض اصحاب الحديث واوحى الله الى جبر أبيل وميكا أبيل عليهم السلام ان انزلا الى على عليه السلام واحرساه الى الصباح فنزلا اليه وهما يقولان مخ مخ من مثلك ياعلى وقد باهى الله بك ملائكته، واورد ابو حامد الغزالي في كتابه احياه العسلوم ان ليلة بات بها على على فراش رسول الله (ص) اوحى الله تعالى الى جبر أبيل وميكائيل الى اخيت بينكا وجعلت عمر احدكما اطول من عمر الآخر فايكما جبر أبيل وميكائيل الى اخيت بينكا وجعلت عمر احدكما اطول من عمر الآخر فايكما يؤثر صاحبه بالحياة فاخبارا كلاها الحياة واحباها فاوحى الله تعالى إليهما افلا كنما مثل على بن أبي طالب حين اخيت بينه وبين مجمد (ص فبات على فراشه يفتديه بنفسه مثل على بن أبي طالب حين اخيت بينه وبين مجمد (ص فبات على فراشه يفتديه بنفسه

ويؤ ثره بالحياة اهبطاالي الأرض فأخفظاه من عدوه وكان جبر ثيل عند راسه وميكا ثيل عند راسه وميكا ثيل عند رحليه ينادى ويقول مخ شخ من مثلك يابن أبى طالب يباهى الله بك الملائكة فانزل الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه انتفاه مرضات الله والله رؤف بالعباد وفي تلك الليلة انشاه على ﴿ ع ﴾ يقول !

وقیت بنفسی خیر من وطی الثری وبت ارعی منهم ما یسو ثنی وبات رسول الله فی الغار آمنا

واكرمخلقطاف بالبيت والحجر وقدصبرت نفسى على القتل والأسر ومازال في حفظ الا"له وفي الستر

قال واصبح قريش وقد خرجوا في طلب النبي يقصون اثره في شعاب مكة وجبالها فلم يتركوا موضعاً لم ياتوه حتى انهم وقفوا على باب الغار الذي فيه النبي النار وجدوا العنكبوت ناسجاً على بابه ووجدوا حمامتين وحشيتين قد نزلتا بباب الغار وباضتا فقال لهم عتبة بن ربيعة ماوقوفكم هيهنا لودخل محمد هذا الغار لخرق هذا النسج الذي ترون ولطار الحمامتان وجعل القصوم يتكلمون فحرن ابو بكر وخاف فقال له النبي (ص) يا ابا بكر نحن اثنان والله تالثنا فما ظنك باثنين الله تالشهما لاتحزن ان الله معنا .

اقول وروى انه لمساسم ابو بكر قعقعة الرجال اراد ان يتكلم حتى يسمعوا كلامه وياتون الى النبي فاخرسه الله تعالى فمد اصبعه فاس الله تعالى عقرباً هناك فلدغه فجذبها الى نفسه وفي قصة الغار يقول الأوزى رحمه الله :

قصة الفار عن مساوى دهاها اوهنت من حبا عتيق قواها يوم خوف سكينة وعداها وهو يوم الوبال اقصى وقاها اعان والله فى الكتاب حكاها حيث جلت بذكره بلواهـا صاحب الفار غائباً من فلاها

اولا ينظرون ماذا دهتهم بوم طافت طوائف الحزن حتى ان يكن مؤمناً فكيف عدته ان للمؤمنين فيها نصيباً كم وكم صحبة جرت حيث لا وكذا في برائة لم يبسمل ثم سلها من بعد مارد عنها

المصطفى يسمع العدى ويراها حيث دارت به رحى بغضاها فهفى الله دائها بدواهـــا الجن والأنس فى وغى افناها غنـه اثار غيها لمحاهــا قـدرة الله لايرد قضاهــا فلك دائر على اعضاهـا

این هذا من راقد فی فراش فاستدارت به عتات قریش وادارت به مکائد سوء ورات قسوراً لو اعترضت مد کف الردی فلو لم تکفکف فظرت نظرة الیـة فلاقت فتولت عنه والرعب فیها

قال صاحب الفصول نقل المسعودى في شرحه لمقامات الحريرى عند ذكره طوق الحمامة في المقامة الأربعين عن ابى مصعب المكى قال ادركت انس بن مالك وزيد بن ارقم والمغيرة بن شعبة فسمعتهم يتحدثون في امن رسول الله (ص) ليدلة الغار فقالوا بعد ان دخل وسول الله الفار ومعه ابو بكر امن الله سبحانه وتعالى شجرة فنبتت على فم الفار قبالة وجه النبي (ص) وامن حمامتين وحشيتين فنزلتا بباب الفار واقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وبهراويهم وسيوفهم على عواتقهم حتى أذا كانوا قريباً من الغار ونظروا الى الحمامتين بباب الفار فرجعوا وقالوا الا ننظر بالفارغير حامتين وحشيتين ولو كان به احد لطارتا فدعا النبي (ص) للحمام بالبركة وفرض خرائهن في فتلهن بالجسرم فكن بالحرم امنات قال وما احسن قول الفيوني في مخميسه

والعنكبوتحكت من نسجها حللا ظنوا الحمام وظنوا العنكبوتعلى

هذا الحمام بباب الفار قد نزلا قالصاحبان هنا ياقوم ما دخلا

#### خير البرية لم تنسج ولم نحم

قال واقام رسول الله ثلاثة ايام في الغار وقريش يطلبونه فلا يقدرون عليه ولا يدرون اين هو واسماء بنت أبى بكر تاتيهما ليلا بطعامهما وشرابهما قال فلما كان بعد الاثيام الثلاثة امرها النبى ان مخبر علياً بموضعه وان تقول له يوجر لهم دليلا وياتيهم معه بثلاثة من الأبل بعد مضى النصف من الليلة الأتهة.

قال فجائت اسماء الى على فاخرته بذلك فاستاجر لهما الا مام «ع» رجلا يقال له الا ريقط بن عبد الله الله وارسل معه ثلاثة من الا بل فجاء بهن الى اسفل الحبل ليسلاء قال وسمع الذي والسلاء الا برفاء الا بل فنزل من الفار هو وابو بكر اليسه فعرفاه فعرض عليه الذي صسملي الله عليسه وآله الا سلام فقيل اسلم وقيل لم يسلم وجعل يقول:

شد العرى على المطى واخرى وود عا غاركما والحرما وشمرا هـــديما وسلما لله هذا الامر حقاً فأعلما

سينصر الله النبي السلما

قال وركب النبي صلى الله عليه و آله وسلم وركب ابو بكر وركب الدليل وسارو**ا** فاخذهم الدليل اسفل مكة ومضى بهما على طريق الساحل ، فاتصل الخبر بابي جهل المنه الله ثاني يوم ، فنادى في اهل مكة فجمعهم فقال انه بلغني ان محمداً قد مضى نحو يثرب على طريق الساحل ومعه رجلان آخران فايكم ياتيمنا بخبره ? قال : فو ثب سراقة بن مالك بن جمهم المدلجي احد بني كنانة فقال أنا لمحمد يا ابا الحكم ثمانه ركب راحلته واستجنب فرسه واخذ معه عبداًلهاسوداً كان من الشجعان المشهورين فساروا في اثر النبي ( ص ) سيراً عنيفاً نحو الساحل فلحقا به قال فالتفت ابو بكر فيظر الى سراقة بن مالك مقبلا فقال يارسول الله قد دهينا هذا سراقة بن مالك قد اقبل في طلبنا ومعه غلامة الآسود المشهوو فلان فلما ابصرهم سراقة نزل عن راحلته وركب فرسه وتناول رمحه واقبل نحوهم فلما قرب منهم قال ألنبي ( ص )اللهم اكفنا امر سراقة بما شئت وكيف شئت واني شئت قال فساخت فوائم فرسه فى الا رض حتى لم يقدر الفرس ان يتحرك قال فلما نظر سراقة الى ذلك اهاله فرمى بنفسه من الفرس الى الارض ورمى برمحه وقالم يامحمد انت آمن واصحابك فادع ربك ان يطلق لي جوادي ولك على عهد وميثاق ان ارجع عنك ولا بأس عليك مني فرفع النبي صلى الله عليه وآله يديه الى السما. وقال اللهم انكان صادقاً فيما يقول فاطلق له جواده قال فاطلق الله تعالى جواده حتى وقف على الأرض صحيحاً سليماً ، فاخرج سرافة

سهماً من كنانته وقال يامحمد خذ هذ السهم ممك فانك ستمر بأبل غلام لي يرعاهــا خذمنها ماشئت فادفع اليه السهم واستمرض من اباعرى بميراً اوبميرين مااردت ان توصل به ولي غنم ايضاً ترعى المامك خذ منها ماشئت فاذبحه فقال له الني على انك تؤمن بالله وتشهد بشهادة الحق في وقتك هذا فقال يامحمد اما الا ن فلا واكمني اصرف عنك الناس فقال الني (ص) ياسر اقة اذا بخلت علينا بفسك فلا حاجة لذا في مالك قال وانصرف سراقة راجماً الى مكة وسار النبي يريد يترب فلمارجم سراقة الى مكة واجتمع اليه اهلها وقالوا اخبرنا ما ورائك بإسراقة فقا مارايت لمحمد اثراً ولا سممت عنه خبراً والا بل التي بلغكم انها متوجه نحو يترب ابل لعبد القيس فقال ابو جهل لعنه الله اما واللاُّت باسراقة ان نفسي تحدثني انك رأيت محمداً ولحقت به لكنه خدعك فانخذعت ودعاك فاجبت. قال فتبسم سراقة من قول ابي جهل الهنه الله و وقال انك لو عاينت من فرسي هذا ماعاينت لصرفت عنى كلامك و نهض عنهم قائمًا ثم اخبرهم بقصته مع النبي (ص) قال ومضى النبي وابو بكر والدليل بين ايديهما حتى اخذ بهما اسفل عسفان ثم خرج بهما على قديد ثم على الفجاج ثم ساد بهما الى ان قربا من المدينة والأوس والخزرج قد بلغهم خروج النبي من مكة يريد يثرب وكانوا يخرجون كل يوم اذا صلوا الظهر الى ظاهر الحرة مجلسون هناك ينتظرون قدومه فلا يزالوان كذلك حتى يبلغ منهم حر الشمص فاذا لم يروا شيئاً رجموا منازلهم قال فوصل رسول الله الى قبا يوم الا ثنين لا ثمي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الا ول ونزلوا على كلثوم بن الهرم اخى بنى عمرو بن عوف وقال قوم نزلوا على سعد بن خيشمة قال والصحيح انهم نزلوا على كلثوم بن هرم غير انه كان اذا خرج من منزل كلثوم بجلس للناس سعد بن خيثمــه وراودوه على الدخول الى المدينة فقال ما انا بداخلها حتى يأتي ابن عمى وابستى يعنى غليا وفاطمة سلام الله عليهما .

قال ابو يقضان ولما وصل رسول الله الى قبا حدثما بما ارادوا به قريش من الكر ومن مبيت على غراشه وبين مؤاخاة الله تعالى بين جبر ثيل وميكائيل «ع»

وجمل عمر احدها اطول من الأخر الحديث المقدم بتمامه كما ذكره صاحب الكشاف ايضاً قال وكتب النبي الى على «ع» ياص، بالمسير اليه والمهاجرة هو ومن معه وكان على بعد ان توجه رسول الله قام صارخاً بالا بطح ينادي من كان له قبل محمد رسول الله امانة فليات نرداليه امانته .

اقول: روى المجلسي( ره ) في البحار عن الواقدي واستحاق الطبري ان عمير بن وائل الثقفي امره حنظلة بن ابي سفيان ان يدعى على على عليه السلام مُعانين مثقالامن الذهب الاحمر وأنها كانت وديعة هند محمد والهيئة وأنه هرب من مكة وأنت وكبيله لمان طلب ببينة الشهود فنحن معشر قريش نشهد عليه وأعطوه على ذلك مائة مثقال من الذهب منها قلادة عشرة مثاقيل فجا. وادعى على على «ع» فاظهر الودايع كلهـا ورای علیها اسماه اصحابها ولم یکن لما ذکره عمیر خبر فنصح له نصحاکشیراً فقال ان لي من يشهد بذلك وهو ابو جهل وعكرمة وعقبة بن ابي معيط وابو سفيان وحنظلة فقال عليه السلام مكيدة تعود الى من دبرها ثم اص الشهود أن يقعدوا في الكعبة ثم قال الممير يااخ تقيف اخبرني الان حين دفعت وديمتك هذه الى رسول الله وَالسَّطَّةِ ا اى الاوقات كان قال ضحوة نهار فاخذها بيده الى عنده ثم استدعى بابي جهل لمنهالله وسئله عن ذاك قال مايلزمني ذلك ثم استدعى بابي سفيان وسأله قال دفعها عند غزوب الشمس واخذها من يده وتركها في كه ثم استدعى بحنظله وسأله عن ذلك فقالـ كان ذلك عند وقوف الشمس في كبد السما. وتركها بين بديه الى وقت انصر افه ثم استدعى بعقبة وسأله عن ذلك فقال تسلمها بيده وانفذها في الحال الى داره وكان وقت المصر ثم استدعى بعكرمة وسأله عن ذلك فقال كان عند بزوغ الشمس اخذها فانفذها من ساعته الى بيت فاطمة ثم اقبل على عمير وقال لهاراك قد اصفر لونك وتغيرت احوالك قال اقــول الحق ولايفلح غادر وبيت الله ما كان لي عند محمد ( ص ) وديمة وانهما حملاني على ذلك وهذه دنانير وعقد هند عليها اسمها مكتوب ثم قال على ﴿عُ ۗ ايتُونَى بالسيف الذي في زاوية الدار فاخذه وقال اتمرفون هذا السيف فقالوا هذا لحنظلة فقال ابو سفيان هذا مسروق فقال على ان كنت صادقًا في قولك فما فعل مهلع عبدك

الأسود قال مضى الى الطائف فى حاجة لنا فقال هيهات أن تعود براه ابعث اليه احضره إن كنت صادقا فسكت أبو سفيان ثم قام هلى فى عشرة عبيد لمنسادات قريش فبعثوا تبعة عرافها فاذا العبد مهلم قتيل فأصرهم باخراجه فأخرجوه و حملوه الى الكعبة فسأله الناس عن سبب قتله فقال ان أبا سفيان وولده ضعنوا له رشوة عتقة وحثاه على قتلى فى الطريق ووثب على ليقتلنى فضرب وأسسه واخذت سبفه فلمسا بطلت حيلتهم أرادوأ الحيلة الثانية له عليه السلام فى طريق الهجرة قال ابن الصباغ وقضى حوائجه وجيم أموره وابتاع ركائب واجالا بسبب المهاجرة ولم يكن ينتظرغير ورود كتاب رسول الله والمتنافية فلما ورد عليه الكتاب خرج بالقواطم وخرج معه ام ايمن مولاة رسول الله والمتنافية المؤمنين وهو خبر ذكره جماعة ولم يذكره ابن الصبماغ .

فأقول: قال جماعة من أهل التاريخ منهم الواقدي في ذيل الخبر الذي نقلناه من البحار لمسا هاجر الذي (ص) من مكة لحقة أمير الؤمنين «ع» بالهوادج والفواطم فبلغ الخبر الى روساء قريش فلما أن سعموا ذلك قاموا من ساعتهم وخروا للأصنام وقام حنظلة ونادى يامعاشر قريش أيخرج على بن أبي طالب من بيننا على رغم آنافنا ألا وحق اللات والعزى والهبل الأعلى لاأكات طعاما ولا شربت مداماً إلاأطلب بثار عبدي مهلع وكان قتله أمير المؤمنين «ع» فقال أبوه اسكت يالكع الرجال فا أنت في يدعلي إلاكالمصفور في بدالصقر فقال والله لأفعلن ثم نادى في معاشر قريش فاجتمع عليه جماعة شاكين أسلحتهم را كبين خيو لهم فتر تبواو تأهبوا وساروارا كبين خيو لهم شاهرين سيوفهم فنظر أبو جهل الى راعي غم فقصده وقال له ياغلام هل من بك خمسة هوادج سيوفهم فنظر أبو جهل الى راعي غم فقصده وقال له ياغلام هل من بك خمسة هوادج أسد ضاري يلتفت على فريسته وقال في ان مربك جمع أو خيل أو رجار وسألوك عني أسد ضاري يلتفت على فريسته وقال في ان مربك جمع أو خيل أو رجار وسألوك عني فقل لهم ها هو منتظر لقدوه كم متوان في مشيته فرجع أبو جهل وأخبر القوم بذلك كانفرد من العسكر عبد أسود ومعه رجلان فجعلوا بركضون على خيوهم فلم يشعر عبد أسود ومعه رجلان فجعلوا بركضون على خيوهم فلم يشعر الموات المولاد عن العمل عبد أسود ومعه رجلان في مشيته فرجع أبو جهل وأخبر القوم بذلك كانفرد من العسكر عبد أسود ومعه رجلان في المقائن قبل أن اذيقك المنية وتأكلك

السيوف الهندية فصاح به الامام « ع » تأخر يابن الخنا ان دون رجع الهوادج قطع الغلاصم وفلق الجمساحم بالسيوف الصوارم فتعرضه العبد المشوم مرة ثانية فضربه الامام ﴿ عِ ﴾ ضربة كان فيها خروج روحه فلما نظرالرجلان ما حل بصاحبهم حملا على الامام «ع » فحمل أبو الحسن وقبض أحدها من مراق بطنه وجلد به الآخر فكسر أضلاعها جميعاً ثم أقبل المحالفواطم وقال لا علميكن وأنا على بن أبي طالبثم قصدالقوم بنفسه فبيها هم سائرون واذا بفارس طلع عليهممن كبدالبر وهو مضيق لثامه فنظروا اليه جيماً فمنهم من قال هذا قاصد اليكم ومنهم من قال هو قاطع طريق ومنهم من قال غير ذلك فنظره أبو جهل لعنه الله فقال أما الركبة فقرشية وأما الشمائل فمضربة وأما القامة فهاشمية ولا اظنــه إلا على بن أبي طالب فمــا استنم كلامه والامام عليه السلام كالبازي فوق رؤسهم وهو ينادي ياحنظلة ياحنظلة ها أنا قد جئتكم فاستمدوا للحرب ومكافحية الطمن والضرب فقال أبو جهل مهلا مهلا ياعلى ان المجلة تورث الفضب وداعية النصب والأمهال من شيمةالأجواد وأنت فرع منشجرتنا وغصن منأغصاننا ومن قطع أنامله وجد الألم فيمفاصله فقــال له الامام « ع » أنت تقول وأنا أقول ما هو بعجيب أن بخـرج الخببث من الطيب والله نحن الطيبون وأما جموءـكم فوالله لو اجتمعت العرب والعجم اليهافيما هي عندي إلا كرجل واحد فلما سمعت قريش ذلك من الامام حملت عليه حملة رجل واحد فأدارها أبو الحسن دوران الزحا. في الطاحونة وهو ينسادي اله من تفرون وأنا الفتي المكرار والفارس المفواد الى أين تولون وأنا الشهاب الثاقب وأنا ليث بني غالب أنا على بن أبي طااب فغاص في أوساطهم وطلع من أعراضهم وقلب الميمنة منهم على الميسرة والميسرة منهم على الميمنة حتى خاضت الخميــل بالدماه وانهزم البـاقون يدعون بالويل والثبور فرجع الامام « ع » الى الفواطم وسار بهـا ونزل الأمين جبر ثيل « ع » وأخبر النبي ( ص ) بما جرى من الامام على القوم اللثام فرج (ص) يستقبل علياً عليه السلام

قال مؤلف الكتاب قال صاحب الفصول فأتوا النبي ( ص ) وهو نازل بقبا على بني عمروبن عوف لم بدخل المدينة فلما أن جاؤا خرج بَاللَّهِ عَلَى من قبا يوم الجمعة بجمع

من بني سالم ومن معه يومئذ مائة رجل فخرج أهل المسدينة وجعلوا يكلمونه بالنزول عليهم ويأخذون بخطام ناقته فيقول (ص) خلواسبيلها كانها مامورة فيركت عند موضع فبره وهو ، وبد لسهل وسهيل غلامين لبني مالك ابن النجار اشتراهم رسول الله (ص) بعشرة دنانير وقيل المتنعوا من بيعه وبذلوه لله تعالى ، قال وهو الصحيح فأتخيذه النبي (ص) مسجداً وهو مكان مسجده اليوم .

## المجلس الثاني

﴿ فِي حَدَيْتَ تَرْوَيْجِهِ ﴿عَ ﴾ بِفَاطَمَةً وَحَدَيْثُ سَدَ الْأَبُوابِ وَقَصَةً يَوْمُ الْغَدَيْرِ ﴾ وفيه بابان وفصول : ر

## الباب الاول

في حديث تزويجه بفاطمة وحديث سد الأبواب وفيه فصلان:

#### الفصل الاو ل

فى حديث تزويجه بفاطمة عليها السلام

قد اشتهر فى روايات المخالفين والموافقين وتواثر في طرق المحبين والمبغضين عن الأصحاب والتابعين بألفاظ مختلفة ومعان متفقة أن أبا بكر وعمر خطبا فاطمة «ع» فقال النبي صلى الله عليه وآله بردها.

وروى جماعـة أيضاً ان جملة من الصحابة خطبوهـا فردهم النبي حتى خطبهـا عبد الرحمن بن عوف فلم بجبه النبي فقال عبد الرحمن زوجنيها بكذا من المهر فغضب النبي (ص) ومد يده الىحصى فرفعها فسبحت في يده وجعلها في ذيله دراً ومهجانـاً يعرض به جواب المهر.

وعن مو ﴿ نَا الصَّادَقَ عَلَيْهُ السَّلَامُ انَّهُ دَعَا رَسُولُ اللَّهُ ﴿ صَ ﴾ عَلَيًّا ﴿ عَ \* فَقَالَ:

ياعلي ابشر كان الله كفاني ما كان من همي تزويجك كاطمة أتاني جبرئيل ومعــه من سنبل الجنة وقر نفلها فماولنيها فأخذتها وشممتها فقلت ما سبب هذا السنبل والقرنفل قالـ ان الله تعالى أمر سكان الجنة من الملائكة ومن فيها أن يزينوا الجنة كلما عفارسها وأشجارها وعارها وقصورهما وأمر ريحها فهبت بأنواع المطر والطيب وأمر حور عينها بالقراءة فيها طه ويس وحممسق ثم نادى مناد من نحت العرش أن اليوم يوم ولمة على ﴿ ع ﴾ ألا اني اشهدكم أني قدرُوجِت فاطمة من على رضى منى ببعضها لبعض ثم أمر الله سحابة بيضاه فقطرت من لؤنوئها وزبرجدها وياقوتها وقامت الملائك تلتقط من سنبلها وقرنفلهما وهذا بما نثرت الملائكة . وفي خبر آخر رواه جابر وأبو هريرة وهو المروي عن على بن جعفر عن أخيه موسى ﴿ ع ﴾ بيما رسول الله ( ص ) جالس إذدخل عليه ملك له أربعة وعشرون وجهاً فقال (ص) حبيبي جبر ثيل لم أراك في هذه الصورة قال المملك لست بجبر ثيل أنا مجمود بعثني الله أن أزوج الدور من النور قال من وممن قال فاطمة من على فلما ولىالملك واذاً بين كتفيه محمد رسول الله على وصيه فقال رسول الله (صَ ): منذكم كتب هذا بين كتفيك فقال من قبل أن يخلق الله آدم باثنين وعشر بن الف عام · وروى عن ام ايمن عن رسول الله (ص) في خبر وعقد جبر ثيل وميكائيــل في السماء نكاح على (ع) وفاطمة «ع» فكان جبرئيل المتكلم عن على وميكاثيل الراد . وفي رواية ان الله تعالى أوحى الى جبرئيــل زوج الدور من النور وكان الولي هو الله تمالي والخطيب هو جبر أيل والمنادي ميكائيل والداعى اسرافيـل والنائر عزرائيل والشهود باقي الملائكة ، ثم أوحى الله تعالى الى شجرة طوبي ان انثري مَا عَلَيْكَ فَانتَثْرَتَ مَا عَلَيْهَا وَهُو الدَّرَالَابِيض والياقوت الأحمروالزبرجد الأخضر واللؤلؤ الرطب فبادر الحور المين يلتقطن ويهدين بعضهن لبعض من تلك الجواهر ويتباركن بنكاح على وقاطمة . وحبكي الشييخ الأحل بها. الدن العاملي (رحمه الله ) ما معناه : أنه رأى في مسجد الكوفة درة حراه مكتوب عليها:

أنا در من السما نثروني بوم نزو يمج والد السبطين كنت أصني من اللجين بياضاً صبغتني دماء نحر الحسين

والخطبة التي خطب بها في السماه على ما هو المروي الحمدة الال اوليـة الاولين الباقي بعد فناه العالمين محمده أن جعلنا ملائكة روحانيين وبربوبيته مذعنين وله على ما أنهم علينا شاكرين حجبنا من الذنوب وسترنا من العيوب وأسكننا في السماوات وقربنا الى السرادقات وحجب عنا التهم والشهوات وجعل تهمنا وشهوتنا في تقديسه وتسبيحه الباسط رحمته الواهب نعمته جل عن الحاد أهل الارض من المشركين وتعالى بعظمته عن افك الملحدين ، ثم قال الخطيب بعد كلام : واختار صفوة كرمه وعبد مظمته لا مته سيدة النساه بنت خير النبيين وسيد المرسلين وامام المتة ين فوصل حبله محبل رجل من أهله وصاحبه المصدق دعوته البادر الى كلمته على الوصول الى فاطمة المبتول ابنة الرسول . قال الحيري :

نصب الجليسل لجبرئيل منبراً في ظل طوبي من متون زبرجد شهد الملائكة الكرام وربهم وكني الهم وبربهم من شهد وتنسائرت طوبي عليهم الؤلوءاً وزمرداً متتابعاً لم يعقسد

وتنسارت طوبی علیهم اؤلوه آ وزمرداً متتابعاً لم یعقد در وروی آنه کان بین نرویج أمیر المؤمنین ﴿ ع ﴾ و فاطعة ﴿ ع ﴾ فی الساه الی ترویجها فی الارض اربعین یوماً زوجها رسول الله (ص) من علی أول یوم من ذی الحجة ، وروی آنه کان الیوم السادس منه وخطب رسول الله (ص) خطبته فی نرویج فاطعة وروی آنه کان الیوم السلام فقال ؛ الحمد لله الحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع فی سطانه المرغوب الیه فیا عنده المرهوب من عذایه النافذ أمره فی سمانه وأرضه الذی سلطانه المرغوب الیه فیا عنده المرهوب من عذایه النافذ أمره فی سمانه وأرضه الذی خلق الحلق بقدرته ومیزهم بأحکامه واعزهم بدینه و أكرمهم بنبیه محمد ، ان الله تعالی خلق الحلق بقدرته ومیزهم بأحکامه واعزهم بدینه و أكرمهم بنبیه محمد ، ان الله تعالی أمرنی جمل المصاهرة نسباً لا حقاً و أمراً مفترضا و شبح الارحام و أزم بها الا نام قال الله تعالی : ﴿ وهو الذي خلق من الماه بشراً فیمله نسباً وصهراً ﴾ ثم ان الله تعالی أمرنی شهراشوب ، وروی اربعمائة مثقال فضة . وروی اربعمائة و نمانین مثقال فضة وهو الذی عن الحسین ﴿ ع ﴾ وعن الباقر ﴿ ع ﴾ برد حبرة و اهاب شاة علی عرار رواه عمر البن مقدام و جار الجمنی ، وروی عن الحسین ﴿ ع ﴾ وعن الباقر ﴿ ع ﴾ برد حبرة و اهاب شاة علی عرار رواه عمر ابن مقدام و جار الجمنی ، وروی عن الصادق در ع حطمیة و اهاب کبش او حدی

رواه أبو يعلى مسنداً عن مجاهد. وأما مهرها في السلم فني خبر عن الباقر ﴿ ع ﴾ وجعلت محلتها من على ﴿ ع ﴾ خمس الدنيا وثلث الجنة وجعلت لها في الارض أربعة أنهار الفرات وثيل مصر و نهروان ونهر بليخ وعن الصادق عليه السلام ان الله تبارك وتعالى أمهر قاطمة ربع الدنيا فربعها لهاو الجنة والنار فتدخل اوليا ها الجنة واعدا ها المنار وفي خبر سئل النبي عن مهر قاطمة عليها السلام فقال خمس الارض فمن مشى عليها الما ولولدها مشى عليها حراماً إلى ان تقوم الساعة . وعن ابن مردويه ان النبي والتها قال لعلى ﴿ ع ﴾ تـكلم خطيباً لنفسك فقال : الحمد لله الذي قرب من حامديه ودبى من ما ثليه ووعد الجنة من يتقيه وأنذر بالنار من يعصيه و محمده على قديم احسانه وأياديه ونومن يعلم انه خالقه وباريه ومميته وعميه ومحايله عن مساويه ونستمينه ونستهديه ونشهديه ونشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له شهادة تبلغه وترضيه وأن محداً عبده ورسولة صلى الله عليه وآله صلاة ترفعه وتصطفيه \_ الخبر وأن محداً عبده ورسولة صلى الله عليه وآله صلاة ترفعه وتصطفيه \_ الخبر .

وعن امالي الطوسي (رحمه الله ) عن الصادق عليه السلام فى خبر وسكب الدراهم في حجره فأعطى منها فبضة كانت ثلاثة وستين او ستة وستين الى ام ايمن لمتاع البيت وقبضة الى اسماة بلطهام وانقد عماراً وابا بكر وبلالا لابتياع ما يصلحها وكل مما اشتروه قيص بسبمة دراهم وخمار بأدبعة وابا بكر وبلالا لابتياع ما يصلحها وكل مما اشتروه قيص بسبمة دراهم وخمار بأدبعة دراهم وقطيفة سوداه خيير به وضريراً وفراشين واربع مرافق وحصيراً ورحا وسقاه وعضباً وقعبا ومطهرة وجرة خضرا وكيزان خزف وقطعمن ادم وعباءاً وقربة ماه وعن ابن مردو به في حديثه فحكث على (ع) تسمة وعشر بن ليلة فقال له جعفر وعقيل سله ان بدخل عليك اهلك فعرفت ام ابن ذلك فقالت هذا من أمر النساه وخلت به ام سلمة فطالبته بذلك فدعاه الذي وقال حباً وكرامة فأتى الصحابة بالهدايا فأمر بطحن البر وخيزه وامر علياً بذبح البقر والفتم فكان الذي يمضل ولم ير على يده آر دم فلما فرغوا من الطبيخ امر الذي ان يتادي على راس داره اجيبوا رسول الله وذلك قوله تمانى ( واذن فى الناس بالحج ) فأجابوا من النخلات والزروع فبسط المطوع في المسجد وجلس الناس وهما كثر من اربعة آلاف رجل وسائر فساء المدينة ورفعوامنها

ما أرادوا ولم ينقص من الطعام شيء عمادوا في البوم الثاني والثالث وأكلوا ، ثم دعا رسول الله بالصحاف فلئت ووجه الى منازل أزواجه ثم أخذ صحفة وقال ! هذا لفاطمة وبعلما وكان النبي أمر نساءه أن نزين فاطمة ويصلحن من شأنها في حجرة ام سلمة فاستدعين من فاطمة طيماً فأتت بقارورة فسألت عنها فقالت كان دحية الكلبي يدخل على رسول الله فيقول في بإفاطمة ها في الوسادة فاطرحيها لعمك فكان اذا نهض سقط من بين ثيابه شيء فيأمرني مجمعه فسئلرسول الله عن ذلك فقال ! هو عبير يسقط من أجنحة حبرا أبيل ، وأتت عا، ورد فسألت ام سلمة عنه فقالت : هذا عرق رسول الله كنت آخذه عند قبلولته عندي ، وروى أن جبر أبيل الى محلة قبمتها الدنيا فلما لبستها محيرت نسوة قريش منها وقلن من أبن لك هذا قالت فاطمة : هذا من غند الله تعالى .

قال جابر وفي ليلة زفت فيها فاطمة «ع» الى على عليه السلام كان النبي أمامها وجبرا ثبل عن يمينها وميكائيل عن يسارها وسبعون الف ملك من خلفها يسبحون الله تعالى ويقدسونه ، وفي خبر أمر النبي بنات عبد المطلب ونساء المهاجرين والأنصدار أن يمضين في صحبة فاطمة وأن يفرحن ويرجزن ويبكبرن ويحمدن ولا يقلن ما لا يرضي الله ، قال جارفأر كبها النبي على ناقته وفي روابة على بفلته الشهماء وأخذ سلمان (رحمه الله) زمامها وحولها سبمون حورا، والنبي وحمزة وعقيل وجعفر عليهم السلام وأهدل البيت يمشون خلفها مشهر بن سيوفهم ونسا، النبي قدامها يرجزن فأنشأت المسلمة تقول:

وأشكرنه في كل حالات من كشف مكروه وآفات أنمشنا رب السماوات تفدى بماني وخالاني بالوحي منه والرسالات مرن بعون الله جاراني واذكرن ما أنعم رب العلى فقد هدانا بعد كفر وقد فسرن مع نساه خير الورى يابنت من فضاله ذو العلى

تم قالت عايشة :

واذ كرن مايحسن بالمحاجر بدينه مع كل عبد شاكر والشكر لله العزيز القادر وخصها منه بطهر طاهر

يانسوة استرن بالمعاجر واذكرن ربالناس إذخصنا والحمد لله على أفضاله سرن بها فالله أعلى ذكرها

تم قالت حفصة :

ومن لها وجه كوجه القمر بفضل من خص بأي الزمر أعني عليا خير من في الحضر كريم الخطر

فاطمة خير نساء البشر فضلك الله على كل الورى زوجك الله فتى فاضلا فسرن جاراني بها فانها ثم قالت معاذ ام سعد من معاذ :

وأذكر الخير وأبديه ما فيه من كبر ولاتيه فالله بالخير يجازيه ذي شرف قد مكثت فيه فيا أرى شيئاً يدانيه

أقول قولا فيه ما فيسه محسد خير بني آدم بفضله عرفنسا رشدنا ونحن مع بنت نبي الهدى في ذروة شامخة أصلهسا

وكان النسوة برجمن اول كل بيت من كل رجز ثم يسكبرن ويهللن حتى دخلن الدار ثم أنفذ رسول الله ( مس ) الى على «ع» ودعاه الى المسجد ثم دعى سلام الله عليها فأخذ بيدها ووضعها في يده وقال بارك الله لك في ابنة رسول الله ، ثم قدال مرجاً ببحر في يلتقيان ونجمين يلتقيان اللهم انهما أحب خلقك الى فأحبها وبارك في ذريتها واجعل عليها منك حافظاً وابي اعيدها وذريتها بك من الشيطان الرجم مم خرج الى الباب وقال طهر كما وطهر نسلكما أنا سلم لمن سالمكما وحرب لمن حاربكا استودعكما الله واستخلفه عليكما ، وباتت عندها أسما بنت عميس اسبوعاً بوصيدة خديجة اليها فدعا لها النبي في دنياها وآخرتها ثم أتاها في صبيحتها وقال ؛ السلام عليكم أدخل رحمكما الله ففتحت أسماء الباب و كانا ذا عين نحت كسا فقال على حالكما عليكم أدخل رحمكما الله ففتحت أسماء الباب و كانا ذا عين نحت كسا فقال على حالكما

فأدخل رجليه بين أرجلهما فسأل علياً «ع» كيف وجدت أهلك فقال نعم العون على طاعة الله ، وسأل فأطعة فقالت : خبر بعل ، فقال اللهم اجمع شملها وألف بين قلوبها واجعلها و فريتهما من ورثة الجنة النعيم وارزقها ذرية طيبة طاهرة مباركة واجعل في فريتها البركة واجعلهم أثمة يهدون وبأص ك الى طاعتك . وروى انه ( ص ) جاء لهما بقدح فيه لبن فقال لفاطمة : اشربي فداك أبوك ، وقال لعلى : اشرب فداك أبن عمك ، ولله در الاصبهاني حيث يقول :

أمن بسيدة النساء قضى لها ربي فأصبح أحسن الاختان من بعد خطاب أتوه فردهم رداً يبين مضمر الأشجان حق إذا خطب الوصي أجابه من غير تورية ولا استيذان

## الفصل الثاني في حديث سد الأبواب

قال ابن شهراشوب ( رحمه الله ) ؛ هـذا الحديث رواه نحو ثلاثين رجلا من الصحابة منهم زيد بن أرقم وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري وام سلمـــة وأبورافع وأبو الطفيل عن حذيفة بن اسيد الففارى وأبو حازم عن ابن عباس والعلا عن ابن عمر وشعبة عن زيد بن على عن اخته والباقر (ع) عن جابر ، وروى عن على ابن موسى الرضا (ع) ، وقد تداخلت الروايات بعضها في بعض انه لمـا قدم المهاجرون المدينة بنوا حوالي مسجده بيوتاً فيها أبواب شارعــة في المسجد و زام بعضهم في المسجد فرسل الذي والمنظية معاذ بن جبل فذادى ان الذي يأمركم أن تسدوا أبواب إلا باب على فأطاعوه إلا رجل واحد قال فقام رسول الله (ص) فحمد الله واثني عليه ثم قالـ : أما بعد على أمرت بسد هذه الابواب عن المسجد إلا باب على فقال فيــه ثم قالـ : أما بعد على أمن ما سددت شيئاً ولا فتحته ولكن امرت بشيء كاتبعته وعن سعد بن قائم كاني والله ما سددت شيئاً ولا فتحته ولكن الله فتحه ، وعن بريده الأسلمي انه قال الي وقاص انه قال (ص) أنا ما فتحته ولكن الله غنو وجل سدها ثم قرأ : « والنجم يأم الناس ما أنا سددتها وما أنا فتحتهاولكن الله عز وجل سدها ثم قرأ : « والنجم يأذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى إن هو إلا وحيي يوحى » ، وعن عبد الله بن إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى إن هو إلا وحيي يوحى » ، وعن عبد الله بن

عمر فخرج العباس يبكي وقال يارسول الله اخرجت عمك واسكنت ال عمك فقال الما اخرجته ولا اسكنته ولكن الله أسكنه وقال عمر دع في خوخه اطلع منها الى المصحد فقال لا ولا بقدر اصبعة ، فقال أبو بكر دع في كوة انظر اليها فقال لا ولا رأس ابرة ، فسأل عمان مثل ذلك فأبي (ص) ، قال السمماني فلم بزل علي هع ، وولده في بيته الى أيام عبد الملك بن مروان فعرف الحبر فحسد القوم على ذلك واغتاض وأم بهدم الدار وتظاهر انه بريد أن بزداد في المسجد وكان فيها الحسن بن الحسن فقال لا اخرج ولا امكن من هدمها فضرب بالسياط وتصامح الناس واخرج عند ذلك وهدمت الدار وزيد في المسجد وفي ينابيع المودة للشيخ سلمان الحني بسند عن وهدمت الدار وزيد في المسجد وفي ينابيع المودة للشيخ سلمان الحني بسند عن أسكنت علياً في المسجد واخرجتهم والله ما اخرجتهم وأسكنته بل الله اخرجهم واسكنه . ان الله عز وجل أوحى الى موسى وأخيه : « أن تبوءا لقوم كما بمصر بيوتاً قبلة واقيموا الصلاة ، ثم أمر موسى ان لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله جنب إلا هارون وذريته وان علياً مني بمزلة هارون من موسى وهو أخميه ولا يحل وله در الحيرى حيث يقول :

من كان ذا جار له فى مسجد من نال منه قرابة وجوارا والله أدخله وأخرج قومه واختـاره دون البرية جارا

وفي البحار فأقبل العباس بن عبد المطلب وقال يارسول الله انك قد عامت مابيني وبينك من القرابة والرحم الماسة فأسأل الله أن يجعل لي باباً مفتوحاً الى المسجد أتشرف بهاعلى من سواي فقال ياعم ليسالى ذلك سبيل قال يابن أخي إذن فيزاباً يكون من دارى الى المسجد أتشرف به على القريب والبعيد فسكت والتفيي وصار لا يدري ما يعيد عليه من الجواب خوفاً من الله وحياء منه فعند ذلك هبط عليه جرائيل فقال ياحد ان ربك يقرؤك السلام ويقول الى: اجب سؤال عمك وانصب له ميزابا الى المسجد ويقول لك اني قد عامت ما في نفسك وقد احبتك الى ذلك كرامة لك ونعمة

مني عليك وعلى عمك فكبر رسول الله ( ص ) وقال أبي الله إلا إكرامكم يابني هاشم ، ثم قام (ص) ومعه جماعة من الصحابة والعباس بين يديه حتىصار على سطمح دارالمباس فنصب له ميزابا الى المسجد ثم قال لأصحابه معاشر المسلمين ان الله قد شرف عمى العباس بهذا الميزاب فلا تؤذونني في عمي قانه بقية الآباء والأجداد فلعن اللهمن آ ذاني فيه وأغار عليه او حبســه حقه ثم خرج صلى الله عليه وآله وبتي على حاله مدة أيام النبي وخلافة أبي بكر وثلاث سنيزمن خلافة عمر كاعتل العباس ومرض مرضاً شديداً فصمدت جاريته على السطح تفسل قميصه فجرى الماء الى صحن المسجد وكان عمر في المسجد فنال الماءبعض مرقعته ففضب غضبآ شديدآ فقال لفلامه اذهب واقلع هذااليزاب فصمد الفلام وقلمه ورمي به على سطح الدار ثم قال عمر والله لأن رده أحد الى مكانه لأضربن عنقه فشق ذلك على العباس فدعى بولديه عبد الله وعبيد الله وغــدى يمشي متكنًّا عليهما وهو برتمش من شدة المرض فسار حتى دخل على أمير المؤمين ﴿ عَ ۗ فَلَمَا رآه أمير المؤمنين دخـل عليه وهو على تلك الحـالة انزعـج وقال: ياعم ما جا. بك فأخبره بما فعل معه عمر من قلع الميزاب وتهدده فيمن برده الى مكانه ثم قالـ له يابرـــ أخي قد كان لي عينان انظر بهـما فمضت احـــداها وهو رسول الله ( ص ) وبقيت الأخرى وهي أنت وما اظن ان اظلم أو يزول ما شرفني بــه النبي وأنت لي فقــال أمير المؤمنين ياعم ارجع الى بيتك ثم نادى على بذي الفقار فتقلده ثم خرج الى المجد والناس حوله فنادى ياقنبر اصعد ورد الميزاب الى مكانه فصعد قنبر ورده الى مكانه ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: وحق صاحب هذا المنبر وهذا القبر لان قلعــه قالع لأضربن عنقمه وعنق الآمر له بذلك ولأصلبنهما في الشمس حتى يتقددا فسمع عمر بذاك فنهض حتى أنى ودخل المسجد فنظر الى المبزاب وهو في مكانه فقال لا يفضب أحد أبا الحسن فيها فعله ونكفر عن المجين فلما كان من الغداة دخل أمير المؤمنين (ع) على عمه العباس وقال له : كيف أصبحت ياعم فقال بأفضل النعم مادمت لي يابن أخي فقال (ع ) ياعم طب نفساً وقر عيناً فوالله لو خاصمني أهل الارض لخاصمتهم في الميزاب بجول الله وقوته فقام العباس وقبل بينءينيه وقال له ما خاب من أنت ناصره ٠

# الباب الثاني في قصة يوم الغدير

اعلم ان رواة حديث الفدير جميع الا صحاب والتابعين و تابعى التابعين وهم لا يحصى عددهم و كفاك في خبر بلغ من الشهرة ما بلغ ، حتى قال ابن حجر في صواعقه : وهو مروي من سبعين طريقاً وأكثرها صحيح وحسن ، وأنهاها بعضهم الى سبعمائة طريق ، وحدثنى بعض العلماء انه رأى كتاباً لبعض علما الهند قد جمع فيه طرق حديث الفدير فكانت الفا و خسمائة طريق وترجم رجال الحديث بأسمائهم وأسمساه آبائهم مها يخهم وفي بعض التفاسير روى عن جميع الصحابة والتابعين متواتراً قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » نوم غدير خم .

أقول: ويؤيد ذلك ما حكى عن تفسير ابن الا ثير انه قرأ الن مسمود! يأيها الرسول بلغماانزل اليك من ربك قوعلى وإن لم تفعل الآية، وتفصيل ذلك هو ماروي في كتاب روضة الواعظين عن أبي جعفر الباقر قال حج رسول الله من المدينة وقد بلغ جميع الشرايع قومه خلا الحج والولاية فأناه جبر أيل فقال له يا عمد ان الله عز وجل بقرؤ للسلام ويقول ابي لم اقبض نبياً من أنبياً في ورسلي إلا بعد إكال ديني وتسكثير حجتي وقد بق عليك من ذلك فريضتان بما يحتاج اليه أن تبلغها قومك فريضة الحج وفريضة الولاية والخليفة من بعدك فابي لم أخل أرضي من حجة ولن اخليها أبداً وان وفريضة الولاية والخليفة من بعدك فابي لم أخل أرضي من حجة ولن اخليها أبداً وان وزكاتهم وصيامهم وتوقفهم من ذلك على من استطاع السبيل من أهل وزكاتهم وصيامهم وتوقفهم من ذلك على أمثال الذي أوقفتهم عليه من جبيع ما بلغتهم من الشرايم فنادى رسول الله (ص) في الناس: ألا ان رسول الله بريد الحج وأن يعلم كمن ذلك على ما أوقفكم من ذلك على ما أوقفكم عليه ، وخرج رسول الله وخرج معه الناس وأصفوا اليه لينظروا ما يصنع فيصنعوا عليه ، وخرج رسول الله وخرج معه الناس وأصفوا اليه لينظروا ما يصنع فيصنعوا عليه ، وخرج رسول الله وخرج معه الناس وأصفوا اليه لينظروا ما يصنع فيصنعوا عليه ، وخرج رسول الله وخرج معه الناس وأصفوا اليه لينظروا ما يصنع فيصنعوا عليه ، وخرج رسول الله وخرج معه الناس وأصفوا اليه لينظروا ما يصنع فيصنعوا

مثله فحـج بهم فبلغ من حج مع رسول الله من أهل المـدينة والأطراف والاعراب سبعين الف انسان أو يزيدون على نحو عدد اصحاب موسى «ع ، السبعين الف الذين أتاه جبر ثيل فقال يامحمد ان الله يقرؤك السلام ويقول: أنه قد دني أجلك ومدتك وأني استقدمتك على ما لا بد منه ولا محيص عنه كاعهد عهدك وقدم وصيتك واعمد الى ما عندك من العلم وميراث علوم الا تنبياه من قبلك والسلاح والتابوت وجميع ما عندك من آيات الانبياء فسلمها الى وصيك وخليفتك من بمدك حجتي البالغة على خلقي على ابن أبى طالب فأقمه للناس وخذ عهده وميثاقه وبيعته وذكرهمماأخذت عليهم من بيعتي وميثاقي الذي وثقتهم بهأوعهدي الذى عهدت اليهم من ولاية وليي وهو مولاهم ومولى كل مؤمن ومومنة على بن أبي طالب لماني لم أقبض نبياً من أنبيائي إلا بمد إكمال ديني وأعام نعمتي بولاية أوليائي ومفاداة أعدائي وذلك عام كمال توحيدي وديني وأعمام نعمتي على خلق واتباع وليبي وطامته وذلك أبي لا أثرك أرضي بغير فبم ليمكون حجة على خلق فاليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً على ولبيي ومولى كل مومن ومؤمنة ،على عبدي ووصي نبيبي والخليفة من بعده والحجة البالغة على خلق مقرون طاعته مع طاعة محمــد بطاعتي من أطاعه أطاعني ومن عصاه فقد عصاني جعلته علماً بيني وبين خلقي فمن عرفه كان مؤمناً ومن أنكره كان كافرآ ومن أشرك ببيعته كانمشر كا ومن لقبني بولايته دخل الجنة ومن لقيني بعداؤته دخل النار فأقم يامحمد علياً علماً وخذ عليهم البيعة وخذ عهدي وميثاقي بالذي واثقتهم عليه فأبي قابضك الي ومستقدمك على ، فخشى رسول الله وَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى النفاق والشقاق أن يتفرقوا ويرجعوا جاهلية لما عرف من عداوتهم وما يبطنون عليــــه أنفسهم لعلى ﴿ عَ مَنَ الْبَغْضَاءُ وَسَأَلُ جَبِرَتُيلَ أَنْ يَسَأَلُ رَبُّهُ الْعَصِمَةُ مِنَ النَّاسُ وانتظر أن يأتيه جبر أيل بالمصمة من الناس عن الله تعالى فأخر ذلك الى أن بلغ مسجد الخيف فأتاه جبرئيل وأمره أن يمهد عهده ويقيم عليــاً للناس ولم يأنه بالمصمة من الله بالذي أراد ، حتى أنى كراع العميم بين مكة والمدينة فأتاه جبر ثيل وأمره بالذي أمر يه من

قبل ولم يأته بالمصمة فقال ( ص ) ياجبر ثيل انى لا خشى قومي أن يكذبوني ولايقبلوا قولي في على ثم رجل فلما بلغ غدير خم قبـل الجحفة بثلاثة أميال أتاه جبرئيل على خمس ساعات مضت من النهار بالزجر والانتهار والعصمة من الناس فقال يامحمد است ربك يقرؤك السلام ويقول لك : « ياأيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في على وإن لم تفعل فها بلغت رسالته والله يعصمك من الناس » فكان اولهم بلغ قرب الجحفة فأمره أن يرد من تقدم منهم وجلس من تقدم منهم في ذلك المكان ليقيم علياً للناس ويبلغهم ما أنزل الله عز وجل في على عن الله تعالى وفي الموضع سلمات فأمر رسول الله ( ص ) أن يقيم ما تحتهن وينصب له أحجار كهـأة النبر ليشرف على الناس فتراجع الناس واحتبس أواخرهم في ذلك المكان لا يزالون وقام رسول الله (ص) فوق تلك الاحجار وقال : الحمد لله الذيءلا بتوحيده ودنى بتفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه و أحاط بكلشيء وهو في مكانه (يعنى ان الشي. في مكانه) وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حيداً لم بزل محوداً لا بزال وعبيداً لا بزوك ومبدئاً معيداً وكل أم اليمه يعود بارى المسموكات وداحي المدحوات قدوس سبوح رب الملائكة والروح متفضل على جميع من براه متطول على جميم من ذراه يلحظ كل نفس والعيون لأراه بانتقامه ولا يبادر بما استحقوا من عذابه قد فهم السرائر وعلم الضائر ولم تخف عليــه المكنو نات وما اشتبهت عليه الخفيات له الاحاطة بكل شيء والغية لكل شيء والقوة في كل شيء والقدرة على كل شيء لا مثله شيء وهو منشىء الشي• حين لا شي• وحين شي. قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم حل عن أن ندركه الأبصار وهو بدرك الأبصار وهو اللطيف الحبير لا يلحق وصفه أحد بمعانيه ولا يحد كيف هو من سر ولا علانية إلا بما دل على نفسه أشهد له بأنه الله الذي أبلى الدهر قدمه والذي يقنى الا بد نوره والذي ينفــ أمره بلا مشورة ولا معه شريك في تقدير ولا تفاوت في تقدير ولا تفاوت في ندبير صور ما ابتدع بلا مثالـ وخلق ما خلق بلا معونة من أحد وِلا تَـكَلِفُ وَلَا احتيالُ أَنْهَأُهُــا فَكَانَتِ وَبَرَأُهَا فَبَانَتِ وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو

المتقن الصنيع الحسن الصنعة العــدل الذي لا يجور الأكرم الذي ترجع اليه الا"مور أشهد أنه الله الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لقدرته وخضع كل شيء لهيبته ملك الا ملاك وسخر الشمس والقمر في الا ُفلاك كل كل يجري لا ُحل مسمى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يطلبه حثيثـاً قامم كل جبار عنيد وكل شيطان مريد لم يكن له ضد ولا معة ند أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوأ أحد إلهـــا واحداً وربــا ملجداً يشاء فيمضي وبريد فيقضى ويعلم فيحصي وبميت ويحيبي ويفقر ويغنى ويضك ويبكي ويدبر فيقضى ويمنع فيعطى له المملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليــل مستجيب المطاءجزيل المطاء محصي الانفاس رب الجنة والناسالذي لا يشكل عليه لغة ولا يضجره المستصرخون ولا يبرمــه الحاح الملحين عليــه العاصم للصالحين والموفق المتقهن مولى المؤمنين رب العالمين الذي استحق من كل خلق أن يشكره ويحمده على كل حال أحمده وأشكره على السراء والضراء والشدة والرخا. واؤمن به وبملائكته وكتبه ورسله فاسمعوا واطيعوا الأس وبادروا الى مرضاته وسلنوا لما قضاه رغية في طاعته وخوفًا من عقوبته لأنه الله الله الذي لا يؤمر عكره ولا بخاف جوره أقر له على نفسى بالمبودية واشهد له بالربوبية واؤدى ما اوحي الي به خوفاً وحذراً من أن تحل بي قارعة لا بدفعها عني أحد وان عظمت منته وصفت خلته لأنه لا إله إلاهو قد أعلمني إن لم ابلغ ما الزل الي فعا بلغث رسالتة فقد تضمن لي العصمة وهو الله الكافي الكريم واوحى الي : بسم الله الرحمن الرحيم • ياأيها الرسول بلغ ما انزل اليـك من من ربك ، \_ الآية ، معاشر الناس ما قصرت عن تبليغ ما انزله وانا مبين هذه الآية ان جبر ثيل هبط الي مراراً ثلاثاً يأمرني عن السلام ربي وهو السلام ان أقوم في هــذا المشهد واعلم كل ابيض واحمر واسود ان على بن أبي طالب اخي ووصيبي وخليفتي والامام من بعدي الذي محله مني محل هرون من موسى إلا أنه لا نبي بعدى وليكم بعد الله ورسوله وقد انزل الله على بذلك آية ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آ منوا الذبي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكمون ) وعلى بنطالب الذي اقام الصلاة وآتى

الزكاة وهو راكع بريد الله عز وجل في كل حال وسألت جبر ثيل أن يستغفر لي من تبليغ ذلك اليكم أيها الناس لملمي بقلة المتقين وكثرة المنافقين وادغال الآثمين وختل المستهزئين الذبن وصفهم الله في كتابه: ﴿ بِأَنهِم يقولون بأَلسنتهم مَا ليس في قلوبهم وبحسبونه هيناً وهو عندالله عظيم ، لكثرة أذاهم لي غير مرة حتى سمو بي اذنا وزعموا انه اكمثرة ملازمتــه اياي واقبالي عليه حتى أنزل الله في ذلك : ( الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن ) فقــال قل على الذين يزعمون إنه اذن خير لـكم الى آخر الآية ، ولو شقت اسمي القــاثلين بأسمــاثهم لسميت وأومأت اليهم بأعيانهم ولو شقت أن ادل عليهم لدلات و لكي في أمرهم قد تكرمت وكل ذلك لا برضي الله مني إلا أن أبلغ ما انزل الي فقال ( ياأيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في على وإن لم تفعل فعا بلغت رسالتــه والله يعصمك من الناس ) ـ الآية ، فافهموا معاشر الناس وافهموا واعلموا أن الله قد نصب لكم ولياً وإماماً مفترضة طاعته على المهاجرين والأنصار وعلى التابعين وعلى الباديوالحاضر والأعجمي والعربي والحر والمملوك والصغير والكبير وعلى الأبيض والأسود وعلى كل موحد ماض حكمه جابز قوله نافذ أمره ملمون من خالفه مرحوم من صدقه قد غفر الله لمن سمع له وأطاع ، معاشرالناس آنه آ خر مقام أقومه في هذا الشهد فاسمعوا وأطيعوا وانقادوا لأمر ربكم فإن الله عز رجل هو مولاكم وإلهــكم ثم من دونه رسولكم محمد وليكم القائم الخـاطب ثم من بمدي على وليدكم وإمامكم بأمر الله ربكم ثم الأثمة الذين من صلبه الحديوم يلقون الله ورسوله لا حلالـ إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله ، عرفني الحلال والحرام وأنا افضيت مما علمني ربي من كتابه وحلاله وحرامه اليه ، معاشر الناس مامن علم إلا وقد أحصاه الله في وكل عــلم علمت فقد أحصيته في إمامالمتقين ، ما من علم إلاعلمته علياً وهو الامام المبين ، معاشر الناس لا تضلوا عنه ولا تفرقوا عنه ولاتستنكفوا من ولايته فهو الذي يهدي الى الحق ويعمل به وبزهق البـاطل وينهى عنه ولا تأخذه في الله لومة لائم وهو أول من آ من بالله ورسوله والذي فدى رسول الله بنفسه والذي كان مع رسول الله ولا أحد يعبد 

نصبه الله ، معاشر الناس أنه إمام من الله ولن يتوب الله على من أنكر ولايته وارخ يغفر الله له حمًّا على الله أن يفعل ذلك بمن خالف أمره فيه وأن يعذبه عذابا نــكراً أبد الآباد ودهر الدهور فاحذروا أن تخالفوني فتصلوا نارآ وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين ، أيها الناس هي والله بشرى من الأولين من النبيين والمرسلين فجميع المرسلين اليهم من العالم من أهل السلموات والأرضين فمن شك في ذلك فهو كافر كفر الجاهلية الأولى ومن شك في قولي هـــــذا فقد شك في الكل منه والشاك في ذلك فله النار ، مماشر الناسحباني الله مهذه الفضيلة بمنه على وإحسانه منه الي ولا إله إلا هو كأنه أفضل الناس بعدي من ذكر وانثى ، بنسا أنزل الله الرزق وبقي الخلق ، ملعون ملمون مفضوب مفضوب على من رد قولي همذا عن جبر أبيل عن الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللهأن تخالفوا ان الله خبير عا تعملون ، معاشر الناس مديروا الفرآن وافهموا آياته ومحسكماته و ﴿ تُتَبِعُوا مَتَشَابِهِهُ فُواللَّهِ لَهُو مَبِينَ لَكُمْ نُوراً واحداً ولا يوضح لكم تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ومصعده الي وشائل بعضده ومعلمكم أن من كنت مولاه فهذا مولاه وهو على بن أبي طالب أخي ووصبي وموالاته من الله تمالى أنزلها على، معاشر الماس انعلياً والطيبين من ولديهم الثقل الأصفر والقرآن الثقل الاكبر وكل واحد منها مبين عن صاحبه موافقله لن يفترقاحتي يردا على الحوض بأمر الله في خلقه وبحكه في أرضه وقد أديت ، ألا وقد بلفت ، ألا وقد أسمعت ، ألا وقد أوضحت ، ألا ان الله عز وجل قال وأنا قلت عن الله ، ألا أنه لهم أمير المؤمنين غير أخى هذا ولا نحل إمرة المؤمنين لأحد غيره ، ثم ضرب بيده الى عضد على « ع » فرفعه فكان أمير المؤمنين منذ أول ما صعد رسول الله ( ص ) قيد شال علياً حتى صارت رجليه مع ركبة رسول الله ثم قال : معاشر الناس هذا على أخي ووصيى وواعي علمي وخليفتي على امتي وعلى تفسير كـتاب الله عز وجل والداهي اليه والمعامل عا يرضيه والمحدارب لأعدائه والموالي على طاعته والناهي عن معصيته ، خليفة رسول الله وأمير المؤمنين والامام الهـادي بأص الله ، أقول ما يبــدل القولـ لديه بأمر ربي

أقول: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه والعن من أنكره واغضب على من جحده اللهم انك أنت أنزلت الامامة لعلى وليك عند تبيين ذلك بتفضيلك إياه بمـا أكلت لعبادك من دينهم وأنعمت عليهم بنعتك ورضيت لهم الاسلام دينا فقلت : ﴿ وَمَن يقبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منهوهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ اللهم الي اشهدك اني قد بلغت ، معاشر النــاس إ بما اكمل الله عز وجل دينكم بامامته ڤن لم يأتم له و يمن كان من ولدي من صلبه الى يوم القيامة والعرض على الله تعالى • فاولتُــك حبطت. أعمالهم وفى النار هم فيها خالدون ، ولا يخفف عنهم المذاب ولا هم ينظرون ٠ ، معاشر الناس هذا أنصركم لي وأحق الناس بي والله عز وجل وانا عنه راضيان وما نزلت آية رضاً إلا فيه وما خاطب الله الذبن آ منوا إلا بدأ به ولا نزلت آية مدح في القرآن إلا فيه ولا شهد الله بالجنة في هلاتي على الانسان إلا له ولا أنزلها في سواه ولا مدح بها غيره ، معاشر الناس هو ناصر دين اللهوالمجادل عن رسول الله وهو التقي النقي الهادى المهدي نبيبكم خير نبي ووصيكم خير وصي ، معاشر الناس ذرية كل نبي من صلبه وذريتي من صلب على ، مماشر الناس ان ابليس أخرج آ دم من الجنــة بالحسد فلا تحسدوه فتحبط أهمالكم ونزل أقدامكم كان آدم هبط الى الأرض بخطيئة واحدة وهو صفوة الله فكيف انم وان زلام وانم عباد الله مايبغض علياً إلا شقى ولا يتولى علياً إلا تقى ولا يؤمن به إلا مؤمن مخلص في على والله سورة والعصر بسم الله الرحمــن الرحبم (والعصر إن الانسان لني خسر إلا الذين آمنواوعملواالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر )، معاشر الناس قد اشهدت الله وبلغتسكم الرسالة وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين ، مماشر الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانم مسلمون ، معاشر الناس آمنوا بالله ورسوله بالنور الذي انزل معه من قبل أن نطمس وجوها فنردهـــا على اعقابها ، معاشر الناس النور من الله عز وجل في ثم مسلوك في على ثم في النسل منه الى القائم المهدي الذي يأخذ بحق الله وبحق كل مؤمن لا ن الله عز وجــل قد جملنــا حجة على المقصر بن والغادر بن والمخالفين والخائبين والآَّعين والظالمين من جميع العالمين معاشر الناس؛ أني رسول قد خلت من قبله الرسل ألمن مت أو قتلت انقلبم على اعقابكم

وإن تنقلبوا فلن يضر الله شيئًا وسيجزي الله الشاكرين الصابرين ، ألا ان عليـــــاً الموصوف بالصبر والشكر أمام بعدي ثم من بعده ولدى من صلبه ، معاشر الناس لاتمنوا على الله باسلامكم فيصخط الله عليكم فيصيبكم بعذاب من عنده ان ربك لبالمرصاد، معاشر الناس سيكون من بعديأ ممة بدعون الى النار وبوم القيامة لا ينصرون ،معاشر الناس ان الله وأنــا بريان منهم ، معاشر الناس انهم وأنصارهم وأشياعهم وأتباعهم فى الدرك الاسفل من المار ولبلس مثوى المتكبرين ، معاشر النـــاس اني ادعها أمانة ووراثة في عقبي الى يوم القيامة وقد بلغت ما بلغث حجة على كل حاضر وغائب وعلى كلأحديمن شهداولم يولد فليبلغ منكم الغائب والوالد الولدالىيوم القيامة وسيجعلوها ملكا واغتصابا سنفرغ لكم أيها الثقـلان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تفتصران ، معاشر الناس ان الله عز وجل لم يكن بذركم على ما أنَّم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله البطاءكم على الغيب ، معاشر الناس (نه ما من قرية إلا والله مهلسكما بتكذيبها وكذلك مهلك القرى وهي ظالمة كما ذكر الله عز وجل وهذا أمامكم ووابكم وهومو اعدوالله يصدق وعده، معاشر الناس قد ضل قبله كم أكثر الاولين والله فقد أهلك الأولين وكذلك الآخرين ، معاشر الناس ان الله قد أمربي ونها بي وقد أمرت علياً ونهيته وعليه الا من والنهي من ربه عز وجل فاسمعوا لا من وانتهوا لنهيه وصيروا الى مراده ولا يتفرق بكم السبل عن سبيله أنا مراط المستقيم الذي آ مركم باتباعه ثم على من بمدي ثم ولدي من صلبه أثمة بهدون بالحق وبه يمدلون ثم قرأ ( ص ) : الحديثة . الى آخرها ، وقال في نزلت وفيهم نزلت ولهم عمت وإياهم خصت وعمت أوليا. الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا ان حزب الله هم الغالبون، ألا ان أعدائهم أهل الشقاق العادون واخوان الشياطين الذين يوحى بمضهم الى بعض زخرف الفول غروراً ألا ان أوليائهم الذبن ذكرهم الله في كتـابه المؤمنون فقـال: ﴿ لاَنجِد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون مر عاد الله ورسوله ٧ ـ الى آخر الآية . ألا ان أوليا ثهم الذين وصفهم جل وعز \* ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الاً من وهم مهتــــدون » · ألا ان اوليا. هم الذين آمنوا ولم

برتابوا، ألا ان اوليا.هم الذبن قال الله هز وجل: « بدخلون الجنة بغير حساب » ، ألاان اعداهم يصلون سعيراً ، ألاان اعداءهم الذين يسممون لجهم شهيقاً وهي تفور ولها ولها زفير كما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميمـــ الآنة ، الا ان اعدائهم الذين قال الله عز وجل : « كلما التي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذبر قالوا على قد جاءنا نذير فكذبنا ، \_ الآية ، ألا ان اولياءهم الذين يخشون وبهــم لهم مغفرة واجر كمبير ؛ معاشر الناس انني نبي وعلى وصى ، ان عائمة الا \* ثمة منا القــائم المهدي ، ألا أنه الظاهر على الدين ، الا أنه المنتقم من الظالمين . الا أنه فامح الحصون وهادمها ، الا أنه فأمح كل قسيلة من الشرك ؟ الا أنه مدرك بكل ثار لا وليا. الله عز وجل ؟ الا وأنه الناصرلدين الله والا أنه الغراف من بحر عميق وألا أنه يسمكل ذي فضل بفضله وكل ذى جهل بجهله ، الا آنه خيرة الله ومختاره ، الا آنه وارث كل علم والمحيط بكل فهم ، الا أنه المخبر عن ربه والمشبه لا من إيمانه ، الا أنه الرشيد ، الا أنه المفوض اليه ، الا أنه الباقي حجة ولا حجة بمده ولا حق إلا ممه ولا نور إلا عنده ، الا أنه لا غالب له ولامنصور عليه ، الا أنه ولي الله في ارضه وحكمه في خلقه وأمينه في سره وعلانيته ومماشر الناس قد بينت لكم وافهمتكم وهذاعلي يقهمكم بمديء الا وان عند انقضاء خطبتي ادءوكم الى مصافقتي على بيعته والاقرار به تم مصافقته بعد بدي الا أبي قد بايعت الله وعلى قد بايعني وأنا آخذكم بالبيعة له عن الله عز وحل فمن نكث ظُمَا يَنكَثُ عَلَى نَفْسَهُ ــ الآيةِ · مَمَاشَرُ النَّاسُ انَ الحَجِ وَالْمَمْرَةُ مِنْ شَمَا رَ اللهِ فَرْ حبج البين أو اعتمر ــ الآنة ، معاشر الناس حجوا البيت فما ورده أهل بيت إلا بموا والسالوا ولا تخلفوا عنه إلا اهتزوا وافترقوا ، معاشر الناس ما وقف بالموقف مؤمن معاشر الناس الحجاج معانون ونفقاتهم مخلفة والله لا يضيع أجر المحسنين ، معــاشر الناس حجوا بكمال الدين والنفقة ولا تنصرفوا عن المشاهد إلا بمؤنة واقلاع ، معاشر نسيم فعلي وليـكم ومبين لكم ما لا تعلمون ، ألا ان الحلال والحرام اكثر من أن

احصيبها و اعرفها فيا مر بالحلال وانهى عن الحرام في مقام واحد وامرت أناتخذ البيمة عليكم والصفة لكم بقبول ما جئَّت به عن الله عز وجــل في علي أمير المؤمنين والأعمة من بعده الذين هم منى ومنه امة قاعَـة فيهم خاعها المهدي الى يوم القيامة الذي يقضى بالحق 6 معاشر الناس فكل حلال دللتبكم عليه أو حرام فهيتكم عنه كاني لم ارجع عن ذلك ولم الدل؛ ألا فأذكروا ذلك واحفظوا وتواصوا به ولا تبدلوه، ألا واني اجدد القول، ألا فأفيموا الصلاة وآتوا الركاة وآمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ألا وان رأس الاس بالمعروف ان تفتهوا الى قولي وتبلغوه من لم يحضر وتــأمروه بقبر لهوتنهوه عن مخالفته لأنه أمر من الله عز وجل ومني ، مماشر الماس القرآن يعرفكم أن الأعمة من بعده ولده وعرفتكم انهم منى ومنه حيث يقول الله عز وجل : «وجعلها كلة باقية في عقبه ، ولن تضلوا ما تمسكم مها ، معاشر الناس التقوى التقوى واحذروا الساعة كما قال الله عز وجل : ﴿ أَنْ زَلُولَةُ السَّاعَةُ شَيِّهُ عَظْمٍ ﴾ ﴿ وَأَذْكُرُوا الْمُسْلَاتُ والحساب والموازبن والمحاسبة بين يدي رب العالمين والثواب والعقاب فمن جاء بالحسنة أفلح فله عشر مثلها ، ومن جا السيئة فلا بجزى إلا مثلها فمن جا، بالسيئة فليس له في الجان من نصيب، معاسر الناس انكم أكثر من أن تصافقوني بكف واحد وامرني الله عز وجل أن آخذ من السنتكم الاقرار بما عقد لعلى أمير المؤمنين ومن جاه بعده من الأُعَة مني ومنه على ما أعلمتكم ان ذريتي من صلبه فقونوا بأجمكم انا ساممون مطيمون راضون منقادون لما بلغته عن أمر ربي وأمر على أمير المؤمنين وولده من صلبه من الاُعة على ذلك قلوبنا وانفسنا والسنتنا وأبدانيا ، على ذلك نحيا وعوت ونبعث لا نغير ولا نبدل ولا فشك ولا نرتاب ولا نرجع عن عهد ولا ميثاق ونعطي الله ونعطيك وعلياً أمير المؤمنين وولده الائمة الذبن لهم ذكر من صلبه من الحسنين يمني الحسن والحسين الذين قد عرفتكم مكانها مني ومحلهما عندي ومنز لتهما من ربى عز وجل فقد أديت ذلك اليكم وانها لسيدا شباب أهل الجنة وانهما لامامان بعد أبيها على وانا أبرهما قبلة فقولوا اعطينا الله بذلك وانت وعلياً والحسن والحسين والاعمـة الذين ذكرت عهدآ وميثاقا مأخوذا لأميرالمومنين من قلوبنا وانفسنا والسنتنا ومصافقة

أيدينا من أدركها بيده واقر بهما بلسانه لا ينبغي بدلا ولا يرى الله عز وجل منهـــا حولاً ابداً اشهدنا الله وكني به شهيداً وانت به علينا شهيد وكل من استطاع ممن ظهر واستتر وملائكة الله وجنوده وعبيده والله أكبر من كل شهيد، معاشر النــاس ما تقولون قان الله يعلم كل صوت وخافية كـل نفس فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فاعا يضل عليها ومن باينع كأعــــا يباينع الله بد الله فوق ابديهم ، معاشر الناس كاتقوا اللة وبايعوا علميًا أمير المؤمنين والحسن والمسين والائمة كلمة باقية يهلك الله من غـــدر وبرحم من وفى ﴿ وَمَن نُـكَتْ فَأَعَا يَنْكُتْ عَلَى نَفْسَهُ وَمَن اوْفِى عَا عَاهِدَ عَلَيْسَهُ الله فسيؤتيه اجراً عظـ يما ٣ ٥ معاشر الناس قولوا الذي قلت لكم وسلموا على على بامرة المؤمنين وقولوا سممنا واطمنا غفرانك ربنا واليك المصيره وقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ، معاشر الماس ان فضائل على بن أبي طالب عند الله عز وجل وقد أنزلها في القرآن أكثر من احصيها في مقام واحد فين انبأكم بها فصدقوه ، معاشر الناس من يطع الله عزوجل ورسوله وعلياً والاُعمة الذين ذكرتهم فقد كاز فوزاً مبيناً عظيماً ، معاشر الناس السابقون السابقون الى مبايعتــه وموالاً به والسلام عليه بامرة المؤمنين اولئك الفائزون في جنــات النعيم ، معاشر الناس قولوا ما يرضى الله هنكم من القول كان تكفروا انم ومن في الارض جميمـــ فلن يضر الله شبيتًا اللهم اغفر للمؤمنين واعطب الكافرين والحمد لله رب العالمين ؛ فناداه القوم ؛ نعم سممنا واطعناعلى أمر الله ورسوله بقلوبنا والسنتنا وايدينا وتداكوا على رسول الله وعلى ﴿ ع ﴾ بأنديهم ، فكان اول من صافق رسول الله والسُّر الأول وثانيه وثالثه ورابعه وخامسه وباقي المهاجرين والانصار وباقي الناس على قــدر منازلهم الى ان صليت المهاء والعتمة فيوقت واحد وواصلوا البيعة والمعانقة ثلاثاً ورسول الله (ص) يقول كلما بايم قوم: الحمد لله الذي فضلنا على جميم العالمين وعن ابي سعيد الخدري لمـا صدر النبي (ص) من حجة الوداع نزل بفدير خم وامر بالصلاة جامعة تم امر أن يرتب له منبراً من حدوج الأباعر فصعده (ص) وقال : ياأيها الناس اني مسؤل وانكم مسؤلون فيها انْم قائلون قالوا نشهد انك قــد بلغت ونصحت

وجاهدت فجزاك الله خيراً ، فقال أليس تشهدون أن لا إلا الله وان مجمداً عبــــده ورسوله وان جنته حق وناره حق والبعث بعد الموت حق ، قالوا بلي فشهــد بذلك ، قال اللهم اشهـد، ثم قال ايها الناس ان الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم قالوا اللهم بلي ، فقال اللهم اشهد حتى قالما اللائمًا ثم أخذ بيد على فقـــالـ : من كنت مولاه فهذا على مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه والصر من لصره واخذل من خذله ، ثم قال ؛ أبي فرطكم وانكم واردون على الحوض حوض مابين بصرى الى صنعا فيه عدد النجوم قدمان من فضة وأبي سائلكم حين تردون على الحوض عن الثقلين كتابالله وعتربي أهل بيتي فاستمسكوا بهما ولا تضلوا وآمه نيأني اللطيف الخبير انهما لن يتفرقا حتى بردا على الحوض، ثم نزل عن المنبر وقال ! ايها الماس هذؤ بي بابن عمى وسلموا عليه بامرة المؤمنين ، فأقبل الأصحاب يسلمون عليه الف وثلاثمائة رجل وأقبل عمر بن الخطاب يسلم عليه فقــال بخ مخ اك ياعلي اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة وعن حذيفة بن المِان رحمه الله في خبر طويل أخذنا منهموضع الحاجة قال : أن الله عز وجل أمررسوله (ص) في سنة عشر من مهاجرته من مكة اله المدينة أن يحج هو ويحج الناس معة فأوحى اليه بذلك : ﴿ وَأَذَنَ بِالنَّــاسُ فِي الْحَسَجِ يَأْتُوكُ رجالاً وعلى كل ضـامر يأتين من كل فيج عميق » ، فأمر رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ المؤدِّنين فأذنوا في اهل السافلة والعالية : ألا ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عزم على الحسج في عامه هذا ليفهم الناس حجهم ويعلمهم مناسكهم فيكون سنة لهم الى آخر الدهر ؟ قال فلم يبق أحد نمن دخل في الاسلام إلا حج مع رسول الله (ص) لسنة عشر ليشهوا منافع لهم ويعلمهم حجهم ويعرفهم مناسكهم ، وخرج رسول الله (ص) بالناس وخرج بنسائه ممه وهي حجة الوداع فلما استئم حجهم وقضوا مناسكهم وعرفالناس جميع ما احتاجوا اليه وأعلمهم أنه قد أقام ملة ابراهيم « ع » وقــد ازال عنهم جميع مااحدثة المشركون بعده ورد الحج الى حالته الأولى ودخل مكة فأقام بها يوماً واحداً فهبط عليه جبرئيل الأمين فقال يامحمد اقرأ من رب العالمين : ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتما الذين من

قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ، ، فقال رسول الله وَاللَّهِ عَاجِر ثيل وما هذه الفتنــة فقال يامحمد أن الله يقرؤك السلام ويقول لك: أني مأرسلت نبياً قبلك إلا أمرته عند انقضاء أجله ان يستخلف على امته من بعده من يقوم مقامه وبحيي سنته واحـكامه كالمطيعون لله فيما يأمرهم به رسول الله هم الصادقون ، والمخالفون على أمره هم الكاذبون وقد دنى يامحمد مصيرك الى ربك وجنته وهو يأمرك ان تنصب لأمتك من بعدك علي ابن أبي طالب وتمهد اليه فهو الخليفة القائم برعيتك وامتك إن اطاعوه وان عصوه وسيفعلون ذلك وهي الفتنة التي تلوت عليهـا الآى فيها وان الله عز وجل يأمرك ان تعلمه جميع ما علمك وتستحفظة جميع ما استحفظك واستودعك كأنه الأمين المؤعن ، يامحد أبي أخترتك من عبادي نبياً واخترته لك وصياً ، قدال فدعا رسول الله وَالشُّولَةِ علياً ﴿ عِ ﴾ فخلي به يومه وليلته واستودعه العلم والحكمة التي اتاه اياها وعرفه ما قالـ جبر ثيل « ع » وكان ذلك في يوم طايشة بنت أبي بكر فقالت يارسول الله : لقد طــال استخلاؤك بعلى منذ اليوم ، قال فأعرض عنها رسول الله (ص ) فقــالت لم تعرض عني يارسول الله بأمر لعله بكون لي صلاحاً ، فقال (ص) : صدقت وايم الله أنه الأمر صلاح لمن السعده الله بقبوله والايمان به وقد امرت بدعاء الناس جميعاً اليه وستعلمين ذلك إذا قمت به في الماس ، قالت يارسول اللهولم لا تخبرني به الآن لأتقدم بالعمل ولآخذ بما فيه الصلاح ، قال سأخبر ك به فاحفظيه الى أن اؤمر بالقيام في الناس جميعاً فانك ان حفظتيه حفظات الله في العاجلة والآجلة جميعاً وكان لك الفضيلة بسبقه والمسارعـــة الى الايمان بالله ورسوله ولو ضعتيه وتركتيه رعاية ما التي اليك منه كفرت بربك وحبط أجرك وبرئت منك ذمة الله وذمة رسوله وكنت من الخاسرين ولم يضر الله ذلك ولارسوله فضمنت له حفظه والايمان به ورعايته ، فقال (ص) ان الله تعالى اخبر بي ان عمري قد انقضى وأمرنى انانصب علياً للناس علماً واجعله إماماً فأستخلفه كما استخلف الأنبياء من قبلي أوصيا ها وانا صائر الى أمر ربى وآخذ فيه بأمره فليكن هــذا الأمر منك تحت سويدا، قلبك الى ان يأذن الله بالقيام به فضمنت له ذلك واطلع الله نبيه على ما

يكون منها فيه ومن صاحبتها حفصة وأبويها فلم تلبث أن اخبرت حفصة وأخبرت كل واحدة منهما أبويها فاجتمما فأرسلا الى جماعة الطلقاء والمنافقين فخبراهم بالأس فأقبسل بعصهم على بعض وقالوا : ان محمد بريد أن مجعل هذا الأمر في أهل بيته كسنة كسرى وقيصر الى آخر الدهر ولا والله ما لـكم فى الحياة منحظ ان افضى هذا الأمر الى على ابن أبي طالب وان محمداً عاملكم على ظاهر كم وان علياً يعاملكم على ما مجد في نفســـه منكم فاحسنوا النظر لأنفسكم في ذلك وقدموا آراءكم فيه ودار الكلام فعا بينهم وأعادوا الخطاب وأجالوا الرأي فانفقوا على أن ينفروا بالنهي ناقته على العقبة فتحالفوا وتماقدوا على ذلك وكان من عزم رسولـ الله ان يقيم علياً ﴿ عِ ﴾ وينصبه للنـــاس بالمدينة اذا قدم فسار رسول الله يومين وليلتين فلما كان اليوم الثالث أتاه جبر ثميــل با من حررة الحجر فقال اقرأ : « والتسألنهم أجمعين عما كانوا يفعلون ، فأصد ع عــا تؤمر واعرض عن المشركين، إنا كفيناك الستهزئين، ، قال ورحل رسول الله(ص) وأعد السير مسرعاً على دخول المدينة لينصبه «ع» علماً للناس فلما كانت الليلة الرابعة هبط جبر قيل في آخر الليل فقرأ عليه: « ياأيها الرسول بلغ ما انزل اليـك من ربك وإن لم تفعل فعابلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين، وهم الذين هموا برسول الله فقال (ص) أخي جبر أييل أعد السير مجداً فيه لا دخــــــل المدينة فأعرض ولايته على الشــاهـد والغاثب فقال له حبر ثيل ان الله يأمرك أن تمرض ولاية على غداً إذا نزلت منزلك فقال(ص) نعم ياجبر ثيل غداً أفعل ان شا•الله تعالى وأمر رسول الله (ص) بالرحبل من وقته وسار الناس معه حتى نزل بغدير خم وصلي بالناس وأمرهم أن يجتمعوا اليه ودعا علياً • ع » ورفع رسول الله (ص) بد على اليسرى بيده ورفع صوته بالولاء لعلى على الناس اجمعين وفرض طاعتــه عليهم وأمرهم ان يختلفوا عليه وخبرهم أن ذلك عن أمر الله عز وجل وقال لهم : ألست اولي بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلي يارسول الله فقال بَهْ السِّمَاءُ: من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال منوالاه وعاد من عاداه والصر من نصره واخذل من خذله ثم أمر الناس ان يبايموه ، فبايمه الماس جميماً ولم يتكلم منهم أحد وقـــدكان أبو بكر وعمر تقدما الى الجحفة فبعث

وردها مم قال لهما النبي (س) متجهماً لهما يابن أبي قحافة وياعمر بايما علياً بالولاية من بعدى فقالاً : أمر من الله ومن رسوله فقال (ص) وهل يكون مثل هذا من غير أمر الله ورسوله نعم أمر من الله ومن رسوله ، فبايعـا علياً ثم انصرة ، وسار رسول الله باقي يومه وليلته حتى اذا دنوا من العقبة تقدمه القوم فتواروا في ثنية العقبة وقـــد حملوا ممهم دباباً وطرحوا فيهدا الحصى ه قال حسذيفة فأمرني وسول الله أن اقود ناقتــه وعمـــار يسوقها حتى اذا صرنا في رأس المقبة ثار القوم من ورائنا ودحرجوا الدباب بين قوائم الناقـــة فذعرت وكادت ان تنفر برسول الله ( ص ) فصاح بها النبي : ان اسكني وليس عليك باس فأ نطقها الله تعالى بلسان عربي فصيح وانت على ظهريء فتقدم القوم ليدفسوا الناقـة فأقبلت اذا وعمار فضرب وجوههم بأسيافنا وكانت ليلة مظلمة فولوا هـــاربين فقلت يارسول الله من هؤلاء القوم الذين بريدون ما ترى فقــالـ ياحذيفة هؤلاه المنــافقون في الدنيا والأخرة فقلت ألا تبعث اليهم يارسول الله رهطماً فيأتون برؤسهم فقال ان الله أمرني إن اعرض عنهم وكره ان يقول الناس دعا اناساً الى دينه فاستجابوا له فقاتل بهم حتى ظهر على عدوه تماقبل عليهم فقتلهم وولكن دعهم بإحذيفة فان الله لهم بالمرصاد وسيمهلهم قليلاتم يضطرهم الى عذاب غليظوسماهم ليوقد كان فيهم اناس اكره ان يكون منهم فأمسكت عن ذلك فقال (ص ) : كَأَنْكَ شَاكِ بِاحْدَيْفَة في بعض من سميت لك ارفع رأسك اليهم فرفعت طرقى الى القوم وهم وقوف على الثنيــة فبرقت برقة فأضا•ت جميـم ما حولنا وثبتت البرقة حتى خلتها كالشمس الطالعة فنظرت الى القوم واذاهم كما قال رسول الله ( ص ) اربعة عشر رجلا تسعة من قريش وخمسة من سائر الناس وهم أبو بكر وعمروعُمان وطلحة سفيان وعمرو بنالماص هؤلاء من قريش واما الحمسةالاخرفأ بو موسى الاشمري والمفيرة ابن شمبة الثقفي واوس بن الحدثان البصري وابو هربرة وابو طلحة الانصاريء قالـ حذيفة فأمحدرنا منالعقبة وقد طلع الفجر فنزل رسول الله وتوضأ وانتظر اصحبابه

حتى انحدروا من العقبة واجتمعوا فرأيت القوم بأجمعهم وقد دخلوامع الناسروصلوا خلف رسول الله فلما انصرف من صلاته نظر الى أبي بكر وعمر وأبي عبيدة يتناجون فأمر مناديهاً ونادى في الناس لا يجتمع ثلاثة نفر من الناس يتناجون فيما بينهم بسر، وارتحل رسول الله ( ص ) من منزل المقبـة فلمانزل المنزل الآخر رأى سالم مولى أبي حذيفة أبا بكروعمر وأبا عبيدة يسار بعضهم بعضاً فوقف عليهم وقال : أليس قد أمر رسول الله أن لا يجتمع ثلاثة نفر من الناس على سر والله لتخبروني عما أنتم عليــه وإلا أتيت رسول الله حتى اخبره بذاك منكم فقال أبو بكر ياسالم عليك عهد اللهوميثاقه لئن نحن خبر ناك بالذي نحر فيه كان احببت أن تكون معنا دخلت وإلا كتمت فقال سالم لكم ذلك قال حذيفة وكان سالم شــديد البغض لعلى وعرفوا ذلك مذــــه فقالوا له أنا قد أجتمعنا على أن نتحالف ونتعاقد أن لا نطيع محمداً فيها فرض علينـــا من ولاية على بن أبي طالب بعده فقال عليكم عهد الله وميثاقه في هذا كنيم تخوضون قالوا نعم ، فقال وأنا والله أول من يعاقدكم على هذا الأمر ولا بخالفكم عليه أنه والله ما طلعت شمس على أهل بيت أبغض الي من بني هاشم ولا فى بني هاشم ابغض الي من على بن أبي طالب فأصنموا في هذا الأمر ما بدى لـكم كأني واحد منـكم ، فتعاقدوا من وقتهم على هــــذا الأمر ، فلما أراد رسول الله (ص) المسير أتوه فقال لهم فيم كنتم تتناجونني يومكم هذاوقدنهيتكم عنالنجوى فقالوا ماالتقينا غيروقتنا هذافنظراليهم ملياً ثم قال لهم : ﴿ أَنَّمَ أَعْلَمُ امْ اللهُ وَمِنْ أَظْلِمْ مِمْنَ كُنَّمَ شَهَادَةً عَنْدُهُ مِن الله وما الله بغافل عمــا تعملون ٣ ء ثم سار حتى دخل المدينة واجتمع الفوم جميماً وكتبوا بينهم صحيفة وكان أول ما فيها النكث لولاية على وان الأمر لأبي بكر وعمر وأبي عبيــدة وسالم ممهم ليس بخارج وشهد بذلك اربمة وثلاثون رجلاء قالم حذيفة حدثتني أسماء بنت عميس أمرأة أبى بكر ان القوم احتمموا فى منزل أبىبكر وكتب سعيد بن العاص الصحيفة : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اتفق عليهالملاً من اصحاب محمد رسول الله من المهاجرين والأنصار وكتبوا هذه الصحيفة نظراً منهم الى الاسلام وأهله ليقتدى بهم من يأتي بعدهم من المسلمين : أما بعد كان الله بعث محمداً رسولا الى الناس كافية

حتى اذا أكل الدين قبضه الله اليه من غير أن يستخلف أحداً من بعده والاختيار الى المسلمين يختارون لأنفسهم من وثقوا برأيه وان للمسلمين بنبيهم اسوة حسنة وهو لم يستخلف أحداً لئلا يجري ذلك في أهل بيت واحد إرثماً دون السلمين ولئلايقول المستخلف انهذا الأمر باق في عقبه من ولد الي ولد والذي بجب على المصامين عند مضي خليفة من الخلفاء ان يجتمع ذو الراي والصلاح منهم فيشاورا في أمورهم فمن رأوه مستحقاً ولوه فإن ادعى مدع ان رسول الله استخلف رجلا بعينه ولص عليه باسمــه ونسبه فقد أبطل فى قوله وخالف جماعة المسلمين وان قال ان خلافته إرث فقد احال في قوله لأن رسول الله قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركمناه صدقة وان قال انها لاتصلح إلا لرجل واحد لا نها تتلو النبو مفقد كذب لانه قال (ص) اصحابي كالنجوم يأيهم اقتديتم اهتديثم ، وان قال انه مستحق لهـ ا بقربه من رسول الله فليس له لا أن الله يقول : ﴿ أَنْ أَكُرُمُكُمْ عَنْدُ اللَّهُ أَنْقَاكُمْ ﴾ ، وقد قال رسول الله: من جاه الى امتي وهم جمع ففرق بينهم كاقتلوه ولا تجتمع امتى على ضلاك أبداً ، وان المسلمين بد واحدة على من سواهم كأنه لا يخرج عن جماعة السلمين إلا مفارق معاند لهم ومظاهر عليهم اعداههم وقد أباح الله ورسوله دمه وأحل قتله ، وكتب سعيد بن العاص باتفاق من اثبت اسمه وشهادته آخر الصحيفة في محرم سنة عشر من الهجرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وسلم ، قال ثم دفعت الصحيفة الى أبي عبيدة بن الجراح فوجه بها الى مكمّ فلم نزل الصحيفة في الكمية مدفوية الى انولي الاعمر عمر فاستخرجها من موضعها وهي الصحيفة التي قال أمير المؤمنين عند موت عمر: مااحب الي ان التي الله بصحيفة هــذا المسجى ، قال حذيفة : ثم المصر فو ا وصلى رسول الله (ص) بالماس صلاة الفجر ثم التفت الى أبي عبيدة بن الجراح فقال (ص) : بخ من مثلك لقد اصبحت أمين هذه الامة وتلى صلى الله عليه و آله : ﴿ فُو بِلَ الذِينَ يَكْتَبُونَ الكَتَابِ بِأَيْدِيهِم ثُم يَقُولُونَ هَذَا من عند الله ليشتروا به ممناً قليلا فو بل لهم مماكتبت أبديهم وويل لهم مما يكسبون » لقدأشبه هؤلا. في هذه الامة هؤلاء ليستخفوا من النـــاس ولا يستخفون من الله وهو ممهم إذ يبيتون ما لايرضي من القول وكان الله عا يعملون محيطاً ، ثم قال اصبح

فى هذه الآبة فى يومي هذا قوم شابهوهم فى صحيفتهم التي كتبوها علينا في الجاهلية وعلقوها فى الكعبة وان الله يعذبهم عذابا ليبتليهم ويبتلي من بعدهم تفرقة بين الخبيث والطيب ولولا أنه أمرني بالاعراض للأمر الذى هو بالغه لضربت أعناقهم والخبيث والطيب ولولا أنه أمرني بالاعراض للأمر الذى هو بالغه لضربت أعناقهم وال فوالله لقد رأيناهم أخذتهم الرعدة ولم يبق أحد إلا علم الله (ص) إياهم عنى ولهم تلى الامشال.

## الجلس الثالث

( في علمه وقضائه وزهده وعبادته وتقواه وحلمه وشفقته وكرمه ) ( واستجابة دعوته وفيه ثلاثة أبواب ) :

## الباب الاول

في غرارة علمه ، وأنه أقضى الأصحاب ، وفيه فصلان :

## الفصل الاول فى غذارة علم

وقد سبقت الاشارة الى ذلك من شهادة النبي والاصحاب في فصل من فصول المقدمة وهذا معقود لذلك 6 روى الخوارزمي في كتابه بالاسناد الى عباد بن عبد الله عن سلمان عن رسول الله ( ص ) آنه قال : أعلم امتي من بعدي على بن أبي طالب، وفيه بالاسناد الى أمير المؤمنين «ع» قال قلت بارسول الله اوصني فقال والمتناد الى أمير المؤمنين «ع» قال قلت بارسول الله عليه تو كلت واليه انيب فقال ربي الله واستقم ، فقلتها وزدت ، وما توفيق إلا باللة عليه تو كلت واليه انيب فقال ليهنك العلم يابا الحسن لقد شربت العلم شرباً ونهلت نهلا ، وروى الديلمي عن أمير المؤمنين «ع» أنه قال لو كسرت لي الوسادة لحكت بين أهل التوراة بتوراتهم أمير المؤمنين «ع» أنه قال لو كسرت لي الوسادة لحكت بين أهل النوراة بتوراتهم وبين أهل الأنجيل بانجيلهم، وبين أهل الزبور بربورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم ، وعن

ابن عباس آنه قال : ماعلمي وهلم اصحاب محمد في جنب علم على بن أبي طالب إلا كقطرة في جنب سبعة أبحر ، وفي تفسير الصافى عنه «ع» آبي لا علم ما في الساؤات والارض واعلم ما في الجنة والنار واعلم ما كان وما يكون ثم سكت هنيئة ورأى ان ذلك كبر على من سمعه فقال «ع» : علمت ذلك من كتاب الله يقول فيه تبيان كل شيء .

وروى انه عليه السلام قال يوماً على المنبر: سلونى عن طرق الساوات فأني أعلم بها من طرق الارض فقام اليه رجل فقال إن كنت صادقاً فأخبرني أبن جبرئيل هذه الساعة فنظر ملياً ثم نظر الى الارض ملياً شرقاً وعربا بعداً وقربا ثم أقبل على القائل وقال لاع ٤ قد جلت السماه عما سألت وكذلك الارض وليس في الدائرة إلا ان تكون أنت جبرئيل فغاب عنهم وهو يقول ؛ لله درك يابن أبي طالب انك لصادق غير كاذب ،

انت جبر ديل هماب عمهم وهو يعول . بيه درك بي سبب مد و الله و الله و و الله و الله و و الله و و الله و الله

اليهودي: اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد أرسول الله وأنك وصيه ، فقام أبو بكر ومن معه من المهاجرين فقبلوا رأسه «ع » وقالوا يامفرج الكرب ·

خبر آخر: روى ان يوماً حضر الناس عند أمير المؤمنين (ع) وهو يخطب بالكوفة وهويقول: سلوني قبل ان تفقدوني لأني لا اسأل عن شيء دون العرش إلا اجبت لا يقولها بمدي إلا مدع أو كذاب مفتر فقام اليه رجل من جنب مجلسه في عنقمه كتاب كالمصحف فصاح رافعاً صوته ايها المدعي لما لا يعلم والمتقدم لما لا يفهم أنما أسألك فأجب ، قال فو ثب أصحابه وشيعته من كل ناحية وهموا به فنهرهم على ﴿ عِ﴾ وقال دعوه ولا تعصلوا كان العجلة والبطش لا يقوم مها حجيج الله ولا باعجال السائل تظهر براهين الله عزوجل ، ثمالتفت الى السائل وقال سل بكل لسائك ومبلغ علمك اجبك إن شا. الله بعلم لا يختلج به الشكوك ولا يهجنه دنس ريب الريم ولا قوة إلا بالله ، قال الرجل : كم بين المشرق والمغرب ? قال على : مسافة الهواء قالـ الرجل وما مسافـة الهوا. قال على « ع » دوران الفلك ، قال وما دوران الفلك قال « ع » : مسيرة يوم للشمس قال صدقت، قال فتى القيامه ? قال · (ع)عند حضور المنية و بلوغ الأجل ، قال صدقت ، قال فكم عمر الدنيا ? قال : سبعة لا تحديد ، قال صدقت . قال فأبن بكة مر • مكة ? قال (ع): مكة أكناف الحرم وبكة موضع البيت ، قال صدقت · فلم سميت مكة ? قال لأن الله عز وجل مد الأرض من تحتمها ، قال صدقت . فلم سميت بكة ? قال: لأنها بكت رقاب الجبارين وعنوق المذنبين ، قال صدقت، فأين كان الله قبل أن يخلق عرشه ، قال (ع ): سبحان من ندركه الأبصار ولا تدرك كنسه صفته حملة العرش على قرب ربواتهم من كرسي كرامته ولا الملائكة من زاخر رشحات جلاله ويحك لا يقال لله أين ولا تم ولا فيم ولا أي ولا كيف قال صدقت. فكم مقدار ما لبث عرشه على الماء من قبل أن يخلق الأرض والسماء? قال أنحسن أن تحسب ? قال الرجل نعم ،قال (ع) لعلك لا تحسن أن تحسب قال بلي اني لا احسن ان احسب ،قال أرأيت ان صب خردل في الارض حتى سد الهواء وما بين الارض والسماء ثم اذن لك على ضعفكأن تنقله حبة حبة من مقدار المشرق والمغرب ومد فىعمرك واعطيت القوة على

ذلك حتى تنقله كان ذلك أيسر من أن احصي عدد اعوام ما لبث عرشه على الماء من قبل أن يخلق الأرض والساه وا ما وصفت عشر عشر العشر من جزء من مائة الفجزه واستغفر الله عن التحديد والتقليل ، قال فحرك الرجل رأسه بعد ذلك وأنشأ يقول :

أنت أصيل العلم بإذا الهدى نجلو من الشك الغياهيبا لا تنثني عن كل اشكولة تبدى إذا حلت أعاجيبا لله در العلم من صاحب يطلب انسانيا ومطلوب

خبر آخر : روى ان اعرابياً سأل أميرالمؤمنين عليه السلام قال رأيت كلباً وطى شاة فأولدها ولداً فيما حكم ذلك في الحل ? فقال اعتبره بالاكل فان أكل لحماً فهو كلب وان اكل علفاً فهو شاة ، فقال الاعرابي رأيته يأكل بذا تارة وهذا تارة فقال «ع» اعتبره فهالشرب فان كرع فهو شاةوان ولغ فهو كلب ، فقال الاعرابي: يلغ تارة ويكرع اخرى ، فقال اعتبره في المشي مع الماشية فان تأخر عنهافهو كلب وإن تقسده أو توسط فهو شاة ؛ فقال وجدته مرة هكذا ومرة هكذا ، فقال «ع» : اعتبره في الجلوس فان برك فهو شاة وان اقمى فهو كلب ، قال الاعرابي ! انه يفصل اعتبره في الجلوس فان برك فهو شاة وان وجدت له كرشا فهو شاة وان وجدت له أمعا، فبهت الاعرابي عند ذلك من علم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام .

خبر آخر: روى ان رجلا الي به الى عمر بن الخطاب وكان صدر منه انه قال جماعة من الناس وقد سألوه كيف اصبحت قال اصبحت احب الفتنة واكره الحق واصدق اليهود والنصارى واؤمن عالم أره واقر عالم بخلق فرفع الى عمر فأرسل عمر الى على ﴿ عَ ﴾ فلما حامه اخبره بمقالة الرجل ، قال صدق محب الفتنة قال الله تمالى : ﴿ أَعَا أُمُوالَكُم وَ أُولاً دَكُم فتنة ﴾ ، ويكره الحق وهو الموت قال الله : ( وجاهت سكرة الموت بالحق ) ويصرد قال الله تمالى : ( وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ) ، ويؤمن عالم بره يعنى يؤمن بالله عز وجل ولم بره ، ويقر عالم بخلق يعني الساعة ، فقال عمر ! اعوذ من معضلة لا على لها ، لولا على لهلك عمر .

خبر فضة ؛ روى عمرو بن بحر الجاحظ الممتزلي عن النظام في كيتاب العتيبا ما ذكر عمر بن داود عن مونا الصادق عليه السلام ، قال كان لفاطمة عليها السلام عادية يقال لها فضية فصارت من بعدها لعلى «ع » فزوجها من أبي تعلبة الحبشي فأولدها ابنا ثم مات عنها أبو تعلبة فزوجها من بعده سليك الغطفاني ثم توفى ابنها من أبي تعلبة فامتنعت من سليك أن يقربها فاشتكاها الى عمر وذلك في أيامه فقال لها عمر : ما يشتكي منك سليك يافضة ، فقالت : انت نحكم في ذلك وما يخني عليك اكثر عمر أبي شهر لديك فقال عمر ! ما اجد لك رخصة ، فقالت ياأبا حفص : ذهبت بك الذاهب ان ابني من غيره مات فأردت أن استبر ، بحيضة فاذا أنا حضت عامت ان ابني مات ولا اخ له وان كنت حاملا علمت ان الولد في بطني أخوه ، فقال عمر : شعرة من آل أبي طالب أفقه من جميع آل خطاب ، وفي رواية من هدي .

خبر الجائليق: روى الدلمي في الارشاد عن سلمان الفارسي ( رضى الله عنه )
انه لما بلغ ملك الروم خبر وكاة رسول الله المتقالية وخبر امته واختلافهم - أمر العلماه الذين في مملكته أن مختاروا من بهنهم رجالا محقة وا ذلك كاختاروا مائة رجل يقدمهم جائليق لهم قد أقرت له جميع الروم بالعلم والفضل ، فقدموا المدينة ولما نزلوا عن رواحلهم سألوا عن خليفة رسول الله ( ص) فدلوهم على أبي بكر فأتوا مسجد رسول الله و دخلوا على أبي بكر وهو في جماعة من قريش فيهم عمر من الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح وخالد بن الوليد وعمان من عفان وباقي القوم فوقفوا عليه وقال زعيمهم ارشدونا الى القام مقام نبيكم كانا قوم من الروم على دين المسيح عيسى بن مرم قدمنا ارشدونا الى القام مقام نبيكم واختلافكم نسأل عن صحة ثبوته ونسترشد لديننا ونتعرض المنا من وكاة نبيكم واختلافكم نسأل عن صحة ثبوته ونسترشد لديننا و تعرض دينكم كان أفضل من ديننا دخلنا فيه وسلمنا وقبلنا الرشد منكم طوعاً وأجبنا كم دين المسيح في يكم عاحب الامر بعد نبينم وأشاروا الى أبي بكر ، قال الجائليق : هو هدذا الهييخ فقالوا : نعم و فقال ابها الهييخ أن الوصي لمحمد وانت العالم الستغي بعلمك القائم بعد نبيك بأمر هذه الامة الهييخ أن الوصي لمحمد وانت العالم الستغي بعلمك القائم بعد نبيك بأمر هذه الامة الهييخ أن الوصي لمحمد وانت العالم الستغي بعلمك القائم بعد نبيك بأمر هذه الامة

قال أبو بكر لا ما أنا بوصي قال فما أنت فقال عمر : هذا خليفة رسول الله ، قــال الاسم الذي ابدعتموه بينكم فانا قرأنا كتب الأنبياء فوجدنا الخلافة لا تصلح إلا لنبي من أنبيا. اللهُ عز وجل جعل آ دم خليفة فرض طاعته على أهل السما. والارضونوه باسم داو د فقال تعالى : ( ياداو د إنا جعلناك خليفة في الأرض ) فكيف تسميت بهذا الاسم ومن سماك به. أنبيك سماك به قال لا والحكن راضوا الناس فولوني واستخلفونيفقال النصراني ؛ انت خليفة قومك لا خليفة نبيك وقد قلت ان نبيك لم يوص اليك وقـــد وجدنا فى سنن الأنبياء ان الله لم يبعث نبياً إلا وله وصي يوصي اليه ويحتاج النــاس كلهم الى علمه وهو مستفن بعلمه وقد زعمت أنه لم يوصى كما أوصت الانبياء وادعيت أشياه لستأهلها وماأراكم إلا وقد دفعتم نبوة محمدوقد أبطلتم سنن الانبيا فىقومهم قال ثم التفت الجاثليق الى أصحابه فقال ان هؤلاء يقولون : ان محمداً لم يأتهم بالنبوة وآنما كانأمهم بالغلبة ونوكان نبياً لا وصى كما أوصت الا نبياء وخلف فيهم كما خلفت الانبياء من الميراث والعلم فلسرا نجد عند القوم أثر ذلك ثم التفت كالا سد وقال ياشيخ ما أنت فقد اقررت بأن محمداً لم يوصى اليـك ولا استخلفك وآنما تراضوا الناس ولو رضى الله عز وجل لرضاء الحلق واتباعهم لهوائهم واختيارهم لا نفسهم ـ ما بعث الله النهيين مبشربن ومنذرين وأتاهم الكتساب والحكمة ليمهنوا للنساس فقد دفعم النبيين عرب رسالاتهم فلا بد أن نحتج عليه كم حتى نعرف سبيل ما تدعون اليه ونعرف الحق فيكم بعد نبيكم أصواب ما فعلم بإعان ام مجهل وكفر ، قال قالتفت ابو بكر الى أبي عبيدة لا ن يجيب فلم يحر جوابًا ثم النفت الجاثليق الى أصحابه فقال بنا القوم على غير أساس ولا أرى حجـة لهم افهمه ، قالوا ؛ بلى ، ثم قال لا بي بكر ياشيخ اسألك قال سل قال اخبرني عني وعنك ما أنت عند الله وما أنا ? قال أما انـا فعنـــد ما انت عند الله ، قال الجاثليق : اماانت فقد نسبت نفسك الكفر بعد الايمان وجهلت مقامك في إيمانك محق أنت فيه ام مبطل وأما انا فقـد منيتني الاعان بعد الكفر فما

أحسن حالي وأسوأ حالك عند نفسك أن لا تدري بما لك عند الله ثم قال باشيخ أبن مكانك الساعة من الجنة اذا ادعيت الاعان وأبن مكاني من النار ? قال قالتفت أبو بكر الحه عمر وأبي عبيدة مرة ثانية أن بجيب عنه فلم ينطق أحــد منهما فقال لا أدري ابن مكاني وما حالي عند الله ، فقال الجاثليق : ياهذا اخبرني كيف اخترت انفسك أن عُجلس هذا المجلس وأنت محتاج الى علم غيرك ، قال سلمـان فلما رأيت ما نزل بالقوم من البهت نهضت لا أعقل ابن اضع قدمي حتى وصلت باب أمير المؤمنين ﴿ عِ ﴾ فدققت عليه الباب فخرج وهو يقول: ما دهال بإسلمان فقلت يامولاي هلك دين الله واخبرته يخبر النصراني فأقبل على معي حتى دخل على القوم وهم في اسوأ حالة من الذل كالتفت على ﴿ ع ﴾ الى النصر أبي وقال ياهذا اقبل على وحملك واقصدي بحجتك فعندي ما يحتاج الناس اليه فبما يأتون وبذرون وبالله التوفيق فتحول النصر اني اليه وقال انا وجدنا فَى كَتَبِ الْأَنْبِياءَ أَنَ اللهُ لَمْ يَبِمِثُ نَبِياً قَطَ إِلَّا وَكَانَ لَهُ وَمَى يَقُومُ مَقَامَهُ وقد بَلْمُنَا اختلافعن امة محمد في مقام نبوته وادعاء قريش على الأنصار وادعاء الأنصار على قريش فأتينا عن ملكنا نبحث عن دين محمدو نعرف سنن الانبياء فيه فأرشدونا الى هذاالشيخ فسألناه فوحِدناه فظاً غليظ القلب فقال : عندي الشفاء لصدوركم والضياء لقلوبكم فاقبل على بوجهكو فرغلي مسامع قلبك واحضر في ذهنكو أعبى ما أقول لك : ان الله عنه وطوله له الحمد قد صدق وعده واعز دينه ونصر محمداً عبده ورسوله وهزم الاحزاب وحده فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تبارك وتعالى اختص محمداً واضطفاه وهـداه وانتجبه لرسالته الى الناسكافة برحمته والى الثقلين برأفته وفرض طاعته على أهل السماء والارض وجعله اماما لمن قبله من الرسل وخاعاً لمن بعده من الخلق وورثه مواريث الانبياء وأعطاه مقاليد الدنيا والآخرة وانخذه نبيآ ورسولا وحبيبآ وإماما ورفعه وقريه عرب عين عرشه بحيث لم يملغه ملك مقرب ولانبي مرسل فأوحى الله اليه في وحيه ماكذب الفؤاد ما رأى وأنزل علاماته على الانبياء وأخذ ميثاقهم لتؤمنن به ولتنصرنه ثم قال للا نبيا • : (أفررتم على ذلك إصري قالوا اقررنا قال كاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) ، وقال : ( يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبـــائث ويضع عنهم إصرهم والاغسلال التي كانت عليهم فالذن آ منوا به وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل ممه فأولئك هم المفلحون ) ، فما مضى حتى أنم الله عز وحل مقامه وأعطاه وسيلتة ورفع له درجته فلن يذكر الله عز وجل إلا كان معه مقروناً وفرض دينـــه ووصل طاعته بطاعته فقال :( ومن يطع الله ورسوله فقد أطاع الله ) ، وقال: ( ماأتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه كانتهوا ) ، فأبلغ عن الله عن وجل رسالته وأوضيح برهان ولايته واحكم آياته وشرع شرايعه وأحكامه ودلهم على سبيل نجاتهم وباب هـداه وحَكَمَتُهُ وَكَذَلِكَ بَشَرَ بِهِ النَّهِيونَ قَبَلُهُ وَبَشَرَ بِهِ عَيْسَى رَوْحَ اللَّهُ وَكُلَّمْــه إذْ يَقُولُ فى الانجيل : ﴿ أَحَمَٰ لَا اللَّهِ اللَّهِ عَاجَٰ الجَمْلِ الأَّحْرُ وَالْقَضْيَبِ ﴾ ، وأقام لا متهوصيه فيهم وعيبة علمه وموضع سرهومحكم آيات كتابه وتاليه حق تلاوته وباب حطته ووارث كتابه وخلفه مع كتاب الله فيهم وأخذ فيهم بالحجة فقال (ص) : قـــد خلفت فيسكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً كتاب الله وعترتى أهل بيتي وهما الثقلان كتاب الله الثقل الاكبر حبل ممدود من السماء الى الارض سبب بأيديبكم وسبب بيد الله عزوجل وانهمالن يفترقا حتى بردا على الحوض فلا تنقدموهم فتمرقوا ولا تأخذوا عن غيرهم فتعطبوا ولا تعاموهم كانهم اعلم منكم ، وأنـا وصيه والقائم بتأويل كـتــايه والميارف بحلاله وحرامه وبمحكمه ومتشابهه وناسخيه ومنسوخه وامثاله وعبره وتصاريفه وعندي علم ما نحتاج اليه امته من بعده وعنسدي علم البلايا والمنايا والوصايا والانساب وفصل الخطاب ومولد الاسلام ومولد المكفر وصاحب المكرات ودولة الدول فأسأ لني عما يكون الى يوم القيامة وعما كان على عهد عيسى منذ بعثه الله ومن كل وصي وعن كلفئة تضل مائة وتهدي مائة وعن سائقها وقائدها وناعقها الى يوم القيامة وعماكان على عهد عيسى منذ بعثه الله تعالى وكل آية نزلت فى كتاب الله فى ليل أم نهار وعن التوراة والانجيل والقرآن العظيم فأنه صلوات الله عليه لم يكتمني شهيئًا من علمه ولا شيئًا بحتـاج اليه الامم من أهل التوراة والانجبل واصناف الملحـــدين واحوال المخالفين واديان المختلفين ، إذ كان (ص) خام النبيين بمدهم وعليهم فرضت

طاعتهوالإيمان بهوالنصرله تجدون ذلك مكتوباني التوراةوالانجيل والزبوروفي الصحف الأولى صحف ابر هبم وموسى ولم يكن ليضيع عهدالله عز وجل في خلقه وبترك الامة تائمهين بعده وكيف يكون ذلك وقد وصفه الله تعالى بالرأفة والرحمة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة القسطـاس وان الله عز وجل اوحى اليه كما اوحى اثى نوح والنبيين من بعده وكما اوحى الى موسى وعيسى وصدق الله وبلغ رسالته وانا على ذلك من الشاهدين وقد قال تبارك وتمالى ؛ ﴿ وَكَيْفَ اذَا جَلَّنَا مِنْ كُلِّ امَّةَ بِشَهْبِدُ وَجَلَّنَا بك على هؤلاه شهيداً ٥ ، وقال : ﴿ وَكُنِّي بَاقَهُ شَهْيِدُ بِينِي وَبَيْنَكُمْ وَمُنْ عَدْدُهُ عَلْم الكتاب) قد صدقه الله واعطاه الوسيلة اليه والى الله عز وجل فقال : ( ياأيها الذين آ منوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) ، فنحن والله الصادقون وأنا اخوه في الدنيا والآخرة والشاهد عليهم بعده وانا وسيلته بينه وبين امته وانا وولدي ورثته وانا وهم كسفينة نوح فىقومه من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق وانا وهم كباب حطة فى بني اسرائيل وانا منه عمرلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده وانا الشاهد منـــه في الدنيا والآخرة ورسول الله على بينة من ربه وفرض طاعتي ومحبتي على اهل الابمان واهلاالكفر واهل النفاق ڤن احبى كان مؤمناً ومن ابغضني كان كافراً والله ماكذبت ولا كذبت ولا ضللت ولا ضل بي واني على بينة بينها ربي عز وجل لنبيه محمد فبينها لي فأسألونى عماكان وعها هو كائن اله. يوم القيامة ، قال فالتفت الجاثليق الى اصحابه وقال: هذا والله هو الناطق بالعلم والقدرة والفائق الراثق وترجوا من الله أن يكون قد صادفنا حظنا ونور هدايتنا وهذه والله حجج الاوصياء من الانبياء على قومهم، قال التمت الجاثليق الى على (ع) فقال كيف عدل القوم بك عن قصدهم إباك وادعوا ما انت اولى به منهم الاوقد حق القول عليهم فضروا انفسهم وما ضر ذلك الاوصياء مع ما اغناهم الله به من العلم واستحقاق مقامات رسله فأخبرني إيها العالم الحكم ما انت عند الله وما انا? قال على ( ع) : اما أنا فعند الله عز وجل وعند نفسي مؤمن مستيقن بفضله ورحمته وهدايته ونعمه على وكذلك اخذ الله عز وجل جلاله ميثاقي على الابمان وهـداني لمعرفته ولا اشك في ذلك ولا ارتاب ولم ازل على ما أخذه الله

على من الميثاق ولم أبدل ولم اغير وذلك عن الله ورحمته وصنعه انا في الجنة لا اشك في ذلك ولا ارتاب وأما انت فعند الله كافر بجحودك الميثاق والاقرار الذي اخــذ الله عليك بعد خروجك من بطن امك وبلوغك العقل ومعرفة المميز للجيد والردي والخير والشر واقرارك بالرسل وجمودك لما الزل في الانجيل من أخبار النبيين عليهم الصلاة والسلام مادمت على هذه الحالة كنت في النار ،قال فأخبر في عن مكاني من النار ومكانك من الجنة فقال « ع » أما الآخرة فلم ادخلها فأعرف مكاني من الجنــة ومكانك من النار ولكن اعرفك ذلك من كتاب الله عز وجل ان الله جل جلاله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه كتابا ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من ومنازلها وقسم الله جل جلاله الجنان بين خلقه لكل عامل منهم ثوابا منها واجلهم على قدر فضائلهم في الأعمال والايمان فصدقنا الله وعرفنا منازل الفجار وما أعد لهم من المذاب في النار وقال لها سبمة أبواب لمكل باب منهم جره مقسوم فمن مات على كفره وشركه ونفاقه وظلمه وقسوته فلمكل باب منهم جزء مقسوم وقد قال عز وجل: ﴿ أَنْ فىذلك لآيات للمتوسمين ، وكان رسول الله هو المتوسم وانا وذربتي المتوسمين الى يوم القيامة . قالتفت الجــاثليق الى اصحابه وقال : قد اصبَّم ارادتكم وارجو أن نظَّمروا بالحق إلا أبي نصبت له مسائل كان أجابنا عنها نظرنا في أمرنا وقبلنا منه قال على «ع» ةَن اجبتك عنها تَد خل في ديننا قال نعم فقال على : خذ على اصحــابك الوقاء فأخذ عليهم العهد ممال على : سل عما احبيت قال اخبرني عن الله أحمل العرش أم العرش محمله ? قال على الله حامــل العرش والسلموات والأرضين وما فيهما وما بينهما وذلك قول الله ( عسك السماوات والأرض والن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده انه كان حلما غفوراً ) ، قال اخبر في عنقول الله عز وجل ( وبحمل عرش ربك فوقهم يومُّذُ عانية) قكيف ذلك وقلت أنه يحمل المرش والساوات والأرض قــال على ﴿ ع ﴾ ان العرش خلقه الله تعالى من أنوار اربعة نور أحمر احمرت منه الحمرة ونور اخضر اخضرت منه الخضرة ونور اصفر اصفرت منه الصفرة ونور أبيض ابيض منه البياض وهو العلم

الذي حمله الله الحملة وذلك نور من عظمته فبعظمته ونوره ابيضت منه قلوب المؤمنين وبعظمته ونوره عاداه الجاهلون وبعظمته ونوره ابتغى من في السماوات والارض اليه الوسيلة بالأعمال المختلفة والاديان المشتتة وكل محمول بحمله الله نوره ونور عظمتـــه وقدرته لا يستطيع لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً فكل شيء هو حياته ونوره تعالى عما يقول الظالمون علواً كمبيراً ، فال فأخبرني عن الله عز وجل ابنَ هو قال (ع ) هو هاهنا وهاهنا وهاهنا وهو فوق وتحت ومحيط بنا ومعنا وهو قوله ( ما يكون من نمجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا اكثر إلا هو معهم) ، والـكرشي محيط بالساوات والارض فالذين يحملون المرشهم العلماء وهم الذبئ حملهم الله علمه وليس بخرج عن هذه الاربعة شيء، وخلق الله في ملكوته وهو الملكوت الذي أراه ابراهيم فقال ( وكذلك بري ابراهـم ملكوت السلموات والارض ليكون من الموقنين ) فكيف بحمل العرش لله وبحيـاته حبيت قلوبهم وبنوره أهتدوا الى معرفته ، قال والتفت الجاثليق الى اصحــابه فقال هذا والله الحق من عند الله عز وحـل على لسان المسيح والنبيين والاوصياء عليهم السلام قال فأخبر في عن الجنة هل في الدنيا هي ام في الآخرة وابن الآخرة والدنيسا ? قال «ع» الدنيا في الآخرة والآخرة محيطـة بالدنيا وذلك ان الدنيــا نقلة والآخرة حياة ومقام مثل ذلك كالنائم وذلك ان الجسم ينام والروح لا تنام وان الجسم يموت والروح لا عُوت قال الله عز وجل : ( وان الدار الآخرة هي الحيوان ) ، والدنيا رسم الآخرة والآخرة رسم الدنيا و ليس الدنيا الآخرة ولا الأخرة الدنيا ، اذا كارق الروح الجسم برجع كل واحد منها الى مأمنه بد. ومأ.نه خلق وكذلك الجنة والنار فى الدنيا موجودة وفي الآخرة موجودة لأن العبد اذا مات صار في دار من الأرض أما روضة من رياض الجنة واما بقعة من بقع النسار وروحه في أحد دارين اما في دار النعيم مقيم لا بموت فيها واما فىدار عذاب لا يموت فيها والرسم لمن عقل موجود واضح وقد قال الله عز وجل : (كلالو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النميم ) ، وعن الـكافرين فقال : ( انهم كانوا فى غطاء عن ذكري وكانوا

لا يستطيمون سمماً ) ولو علم الانسان علم ما هو فيه مات حياة من الموت ومن نجى فبفضل اليقين ، قال فأخربي عن قوله : ﴿ يُوم تَبْدُكُ الْأَرْضُ غَيْرُ الْأَرْضُ وَالْأَرْضُ جيماً قبضته يوم القيامــة والساوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ) لهذا طويت السلم، وقبضت الارض فأين تكون الجنة والنار فيها ? قال فدعى بدوات وقرطاس ثم كتب فيه الجنة والنار ثم درج القرطاس ودفعه الى النصراني وقال له : أليس قد طويت هذا القرطاس قال نعم قال فافتحه ففتحه قال فهل ترى اية النار وابة الجنة أعاها طي القرطاس ? قال لا ، قال «ع» : فهكذا في قدرة الله اذا طويت السماء وقبضت الارض لم تبطل الجنة والنار كما لم يبطل طي هذا الكتاب آية الجنة وآية النار ، قال فأخبرني من قوله تعالى : (كل شيء هالك إلا وجهه ) فما هذا الوجه وكيف هو وابن يؤنى وما دليلنا عليه ? فقال «ع » : ياغلام على بحطب ونار فأمر ان تضرم فلمااستوقدت واشتملت قال له يانصراني هل تجد للناروجهاً دون وجه قال لا قال (ع) فاذا كانت هذه النار المخلوقة المدبرة في ضعفها وسرعة زوالها لا تجد لها وجهاً فكيف من خلق هذه النار وجميع ما في ملكوته من شيء يوصف بوجه او يحــد بحد أو يدرك ببصر أو يحيط به عقل او يضبطه وهم وقال الله تعالى: « ليس كمثله شي. وهو السميع البصير ٥ ، قال الجاثليق : صدقت ايها الوصي العليم الحكيم الرفيق الحادى اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمـــداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيرا وانك وصيه وصديقه ودليله ، فأسلم النصراني ومن معه وشهدوا له بالوصية ، الخبر

خبر الناقوس ، عن الحارث الهمداني قدال بيما اسير مع أمير المؤمنين (ع) الى الحيرة اذا نحن بديراني يضرب الناقوس قال فقدال أمير المؤمنين ياحارث أندري ما يقول هذا الناقوس قلت الله ورسوله وابن عم رسوله اعلم قالد (ع) انه يضرب مثل الدنيا وخرابها ويقول لا إله إلا الله حقاً حقاً صدقاً صدقاً ان الدنيا قد غرتنا واستهوتنا يابن الدنيا مهلا ، يابن الدنيا دقاً دقاً ، يابن الدنيا جمعاً جمعاً تفنى الدنيا قرنا قرنا ، ما من يوم يمضي عنا ، إلا أوهن منا ركفا ، قد ضيعنا داراً

تبقى، واستوطنا داراً تفنى، اسنا ندري مافرطنافيها، الا لوقدمتنا، قال الحارث: (رض) بأمير المؤمنين النصارى يعلمون ذلك ? فقال « ع » : لو علموا ذلك ما اتخذوا المسيح إلها دون الله عز وجل ، قال فذهبت الى الدر انى فقلت له بحق المسيح عليك لما ضربت الناقوس على الجهة التي تضربها قال فأخذ يضرب وأنا اقول حرفاً حرفاً حتى بلمغ الى موضع الا لوقدمتناقال بحق نبيكم من أخبركم بهذا? قلمت هذا الرجل الذي كان معي أمس قال فهل بينكم وبينه من قرابة ؟ قلمت نعم هو ابن عمه ، قال بحق نبيكم أسمع هذا من نبيكم ؟ قال قلمت نعم فأسلم ثم قال والله أني وجدت في التوراة أنه يكون آخر الأنبياه نبي يفسر قول الناقوس

خبر ، عن عمار ن ياسر : قال كذت عند أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ فررنا بواد مملو، علا فقلت يأمير المؤمنين برى أحداً من خلق الله يعلم عدد هذا النمل قال ﴿ ع ﴾ : نعم ياعمار اذا اعرف رجلا يعلم عدده وكم فيه ذكر وكم فيه انثى فقلت من ذلك الرجل يعمولاي ؟ فقال ياعمار : ماقرأت في سورة يس : (وكل شي، احصيناه في إمام مبين) فقلت بلى يامولاي فقال أذا ذلك الامام المبين . وعن أبى فتوح الرازي : انه حضر عند عمر اربعون امرأة وسألنه عن شهوة الآدمي فقال المرجل واحد وللمرأة تسعمة فقلن ما بال الرجال الحمد والم ومتعمة وسراري مجز، من تسعةواما النساء فلا بجوز لهن فقلن ما بال الرجال لهم دوام ومتعمة وسراري مجز، من تسعةواما النساء فلا بجوز لهن قائم ، ع ، أن أن كل واحد من تسعة اجزاء فأفيم ، فرفع ذلك الى أمير المؤمنين فأمر ، ع ، أن تأني كل واحدة منهن بقارورة من ما وامرهن بصبها في اجانة ثم أمر كل واحدة منهن أن تعرف ماه ها فقلن لا يتميز ماه نا فأشار به أن يفرقن بين الأولاد و يبطل النسل منهن أن تعرف ماه ها فقلن لا يتميز ماه نا فأشار به أن يفرقن بين الأولاد و يبطل النسل والميراث ، فقال عمر ؛ لا ابقاني الله بعدك ياعلى .

سؤال ابن الكوى من أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ ، في كتاب صفوة الأخبار : قام الميعكري الى أمير المؤمنين فقال للمؤمنين اخبرني عن بصير بالليل بصير بالنهار وعن بصير بالليل أعمى بالنهار فقال له أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ سل عما يعنيك ودع مالا يعنيك أما بصير بالليل فهذا رجل آ من بالرسل الذين مضواوا درك الني فا من به فأ بصر في ليله و نهاره وأما أعمى بالليل بصير بالنهار فرجل جحد الانبياه

الذين مضوا والكتب وأدرك النبي وآ من به فعمى بالليل وأبصر بالنهمار وأما أهمى بالنهار إصير بالليل فرجل آمن بالانبياء والكتب وجحد النبي فأبصر بالليل وعمى بالنمار فقال ابن الكوى: يأمير المؤمنين ان في كتاب الله آية قد أفسدت قلبي وشككتني في ديني فقال له أمير المؤمنين «ع » : ثكلتك امك وعدمك قومك ما هي ? قال قول الله عز وجل لمحمد في سورة النور: ﴿ وَالطَّيْرُ صَافَاتُ كُلُّ قَدْ عَلَمْ صَلَّاتُهُ وَتُسْبِيحُهُ ﴾ ، ماهذا الطير وما هذه الصلاة والتسبيح ? فقال ﴿ ع ﴾ : وبحك أن الله خلق الملائكة في صور شتى ألا وان لله ملـــكا في صورة ديك الجخ شعث براثنه في الأرضين الصابعة السفلي وعرفه نحت عرش الرحمن له جناح في المشرق وجناح في المغرب فالذي في المشرق من نار والذي في المغرب من ثلمج قاذا حضر وقت الصلاة قام على براثنه ثم رفع عنقه من تحت المرش ثم صفق بجناحيه كما تصفق الديكة في منازله كم بنحو من قوله عز وجـل لنبيه : ﴿ وَالطُّيْرُ صَافَاتَ كُلُّ قَدْ عَلَمُ صَلَّاتُهُ وَتُسْبِيعُهُ ﴾ من الديكة في الأرض ، فقال ابن الكوى: فما قوله تمالى : « مما ترك آل موسى وآل هادون تحمله الملائكة » قال هو عمامة موسي وعصاه ورضراض الألواح وابريق زمرد وطشت من ذهب ، قال فَمَا ﴿ الذِينَ بِدَلُوا نَعْمَةُ اللهُ كَفُراً وأَحْلُوا فُوقَهُمْ دَارَ الْبُوارِ ﴾ قال هم الأفجران من قريش بنو امية وبنوالمفيرةفقطع الله دابرهم يوم بدرواما بنوامية فمتمواحتي حين فأمابنو المغيرة قال فما ( الأخسر بن أعمالا ) \_ الآية قال ﴿ عِ ﴾ : أهل حروراً قال الخير في عن ذي القرنين أنبي هو أم ملك ? قالـ ﴿ ع » ؛ لا نبي ولا ملك كان عبداً لله صالحـاً أحب الله فأحب ونصح لله فنصحه أرسله الله الى قوم فضرب على قربه الأعن فغاب عنهم ما شاء الله ثم ظهر فضر بوه على قرنه الأيسر ففاب عنهم ثم رد الثالثة فأمكنه الله تعالى في الارض وقيكم مثله يعني نفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام .

وروى محمد بن عبد الحميد، عن منصور بن يونس عن ابن اذينة ، عن محمد ابن مسلم ، قال سمحت أبا جعفر «ع» يقول: فول جبرائيل على محمد وَاللَّهُ عَلَيْهُ برمانتين من الجنة فلقيه على (ع) فقال له ماهاتان الرمانتان الانان في يدك قال أما هذه فالنبوة اليس لك فيها نصيبوأما هذه فالعلم م فلقهار سول الله وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَأَعْطَاه فَصَفَهَا رسول الله

مُ عال أما أنت فشر يمكي فيه وأنا شريكك فيه قال فلم يعلم والله رسول الله (س) حرفاً عماعلمه الله إلا علمه علياً . وروى عن الأصبغ بن نباتة : قال كنا مع أمير المؤمنين (ع) وهو يطوف بالسوق ويأمرهم بوغاه الكيل والمبزان حتى انتصف النهاد فر برجل جالس فقام اليه وقال يأمير المؤمنين سر معي فأدخل بيتى وتفد عندي وادع الله لي غانك ما تغديت اليوم فقال أمير المؤمنين : شرط اشرطه قال لك شرطك قال (ع). أن لا شدخن في بيتك ولا تتكلف ما وراه بابك ثم دخل ودخلنا معه فأكلنا خلا وزيتاً وعراً ثم خرج بمشى حتى انتهى الى قصر الامارة بالكوفة فركض رجلة فبزلزلت الأرض ثم خرج بمشى حتى انتهى الى قصر الامارة بالكوفة فركض رجلة فبزلزلت الأرض ثم قال أما والله لو عام قائمنا لأخرج من هذا الموضع اثنى عشر الف درع واثنى عشر الف بيضة لها وجهان ثم البسها اثنى عشر الف رجل من ولد عشر الف درع واثنى عشر الف بيضة لها وجهان ثم البسها اثنى عشر الف وأراه كا أمم الميام ليقتلوا كل من كان على خلاف ما هم عليه وأي لأعلم ذلك وأراه كا أعلم هذا اليوم وأراه . قال جامع الكتاب جعفر بن محمد غفر الله له وهدف المطالب وغيرها ندل انه أعلم الأولين والآخرين بعد رسول الله والله وغير خنى .

## الفصل الثاني في انه أقضى الاصحاب

روى الخوارزي بسنده عن أيي سميد الخدري وسلمان الفارسي ، قالا قال رسول الله (ص): ان أقضى المتى على بن أبي طالب ، وأيضا بسنده عن أميرالمؤمنين عليه السلام: قال بعثى رسول الله (ص) الى المين قلت تبعثني وأنا شاب اقضى بينهم ولا أدري ما القضاه قالد فضرب في صدري وقال اللهم اهد قلمه وثبت لسانه فو الذى فلق الحبة ما شككت بعد ذلك في قضاء بين اثنين ، وفي مسند أحمد بن حنبل بسنده عن حميد بن عبد الله قال اله ذكر عند النبي (ص) قضاء على فأعجب وقال ؛ الحدد لله الذي جعل الحكمة فينا أهل البيت ، وفيه بسنده عن الامام جعفر بن محمد الصادق ه ع الله قضى على في ثلاث رجال وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية فأقرع على «ع » بينه م الولد لمن وقعت القرعة واقسم دية المولود على ثلاث لأنهم السبهوا على هم واقد على ثلاث لأنهم السبهوا

نسب المولود فكأ نهم قتلوه فجعل ثلث الدية على من وقعت له الفرعة وثلثي الدية على الآخرين وقضى الدية على ام المولود فضحك النبي (ص) حتى بدت نواجده قالـ ومساعلم فيها شيئًا إلا ماقضى على وفيه بسنده عن مسمع بن عبد الملكءن الصادق (ع) ان قومًا احتفروا زبينة الأسد فوقع فيها فازد حم الناس عليها ينظرون الى الأسسد فوقع فيها ورحل فتملق بالآخر والآخر والآخر بالآخر والآخر بالآخر فماتوا جميعاً من جراحة الأسد فتشاجروا في ذلك فقضى على (ع) للاول ربع الدية لأنه أهلك من خوقه وللثاني ثاث الدية وللثالث فصف الدية وللرابع الدية الكاملة وجعل الدية على القبائل الذين ازد حموا فرضى بعض وسخط بعض فرفع الى النبي (ص) فأجاز قضاه على القبائل الذين ازد حموا فرضى بعض وسخط بعض فرفع الى النبي (ص) فأجاز قضاه على

وفي المناقب بسنده عن مصعب بن سلام المتيمى عن الصادق (ع) قال ان ثوراً قتل حماراً على عهد النبي (ص) ورفع ذلك اليه وهو في نفر من أصحابه وقال لهم اقضوا بينهما فقالوا يارسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء فقال وَالشَّيَّةُ: ياعلي اقض بينهما فقال نعم يارسول الله إن كان الثور دخل على الحار في مستراحه ضمن صاحب الثور وان كان الحمار دخل على الدور في مستراحه فلا ضمان عليه، قال فرفع رسول الله يده الى السماء وقال الحد لله الذي جعل مني من يقضي بالقضاء البينة.

أقول: قال ابن حجر في الصواعق وكانت هدنه القضية سبب قوله (ص) أقضاكم على ، ورواها عن أبي هربرة ، ونقل في الصواعق أيضا: ان غلاماً أبي علياً عليه السلام برجل فقدال! ان هذا زعم انه احتلم بامي فقال اذهب فأقد به في الشمس ظله . وفيه دخل غلام على عمر وطلب مند مال أبيه وذكر ان والده توفي بالكوفة وكان الفلام بالمدينة وهو طفل فصاح عليه عمر وطرده فحرج يتظلم منه فلقيه على (ع) فسأله عن حاله فأخبروه مخبره فقال على : آتوني به الى الجامع حتى اكشف أمره فجي ، به فسأله عن حاله فأخبره بما جرى عليه فقال أمير المؤمنين (ع) : لاحكمن فيه محكومة حكم افه بها في عرشه من فوق سبع سماوات وانه لا يحكم بها إلا من ارتضاه لعلمه ثم استدعى بعض أصحابه وقدال سيروا بنا الى قبر والد الصبي فسادوا فقال على (ع): احفروا هذا القبر وانبشوه واستخرجوا في ضلماً من أضلاع فقال على (ع): احفروا هذا القبر وانبشوه واستخرجوا في ضلماً من أضلاع فسادوا

فاستخرجوه فدفعه الى الفلام فقال له شمه فلما شمه انبعث الدم من منخريه فقال (ع): أنه ولده ، فقال عنه الله ولده ، فقال عن الله أحق بالمال منك ومن سائر الخلق أجمين ثم أمر الحاضرين بشم الضلع فشموه فلم ينبعث الدم من واحد منهم فأمر أن يعاد اليه ثانية وقال شمه فلما شمه انبعث الدم انبعاثاً كثيراً فقال (ع): أنه أبوه فسلم اليه المال .

وفى مسند أحمد بن حنبل ،عن مجمد بن جعفر ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن البصري: ان عمر بن الخطاب أراد أن برجم امرأة مجنونة فقال له أمير المؤمنين مالك أما سمعت: رسول الله يقول رفع القلم عن ثلاثة : عن المائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يعرأ ويعقل ، وعن العلفل حتى يحتلم، قال نفلا سبيلها وقال لولا على لهلك عمر .

خبر إلحاقه الابن بالام من بعد إنكارها له ، حدث الواقدي عن جابر ، عن سلمان الفارسي ( رضى الله عنه ) انه جاء الى عمر بن الخطاب غلام يافع فقال له ان اي جحدت حق من ميراث أبي وأنكرتني وقالت است بولدى ، فأحضرها وقال لها لم جحدت ولدك هذا الفلام وأنكرتنيه ? قالت انه كاذب في زعمه ولي شهود باني بكر ما عرفت بعلا ، وكانت قسد رشت سبم نفر كل واحدة بعشرة دنانير أن يشهدوا انها بكر فطلب عمر الشهود فأحضرتهن بين بديه فقال تشهدن فقان نشهد انها بكر لم عسها ذكر فقال الفلام بيني وبينها علامة اذكرها لها عسى تعرف ذلك فقالت له قل ما بدا لك فقال الفلام بيني وبينها علامة اذكرها لها عسى تعرف ذلك فقالت له قل ما بدا لك فقال الفلام كان والدي شيخاً وهو سعد بن مالك وقالـ الحارث المزني والدي مع جاعة فعادوا ولم بعد والدي معهم فسألتهم عنه فقالوا انه درج فلها عرفت والدي الخبر انكرتني وقد اضرتني الحاجة فقال عمر هذا مشكلا لا يحله إلا نبي أو والدي الحروب ، أن خليفة هذه الامة حقاً ، فجاؤا به الى مزل على بن أبي طالب فوقب هناك يقول باكاشف الكروب فقال الامام (ع) مالك يافلام فقال بامولاي اي فوقب هناك يقول باكاشف الكروب فقال الامام (ع) مالك يافلام فقال بامولاي اي فوقب هناك يوفيه به المه يوقد بالمه يوقد بالمه ياكلام به بالمه يوقد بالمه يوتد بالمه يوتد

جسمتني حتى وأنكرتني ابي لم أكن ولده افقال الامام ﴿ ع ﴾ : أبن قنبر فأجابه لبيك يامولاي فقال امض واحضر الامرأة الى مسجد رسول الله ( ص ) فحى قنبر وأحضرها بين بدي الامام فقدال لها: ويلك لم جسمت ولدك فقالت له يأأمير المؤمنين أنا بكر ليس لي ولد ولم عسسني بشر وأنت يامولاي احضر في قابلة تنظرني فأحضر قابلة فلما خلت بها أعطتها سواراً كان في عضدها وقالت لها: اشهدى بأني بكر فلما خرجت من عندها قالت يامولاى انها بكر فقال ﴿ ع ﴾ كذبت العجوز ياقنبر إعزرها وخذ منها السوار قال قنبر فأخرجته من كتفها فمند ذلك ضبح الخلابق فقال الامام : اسكتوا فأناعيبة علم النبوة ثم قال للجاربة أنا زبن الدين أنا قاضي الدبن أنا أبوالحسن والحسين أريد أن أزوجك من هذا الغلام المدعي عليك فتقبلينه منى زوج فقالت لا يامولاي أتبطل شرع محمد فقال لها عاذا ? قالت تروجني بولدي كيف يكون ذلك فقال علمه السلام : الله أكبر جاه الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً وما منعك قبل هذه الفضيحة فقالتيامولاى خشيت على الميراث فقال ﴿ ع ﴾ : استغفري الله ثم أصلح هذه الفضيحة فقالتيامولاى خشيت على الميراث فقال ﴿ ع ﴾ : استغفري الله ثم أصلح بينهما فألحق الولد بوالدته وبأوث أبيه وصلى الله على محمد وآله وسلم .

خبر آخر ، عن موفق بن أحمد الخوارزي بسنده : أن رجلين أودعا عنسد امرأة من قريش مائة دينار وأمراها ان لا ندفع الى واحد منهما دون صاحبه فأتاها أحدهما فقال ان صاحبي قد هلك كادفعي الى المال فأبت فستشفع اليها ومكث بختلف اليها ثلاث سنين قال فدفعت اليه المال ثم جاه اليها صاحبه فقال اعطني مالي فقالت له : قد أخذه صاحبك ،فارتفعوا الى عمر فقال له عمر ألك بينة فقال عي بينتي فقال للمرأة : ما أراك إلاضامنة فقالت : أنشدك الله إلا مارفعتنا الى على بن أبي طالب «ع» ، قال فرفعهما اليه فأتوه في حائط وهو يسبل الماه وهو مؤثر بكساه فقصوا عليه القصة فقال للرجل ايتني بصاحبك وعلى متاعك فانصرفوا وأيضاً بستده قال شرب قوم الخر فقال أربه ما لى عمر فلما أتوه سألهم عن ذلك فقالوا نعم شر بناها وهي لنا حلال فقال أوليس يقول الله عز وجل : (ياأيها الذين آمنوا إنما الحر والميسر والأنصاب فقال اوبيس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) فقالوا وبقول الله عز

وجل ( ليس على الذين آ منو وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا اذا ما اتقوا ) الى قوله ( والله بحب المحسنين ) فنحن من الذين آ منوا وأحسنوا ، فاستشار عمر اصحاب النبي فردوا المشورة اليه ، قال وكان أمير المؤمنين حاضراً في القوم ساكتاً فقال ما تقول يا أبا الحسن فقال « ع » : انهم قوم افتروا على الله وأحلوا ما حرم الله فأرى أن تستقيبهم فان ثبتوا وزعموا ان الحقر حلال ضربت أعناقهم وإن رجعوا ضربتهم بمانين جلدة فدعاهم فاستمعهم مقالة على ثم قال ما تقولون فقالوا نستغفرالله ونتوب اليه ونشهد ان الحر حرام واعا شربناها و نحن نعلم بحرمتها فضربهم عمانين جلدة وأطلقهم و وأيضاً بسنده قال ابي عمر باصرأة قد فكست في عدتها ففرق بينهما وجعل صدافها من بيت المال وقال لا اجبر مهراً ارد نكاحه وقال لا يجتمعان أبداً، فبلغ علياً « ع » ذلك فقال ياعمر وان كانوا جهلوا السنة فلها المهر عا استحل من فرجها ويفرق ببنها فاذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب غير الى على .

وأيضاً بسنده قال: لما كان في زمن عمر ابي بامرأة حامل سألها عمر فاعترفت بالفجور فأمر بها عمر أن ترجم فلقيها على بن أبيطالب (ع) فقال ما باله هذه الامرأة فقالوا أمر بها عمر أن ترجم فردها (ع ع قالى عمر وقال له أنت أمرت بها أن ترجم قال نعم اعترفت عندي بالفجور فقال (ع ع هدا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها فحلى سبيلها وقال لولا على لهلك عمر وأيضاً بسنده قال اوبي عند عمر بن الخطاب امرأة وضعت ولداً لستة اشهر فهم برجها فقال على (ع) ليس عليها رجم لقوله تعالى (والوالدات برضمن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وقال تمالى: (وحملة وفصاله ثلاثون شهراً) فحولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وهي اربعة وعشرون شهراً وبقيت ستة اشهر وهي مدة الحمل فحلى سبيلها وقال اللهم لا تبقى لمصلة ليس لهاعلى حياً ، عقمت النساء ان يلدن علياً لولا على الحملك عمر ، قال سعيد بن المسيب قالها سمين مرة وقي سبعين وقعة

خبر الخنثى ، روى ان رجلا نُزوج بخنثى لما فرج كفرج الرجال وفرج كفرج

النساه وأصدقها جارية كانت له ودخل بها وأصابها فحملت منه الخنثى ، ثم ان الخنثى وطأت الجارية التي اصدقها زوجها فحملت منها وجانت بولد فاشتهرت قصتها ورفع أمرها الى أمير المؤمنين على بن أبي طالب «ع» فسأل عن احوال الخنثى انها تحيض وتطأ وتوطأ من الجانبين وقد حبلت وأحبلت فصار الناس متحيرين الافهام في جوابها ، فاستدعى أمير المؤمنين «ع» زوجها فأقر بذلك فقال له على : انك لا جسر من خاصى الاسد ثم أمر (ع) قنبراً وامرأتهن أن يأخذوا الخنثى ويعدوا أضلاعها من الجانبين ففعلوا ذلك ثم خرجوا اليه فقالوا : يأمير المؤمنين عدد أضلاع الجانب الايمن عانية عشر ضلماً وغدد أضلاع الجانب الايمن أنها رجل ضلماً وغدد أضلاع الجانب الايسر سبعة عشر ضلماً ، فحكم عليه السلام أنها رجل وأمر بحلق رأسها واعطاها رداه والحقها بالرجال فقال زوجها امرأتي وابنة عمى الحقتها بالرجال من اخذت من ضلع من ضلع من اخذت هذه القضية فقال من آدم لا ن امنا حواة خلقت من ضلع من اضلاغ آدم فاضلاع الرجل اقل من اضلاع المرأة .

خر الشاب ، روى المشامخ الثلاثة : (١) رحمهم الله أن أمير المؤمنين عليه السلام رأى شابا ببكي فسأل عنه فقال ان ابي سافر مع هؤلا و فلم برجع حين رجموا و كان ذا مال عظيم فرفعتهم الحه شرمج وحكم على بحكم لا ادري ما هو فقال عليه الصلاة والسلام متمثلا :

اوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا ياسعد تورد الابل فقال (ع) اشريح كيف فقال (ع) اشريح كيف فقال (ع) اشريح كيف قضيت بين هؤلاه النفر انهم خرجوا فضيت بين هؤلاه النفر انهم خرجوا في سفر وابوه معهم فرجعوا ولم يرجع ابوه فسألتهم عنه فقالوا مات ، فسالتهم عن ما فقالوا ما خلف شيئاً ، فقلت لاعتى هل لك بينة على ما ندعى ? قال لا ، فاستحلفتهم

<sup>(</sup>١) المشايخ الثلاثة والمحمدون الثلاثة : مصنفوا الكتب الاربعة : (السكافي والتهذيب ، والاستبصار ، ومن لا يحضره الفقيه ) وهم ثقة الاسلام عجد بن يعقوب الكليني ، وشييخ الطائفة محد بن الحسن الطوسي ، ورثيس المحدثين محمد بن بابو به القمي قدس الله أرواحهم وعلى كتبهم مدار الشيعة .

فقال على دع ٤: ياشر بح هيهات هكذا تحكم في مثل هذا، فقال كيف ياأمير المؤمنين فقال عليه السلام : باشريح لأحكن فيه بحكم ما حكم فيه خلق فبلي إلا داود النبي ، ثم قال ياقنبر ادع لي شرطة الخيس فدعاهم فوكل «ع » بكل واحد منهم رجلا من الشرطة مُ نظر الى وجوههم فقال ما ذا تقولون ? أتقولون ابي ما أعلم ما صنعم بأبي هــذا الفتى اني إذاً لجاهل ثم قال «ع» فرقوهم وغطوا رؤسهم ففرق بينهم واقيم كل واحد الى اسطوالة من اسطوانات السجيد ورؤسهم مفطاة بثيابهم ثم دعا بعبد الله بن أبي رافع كاتبه فقال (ع): هات صحيـفة ودوات وجلس (ع) في مجلس القضـاء واجتمع اليهالناس فقال اذا اناكبرت فكبروائم قال للناس افرجواثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين بديه فكشف عن وجهه ثم قال لعبد الله اكتب اقراره وما يقول ، ثم أقبل بالسؤال ثم قال (ع) له في أي يوم خرجتم .ن منازلكم وأبو هذا الفتي معكم فقالـ الرجل في يوم كنذا وكنذا ، فقال (ع ) : وفي أي شهر قال كذا وكذا ، فقال والى أبن بلغتم من سفركم حين مات أبو هذا الفتي قال الى موضع كذا وكذا ، قال وفي أي منزل قال في منزل فلان وفلان ، قال وما كان من مرضه قال كذا وكذا ، قال (ع): كم يوم مرض قال كذا وكذا يوماً ، قال فمن كان بمرضه وفي اي يوم مات ومن غسله وأين غسل ومن كفنه وبما كفن ومن صلى عليه ومن نزل قبره ، فلما سأله عن جميع ما بريد كبر عليــه السلام وكبر معة الناس فارتاب اولئك الباقون ولم يشكوا ان صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه فأم أن يغطى رأسه وأن ينطلقوا به الى الحبس ثم دعى بآخر واجلسه بين بديه وكشف عن وجهه ثم قال (ع) ؛ كلا زعمت أبي لا أعلم ما صنعتم فقال باأمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم ولقد كنت كارهاً لقتله فأقر ، ثم دعى واحداً بمد واحد فكلهم يقر بالقتل وأخذ المال ثم رد من كان أمر به الى السجن فأقر أبضاً ، فألزمهم المال والدم ، فقال شريح ياأمير المؤمنين وكيف كان حكم داود النبي فقال (ع): ان داود مر بفلاـة يلمبون وينادون بمضهم مات الدبن قال له داود (ع) من سماك بهذا الاسم قال امي فانطلق الى امــه فقالـ باامرأة ما اسم ابنك هذا ? قالت ! مات الدين ، فقال لها ومن سماه بهذا الاسم ? قالت أبوه ،

قدال وكيف كان ذلك قالت ان أباه خرج في سفر له ومعه قوم وهذا الصبي حمل في الطبى فالصرف القوم ولم ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا مات ، قلت ابن ما رك قالوا لم بخلف مالا ، فقلت أوصاكم بوصية قالوا نعم زعم المك حبلي فما ولدت من ذكر او انثى فسميه مات الدبن فقال داود تعرفين القوم الذبن كانوا خرجوا مع زوجك قالت نعم ، فقال احياء هم أم مونى قالت بل احياء قال فانطلق اليهم ثم مضى معها فاستخرجهم من منازهم فحكم عليهم بهذا الحكم فثبت عليهم المال والدم ثم قال للامرأة سمي ابنك عاش الدبن ، ثم ان ام الفتى والقوم اختلفوا في مال أب الفتى كم كان ، فأخذ على عليه السلام غاعه وجيع خواتيم عدة ثم قال أجيلوا هذه السهام فأيكم اخرج غاعي فهو الصادق في دعواه لأنه سهم الله عز وجل وهو سهم لا يخيب فأيكم اخرج غاعي فهو الصادق في دعواه لأنه سهم الله عز وجل وهو سهم لا يخيب المالية المالية

(خبر آخر) في كتاب درر المطالب: ان امرأة ولدت على فراش زوجها ولداً له بدان ورجلان ورأسان على حقو واحد فالتبس الأمر على اهله انه واحد أم اثنان فصاروا الى أمير المؤمنين عليه السلام يسأنونه ليعرفوا الحكم فيه ، فقال لهم اعتبروه اذا نام ثم نبهو احدى اليدين والرجلين والرأسين فان انتبها جميعاً مماً فى حالة واحدة فهو افسان واحد وان استيقظ احدها دون الآخر فهما اثنان وفيه ان امرأتين جاءتا الى أمير المؤمنين عليه السلام ومعهما طفل ادعته كل منهما فوعظهما فلم برجعا فقال (ع) ياقنبر إتني السيف فقالتا ماتصنع به فقال اشقه فصفين واعطمي كل واحدة منكا فصفا فرضت احديهما وصاحت الاخرى وقالت ياامير المؤمنين ان كنت لا بد فاعلا فاعطها إياه ، فعرف انه ولدها ولا شيء لتلك فاعطاه إياها وطرد الأخرى .

(وفي الناقب) عن عمر بن حماد، باسناده عن عبادة بن الصامت ، قال قدم قوم من الشام حجاجاً فأصابوا دحى نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون فشووهت واكلوهن ، ثم قالوا ما ارانا إلا وقداخطاً نا وأصبنا الصيد و نحن محرمون فأتوا المدينة فقصوا على عمر القصة فقال انظروا الى قوم من اصحاب رسول الله (ص) فاساً لوهم عن ذلك فيحكموا فيه ، فساً لوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك فقال عمر اذا اختلفهم فهاهنا رجل كنا اذا اختلفنا في شيء يجكم فيه ، فأرسل الى امرأة

يقال لها عطية فاستعار منها اتاناً فركبها والطلق بالقوم معه حتى الى علياً ، فقال على الله عليه عليه المناقب على المناقب على المناقب ال

(خبر آخر ): بالاسناد برفعه الى كمب الاحبار ، قال قضى على ﴿عِ ۗ قضية في زمن عمر بن الخطاب قالوا: اجتاز عبد مقيد على جاعة فقال أحدهم ان لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثًا ، فقال الآخر إن كان فيه كما قلت فامرأتــه طالق ثلاثاً ، قال فقاما فذهبا مع العبد، الى مولاه فقالاً له أنا حلفنا بالطلاق ثلاثاً على قيد هذا العبد فحله نزنه فقال سيده امرأته طالق ثلاثاً إن حل قيده ، فطلق الثلاثة نساءهم فارتفعوا الى عمر بن الخطاب وقصوا عليه القصة فقال عمر مولاه أحق فاعتزلوا نساءهم قال فخرجوا وقد وقموا في حيرة فقال بعضهم لبعض اذهبوا الي أبي الحسن على « ع » لعله أن يكون عنده شي. من هذا ، فأتوه فقصو ا عليه القصية فقال لهم ما اهون هذا ، ثم انه اخرج جفنة وامر ان يحط العبد رجله فيها وان يصب الماه عليها ، ثم قال «ع » ارفعوا قيدهمن الماه فرفع قيده وهبط الماه فأرسل عوضه زبراً من الحديد الى ان صعد الماء الى موضع كان فيه القيد ، ثم قال اخرجوا هـــــذا الحديد وزنوه فآنه وزن العبد قال فلمـــا فعلوا ذلك وانفصلوا دخلت نساؤهم عليهم وخرجوا وهم يقولون نشهد انك عيبة علم النبوة وباب مدينة علمه فعلى من جحمد حقك لمنة الله والملائكة والناس اجمعين . وقضى بالبصرة لقوم حدادين ابتاعوا باب حديد من قوم فقال اصحاب الحديد كذا وكذا منا فصدقوهم وابتاعوه ،فلما حملوا الباب على اعناقهم قالو اللمشترين بخلاف ما ذكروه اولافسألوهم الحطيطة فأبوا وانكروا فرجموا عليهم فصاروا الى أمير المؤمنين عليه السلام فقال ادلكم احملوه الى المساء فحمل وطرح في زورق صغير وعلم على الموضع الذي بلغه الما. ثم قال ارجعوا مكانه عراً موزوناً فما زالوا يطرحون شيئًا بعد شي. ووزنا حتى بلغ الغاية قال كم طرحم قال كذا وكذا مناً ورطلا فقال ﴿عِ ۥ وَزَنَّهُ هَذَا ٠

وروى النضر بن سويد : رفعه ، ان رجلا حلف أن يزن فيلا فقال النبي (ص) مِدْخُلُ الفَيْلُ السَّفِينَة ثُم يَنظُرُ الى مُوضِّع مُبلغُ المَّاء مِن السَّفِينَة فيعلم عليه ثم يخرج الفيل ويلقى في السفينة حديداً او صفراً وما شاء كاذا بلغ الموضع الذي علم عليه اخرجــــه وأوزُّنه • وفي الكافي والتهذيب باسنادها عن أبى الصباح الكناني ،عن أبي عبد الله ﴿عُ قال آتى عمر بامرأة وزوجها شيخ فلما ان واقعها مات على بطنها ، فجاءت بولد فادعى بنوه أنها فجرت وتشاهدوا عليها فأمر بها عمر ان ترجم فمر بها على ﴿ ع ﴾ فقالت يابن عم رسول الله أن لي حجة فقال هائي حجتك فدفعت اليــه كتابا فقرأه فقال (ع) هذه المرأة تمامكم بيوم زواجهــــا وبيوم واقعها كيف كان وجماعه لها فردوا المرأة ، فلما كان من الغد دعى (ع) بصبيان الراب ودعى بالصبي معهم فقال: العبوا حتى الهاهم باللعب، فقال لهم اجلسوا حتى تمكنوا ، ثم صاح بهم : بأن قوموا فقام الصبيان وقام الغلام فأتكي على راحتيه فدعى به أمير المؤمنين (ع) فورثه من ابيه وجلد اخوته حداً ، فقال له عمر كيف صنعت ? قال عرفت فضعف الشيخ في المكاه الفلام على راحتيه . وفيهما عن على بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا اقبل على عهد على (ع) من الجبل حاجاً ومعه غلام كاذنب فضربه مولاه فقال ما انت بمولاي مل انا مولاكتال فما زال ذا يتواعد ذا وذا يتواعد ذا ويقول كما انت حتى تأتي الـكموفة ياعــدو الله فاذهب بك الى أمير المؤمنين فلما اتيا الكوفة اتيا أمير المؤمنين فقال الذي ضرب الغلام اصلحك الله ان هذا غلام لي وأنه وثب على يدعيني ليذهب بمالي قال فاخذ هذا بحلف وهذا بحلف وذا يكذب هذا وذا يكذب هذا قال فقال (ع) فالطلقا وتصادقا في ليلتكم هذه ولا نجيئا في إلا بحق ، فلما اصبح أمير المؤمنين عليه السلام قال لقنبر اثقب في الحائط ثقبين ثم امر كل واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا ثم قال ياقنير جرد السيف واسر اليه لا تفعلما آمرك به ثم قال (ع) اضرب عنقه فنحى العبد راسه فأخذه امير المؤمنين واصلح بينهما. ( خبرٍ جيلة بنت عامر الأنصاري ) عن كتاب درر المطالب عن ابن عباس رضي

الله عنه قال وفي أيام عمر بن الخطاب في ليلة من الليالي دخل عمر المعجد فلما طلع الصبح رأى عمر شخصاً قائمًا في وسط المحراب فقال عمر لمولاه نبه هذا يصلي فذهب اليــه وحركه فلم يتحرك فرأىعليه ازاراً فظنه امرأة فنادى امرأةمن الانصار فلما تفقدته . وجدته رجلا فيزي النماء محلوق اللحية مقطوع الراس فأخبرت عمر بذلك فقال عمر لمولاه اوفي ارفعه من المحراب واطرحه في بمض زوايا المسجد حتى فصلي ، فلما فرغ من الصلاة قال لعلى « ع، : ما ترى في هذا الرجل قال جهزه وادفنه سيعلم امره بطفل تجدونه بالمحراب ، قال عمر : من ابن تقول ذلك ? فداله أخي و حبيبي رسول الله اخبريي بذلك ، فلما مضى من القصة تسعية اشهر أني عمر يوماً إلى السجد لصلاة الصبح سمع بكاء الطفل في المحراب فقال صدق الله ورسوله وابن عم رسوله على بن أبي طالب، ثم قال لغلامه اوفى ارفعه عن المحراب فلما فرغ من الصلاة وضع الطفل بين يديه ودعى بعلى ، فقال أمير المومنين (ع) لأوفى : اطلب راضعة ، فذهب يدور في المدينــة إذ اقبلت امرأة من الانصار "وقالت : ان ولدي مات ومعي در كشير ، لمَني بها الى أمبر المؤمنين فأعطاها الطفل وقال لها احفظيه وعين لها من بيت المال مبلفاً وكانت ولادة الطفل في شهر محرم الحرام فلما كان العيد استكمل للطفل تسمـــة أشهر قالـ أميرالمؤمنين لا وفي اذهب الى الرضعة فأتني بها فلما حضرت قالـ لهاأمير المؤمنين عليه السلام : آتيني بالطفل ودفع اليها ثوبا وقال لها اذهبي له الى المصلى و انظري اعا امرأة تأتيك وتأخذه وتقول إمظلوم يان المظلومة يان الظالم آتيني بها فلما اصبحت فعلت ما امرها به (ع) فاذا امرأة تناديها ياحرة قني بحق محمد بن عبد الله فلما دنت منها رفعت الحمار عن وجهما وكانت جميلة لا نظير لها في الحسن فأخذت الطفل وقبلته وقالت: يامظلوم يان المظلومة يان الظالم ما اشبهك بولدي الذي مات وهي تبكى ثم ردته الى المرضعة وارادت ان تنصرف فتشبثت المرضعة بهـــا فضجت المرأة واضطربت اضطرابا شديداً وقالت اتق الله وارفمي بدك عني فانك إن اتبت بأمير المؤمنين (ع) فضحني بين الملاُّ وانا اكون خصمك يوم القيامة قالت المرضعة ما عكمنني ان الحارقك حتى أبي بك امير المؤمنين قالت اذا اتيتي بي أمير المؤمنين لا يعطيك عطاءاً بل اذهبي

معي حتى اعطيك هدية تفرحين بهـا وهي بردتان بمانيتان وحلة صنعائية وثلاث مائة هجرية وكوني كأنك ما رأيتني وأكتمي اصري واذا أقبل عيد الاضحى يشهد الله على ان اعطيك مثلها اذا رأيت الطفل سالمـــا ، فمضت المرأة معها واخذت جميع ما ذكرت لها ومضت فلما رجع الناس من المصلى احضرها أمير المؤمنين «ع» وقال لها : ياعدوة الله ماصنعت بوصيتي ? قالتيان عم رسول الله طفت بالطفل جميع المصلي فما وحدت احداً اخذه منى. فقال لها أمير المؤمنين : كنذبت وحق صاحب هذا القبر اتتك امرأة واخذت منك الطفل وقبلته وبكت ثم ردته اليك وانت تشبثت بهسا كاعطتك رشوة ثم وعدتك بمثلها فارتمدت فرائص المرضمة ،فقالت فى نفسها إن لم اخبره اهلكني، ثم تعجبت وقالت : بابن عم رسول الله أتعلم الغيب ? قال معاذ الله لا بعلم الغيب الا الله هذا علم علمنيه رسول الله ، فقالت يأمير المومنين الصدق احسن الكلام كذاك كان واني بين بديك مرني مهما تأمرني وان اردت مضيت الى منزل المرأة واثبيتك بها فقال عليه السلام: هي لما اعطتك المنال والتحف المتقلت من ذلك المزل الى غيره الآن عنى الله عنكما صنعت فاحفظي الطفل واذا رأيتيها في عيد الاضحى فأتيني بها ، قالت سمماً وطاعة يابني عم رسول الله ، فلما اقبل غيد الاضحى صنعت مثل صنيعها الاولى فأتتها تلك المرأة وقالت تعالي معي حتى اوفيك ما وعدتك به فقالت المرضعة لا حاجة لي بعطاياك ولا يمكنني ان المارقك حتى احضرك بين بدي ابن عم رسول الله ثم لزمت بطرف ازارها فلما رأت المرأة ذلك منهـــا حولت وجهها نحو السما. وقالت: ياغياث المستغيثين وياجار المستجيرين ، ومشت مع المرضعة الى مسجد النبي ( س ) فلما رآها أمير المومنين على بن أبي طـالب ﴿ عِ ﴾ قال ياأمة الله ابما تحبين ؟ تحــدثيني ام احدثك بالقصة ? قد اخبرني بها حبيبي رسول الله من أولها إلى آخرها ، فقالت : أنا اخبرك بقصتي ولمكن تعطيني الامان منك وتومنني من عقوبة الله ، قال أمير المومنين كذلك افعل ، قالت الامرأة : اعلم باأمير المومنين انني ابنة من بنات الانصار قتـل ابي بين يدي رسول الله واسمه عامر بن سعيد الخزرجي وماتت اي في خلافــــة أبي بكر وبقيت وحيدة فربدة ليس أحد يتعاهدني وكن في جوارى نسا. اقمد معهن

واغزل بالمغزل وكانت معهن لي مؤانسة فيينا أنا ذات يوم جالسـة مع فساه المهاجرين والانصار إذ اقبلت علينـــا مجوز وفي يدها سبحتها وهي تتوكأ على عصاة فسلمت فرددنا عليها السلام ثم سألت اسم كل واحدة منا ثم اتت الي وقالت ياصبية ما اسمك قلت جميلة ، قالت بنت من ? قلت بنث عامر الانصاري ، قالت ألك أب او بعل ? قلت لا قالت فكيف تكونين على هذه الحالة وأنت صبيـة جميلة واظهرت التحنن على ، ثم بكت وقالت هل تريدين امرأة تكون ممك تؤنسك وتكون قاعة بما تحتاجيــــه فقلت لها وابن تلك المرأة قالت أنا اكون عمزلة الوالدة الشفيقة ، فقلت لها من رغبتي البيت بيتـك وكان لي بذلك فرح عظم ثم دخلت معي الحجرة فطلبت ماه وتوضأت فلما فرغت قلت لها: الحمد لله الذي يسر لي ورحم ضعفى فقدمت اليها خبزاً وابنأو عمراً فنظرت اليه وبكت فقلت مم بكاؤك قالت يابنية ليس هذا طعامي ، فقلت واي طعام معهودك ? فقالت قرص من الشعيرمعه قليل من الملح ، فأحضرت ذلك فيكت وقالت! يابنية ما هـــذا وقت اكلى ولكن اذا فرغت من صلاة العشــــا. احضري لي ذلك حتى افطر لاني صائمة ، ثم قامت الح الصلاة فلما فرغت من صلاة العشاء قدمت اليها قرصين من الشعير وملحاً ،فقالت احضري ليقليلا من الرماد فاحضرته لها فمزجت الملح بالرماد وتناولت قرصاً من الشمير فمزجت الملح بالرماد وتناولت قرص الشعير فأكلت منه ثلاث لقات مع الملج والرماد ثم قامت وشرعت فىالصلاة فعازالت تصلى حتى ان طلع الفجر فدعت بدعاً لم اسمع احسن منه ، ثم اني قمت وقبلت ما بين عينيها وقلت بخ مخ لمن تكوني عندها داعة فأسألك بحق محمد نبي الله (ص) ان تدعى لي بالمغفرة فلا شك ان دعاءك لابرد ، ثم انت صبية جميلة وانا اخاف عليك من الوحدة ولا بدلي من الحروج الى الحاجة فلا بد ان تكون لك اليسة تؤنسك فقلت لهــا أبي يكون لي ما تقولين قالت ان لي ابنة هي اصغر سناً منك عاقلة موقرة متعبدة آتيك بها كي تؤنسك ، فقلت افعلي ، وخرجت ومضت زماناً ثم رجمت وحدها فقلت لهـا أبن اختي التي وعدتني بها ? فقالت ان ابنتي وحشية من الناس انسها مع ربها وانت صبية منوحية ضحوكة ونساه المهاجرين والانصار يترددن اليك وانا اخاف اذا جاءت

اليك يخطرن ويكثرن الحديث وتشتغل عن العبادة فتفارقك وتروح عنك فحلفت لهـا عيناً بأمير المؤمنين «ع » ما دامت ابنتك عنــدى لم ادخلهن على ، قالت العجوز الشرط كرون كذلك ، ثم خرجت وعادت بمد ساعة ومعهاامرأة تامة متغطية بالا زار لا بيان منها غير عينيها فلما وصلت العجوز الى باب الحجرة وقفت فقلت لهــا ما بالك لا تدخلينقالت من شدة الفرح حيث بلغت مرادك واني تركت باب حجرتي مفتوحة واخاف ان يدخلها أحد وانت اغلق باب حجرتك ولا تفتحيها لا حد حتى ارجع اليك فغلقت الباب ثم توجهت الى تلك المرأة وكلتها فلم تجبني فلححت عليها لنرفع أزارها فلم تفعل حتى أخذت الازار عن رأسها فوجدتها رجلا محلوق اللحية مخضب اليدين والرجلين لابساً ملابس النساء متشبهاً بهن فلها رأيت ذلك بهت وغشى على فلما افقت قلت له ماحملك على هذا فضحتني وفضحت نفسك قمقاخرج منحيث اتيت بسترك ولو علم بك الخليفة لمذبك ، فلزمني وانا خفت إن صحت فضحت وعلم بذلك جيراني ثم عانقني وصرعني وماكنت تحته إلاكالفرخ بين يدي النسر وفضني وهتك ستري فلما أراد أن يتباعد عني لم يقدر من هدة السكر فخر على وجهه مفشياً عليه فلم أر فيسه حركة فنظرت في وسطه سكيناً فجذبتها وقطعت رأسه ثم رفعت طرفي الى الساء وقلت توكل عليه المبدكفاه ياجيل الستر فلما دخل الليل حملته على ظهرى واتيت به الى مسجد النبي (ص) فلما حان وقت الحيض ما رأيت شيئًا ثما ترى النساء كاغتممت لذلك واردت كي لا افتضح ثم قلت في نفسي أركه فإذا خرج قتلته واخفيت أمري حتى ولد هذا الطفل وما اطلع عليه أحد فقلت في نفسي هذا طفل وأى ذنب له حتى اقتله فلففتـــه ووضعته في المحراب، وهذا حالي يابن عم رسول الله ، قال عمر اشهد اني سمعت من رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْهُ يَقُولُ أَمَّا مَدَيْنَةَ العَلْمُ وَعَلَى بَاجًا ، وسمَّمَتُهُ يَقُولُ ( ص ) : اخي على ينطق بلسان الحق الآن احكم انت ياأمير المؤمنين هذا الحكم كأنه لا بحكم فيه سواك قال أمير المؤمنين «غ» : دية ذلك المقتول ليست على أحد لا له ارتكب الحرام وهتلك الحرمة وباشر مجهله أمراً عظمًا ولا على هذه المرأة شيء من الحد لا أن الرجل دخـل

عليها منغير علمها وغلبها على نفضها من غير شهوة منها وحيث استمكنت منه استوفت حقها ثم قال أميرالمؤمنين «ع» ؛ أنت على كل حال يفيغي أن محضرى العجوزحتي آخذ حق الله منها واقبم عليها حده فلا تقصري كي يظهر صدق كلامك ، قالت المرأة أنا ما اقصر في طلبها لكن امهلني ثلاثة أيام ، قال «ع »: أمهلتك وأمر المرضعة أن ترد الولد اليها وقالت لها سميه مظلوما وبل لأبيه من الله تعالى ( يوم نجزى كل نفس بما عملت ) ثم المصرفت الى بيتها ودعت ربها بأن يظفرها بالمجوز ثم انها خرجت من بيتها وهي متوكلة على الله واذا بالعجوز في طريقها فأخذتها وأتت بها الى مسجد النبي (ص) فلما رآها أمير المؤمنين ﴿ عِ ﴾ قال لها ياعدوة الله أما علمت انا على بن أبي طــااب وعلمي من علم رسول الله ( ص ) اصدقینی عن قصة هذا الرجل الذي اتیتی به الی بیت هــــذه المرأه فقالت المجوز : يأمير المؤمنين لا أعرف هـذه المرأةولا رأيتها قط ولا اعرف فقال « ع » اذهبي وضمي يدك على قبر رسول الله واحلني انلك لا تعرفين هذه المرأة ولا رأيتيها فط فقامت العجوز ووضعت يدها على قبر رسول الله وَالشُّعَامَةِ وحلفت فاسود وجهها وهي لا تشمر فأمر أمير المؤمنين أن يأتوا عرآت وناولها إياها ثم قــال أنظرى فيها وأذأ وجهها كالفحم الاسود فارتفعت الاصوات بالتكبير والصلاة على مجمد والمجوز تنظر وتبكي وتقول يابن غم رسول الله تبت ورجعت الى الله فقال ﴿ عِ ﴾ ! اللهم أنت العالم بما في الضائر إن كانت صادقة في كلامها انها تابت ارجعها الى حالهـــا فلم برتفع عنها السواد فعـلم أمير المؤمنين (ع) انها لم تتب، فقال ياملءونة كـيف كانت توبتك لا غفر الله لك ثم قال العمر مر أصحابك ان يخرجوها الى خارج المدينة وبرجوها لا نها كانت هبب فتل النفس المحترمة وهتك حرمة المرأة واستقرار النطفة من الحرام، فأمر عمر بذلك، فلما كانت الخلافة الى أمير المؤمنين عليه السلام كان ذلك الفلام قد كل في العمر ثم قتل في صفين بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام.

وعنه : روى عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال حدثني أبى عن جدى عليهم السلام ؛ أنه قمد فى زمن عمر رجلان يتغديان مع أحــدها خمسة أرغفة ومع الآخر

ثلاثة أرغفة فحر بهما رجل فدعوه الى طمامهما فأكل معها فلما قام ناولهما عمانية دراهم وقال هذا لهما بدل ما أكلت من طمامكما ، فقال صاحب الحسة أرغفة لصاحب الثلاثة في خسة ولك ثلاثة فقال لا آخذ إلا اربعة في وأربعة لك فأفضى بهما الحال الى أن اختصا الى عمر فقال عمر لصاحب الحسة : لك خسة ولصاحب الثلاثة ثلاثة ، فقالا قد حلف كل واحد منا ألا يأخذ إلاحقه كامسكوا عنها ، فبعث عمر الى أمير الؤمنين عليه السلام فلما حضر قال له يأبا الحسن : اقضى بين هذن الرجلين فقصا عليه القصة فقال (ع» فها : اصطلحا فأبيا ، فقال : يعطى لصاحب الثلاثة درهم ولصاحب الثلاثة ميمة دراهم ، فقالوا كيف يكون ذلك يأبا الحسن ? فقال (ع» » : أبه لقضاه تعرفه الصبيان الكتاب اذا تعلموا الفرائض ، فقال (ع» ، خر بنا عانية أرغفة ؟ فقالوا : نعم ، فقال (ع» ، خر بنا عانية أجزاه في ثلاثة أجزاه في ثلاثة فصارت تسعة أجزاه فوجدنا صاحب الثلاثة قد أكل من خبزه محانية أجزاه واكل الضيف سبعة عشر جزء أفوجدنا صاحب الخسة قد أكل من خبزه محانية أجزاه واكل الضيف سبعة أجزاه فقضى الامر كذلك ، فأقبل عمر على على أمير المؤمنين عليه السلام وقال : اشهد الك وبافي هذه الامة .

وروى: أن أمرأة ركبت على أخرى فجاءت ثالثة فنخستها فوقعت الراكبة فاتت ، فقضى أمير المؤمنين بثلثي الدية على الناخسة والمركوبة لا أن التلف وقع بينه- الواسقط الثلث لركوبها عبثاً فصوبه النبي صلى الله عليه وآله

وفي الفقيه عن أبي جمفر عليه السلام: قال كان لرجل على عهد على عليه السلام على يتان فولدتا جميعاً في ليلة واحدة احديها ابنا والاخرى بنتاً فحضت صاحبة الابنة فوضمت الابنة في المهد الذي فيه الابن واخذت الابن فضمته اليها فلما جاءت أم الابن رأت في مكانه الابنة وقد اخذت أم الابناة ابنها فأتتها فقالت: الابن ابني وقالت الاخرى: ابني فتحاكما الى أمير المؤمنين فأص عليه السلام أن يوزن لبنها وقال ايتها كانت انقل لبنا فالابن لها.

وفي كتاب مطالب السؤل : ان علياً ﴿ عِ \* لما قدم الكوفة وقدم عليه طوائف الناسكان فيهم فتى فصار من شيعته يقاتل بين بديه في مواقفه ﴿عُ عَظِبِ إِمْرَأَهُ مَنْ قوم استوطنوا الكوفة فأجابوه فنزوجها فلما صلى (ع) يوماً صلاة الصبيح قال لبعض من عنده اذهب الى محلة بني فلان تجد فيها مصجدداً الى جانبة بيت تسمع فيه صوت رجل وامرأة يتشاجران فاحضرها الساعة وقل لها أمير المؤمنين يطلبكما، فمضى ذلك الانسان فما كان إلا هنيئة حتى عاد ومه ـــه ذلك الفتى والامرأة فقال «ع ، لهما : فيم تشاجركا طولـ الليلة ? فقال الفق ياأمير المؤمنين ان هذه المرأة خطبتها وتزوجتها فلما خلوت بها وجدت في نفسي منها نفرة منعتني أن الم بها ولو استطعت اخراجها ليـــلا لا خرجتها عني قبل طلوع الفجر ونحن في التشاجر الى ان جا. أمرك فحضر iا اليك ، فقال (ع) لمن حضره : رب حديث لا يؤثر من مخاطب به أن يسمعه غيره فقام من كان حاضراً ولم يبق عنده غير الفتي والمرأة فقال عليه السلام : أتعرفين هذا الفتي فقالت لا? فقال لها : اذا انا اخبرتك بحالة تعلمينها فلا تنكريها قالت لا ياأميرالمؤمنين ، قال أُلست فلانة بلت فلان ? قالت بلى · قال (ع) : أليس لك ابن عم وكل واحد منكما راغب في صاحبه ? قالت الى ، فقال أليس أباك منعك عنه ومنعه عنك ? قالت بلى ، قال «ع» ألست خرجت ليلة لقضاء الحاجة فاغتالك و اكرهك ووطأك فحملت وكتمت امرك عن أبيك واعلمت اءك فلما آن الوضع اخرجتك ليلا فوضت ولداً فلففته في خرقــة والقيتيه الىخارجالطريق وجاءكاب فشمه فخشيت ان يأكله فرمته بحجر فوقمت في رأسه فهجته فعدت اليه انت وامك فشدت املك رأسه بخرقة من جانب مرطها ثم وكتهاه ومضيتهاولم تملما حاله ، فسكتت فقال لها : تكلمي بحتى فقالت بلي والله ياأميرالمؤمنيزان هذًا الامر ما علمه غير امي ، فقال قد اطلعني الله تعالى عليه فأصبح واخذه بنو فلان فربى فيهم الى ان كبر وقدم معهم الكوفة وخطبك وهو ابنك ، ثم قال للفتي أكشف عن رأسك فكشف عنه فوجد أثر الشجة فيه فقال (ع) : ابنك قد عصمه الله مما حرمه عليه فخذي ولدك والصرفي فلا نكاح بينكما.

وروى : ان الائة رجال نشاجروا على سبعة عشر جملا بينهم وتخاصموا وألد

بينهم الخصيام الطويل وكثر القال والقيل فر عليهم على «ع» فقال لهم: ما بالمك يهنهم الخصياء بعضا فقالوا ياأبا الحسن هذه سبعة عشر جملا وقد تشاجرنا على قسمتها ويربد كل منا ما بربده الآخر بحيث لا ينقص وقد اختار كل منا فيها ، فقال لأحدهم كم لك? قال النصف ، ثم قال للشائل ثم قال للثالث كم لك فيها? قال التسع فقال «ع» : أرضون أن أقسمها لكواضيف جملي هذا الى جمالكم هذه قالوا : رضينا قال «ع» للا ول : أليس لك النصف وهو ثمانية جماله وفصف جمل قال بلى فقاله اذا دفعت اليك ما يزيد على سهمك من غير كدر أفترضى قال نعم فدفع اليه تسمة ثم قال المثانى : أليس لك الثلث وهو ستة جمال إلا ثلث جمل قال بلى فقاله «ع» : اذا دفعت اليك ما يزيد على سهمك أفترضى قال نعم ، ثم قال المثالث : أليس لك التسع وهو جملان اليك ما يزيد على سهمك أفترضى قال نعم ، ثم قال للثالث : أليس لك التسع وهو جملان المثان عم فدفع اليه جملين وانصرف فركب عليه السلام جمله ومضى .

(خبر اليتيمة) : في تهذيب الحديث في عهد عمر كانت يتيمة عندر جل وكان للرجل امرأة و كان الرجل كثيراً ما يغيب عن أهله فشبت اليتيمة و كانت جميلة فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها اذا رجع الى منزله فدعت بنسوة من جيرانها فأمسكتها ثم افتضتها باسميها فلما قدم زوجها سأل المرأة عن اليتيمة فرمتها بالفاحشة وأقامت البينة من حيرانها على ذلك فأتوا علياً عليه أفضل الصلاة والسلام وقصوا عليه القصة فقال لاع الأمرأة الرجل ألك بينة ? قالت نعم هؤلا وبيراني يشهدون عليها بما أقول فأخرج على السيف من غمده وطرحه بين بديه ثم أمر بكل واحدة من الشهود فدخلت بيتاً ثم دعى ثم عادبام أة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها فادخلت بيتاً ثم دعى باحدى الشهود وجثى على ركبتيه وقال لها أنعرفيني أنا على بن أبي طالب وهذا سبق باحدى الشهود وجثى على ركبتيه وقال لها أنعرفيني أنا على بن أبي طالب وهذا سبق وقالت الرأة الى على وع ه فقالت يأمير المؤمنين الأمان على الصدق فقال لها على مناؤة الرجل لما رأت حسنها على عاصدة بي فقالت : لا والله ما زنت اليتيمة وليكن امرأة الرجل لما رأت حسنها وجالها وهيأتها غافت فساد زوجها فسقتها المكر فأمسكناها فأفتضتها باصبعها فقال وجالها وهيأتها غافت فساد زوجها فسقتها المكر فأمسكناها فأفتضتها باصبعها فقال

عليه السلام؛ الله أكبر الله أكبر انا أول من فرق بين الشهود إلا دانيال ثم حــد المرأة حد القاذف وألزمها وألزم من ساعدها على اليتيمة المهر اربعمائة درهم وفرق بين المرأة وذوجها وزوجه اليتيمة وساق عنمه المهر اليها من الله ، فقال عمر ياأبا الحسن حدثنا بحديث دانيال فقال ﴿ ع ؟ : أن دانيال كان غلاماً يتما لا أب له ولا أم وأن امرأة من بني اسرائيل عجوزاً ضمته اليها وربته وان ملكا من ملوك بني اسرائيل كان له قاضيان وكان له صديق وكان رجلا صالحــاً وكان له امرأة جيلة وكان يأتي الملك ويحدثه فاحتاج الملك الى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاضبين اختارا لي رجلا ابعثه في بعض اموري فقالا فلان فوجهه الملك فقال الرجل للقاضيين اوصيكما بامرأني خيراً فخرج الرجل وكان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عرب نفسها فأبت عليهما فقالا لها إن لم تفعلى شهدنا عليك عند المالك بالزنا ليرجمك فقالت افعلا ماشةً يا فأتيا الملك فشهدا عليها أنها بغت وكان لها ذكر حسن جميل فدخل الملك من ذلك أمر عظيم واشتد غمه وكان بها معجبًا فقال لهما: ان قو اسكما مقبول فأجلدوها بعد ثلاثة أيام ثم ارجوها ونادى في المدينة احضروا قتل فلانة العابدة فانها قد بغت وقد شهد عليها القاضيان بذلك ، فأكثر النساس الفول في ذلك فقال الملك لوزيره ما عندك في هذا حيلة فقال لا والله ما عندي في هذا شيء ، فلما كان اليوم الثالث ركب الوزير وهو آخر أيامها فرأى غلماناً عراة يلعبون وفيهم دانيال فقال دانيسال يامعشر الصبيان تمالوا أكبون أزا الملك وتكون انت يافلانة العابدة ويكون فلان وفلان القاضبين الشاهدين عليها ثم جمع رابا وجمل سيفاً من قصب ثم قال للغامان خذوا بيد هذا فنحوه الى موضع كذا والوزير واقف، وخذوا هذا هذا ودحوه الى موضع كذا، تم دعى أحدها فقـال قل حقاً كانك إن لم تقل حقاً قتلتك قال نعم والوزير يسمع ، فقال بم تشهد في حق هذه المرأة ? فقال اشهد بأنها زنت قال في أي يوم ? قال في يوم كذا ، قال في أي وقت ? قال في وقت كذا وكذا، قال في أي موضع ? قال في موضع كذا وكذا قال مع من ? قال مع فلان فقــــال دانيال ردوا هذا الى مكانه وهاتو ا الآخر فردوه وجارًا بالآخر فسأله عن ذلك فخالف صاحبه بالقول فقال دانيال •ع ، : الله اكبر الله أكبر شهدا عليها بالزور، ثم نادى الفلمان بأن القاضيين شهدا على فلانة بزور فاحضروا فتلهما ، فذهب الوزير الى الملك مبادراً فأخبره بالخبر ، فبعث المملك الى القاضيين فأحضرها ثم فرق بينهما وفعل بهاكما فعل دانيال بالفلامين فاختلفا كما اختلف الفاضيين و الناس وأمر بقتل الفاضيين و

#### ﴿ قصية بيت الطشت ﴾

في البحارعن كتاب الروضة وفضائل ابنشاذان يرفعه الي عمارين ياضر وزيد بن أرقم ، قالا : كنا بين بدي أمير المؤمنين «ع» وكان يوم الاثنين اربع عشر خلت من صفر واذا نزعقة عظيمة أصمت المسامع وكان على على دكة الفضاء فقال ياعمار: ايتنى مذي الفقار وكان وزنه سبعة أمنان وثلثي من مكي فجئت به فانتضاه من غمـــده وتركه على فخذه وقال ياعمار : هذا يوم أكشف فيه لأهل البكوفة الغمة ياعمار ايتني عن على الباب قال عمار : فخرجت وإذا على الباب امرأة في قبة على جمل وهي تشتكي وتصيح ياغياث المستغيثين ويابغية الطالبين وياكبن الراغبين وياذا القوة المتين ويامطهم اليتيم ويارازق العديم ويامحيي كل عظم رميم وياقديماً سبق قدمه كل قديم ياعون من ليس له عون و لا معين ياطود من لا طود له ياكبر من لا كبر له اليك توجهت و بوليك توسلت وخليفة رسولك قصدت فبيض وجهى وفرج عني كربتي ، قالـ عمار وكان حولهـــــا الف قارس بسيوف مسلولة قوم لها وقوم عليهما فقلت : أجيبوا أمير المؤمنين اجيبوا عيبة علم النبوة قال فنزلت المرأة من القبة ونزل القوم ودخلوا المسجد فوقفت المرأة بين يدى أمير المؤمنين «ع » وقالت يامولاي باإمام المتقين اليــك اتيت وإياك قصدت لل كشف كربتي وما بي من غمة كانك قادر على ذلك وعالم بما كان وما يكون الى يوم القيامة ، فعند ذلك قال ﴿ ع ﴾ : ياعمار نادي في المكوفة من أراد ينظر الى ما اعطاه الله أخا رسوله فليــأت السجد، قال فأجتمع الناس حتى امتلا المسجد بالناس فقــام أمير المؤمنين عليه السلام وقال: سلوني ما بدا لكم ياأهل الشام فنهض شييخ من بينهم قد شاب وعليه بردة بمانية فقال : الحلام عليك باأمير المؤمنين هذ. الجاربة ابنتي وقد خطبها ملوك المرب والآن قــد فضحتني لأنها قد حملت بحمل لا أدري من أن هو فقال أمير المؤمنين «ع » . ما تقو اين ياجارية ? فقالت يامولاي وحقـك ما علمت من نفسي خيانة قط واني أعلم انك بنفسى أعلم بي مني ، قال عمــار : فأخذ الامام « ع » ذا الفقار وصعد المنبر وقالم : الله اكبر الله اكبر جاء الحق وزهق الباطل أن البــاطل كان زهوهًا ، ثم قالـ :على بداية الـكوفة فجاؤًا بها ، فقال لها أمير المؤمنين : اضربي فبما بينك وبين الناس حجـابا وانظرى هذه الجاربة عاتق أم لا ، حامل أم لا ، ففعلت ما أمر به ﴿ع ﴾ ثم قالت نعم ياسيدي هي عانق حامل ، فالتفت الى أبي الجارة وقال : ياأبا الغضب ألست من قربة كذا وكذا من أعمـ ال دمشق ? قال وما هذه الفربة ? قال هي قرية تسمى اسعار قال للي بامولاي ، فقال ﴿ ع ﴾ : من منكم يقدر على قطعة ثلج في هذه الساعة ? قال يامولاي الثلج في بلادنا كثير ولكن ما نقدر عليه هيهنا ، فقال « ع »! مهنذا وبينكم مائتان وخمسون فرسخًا قال نعم يامولاي ، قال عليه السلام : أيها الناس انظروا الى ما أعطاه الله علياً من العلم النبوي الذي اودعه الله ورسوله من العلم الربابي قال عمار : فمد يره من أعلى منبر الكوفة ورماها واذا فيها قطعة ثلج يقطر المـــاه منهــا فعند ذلك ضبح النــاس وماج الجامع بأهله ، فقال • ع ، : اسكتوا فلو شئت أتيت بجبالها ، ثم قال لها ياداية خذي هذه القطعة من الثلج واخرجي الجارية من المسجــد وخمسون درهما ودانقان ، فقالت سمماً وطاعة لله ولك يامولاي ، ثم أخذتها وخرجت بها من الجامع وجاءت بطعت ووضعت الثلجكما أمرها الامام فرأت علقة وزنتها الداية ابنتك فوالله ما زنت وآنما دخلت الموضع الذي فيه الماء فدخلت هذه العلقة فيجوفها وهي بنت عشرة سنين وكبرت الى الآن في اطنها ، فنهض أبوها وهويقول : أشهـــد انك تعلم ما في الارحام و ما في الضائر وأنت باب الدين وعموده قال فضج الناس عند ذلك وقالواً : ياأمير المؤمنين لذا اليوم خمس سنين لم عطر السما. علينا وقد مسنا واهلمًا الضر فاستسقى لنا ياوارث علم محمد فقام (ع) وأشار بيده الى السماء فسال الغيث حتى بقت الكُوفة غدراناً فقالوا! يا أمير المؤمنين كفانا وروينا فتكلم بكلام فمضى الفيث كانقطع المطر وطلعت الشمس .

(خبر آخر) وفيه عن همار أيضاً: قال كنت عند أمير المؤمنين عليه السلام واذا بصوت عظم فقال ياعمار اخرج وايتى بذي الفقار، فأتيته به ، فقال اخرج وامنع الرجل من ظلامة الامرأة وإن أبي فاقسمه بذي الفقار، قال عمار: فحرجت فاذا بامرأة ورجل قد تعلق بزمام جلمها وهي تقول! ان الجلل جلي ، والرجل يقول: انه جلي ، فقلت له : ان أمير المؤمنين ينها الله عن ظلامة المرأة ، فقال يشتغل علي بشغله ويغسل يده من دما المسلمين الذي قتلهم في البصرة والآن بريد ان يأخذ جملي ويدفعه الى هذه المرأة الكاذبة ، قال فرجمت لأخبره عليه السلام واذا به قد خرج والغضب في وجهه وقال له : ويلك خل عن جمل المرأة فقال هو لي فقال (ع) ؛ كذبت يالمين فقال من يشهد لها ? فقال من لا يكذبه احد ، ثم قال (ع) ؛ تكلم ايها الجمل لمن انت فقال بلسان فصيبح : امّا لهذه الرأة منذ تسعة عشر سنة ، فقال عليه السلام : المرأة فقال بلسان فصيبح : امّا لهذه الرأة منذ تسعة عشر سنة ، فقال عليه السلام : المرأة خذبه وضرب الرجل وقسمه نصفين .

# الباب الثاني

﴿ فِي زَهْدُهُ وَعَبَادُتُهُ وَتَقُواهُ وَحَلَّمُهُ وَشَفَقَتُهُ ﴾ وفيه فصلان!

### الفصل الاول

( في زهذه وعبادته وتقواه ﴾

عرف الأصبخ بن نبائة ، وروي عن الباقر عليه السلام : أن علياً (ع) أنى البزازين فقال لرجل بعني ثوبين فقال الرجل باأمير المؤمنين عندي حاجتك فلما عرفه مضى عنه فوقف على غلام وأخذ ثوبين أحدها بثلاثة دراهم والآخر بدرهمين فقال

عليه السلام: ياقنبر خذ الذي بثلاثة دراه ، فقال قنبر: ياأمير المؤمنين أنت أولى به أصمد المنبر و تخطب الناس ، فقال دع »: انت شاب ولك شره الشباب و أنا استحي من دبي ان أتفضل عليك سمحت رسول الله (ص) يقول: ألبسوهم بما تلبسون واطحموهم مما تأكلون فلما لبس القميص مد كم ذلك القميص وأمر بقطعه وانخاذه قلانس للفقرا • فقال الغلام: هلم اكفه قال دعه كما هو قان الأمر اسرع من ذلك فجاء أبو الغلام فقال ان ابني لم يعرفك وهذان الدرهان ربحها فقال (ع »: ماكنت لأفمل قد ماكسته وماكستي واتفقنا على رضى ،

وعن سويد بن ففلة ا قالرأيت أميرالمؤمنين عليه السلام وهوياً كل رغيفاً يكسره برجله ويلفيه في لبن يجد رجحه من حموضته فناديت فضة جاريته: ويحك أما تتقون الله في هذا الشيخ فتنخلون له طعاماً لما ارى فيه من النخال فقال «ع»: بأبي وامي من لم ينخل له طعام ولم يشبع من خبز البرحتى قبضه الله اليه. وقال عليه السلام لعقبة بن علقمة يأبا الحتوف ادركت رسول الله يأكل أيبس من هذا ويلبس أخشن من هذا فيلبس أخشن من هذا في ان انا لم آخذ به خفت أن لا الحق به.

وعن أعدة الهدى \_ ان أمير المؤمنين وع و من ببعض حيطان فدك و في بده مسحاة فهجمت عليه امرأة من اجمل النساء فقالت يابن أبي طالب إن تتزوجني اعنك عن هذه المسحاة فقال لها من أنت حتى اخطبك من أهلك ? فقالت انا الدنيا ، فقال الرجمي فأطلي زوجاً غيري فلست من شاني واقبل على مسحاته وقدجاه في الأحاديث من الطرفين أنه كان يصلى في كل لياة الف ركمة مع اشتفالة بحوائجه الأخر وجاء أن يحكي صلاة رسول الله إلا على، ولا صلاة على إلا على بن الحسين الله المرابد أحد أن يحكي صلاة رسول الله إلا على، ولا صلاة على إلا على بن الحسين الله المرابد الله المرابد الله المرابد المرا

وبروى أنه عليه السلام كان كثيراً ما تصيبه الجراحات في الحروب وكانوا اذا أرادوا إخراج النشاب والحديد من جسده الشريف تركبوه حتى يصلي فاذا اشتغل بالصلاة وأقبل على الله أخرجوا الحديد من جسده ولم يحس بالألم من شدة توجهه الى الله ، فاذا فرغ من صلاته برى ذلك فيقول لولده الحسن (ع) إن هى إلا فملتك ياحسن وفي الروايات آنه لم يترك صلاة الليل والتهجد فيه حتى ليلة الهربر ، وكان

عليه السلام أكثر ايامه صائعاً يفطر على الماء •

وفى كتاب ينابيع المودة الشبيخ سلبان الحننى عن بربدة الأسلمي قال قال النبي وَالْبَيْنَا قَالَ لَمِي جَبِر ثَمِيلَ يَا مُحَدُ ان حفظة على بن أبي طالب لتفخر على الملائكة انها لم تكتب على على خطيئة منذ صحبته . وفيه سئل على (ع) عن قوله تعالى (ياايها الذين آ منوا اتقوا الله حق تقاته ) قال والله ما عمل بهذا غير أهل بيت رسول الله نحن ذكر نا الله فلا ننساه ، ونحن شكر نا الله فلا نكفره ، ونحن اطعناه فلا نعصيه . قال جار قال رسول الله والله أم يكفروا بالوحي طرفة عين ، ومن آل يس وعلى ابن أبي طالب وآسية إمرأة فرعون .

وقى روضة الواعظين قال أبو جعفر (ع) والله ان كان على ليأكل أكل العبد وبجلس جلسة السبد، وان كان ايشتري القيمصين السنبلانيين فيخير غلامه خيرها ثم يلبس الآخر هو فأذا جاز اصابعه قطعه واذا جاز كعبه جذفه ولقدولي خمس سنين ماوضع آجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة ولا اقطع قطيعة ولا اورث بيضا، ولا حمرا، وان كان ليطعم الماس خبز البر واللحم وينصرف الى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والحل وما ورد عليه أمران كلاها لله رضاً إلا اخذ بأشدها على بدنه ولقد اعتق الف مماوك من كديده ربت فيه بداه وعرق فيه وجهه وما اطاق عمله من الناس احد وإن كان ليصلى في اليوم والليله الفركعة وان كان اقرب شبها به على بن الحسين زبن العابدين وما اطاق عمله بعده أحد من الناس.

وفيه سمم رجل من التابعين أنس بن مالك يقول نولت هـذه الآبة في على بن أبي طالب (ع) \_ (أم من هو قانت آناه الليل ساجداً وقاعاً يحذر الآخرة وبرجو رحمة ربه) قال الرجل اتيت علياً لأنظر الى عباديه فأشهد بالله لقد اتيته وقت المغرب فوجدته (ع) يصلي بأصحابه المغرب فلما فرغ منها جلس في التعقيب الى أن قام الى عشائه الآخرة ثم دخل منزله فدخلت معه فوجدته طول الليل يصلي ويقرأ القرآن الى ان طلم الفجر ثم جدد وضوه و و خرج الى المسجد وصلى بالناس صلاة الفجر ثم جلس في التعقيب إلى ان طلع الشمس ثم قصده الناس فجعل مختصم اليه الرجلان واذا فرغا

قاماً ، وجاء آخران الى أن قام الى صلاة الظهر وجدد وصوءه ثم صلى بأصحابه الظهر قمد في التعقيب الى أن صلى بهم العصر ثم أتاه الناس فجعل يقوم رجلان ويقعمه آخران يقضى بينهم ويفتيهم الى أن غابت الشمس فخرجت وأنا اقول اشهد بالله ان هذه الآنة نزلت فيه .

وعن عروة بن الزبير: قال كنا نتذاكر في مسجد رسول الله والكثرهم ورعاً ورويعة أهل الرضوان، فقال أبو الدرداء : ألا اخبركم بأقل القوم مالا واكثرهم ورعاً واشدهم اجتهاداً في العبادة قالوا من ? قال على بن أبي طالب وقال رأيته في حائط بني الفجار يدعو بدعوات وذكر الدعوات الى ان قال ثم انغمر في الدعاء فلم اسمم له حسا ولا حركة فقلت غلب عليه النوم لطول السهر اوقظه لصلاة الفجر فأتيته فاذا هو كالحشبة الملقاة فحركته فلم يتحرك فقلت إذا لله وإنا اليه راجمون مات والله على بن المحسلة المقاة فحركته فلم يتحرك فقلت إذا لله وإنا الله الدرداء ما كان من شامه وقصته فأخبرتها الحبر فقالت هي والله يأبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله ، ثم اتوه بماه فضحوا على وجهه فأفاق وفظر الى وانسا ابكي فقال ما بكاؤك يأبا الدرداء ؟ فقلت بما أراه تنزله بنفسك فقال «ع» كيف بك اذا رأيتني ادهى الى الحساب وايقن اهل الجراثم بالمذاب واحتوشتني ملائكة غلاظ شداد وزبانية فظاظ فوقفت بين يدي المملك الجبار واسلمتني الأحباء ورفضتني اهل الدنيا لمكنت اشد رحة بين بدي من لا نخفي عليه خافية ، فقهال ابو الدرداء ما رأيت ذلك لأحد من اصحاب رسول الله .

وعن سويد بن ففلة ، دخلت على مولاي أمير المؤمنين عليه السلام بعد ما بويم بالخسلافة وهو جالس على حصير صفير ليس في البيت غيره فقلت يامولاي بالمير المؤمنين بيدك بيت المال ولا ارى في بيتك شيئًا بما بحتاج اليه البيت فقال يابن غفلة ان البيت لا يتأثث في دار النقلة ولنا دار قد نقلنا خير متاعنا اليها وإنا عن قليل اليها صائرون . ومن كلامه عليه السلام والله ما دنيا كم عندي إلا كسفر على منهل حلوا وصاح بهم سائقهم فارتحلوا ، ولا لذاتها في عيني إلا كحميم اشربه غساقًا

وعلقم أتجرعه زعاقاً وسمُّ إسقاه دهاقا وقلادة من نار ارهقها خناقاً .

# الفصل الثاني

﴿ فِي حَلَّمُهُ وَشَفَقْتُهُ ﴾

أما حامه وشفقته كأنه عليه السلام لم يقابل مسيئاً باساءته ولقد عنى عن أهل البصرة بمد ان ضربوا وجهه بالسيف وقتلوا اصحابه ولمها ظفر بهم قالت عائشة ملمكت كاسحح فجزها احسن الجهاز وبعث معها بتسعين امرأة او سبعين واستأمنت لعبد الله بن الزبير على لسان محسد بن أبي بكر فأمنه وآ من معه سائر الناس وجي عوسى بن طلحة بن عبيد الله فقال له قل استغفر الله واتوب اليه ثلاث مرات وخلى سبيله وقال اذهب حيث شئت وما وحدت لك فى عسكر نا من سلاح او كراع فذه واتق الله فها تستقبله من امرك واجلس في بيتك . وجاه في الخبر انه (ع) كان اذا اخذ اسبراً في حروب اهل البصرة والشام اخذ سلاحه ودابته واستحلفه ان لا يعين عليه .

ومن حلمه أنه لما ادرك عمرو بن عبد ود لم يضربه فوقموا فيه فرد عنه حذيفة فقال النبي (ص) مه ياحذيفة قان علياً سيذكر سبب وقفته ، ثم أنه ضرب عمراً فلما جاه سأله النبي (ص) عن ذلك فقال أنه شم أي وتفل في وجهي فخشيت أن أضربه لحظ نفسي فتركته حتى سكن مابي ثم قتلته في الله وعنى يوم الجل عن مروان بن الحسكم . ومن شفقته أنه لم يسلب قتيلا قط ولم بجهز على جريح ، ولم يتبع شارداً . ومن حلمه عفوه يوم صفين عن جساعة منهم عمرو بن العاص وبسر بن ارطاة حين ابدوا عوراتهم ، وسيأتي في غزواته .

فى المناقب عن أبي مطرف البصري ان أمير المؤمنين (ع) مر بأصحاب المحر فاذا هو بجاربة تبكي فقال ياجاربة ما يبكيك ? فقالت بعثنى مولاي بدرهم فابتعث من هذا تمرآ فأتيتهم به فلم برضوه فلمااتهته به ابى ان يقبله فقال (ع) للرجل ياعبد الله

أنها خادمة وليس لها أمر فاردد اليها درهمها وخذ النمر فقام اليه الرجل فلكزه ، فقال له الناس هذا أمير المومنين ، فربا الرجل واصفر واخذ النمر من الجاربة ورد اليها درهمها ثم قال يأمير المؤمنين ارض عني فقال ما ارضائي عنك ان اصلحت أمرك ، وفي فضائل أحد بن حنبل : اذا وفيت الناس حقوقهم ، وفيه انه «ع » دعا غلاما له مراراً فلم يجبه فحرج فوجده على باب البيت فقال «ع » : ما حملك على ترك إجابتي ؟ قال كسلت عن إجابتك وأمنت عقوبتك ، فقسمال الحمد لله الذي جملني بمن تأمنه خلقه امض فأنت حر لوجه الله ،

وفيه : كان عليه السلام في صلاة الصبيح فقال ان الكوى من خلفه : (واقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكوين من الخاسرين ) فأنصت على (ع) تمظما للقرآن حتى فرغ من الآبة ، ثم عاد فى قرائته ، ثم أعادات الكوى الآبة فأنصت على أيضاً ، ثم عاد فى قرائته ، فأعاد ابن الكوى فأنصت على عليه السلام ثم قال : ( فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون ) .

وفيه: مرت امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصادهم فقال أمير المومنين (ع) ان أبصار هذه الفحول طوامح وان ذلك سبب هبابها كاذا فظر أحدكم الى امرأة تعجبه فليلمس اهله كأعاهي امرأة كامرأته، فقال رجل من الخوارج قاتله الله كافراً ما أفقهه فرثب القوم ليقتلوه فقال (ع): رويداً اعا هو سب بسب او عفو عن ذب

ومن شفقته \_ انه نظر الى امرأة على كتفها قربة ماه فأخذ منها القربة فحملها الى موضعها وسألها عن حالها فقالت بعث على بن أبي طالب صاحبي الى بعض الثغور فقتل ورك على صبياناً يتامى وليس عندي شيء وقد الجأتنى الضرورة الى خددمة الناس فافصرف عليه السلام وبات ليلته قلقاً فلما اصبح حمل زنبيلا فيه طعام فقال بعضهم اعطنى احمله عنك فقال (ع) من يحمل عني وزرى يوم القيامة ، فأبى وقر ع باب المرأة ، فقالت المرأة من هذا ? قال انا ذلك العبد الذي حمل معك القربة فافتحي الباب فان معي شيئاً للصبيان فقالت رضى الله عنك وحكم بينى وبين على بن أبي طالب فدخل وقال ابي احببت اكتساب الثواب فاختاري بين ان تعجني و نخبزى وبين أن

تعللي الأطعال لأخر انا فقالت انا بالخير أبصر وعليه أقدر ولكنشانك والأطفال فعللهم حتى افرغ من الخبر فعمدت المرأة الى الدقيق فعجنته وحمد على (ع) الى اللحم فطبخه وجعل يلقم الصبيان من اللحم والمحر وغيره وكلا ناول الصبيان من ذلك شيئاً قال له يابنى اجعل على بن أبي طالب فى حل مما مر في امرك فلما اختمر العجين قالت ياعبد الله أسجر التنور فبادر لسجره فلما اشعله لفتح فى وجهه فجعل يقول ذق ياعلى عذا جزاء من ضيع الأرامل واليتامى ، فرأته امرأة تعرفه فقالت ويحك من هذا الذى يسجر لك التنور ? فقيال واليتامى ، فرأته امرأة تعرفه فقالت ويحك من هذا الذى يسجر لك التنور ? فقيال المرفة أمير المومنين ، قال فبادرت المرأة وهى تقول واحيائي منك ياأمير المؤمنين قال فقال عليه السلام بل واحيائي منك ياأمير المؤمنين منك ياامة الله فما قصرت في امرك ، فرج (ع) وجعيل عليه السلام بل واحيائي منك ياامة الله فما قصرت في امرك ، فرج (ع) وجعيل

ومن شفقته: دخلت سودة بنت عمارة الهمدانية على معاوية بعد شهادة على عليه السلام فجمل يؤنبها على محريضها عليه ايام صفين وآن امره الى ان قال لهما ما حاجتك ? قالت ان الله مسائلك عن امرةا وما افترض عليك من حقنا وما زال يقدم علينا من قبلك من يسمو بمكانك ويبطش بقوة سلطانك فيحصد نا حصد السفبل وبدوسنا دوس الحرمل يسومنا الخسف وبذيقنا الحتف هذا بسر بن ارطاة قدم علينا فقتل رجالنا ونهب اموالنا ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة فأن عزلته عنا شكرناك وإلا كفرناك فقال معاوية إياي تهددين ياسودة بقومك لقد همت ان احملك على قتب اشوس فارسلك اليه فينفد فيك حكمه ، فأطرقت سودة ساعة ثم انشدت تقول!

صلى الاله على جسم تضمنه قر فأصبح فيه الحق مدفونا قد حالف الحق لا يبغي به بدلا فصار بالحق والا عان مقرونا

فقال مماوية من هذا ياسودة ?قالت هو والله أمير المؤمنين على بن أبي طالب والله يامعاوية لقد جئته في رجل كان قد ولاه صدة اتنا فجار علينا فصادفته قائماً يصلى فلما رآبي انفتل من صلاته ثم اقبل على برحمة ورفق ورأفة وتعطف وقال لي ألك حاجة قلت نعم راخبرته الخبر فبكى ثم قال ! اللهم انت الشاهد على وعليهم واني لم آم هم بظلم خلقك

ثم اخرج قطعة جلد فكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحم « قدد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياه هم ولا تفسدوا في الأرض بعدإصلاحها ذاحكم خير لسكم إن كنتم مؤمنين » كاذا قرأت كتابي هذا كاختفظ بما في بديك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك والسلام ، ثم دفع الرقعة ألي فجئت بها الى صاحبها كانصرف عنا معزولا . فقال معاوبة اكتبوا لها كاثريد فكتبوا لها فحضت وهى تقول : وهذه من على عليه السلام .

## الباب الثالث

﴿ فِي كُرِمُهُ وَاسْتَجَابَةً دَعُوتُهُ وَفَيْهُ فَصَلَانَ ﴾ :

## الفصل الاول فی کرمہ ﷺ

أجمع المفسرون: على ان قوله تمالى: ( الذبن ينفقون أموالهم بالليل والنهارسر آ وعلانية ) الآبة نزلت في على • ع ، قالوا كان عند على بن أبي طالب اربعة دراهم من الفضة فتصدق بواحد ليلا وبواحد نهاراً وبواحد سراً وبواحد علانية ، فنزل ، ( الذبن ينفقون أموالهم ) الى آخر الأية، فسمى كل درهم الا وبشره بالقبول، وعن الكلبي فقال له النبي (ص) ما حملك على هذا قال حملني ان استوجب على الله ما وعدني به فقال له رسول الله (ص) ؛ ألا ان لك ذلك فأنزل الله هـذه الآبة . وعن تارمخ البلاذري وفضائل أحمد: أنه كانت غلة على « ع» اربعين الف دينار فجعلها صدقة ، وانه باع سيفه وقال لو كان عندي عشاه ما بعته . وعن ابن عباس في قوله تعالى ؛ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) الى قوله \_ بغير حساب . قال هووالله أمير المؤمنين ، وذلك ان النبي ( ص ) اعطى علياً « ع » يوماً ثلاثمائة دينار اهديت

اليه قال على «ع» ؛ فأخذتها وقلت لأنصدقن الليلة من هذه الدنانير صدقة يقبلها الله منى فلما صليت المشاء الآخرة مع رسول الله وَاللَّهِ عَالِشَهَا أَخَذَتُ مَا لَهُ دينار وخرجت من المسجد فاستقبلتني امرأة فأعطيتها الدنانير فأصبح الناس يقونون تصدق على الليلة بمائة دينارعلى امرأة فاجرة فاغتممت غمآ شديدآ فلما صليت الليلة القابلة صلاة العتمة أَخَذَتُ مَائَةَ دَيْنَارُ وَخَرَجَتُ مِنَ المُسجِدُ وَقَلْتُ وَاللَّهُ لِأَنْصَدَقَنَ اللَّيْلَةَ بَصِدَقَةَ يَتَقْبِلُهَا ربي مني فلقيت رجلا فتصدقت عليه بالدنانير ، فأصبح الناس يقولون : تصــدق على البارحة عائمة دينار على رجل سارق، فاغتممت غماً شديداً وقلت والله لأتصدقن الليلة صدقة يتقبلها الله مني فصليت الفشاه الآخرة مع النبي ( ص ) ثم خرجت من المحجــد ومعيى مائة دينار فلقيت رجلا فأعطيته اياها فلما اصبحت قال اهل المدينة تصدق على البارحة عائة دينار على رجل غني فاغتممت غماشديداً فأتيت رسول الله (ص) فجرته فقال لي ياعلي هذا جبر ثبل يقول لك أن الله عز وجل قد قبــل صدقاتك وزكى عملك ان الماثة دينارالتي تصدقت بها أول ليلة وقمت في يد امرأة فاسدة فرجعت الى منزلها وتابت الى الله عز وجل من الفساد وجعلت تلك الدنانير رأس مالها وهي في طلب بعل تُنزوج به ، وان الصدقة الثانية وقعت في يد رجل سارق فرجم الى منزله وتاب الى الله من سرقته وجعل الدنانير رأس ماله يتجر عهما ، وان الصدقة الثالثة وقعت في يد رجل غني لم يزكى ماله منذ سنين فرجع الى منزله وومخ نفسه وقال شحاً عليك يانفس هذا على بن أبي طالب ﴿ ع ﴾ تصدق على عائة دينار ولا مال له وا نا قد أوجب الله على مالي الزكاة لأعوام كثيره لم ازكه فحسب ماله وزكاة واخرج زكاهماله كذا وكـــذا دينارآ ، وانزل الله : ( رجال لاتلهبهم نجاره ولا بينع عن ذكر الله ) .

(خبر الناقة): روي ان أمير المؤمنين «ع» سمع اعرابياً يقول فى الكعبة وهو آخذ بحلقة الباب: البيت بيتك والضيف ضيفك ولمكل ضيف قرى فأجعل قراي منك في هذه الليلة المففرة ، فقال «ع» بااعرابي هو والله أكرم من أن يرد ضيفه بلا قرى ، وسمعه الليلة الثانية يقول ياعزيزاً في عزك يعز من عز عزك انت انت لا ملم أحد كيف أنت إلا أنت اتوجه اليك بك واتوسل بك اليك واسألك بحقك عليك

وبحقك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله اعطني ما لا يملكه غيرك واصرف عني مالا يصرفه سواك ياأرحم الراحين ، فقال :هذا اسمالله الأعظم بالسريانية وسمعه الليلة التالثة يقول: يازين السلماوات والأرض ارزقني اربعة آلاف درهم فضرب بده « ع » على كتف الاهرابي ثم قال قد سمعت ما طلبت وما سألت ربك فما الذي تصنع بأربعة آلاف درهم قال الفصداق امرأيي، والف أبني به داراً ، والف اقضى به ديني ، والف النمس به معاشى ، قال الصفت بأعرابي اذا قدمت المدينة فسل عن على بن أبي طااب قال فلما أنى الاعرابي المدينــة جمل يطلب دار أمير المؤمنين ﴿عُ ﴾ ونادى : مرت يدلني على دار على بن أبي طالب ? فلقيه الحسين وع، فقال انا ادلك فقال له الاعرابي من أبوك ? فقال له أمير المؤمنين على بن أبي طالب، قال من امك ؟ قال فاطمة الزهراء سلامالله عليها ، قال من جدك ? قال هو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، قال. من جـدتك ? قال خديجة بنت خويلد ، قال من أخوك ? قال الحسن بن على بن أبي طالب ، فقال الاعرابي لقد أخذت الدنيا بطرفيها امش الى أمير المؤمنين وقــل له ان الاعرابي صاحب الضمان بمكم على البـاب ، فدخل الحسين «ع» وقـال يأبه اعرابي بالبـــاب بزعم أنه صاحب الضمان بمكة ،قال فخرج «ع» اليه وطلب سلمان الفارشي وقال بإسلمان اعرض الحديقة التي غرسها رسول الله ( ص ) على التجار فدخل سلمسان الى السوق وعرض الحديقة فباعها باثنيءشر الف درهم واحضر المال واحضر الأعرابي فأعطاه أربمة آلاف درهم وأربعيندرهالنفقته ، فرفع الخبرالي فقراه المدينة كأجتمعوا اليه والدراهم مصبوبة بين يديه فجمل ﴿ عِ ﴾ يقبض قبضة قبضة ويعطى رجلا رجلا حتى لم يبق له درهم واحد منها ودخل متزله فقالت فاطمــة الزهراء سلام الله عليها : يابن العم بعت الحديقة التي غرسها لك رسول الله فإفقال نعم منها عاجلًا وآجلًا ، قالت جزاك الله خيراً في ممساك فأين الثمن ? قال «ع » : دفعته الى أعين استحييت أن أذلها بذل المسألة فبل أن تسألني ، فقالت فاطمـة : أنا جايعة وابناي جايعان ولا شك انك مثلنا في الجوع ألم يكن لنا منه درهم وأخذت بطرف ثوبه ، فقال (ع) : يافاطمـة خليني فقالت : لا والله أو يحكم بيني وبينك أبي ، فهبط الامين جبرئيل على رسول الله

فقال يامحمد ان الله يقرؤك السلام ويقول : اقرأ علياً منى السلام وقل افاطمة ليس لك أن تضربي على يديه ، فلما دخل رسول الله (ص) منزل على وجد قاطمة ملازمة لةفقال لما : يابنية مالك ملازمة لعلى ? قالت : ياأية باع الحديقة التي غرستها له ولم يحتبس لنا من تمنها درهما نشتري به طماماً فقال يابنية جبر ثيل يقرؤني من ربي السلام ويقول اقرأ علياً من ربه السلام وأمربي أن أقول ليس لك أن تضربي على يديه ، فقالت فاطمة «ع» اني استغفرالله ولا أعود أبداً ، قالت فاطمة : فخرج أبي (ص) في ناحية وعلى في ناحية فَمَا لَبُثُ أَنَ الَّى أَبِي وَمُعُهُ سَبِّعَةً دَرَاهُمُ سُودٌ هِجَرِيَّةً فَقَالَ : يَاكَاطُمَةً أَبْنَ عَلى ? فقلت لَهُ : خرج ، فقال (ص) : هاك هذه الدراهم كاذا جاء ان عمي فقولي له يبتاع لكم بهـــا طعاماً فيما لبث يسيراً أن جاء على فقالدرجع أبن عمي كأني أجد رائحته الطيبة قلت نعم ودفع اليشيئًا تبتاع لنا به طعاماً فقال هاتيه فدفعته اليه فقال بسم الله والحسد لله كثيراً طيباً وهذا من رزق الله عز وجل ثم قال ياحسن قم معي ، فأتيا السوق فأذا ها برجل واقف وهو يقول : من يقرض المالي الوفى ? قال يابني تعطيه ? قال اي والله ياابة فأعطاه الدراهم فقال له الحسن ﴿ ع ﴾ : يأأبتاه أعطيته الدراهم كلها قال : نعم يابني ان الذي يعطى القليل قادر على أن يعطى الكثير ، قال فضى على ﴿ ع ﴾ ببـــاب رجل يستقرض منه شيئًا فلقيه اعرابي ومعه ناقة فقال ياعلي اشتري مني هذه الناقة قال « عــ» ليس معي عنها فقال انتظرك به الى القبض قال بكم يااعر ابى ? قال عائة درهم قال ع » خذها ياحسن فأخذها فضي فلقيه اعرابي آخر وقال: ياعلي أتبيع هذه الناقة ? فقال على ﴿ عِ ﴾ : وما تصنع بها ? قال اغزوا عليها أول غزوة يغزوها ابن عمك ، قال إن قبلتها فهي لك بلا ثمن فقال الاعرابي : ممي تمنها وبالمثن اشتريها فبكم اشتريتها ? قال عليه السلام : بمائة درهم ، قال فلك مائة وسبمون درها ، فقـــال ياحسن خذ السبمين والمائة وسلم المائة للأعرابي الذي باعنا الناقة والسبمين تبتاع بها شيئًا فأخذ الحسن الدراهم وسلم الناقة ، قال على ﴿ ع ﴾ : فمضيت اطلب الاعرابي الذي باعني الناقة لأعطيه ثمنها فرأيت رسول الله (ص) جالساً في مكان لم أره فيه قبل ذلك ولا بعده على قارعة الطريق فلما نظر الي تبسم ضاحكا حتى بدت نواجده فقـال على • ع ، ! أضحك الله

سنك يارسول الله ويسرك بيومك فقالرسول الله ( ص ) ياعلى أتطلت الاعرابي الذي باعك الناقة لتوفيه الثمن فقال اي والله فداك أبي وامي فقال ( ص ) : ياأبا الحسن باعك الناقة جبر ثيل ، والذي اشتراها ميكائيل والناقة من نوق الجنة والدراهم من رب العالمين عز وجل كاففتها في خير ولا تخف اقتاراً .

سبب نزول سورة ﴿ هُلُ أَتَى ﴾ عن تفسير الثعلبي وغيره من المفسرين : ان الحسن والحسين عليهما السلام مرضا فعادها جدها رسول المتراكي وعادها عامة العرب فقالوا ياأبا الحسن لو مذرت لولديك نذراً فقال ﴿ ع ﴾ : إن بري. ولداي صمت ثلاثة أيام شكراً لله تمالى ، فألبسا العافية وليس عند آل مجمد لا قليل ولا كشير فأجر على نفسه ليلة الى الصبيح يستقي تخلا بشي. من شعيروأني به الى المنزل فقامت فاطمـــة الزهرا. ﴿ ع ﴾ الى ثلثه واختبزت منه خسة أقراص أحكل واحد منهم قرصاً وصلى أمير المؤمنين صلاة المفرب مع رسول الله (ص) ثم أني الى منزله فوضع الطمام بين يديه فجاه مسكين فوقف بالباب وقال · السلام عليكم ياأهل بيت محمد مسكين من مساكين المسلمين اطعموني اطعمكم الله من موائد الجنة فسمعه على ﴿عُ وَقَالَ اطعموهُ حصتي فقالت فاطمة ؛ كذلك ، والبـاقون كذلك فأعطوه الطمام ومكثوا يومهم ولياتهم لم يذوقوا إلاَّ الماء القراح ، فلمـــا كان اليوم الثــاني طحنت فاطمة ثلثاً آخر واختبزته وأتى أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ من صلاة المغرب مع رسول الله فوضع الطعامبين يديه فأنى يتم من ايتام المهاجرين وقال : السلام عليكم ياأهل بيت محمد أنا يقيم من ايتام المهاجرين استشهد والدى يوم العقبةاطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة فسمعه على وقاطمة فأعطوه الطمام ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا إلا المــا. القراح ، فلمـــا كان اليوم الثالث قامت فاطمة سلام الله عليها الىالثلث الباقي وطحنته واختبزته وصلى على مع النبي رَبِمُ الشِّيِّةِ صلاة المفرب ثم أني المنزل فوضع الطعام بين يدية فجاء أسيرفوقف بالباب وقال: السلام عليكم ياأهل بيت محرد تأسروننا ولا تطعمونا اطعمونا أطعمكمالله من موائد الحنة فأني أسير محمد فسممه على «ع » فا رَّه وآثروه ممه ومكثوا ثلاثة أيام بلياليها لم يذوقوا سوى الماء القراح فلماكان اليوم الرابع وقد وفوا بنذرهم أخذ على الحسن بيده المجنى والحسين بيده اليسرى وأقبل (ع ، نحو رسول الله (ص) وهم يرتمشون كالفراخ من شدة الجوع فلما أبصرهم الذي الشيئة قال يأبا الحسن ما أشد ما يسوعنى ما أرى بهم الطلقا بنا الهابني فاطمة فانطلقوا اليها وهي في محرابها تصلى وقد انطبق بطنها على ظهرها من شدة الجوع فلما رآها الذي والشيئة قال واغوثاه يالله أهل بيت محمد بمو تون جوعاً فهبط جبر ثيل وقال : خذ يامحمد هناك الله تعالى في أهدل بيتك قال وماآ خذ ياجبر ثيل ? قال فأقرأ : (هلأ بي على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً) ـ الى آخر السورة ، أقول ولله در عبد الباقي افندي العمري يحبث يقول :

وقائل هــل أبى نص بحق على أجبته هل أبى نص بحق على وقلت أنا من قصيدة:

هل أنى هل أنى لغير علي من جميع الرجال فه كل قاع هل أي كل قاع هل يكن نص أحمد بغدير لسواه حاشا من الابتداع

(خبر اعطائه السائل الخام): عن تفسير الثعلبي أيضاً ، عن عبد الله بن عباس كان على شفير زمنم وهو يقول ؛ سمعت الذي والشيئة يقول وهو يكرر الأحاديث اذ أقبل رجيل معتم بعمامة وقد غطى بها اكثر وجهه فكان ابن عباس لا يقول قال رسول الله إلا وقال ذلك الرجل : قال رسول الله فقال له ابن عباس : بالله عليك من أنت فكشف العمامة عن وجهه وقال ؛ ايها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا اعرفه بنفسي أنا جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري سمعت رسول الله (ص) يقول باذي هاتين وإلا فصعت ا ورأيته بعيني هاتين وإلا فعميتا يقول : على قائد البررة على قاتل الكفرة ، منصور من فصره ، مخذول من خذله ، ملمون من جحد ولايته أما الى صليت مع رسول الله صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد شهيداً فرفع السائل يده الى الساء وقال اللهم اشهد انى سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئاً وكان أمير المؤمنين «ع » راكعاً فأوى اليه مخنصره الميني وكان يتخم فيها فأقبل السائل حتى أخذ الخام من خنصره والنبي (ص) شاهده فلما فرغ من صلاته فأقبل السائل حتى أخذ الخام من خنصره والنبي (ص) شاهده فلما فرغ من صلاته فأقبل السائل حتى أخذ الخام من خنصره والنبي (ص) شاهده فلما فرغ من صلاته فأقبل السائل حتى أخذ الخام من خنصره والنبي (ص) شاهده فلما فرغ من صلاته فأقبل السائل حتى أخذ الخام من خنصره والنبي (ص) شاهده فلما فرغ من صلاته فأقبل السائل حتى أخذ الخام من خنصره والنبي (ص) شاهده فلما فرغ من صلاته

رفع النبي رأسه الى السماء وقال إلهي : موسى سأالك فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي آمري واحلل عقدة من اساني يفقهو قولي واجعل ليوزيراً من اهلي هارون أخي اشدد به ازري واشركه في أمرى ) اللهم فأنزلت عليه قرآ ناً ناطقاً سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطا نافلا يصلون اليكما بآياتما اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك اللهم فأشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علياً اشدد به ازرى قال أبو ذر رحمه الله : فما استتم كلامه حتى نزل جبر ئيل من عند الله فقال ياعمد :اقرأ قال وما اقرأ ? قال اقرأ ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آ منوا الذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ). وعن أنمة الهدى (ع) ! ان تصدقه بالخانم كان في اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة ، وروى شيخناالبهائي طاب ثراه ان ذلك الخاتم كان فصه خمسة مثاقيل وهي ياقوتة حمراء قيمتها ستة حمول فضة وأربع حمول ذهب وهو خراج الشام وفي بعض الروايات آنه كان خانم النبي سليمان وكان السبي (ص) أعطاه لملي ﴿ ع ﴾ و كان ذلك السائل جبر ئيل ورجع الخانم الى أمير المؤمنين ثانياً وهو اليوم عند الحجة المنتظر سلام الله عليه .

( خبر آخر ) : دخل اعرابي على أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أميرالمؤمنين لي اليك حاجة والحياء يمنعني أن اذكرها فقال « ع » : خطها فى الارض ، فكتب آنه فقير ، فقال ياقنبر أكسه حلتي فقال الا عرابي :

كسوتني حلة تبلي محاسنها فسوف اكسوك من حسن الثناحللا

إن نلت حسن الثناقد نلت مكرمة وليس تبغى عما قدمته بدلا ان الثناء ليحيي ذكر صاحبه كالفيت يحيي نداه السهل والجبلا لا تزهدالدهر في عرف بدأت به کل إمري سوف مجزي بالذي بذلا

فقال (ع): زده ياقنبر مأئة دينار فقال ياأمير المؤمنين لو فرفتها في المسلمين لأصحلت به من شأنهم فقال صه ياقنبر الى سمعت رسول الله (ص) يقول: اشكروا لمن اثنى عليكم واذا أنَّاكم كريم قوم اكبرموم ·

وفى شرح النهج : دخل محفن بن أبي محفن على معاوية بن أبي سفيان فقال :

جنتك من أبخل الناس يعني علياً فقال له معاوية : ويحك كيف تقول انه من أبخـل الناس ولو ملك بيتاً من تبر وبيتاً من تبن لأنفذ تبره قبل تبنه ،ومن قوله في الجود: سأمنح مالي كل من جاء طالباً واجعله وقفاً على القرض والفرض فأما كريم صفت بالمـال عرضـه وأما لئيم صفت عن لومه عرضي

## الفصل الثاني

﴿ فِي إِسْتَجَابَةَ دَعُونُهُ وَإِحْيَانُهُ الْوَنِّي وَاشْفَأْنُهُ الْرَضِّي ﴾ :

فى تفسير العسـكري (ع) : قوله عز وجـل : ﴿ فِى قَلُوبِهِم مَرْضَ فَرَادُهُمُ اللَّهُ مرضاً ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ) . قال الامام (ع) : قال موسى بن جعفر ان رسول الله لما اعتذر هؤلاء المنافقون اليه عا اعتذروا تكرم عليهم بأنب قبل ظواهرهم ووكل بواطنهم الى ربهم لـكن أتاه جبر أيــــــــل فقال يامحمد ان العلى الأعلى يقرؤك السلام ويقول ! اخرج هؤلاء المردة الذبن الصل بك عنهم في على على نكثهم لبيمته وتوطينهم نفوسهم على مخالفتهم علياً ليظهر من عجائب ما اكرمه الله به من طاعة الأرض والجبال والسمامله وساير ما خلق الله لما اوقفه موففك ليعلموا ان وليمالله علياً غنى عنهم وانه لا يكف عنهم انتقامه منهم إلا بأمر الله الذي له فيه وفيهم التدبير الذي هو بالغه والحـكمة الذي هوَعامل بها وتمض لمــا يوجبها ، فأمر رسول الله (ص) الجماعة من الذين اتصل به عنهم في أمر على والمواطاة على مخالفته بالخروج عليه فقــال لملى (ع) لما استقر عند سفح جبال المدينه : ياعلي ان الله عز وجل أم هؤلا. بنصرتك ومساعدتك والمواظبة على خدمتك والجد في طاعتك لمان أطاعوك فهو خير لهم يصيرون فيجنان الله ملوكا خالدين ناعمين وان خالفوك فهوشر لهم يصيرون في جهم مُعَذِّبِينَ ثُمَّ قال رسول الله ( ص ) لتلك الجاعة : اعلموا انسكم إن أطعتم علياً سعدتم وشفيتم وانخالفتموه شقيتم واغناه الله عنكم بمن سيريكموه وبما سيريكموه ثم قال ياعلى

سل ربك بجاه محد وآله الطاهرين الذين أنت بمد محد سيدهم أن يقلب لك هذه الجبال ما شقت ، فسأل (ع) ربه ذلك فأ نقلبت فضة ثم نادته الجبال ياملي ياومي رسول رب العالمين ان الله قدأعدنا لك فتى دعوتنا أجبناك لمجضي فينا حكمك ثم انقلب ذهباً أحمراً كلها بدعائه وماآت مقسالة الفضة ثم انقلبت مسكاً وعنبراً وجواهراً ويواقيتـــاً وكل شيء منها ينقلب يناديه ياأبا الحسن ياأخا رسول الله محن المسخرات لك ادعنــا متى شمَّت لتنفقنا فيما نحب وما شمَّت بحبك و نتحول لك الى ماريد ، ثم قال رسول الله أرأيتم قد أغنى الله عز وجل علياً بمـا ترون عن أموالكم ، ثم قال رسول الله ( ص ) سل الله عز وجل بمحمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أنت سيدهم بعد محمد رسول الله أن يقلب لك أشجــــادها رجالا شاكين السلاح وصخورها اسوداً ونموراً وألماع فدعى الله بذلك للمتلاَّت تِلك الجبال والهضاب وقرار الارض من الرجال الشاكي الســـلاح الذين لا يفني منهم عشرة آلاف من النـــاس الممودين ومن الاسود والمحور والاقاعي وكل ينادي ياعلى ياوصي رسول رب المالمين ان لك عند الله من الشان العظم ما لو سألت الله أن يصير اك اطراف الارض وجوانبها هيأة واحدة كمرة كيس لفعل فمرنا بأمرك ، أو سألته أن يحط لك السماء الى الارض لفعل ، أو يرفع لك الأرض الىالسماء لفمل ، أو يقلب لك مافي بحارها لفمل ، أو شئت أن يجمد البحار لفمل فلا يحزنك تمرد هؤلا. المتمردين وخلاف هؤلا. المخالفين فكأ نهم بالدنيا وقد انقضت عنهم وكأن لم يكونوا فيها وكأنهم بالآخرة اذا وردوا عليها لم يزالوا فيهــا ياعلي ان الذي امهلهم مع كفرهم وفسقهم في عردهم عن طاعتك هو الذي أمهل فرعون ذو الاو تاد و تمرود بن كنمان ومن ادعى الالهيــة من ذوي الطغيان وأطغى الطغاة ابليس راس الضلالات وما خلقت انت ولاهم لدار الفناء بل لدار البقاء ولكنكم تنتظرون وتنقلون من دار اله دار ولا حاجــة لربك الى من يسومهم ويرعاهم ولمكنه أراد تشريفك عليهم وإبانتك بالفضل منهم ولو شاء لهداهم، قال فرضت قلوب القوم لما شاهدوه من ذلك مضافاً الى ما كان من مرض حسدهم لعلي بن أبي طالب (ع) فَهَالَ الله عند ذلك : ﴿ فَى قَلُوبُهُمْ مَرْضُ فَزَادُهُمُ اللهِ مَرْضًا وَلَهُمُ عَذَابُ أَلِمُ بِمَا كَانُوا

يكذبون) اي في قلوب هؤلاه المتمردين الشاكين الناكثين لما أخذت عليهم من عليهم البيمة لعلى بن أبي طالب فزادهم الله مرضاً بحيث تاهت له قلوبهم جزءاً بما أريتهم من هذه الآيات المعجزات ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون محمداً والمنتقطة في قولهم إنا على العهد والبيعة مقيمون.

عن كتاب بشارة المصطنى: بسنده عن عبد انواحد بن زبد، قال خرجت الى مكة فبيما إنا اطوف كاذا بجارية خاسية وهي متعلقة بستارة الكعبة وهي مخاطب جارية مثلها وهي تقول: لا وحق المنتخب بالوصية والحاكم بالسوية والعادل فى القضية زوج كاطمة الرضية ماكان كذا وكذا، فقلت لها ياجارية من صاحب هذه الصفة ? قالت: ذلك والله علم الأعلام وباب الأحكام وعمود الدين وقسيم الجنسة والنار وربايي هذه الأمة ورأس الأثمة أخو النبي ووصيه وخليفته فى امته مولاي على من أبي طالب فقلت لها ياجارية بما يستحق على منك هذه الصفة ? قالت: كان أبي والله مولاه فقتل بين يديه يوم صفين ولقد دخل يوماً على امي وهي في خبائها وقد ارتكبني وأخالي من الجدري ما ذهب به أبصارنا فلما رآنا تأوه وأنشأ يقول:

ما إن تأوهت من أصر رزيت به كما تأوهت للاطفال في الصفر قد مات والدهم من كان يكفلهم في الناثبات وفي الأسفار والحضر

ثم ادناها اليه «ع» ثم أمر يده المباركة على عيني وعيني أخي ثم دعى بدءوات ثم شال يده ، فها انا والله انظر الى الجمل على فرسخ كل ذلك ببركته «ع» فحللت خريطتي فدفعت اليها ديمارين بقية كانت معي فتبسمت في وجهي فقاات : خلفنا اكرم سلف على خير خلف فنحن اليوم في كفالة أبي محمد الحسن بن على «ع» ثم قالت : أيحب علياً ? قلت : أجل ، قالت ؛ ابشر فقد استمسكت بالمروة الوثتي التي لا انفصام لها ، ثم ولت وهي تقول هذه الابيات ؛

ما بث حب على في ضمير فتى إلا له شهدت من ربه النعم ولا له قدم زل الزمان بها إلا له ثبتت من بعدها قدم ما سرني أنى من غير شيعته وان لي ما حواه العرب والعجم

(وفي المناقب ) عن عمار الساباطي : قال قدم أمير المؤمنين عليه السلام المدائن فنزل بایوان کسری و کان ممه دلف بن بحیر فلما صلی وقام قاله لداف قم معی و کان معه جاعة من أهل ساباط فما زالوا يطوفون منازل كسرى ويقول لدلف ؛ كان لـكسرى في هذا المكان كذا وكـذا ، ويقول دلف هو والله كذلك ، فما زال كذلك حتى طاف المواضع بجميع منكان عنده ودلف يقول ياسيدي ومولاي كأنك وضعت هذه الأشياء في هذه المساكن ، ثم نظر على «ع» الى جمجمة نخرة فقال لبعض أصحابه خذ هذه الجمجمة ثم جاءالي الايوان وجلس فيه ودعا « ع» بطشت فيه ماه فقال للرجل دع هذه الجميمة في الطشت ثم قال اقسمت عليك ياجمجمة اخبريني من أنا ومن أنت ? فقالت الجمجمة بلسان فصيح : اما انت فأمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الوصيين واما انا فعبد الله وابن أمته كسرى انوشيروان فقـال له أمير المؤمنين «ع » كيف حالك ? فقال يا أمير المؤمنين كنت ملكا عادلا شفيقاً على الرعايا لا أرضى بظلم أحد ولكن كنت على دين الجيوس وقد ولد محمد فيزمان ملكي فسقطت من شر فات قصري ثلاثة وعشرون شرفة ليلة ولدفيها فهممت أنآمنمن كثرة ماسممت من أنواع شرفه وفضله ومرتبته وعزه فى السماوات والارض ومن شرف أهل بيته ولكني تفافلت عنه وتشاغلت منه في الملك فيالها من نعمة ومنزلة ذهبت مني حيث لم اؤمن فأنسا محروم من الجنة لمدم أيماني وليكني مع هذا البكفر خلصني الله تعالى من النساد ببركة عدلي وإنصافي بين الرعية وانا في النار والبار محرمة على فوا حسرتا لو آ منت لكنت ممك ياسيد أهل البيت وياأمير امة محمد ، قال فبكي الناس والصرف القوم الذين كانوا من أهل ساباط الى أهليهم وأخبروهم بماكان وماجرى فأضطربوا واختلفوا في ممني أمير المؤمنين «ع ، فقـال المخلصون منهم أن أمير المؤمنين عبد الله وأبن عبده ووليـــه ووصي رسول الله ، وقال بعضهم بل هو النبي ، وقال بعضهم ،ل هو الرب وقالوا لولا أنه الرب كيف يحبي المونى ،قال فسمع أمير المؤمنين «ع» بذلك فضاق صدر مفا حضرهم وقال ياقوم غلب عليكم الشيطان إن انا إلاعبد الله أنهم على بامامته وولايته ، وولايته ووصيمته رسوله فأرجعوا من الكفر فأنسا عبد الله وابن عبده ومحمد خير مني وهو أيضاً عبد الله وابن عبده وإن نحن إلا بشر مثلكم فخرج بعضهم من الكفر وبقي قوم على الكفر وما رجعوا فألح أمير المؤمنين (ع) عليهم بالرجوع فما رجعوا فأحرقهم بالنار وتفرق قوم منهم فى البلاد وقالوا لولا ان فيه الربوبية ما كان أحرقنا بالنساد فنعوذ بالله من الخذلان .

وفي خراجج الراوندي ، أنه اختصم رجل وأمرأة الله أمير المومنين عليه السلام فعلى صوت الرجل على الرأة فقال له على (ع) إخسأ ياكلب وكان ذلك الرجل خارجياً فاذا رأسه رأس كلب فقال رجل ياأمير المؤمنين صحت بهذا الرجل الخارجي فصار رأسه رأس كلب فها يمنعك عن معاونة ? فقال (ع) ؛ وبحك لو أشاء أن آبي بمعاوية الى هيهنا على سربره لدعوت الله حتى فعل ولكن لله خزائناً لاذهب ولا فضة ولا انكار على اسرار ندبيره أما تقرأ : (عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) وفي رواية قال أنحسا ادعوهم لثبوت الحجة وكال المحنة ولو اذن في الدعاء بملاك معاوية لحسا تأخر .

وفيه عن ابن عمر : قال اتهم على عليه السلام رجلا يقال له الغيرا، برفع اخباره الى معاوية فأنكر ذلك وجحده فقال أنحلف بالله انك ما فعلت ذلك قال نعم وبدر فحلف ، فقال أمير المؤمنين إن كنت كاذبا أحمى الله بصرك فعا دارت الجمعة حتى اخرج اعمى يقاد وقد أذهب الله عينيه .

(خبر احيسائه پرويز بن هرمن ) في البحسار عن المغربي ، قال كنت مع أمير المؤمنين وقد أراد حرب معساوية فنظر الى جمجمة في جانب الفرات وقد اتيت عليها الأزمنة فمر عليها فدعاها فأجابته بالتلبية وندحرجت بين يديه وتكلمت بكلام فصيح فأمرها بالرجوع فرجعت الى مكانها فلما فرغ من حرب النهروان أبصر نسا جمجمة نخرة بالية فقال ها توها فركها بسوطه فقال اخبري من أنت فقيراًم غنى، شقى أم سعيد ، ملك أم رعيه ? فقالت بلسان فصيح السلام عليك ياأمير المؤمنين أنا كنت ملكا ظالماً وإذا پرويز بن هرمن ملك الماوك ملكت مشارقها ومغاربها سهلها وجبلها برها وبحرها انا الذي بقيت خمسين مدينة وافتضضت خمسائة جارية بكراً واشتريت

الف عبد تركي والف فارسي والف روميوالف زنجي و نزوجت بصبعين من بنـــات الملوك وما ملك في الأرض إلا غلبت وظلمت أهله فلما جاءني ملك الموت قال لي بإظالم ياطاغى خالفت الحق فنزلزات اعضائي وارتمدت فرائصي وعرض على اهل حبسي فأذاهم سبمين الف من أولاد الملوك وقد شقوا من حبسى فلما رفع ملك الموت روحي سكن أهل الارض من ظلمي فأنا معذب في النار أبد الآبدين فوكل الله بي سبمين الفــــا من الزَّهَانية في بدكل واحد منهم مرزية من النار فلو ضربت بها جبال الارض لأحترقت الجبال فتدكدكت وكلما ضربني المملك بواحدة من تلك المرازب اشتعل بي النمار واحترقت فيحييني الله ويعذبني بظلمي على عباده وكمذلك وكل الله بمدد كل شعرة فى بدني حية تلسمني وعقربا تلدغني فتقول لي الحيات والعقارب هذا جزاء ظلمك على غباد الله ، فسكنت الجمجمة وبكي جميع عسكر أمير المؤمنين عليه السلام وضربوا على رؤسهم وقالوا ياأمير المؤمنين جهلنا حقك بعدما أعلمنا رسول الله (ص) وانما خسرنا حظنا ونصيبنا فيك وإلا انت انت فلا ينقص منك شيء فاجعلنا فيحل مما فرطما فيك ورضينا بغيرك على مقامك فانا نادمون ، فأمر (ع) بتغطية الجمعيمة فعند ذلك وقف ماء النهروان من الجرى وصعد على المــاء كل سمك وحيوان كان في النهر فتكلم كل واحد منهم أمير المؤمنين عليـــه السلام ودعى له وشهد بالممتـــه عليه الف الصلاة والتحية والملام •

(خبر احياً به سام بن نوح): في البحار عن المناقب ، عن كتاب العلوي البحري ،ان جماعة من المجن أتوا النبي (ص) فقالوا نحن من بقايا الملل المتقدمة مر آل نوح (ع) وكان لنبينا وصي اسمه سام واخبر في كتابه أن لكل نبي معجزاً وله وصي يقوم مقامه فمن وصيك ? فأشار ببده نحو على (ع) فقالوا يا محد إن سألناه أن برينا سام بن نوح يفعل ? فقال (ص) نعم باذن الله ، وقال ياعلي قم معهم الى داخل أن برينا سام بن نوح يفعل ? فقال (ص) نعم باذن الله ، وقال ياعلي قم معهم الى داخل رسول الله داخل المسجد واضر ب برجله الارض فانعقت الارض رسول الله داخل المسجد فصلي ركعتين ثم قام وضر ب برجله الارض فانعقت الارض وظهر لحد وتابوت فقام من التابوت شيخ يتلا لا وجهه مثل الفهر لياة البدر وينفض وظهر لحد وتابوت فقام من التابوت شيخ يتلا لا وجهه مثل الفهر لياة البدر وينفض

التراب من رأسه وله لحية الى سرته وسلم على أمير المؤمنين «ع» ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محداً رسول الله سيد المرسلين وأنك على وصي محمد سيد الوصيين وأنا سام بن نوح فنشروا اولئسك صحفهم فوجدوه كما وصفوه في الصحف ثم قالوا نريد أن يقرأ من صحفه سورة ، فأخذ في قراءته حتى أثم السورة ، ثم سلم على على ونام كماكان فأنضمت الأرض ، فقالوا بأسرهم ؛ فأبا الحسن ان الدين عند الله الاسلام و آمنوا ، فأنزل الله : (أما مخذوا من دونه اوليا، فلله هوالولي وهو بحي الوني) -الآية

وفي الخرائج: روى ان خارجياً اختصم مع آخر اليه ﴿ ع ﴾ فحسكم بينهما فقال الخارجي ما عدات في القضية ، فقال ﴿ ع ﴾ : اخساً ياعدو الله فاستحال كلباً وطار ثيابه في الهواء فجعل ببصبص بعينيه وقد دممت عيناه فرق له على ودعى فأعاده الله الى حال الانسانية وتراجعت ثيابه من الهواء اليه فقال عليه السلام : ان آصف وصي سلمان قص الله عنه بقوله : (قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرد اليك طرفك ) أيهما اكرم أنبيكم والمنتقطة أم سلمان على الله عز وجل أ فقيل فما حاجتك في قتال معاوية الى الانصار أ فقال ﴿ ع ﴾ أعا ادعو الناس الى هؤلاء لثبوت الحجة وكمال المحنة ولو اذن لي في الدعاء بهلاكهم لما تأخرت وحمل المحنة ولو اذن لي في الدعاء بهلاكهم لما تأخرت .

# الجلس الرابع

﴿ فِي إطاعة المخلوقات له ، وجوامع معجزاته ، وجملة من مناقبـــه ﴾

﴿ وَفَضَا ثُلُهُ البَّاهِرَةَ ، وَدَلَا ثُلُهُ الرَّاهِرَةَ ، وَمَعَاجِزَهُ الْمُتَعَلِّقَةَ بِبَدِّنَهُ ﴾

﴿الشريف ، وذكرهيبته ، وقوة شوكته وفيه ثلاثة أبواب﴾ :

### البأب الاول

﴿ فِي إِطَاءَةَ الْمُحْلُوقَاتَ لَهُ مِنَ الْجُنِ وَالْآنِسُ وَالْحِيْوَانَـاتُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالْمطرُ ﴾ ﴿ وَالبَّحْرُ وَالْمُواهُ وَالْحَدِيْدُ وَغَيْرُهَا ، وَفِيهُ أَخْبَارُ مُخْتَلَفَةً ﴾ :

خبر من كتاب هواتف الجن ؛ عن مجمد بن اسحاق ، عن يحبي بن عبد الله بن

الحارث، أبيه ،قال حدثني سلمان الفارسي قال كنا مع رسول الله وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَالِمُ عَالِمُ اللَّهِ ونحن ملتفون نحوه فهتف هاتف : السلام عليك يارسول الله ، فرد عليه السلام وقال من أنت ? قال عطرفة بن شمراخ أحد بني نجاح ، قال اظهر لنا في صورتك قال سلمان فظهر لنا شيخ أذب أشمر قد لبس وجهيه شمر غليظ متكاثف قد واراه وعينساه مشقوقتان طولا وقه في صدره فيه انياب بادية طوال وأظمار كمخالب السباع فقـال الشيخ: يانبي الله ابعث معي من يدعو قومي الى الاسلاموأنا ارده اليك شالمًا ،فقال النبي (ص): أيكم يقوم معه فيبلغ الجن عنى وله الجنة ? فلم يقم أحد فقال وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وثالثة فقال على «ع»: أنا يارسول الله فالتفت النبي الى الشيخ وقال وائتني في الحارة في هذه الليلة ابعث ممك رجلا يفصل حكمي وينطق بلساني ويبلغ الجن عني ، قال فغاب الشييخ تممانى فى الليل وهو على بمير كالشاة وممه بمير آخر كارتفاع المرس فحمسل النبي ( ص ) علمًا وحملني خلفه وعصب عيني وقال لا تفتح عينيك حتى تسمع عليــــأ يؤذن ولا يروعك ما تسمع كانك آمن ، فثار البعير فدفع سايراً يدف كدفيف النعام وعلى يتلو القرآن فسرنا ليلتنا حتى اذا طلع الفجر أذن على • ع ﴾ وأناخ البمير وقال ياسلمان آنزل فحللت عيني ونزلت واذا ارض قوراه فأقام للصلاة وصلى بنسا ولم ازل اسمع الحس حتي اذا سلم التفت فاذا خلق عظيم وأقام على عليه السلام يسبح ربه حتى طلعت الشمس تم قام خطيباً فخطبهم كاعترضته مردة منهم فأقبل على «ع» فقال أبالحق تكذبون وعن القرآن تصدفون وبآيات الله تجمحدون ثم رفع طرفه الى السماء فقال : اللهم بالكلمة العظمى والاسماء الحسنى والعزائم الكبرى والحي القيوم ومحيي الموتى الشرهانيين وذوي الارحامالطاهرة اهبطوا بالجرة التىلا تطغى والشهاب الثاقبوالشواذ المحرق والنحاس القاتل بكهيمص والطواسين والحواميم ويشونون والقلم وما يسطرون والذاريات والنجم اذا هوى والطور وكتاب مسطور فى رق منشور والبيت المعمور والاقسام العظام ومواقع النجوم لمما اسرعتم الابحدار الى المردة المتولمين المتكبرين الحاسدين الجاحدين آ ثار رب المالمين ، قال سلمان فأحسس بالارض من تحتى ترتمد

وسمعت في الهوا، دوياً شديداً ثم نولت نار من السماء صعق كل من رآها من الجن وخرت على وجهها وسقطت على وجهي فلما أفقت واذا دخان يفور من الارض فصاح بهم على عليه السلام ارفعوا رؤسكم فقد اهلك الله الظالمين ثم عاد الى خطبته فقال المعاشر الجن والشياطين والفيلان وبني شمراخ وآل نجاح وسكان الاجام والرمال والقفار اعلموا ان الأرض قد ملئت عدلاكما كانت مملوءة جوراً هذا هو الحق فعاذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون فقالوا آمنا بالله ورسوله ورسول رسوله فأخذ (ع) منهم البيعة وعلمهم أحكامهم ، ورجعنا الى المدينة فلما دخلنا المدينة قال النبي (ص) ما ذا صنعت ? قال أجابوا وقص عليه خبرهم فقال (ص) : لا يزالون كذلك هايبين الى يوم القيامة ،

وأخذ البيمــة على الجن بوادي العقيق بان لا يظهروا في رخاممنا وفى جوار المسلمين وقضى منه ومن رسول الله (ص) فشكت الجن مأ كلهم فقال أو ليس قد أبحت لسم النثيل والعظم ? فقالوا بلى ياأمير المؤمنين على ان لا يستجمر بها فقال إلكم ذلك فقالوا ياأمير المؤمنين فان الشمس تضر بأطفالنا فأمر (ع) الشمس ان ترجع فرجعت وأخذ عليها العهد والميثاق أن لا تضر بأولاد الؤمنين من الجن والانس .

(خبر آخر) فى خراجج الراوندي: كان أمير المؤمنين و ع ، قائمًا على المنبر إذ أقبلت حية من باب الفيل كأنها البختى العظيم فداداهم على افرجو الها كان هذا رسول قوم من الجن ففرجو الها فوضمت فهاقر يبامن اذ به فأصغى لهاسويعة ثم مضت فقال (ع) ان هذا رسول قوم من الجن اخبر في الهوقع بيني وبهن بنى عامر وغيرهم شر وقتال فبعثوه لآتيهم واصلح بينهم فوعدته الي اتيهم الليلة ، قالو اأتأذن لنا أن مخرج ممك قال ما اكره ذلك فلما صلى بهم العشاء الآخر الطلق بهم حتى ألى ظهر الكوفة قبل الغري فحط حولهم خطة وقال إيا كم أن مخرجوا من هذه الحطة كانه إن مخرج منكم أحد من هذه الحط قر مخطف فقمدوا في الحطة ينظرون وقد نصب له منبر فصعد عليه نقطب خطبة لم يسمع الأولون والآخر ون مثلها ثم برح حتى أصلح ذات بينهم ورجع الى أصحابه و دخلوا جيماً البلد . (خبر الهام بن الهيم ) في البصائر باسناده عن أبي عبد الله (ع) بينا رسول الله (خبر الهام بن الهيم ) في البصائر باسناده عن أبي عبد الله (ع) بينا رسول الله

جالس إذ أتاه رجل طويل كأنه نخلة فسلم عليــه فرد عليه السلام وقال له شبه الجن وكالامهم من أنت ياعبدالله ? فقال انا الهام بن الهيم بن الاقيس بن ابليس (لعنه الله) فقال رسول الله (ص) ما بينك وبين ابليس إلا أبوان ، فقال نعم يارسول الله، فقــال كم أنى لك ? قال اكلت عمر الدنيا إلا أقله أنا أيام قتل قابيل هابيل غلام أفهم الكلام وابهى عن الاعتصام واطرق الآجام وآمر بقطيعة الأرحام وافسد الطمام فقال له رسول الله (ص) بكس سيرة الشيخ المتأمل والفلام المقبل ، فقال هام يارسول الله اني تائب قال له على يدي من جرت تو بتك من الأنبياء ? قال على بد نوح وكنت معه فى سفينته واعنته على دعاً به على قومه حتى بكى وابكاني وقال لا جرم انى على ذلك من النادمين واعوذ بالله أن اكون من الجاهلين ، ثم كنت مع ابراهبم (ع) حين كاده قومه فألقوه في النار فجعلها عليه برداً وسلاما، ثم كنت مع يوسف (ع) حين حسده اخوته فألقوه في الجب فبادرته الى قمر الجب فوضعته وضماً رفيقاً ثم كنت معه في السجن أونسه فيه حتى اخرجــه الله منه ، ثم كنت مع موسى (ع) وعلمني سفرآ من التوراة وقـال اذا ادركت عينيي فأقرأه مني السلام، ثم كنت مع عيسي (ع) وعلمني سفراً من الأنجيل وقال اذا أدركت محمداً فأقرئه مني السلام فقال النبي ( ص) وعلى عيسى روح الله مني السلام وعليك ياهام بما بلغت السلام فأدفع الينا حوائجك فقال حاجتي أن يبقيك الله آبة لأمتك ويصلحهم الك وبرزقهم الاستقامــة لوصيك من بعدك كان الامم السالفة أعا هلكوا بعصيان الأوصيما، وحاجتي يارسوك الله أن تعلمني سوراً من القرآن اصلي بها فقـال ياعلي علم هاماً وارفق به فقال يارسول الله من هذا الذي ضممتنى اليه إنا معاشر الجن امرنا أن لا نتـكلم إلا مع نبي أو وصى نبي فقال له رسول الله ( ص ) ياهام من وجدتم في الكتاب ومي محمد قال فى التوراة الياً ، قال رسول الله (ص) هذا اليا هذا على وصبي قال هام يارسول الله فله اسم غير هذا ? قال نعم حيدرة فلم تسألني عن ذلك قال انا وجدنا في كتاب الانبياء ان في الانجيل هيدار ، قال هو حيدرة ، قال فعلمه على ﴿ ع ﴾ سوراً من القرآن فقال هلم ياوصي محمد اكتنى بما علمتني من القرآن قال نعم يا هام قليل من القرآن كشير 

# خبررد الشمس له «ع»

روى من الطريقين العامة والخاصة أنه لمــا رجــع أمير المؤمنين عليــه السلام من قتال الحوارج صلى بالناس صلاة الظهر فرحلوا ودخلوا أرض بابل وقــد وجبت صلاة المصر فصاح الناس فأمير المؤمنين هذا وقت المصر فقال ﴿ ع ٤ : ان هذه ارض مخسوف بها وقد خسف بها ثلاث مرات وعليها عام الرابعة فلا يحل لنهي أو وصى نبي أن يصلى بها فن شاء منكم أن يصلى فليصلى ، فقال النافقون منهم ندم هو لا يصلى ويقتل من يصلي يمنون بذلك أهل النهروان ، قال جوبرية بن مسهر العبدي فتبعته في فرسخ وقلت والله لا اصليّ أو يصلي هو وإلا فلدته صلاني اليوم ففــال أمير المؤمنين عليه السلام: اعملوا ما شئُّم أنه بما تعملون بصير ، فسار « ع ، الى أن قطع ارض بابل وقد ندلت الشمس للفروب ثم غابت واحمر الافق فال فالتفت الي وقالـ ياجو برية هات الما. قال فقدمت اليه الاناء فتوضأ ثم قال : أذن ياجو برية فقلت يا أمير المؤمنين ماوجب وقت العشاء فقال قم واذن للعصر فقلت في نفسي كيف يقول اذن للعصر وقد غربت الشمس ولكن على الطاعة فأذنت فقال في : أقم ففعلت ولم أفر غ من الاقامـــة أذ تحركت شفتاه بكلام كأبما هو منطق طيرأو خطاطيف لم افهمه فرجعت الشمس بصربر عظيم حتى وقفت في مركزها من العصر فقام ﴿ عِ ﴾ وكبر وصلى وصلينا ورأه فلما فرغ من صلاته وقفت الشمس كأنها سراج في وسط ماه وغانت واشتبكت النجوم وأزهرت فالتفت اليأمير المؤمنين ﴿ عِ ﴾ وقال لي ياجو بربة بن مسهر العبدي : أذن الآن لصلاة العشاء يا ضعيف اليقين .

(يقول جامع هذا الـكتاب عنى عنه ): وردت له الشمس فى حياة النبى (ص) عكم وقد كان النبى قدغشيه الوحي فوضع رأسه في حجر أمير المؤمنين «ع» وحضر وقت المصر فلم يبرح من مكانه وموضعه حتى غربت الشمس فاستيقظ النبى وقال اللهم ان علياً كان فى طاعتك فرد عليه الشمس ليصلى المصر فردها الله ثبارك وتعالى عليسه بيضاء نقية حتى صلى ثم غابت . وقال السيد الحميري في ذلك من قصيدته المعروفية بالمدوفية وأجاد:

خير البرية بعد أحمد من له مني الولا والى بنيـــه تطربي ردت عليـه الشمس لمـا كانه وقت الصلاة وقد دنت المغرب حتى تبلج نورها من وقتها للمصرثم هوت هوي الكوكب وعليـه قد ردت بسابل مرة اخرى وما ردت لخـلق معرب إلا ليوشع أولا ولحبسهـا ولردها تأويـل أمر معجب

قال مؤلف الكتاب غفر الله ذاو به وعنى عنه : وهاهنا حكاية قد ذكرها جماعة وثحن نذكرها العائدة . نذكرها لأتمام الفائدة .

فنقول : ذكر ابن الجوزي في كتابه بعد نقل الخبر قال وفي البساب حسكاية عجيبة حدثني بها جماعة من مشايخنا بالمراق الهم شاهدوا أبا المنصور المظفر ابن اردشير الواعظ ذكر بعد العصر هذا الحديث وعقه بألفاظه وذكر فضائل أهل البيت علييم الصلاة والسلام فغطت سحابة الشمص حتى ظن الناس انها قدد غابت فقام على المنبر واومى الى الشمس وأنشد يقول:

مدحي لآل المصطفى ولنجله فاثبت إن كان الوقوف لأجله هذا الوقوف لخيله ولرجله لا تغربي ياشمـس حتى ينتهي وارخيعنانك إن أردت ثنائهم إن كان للمولى وقو فك فليكن قالوا فأنزاحت السحالة عن الشمس .

#### ﴿ خبر كلام الشمس معــه ﴾

عن أبي ذر المفاري رضي الله عنه : قال قالـ رسول الله بَالْشَكِيْرُ لَمْلِي ﴿عِ ، اذَا كان غــداً وقت طلوع الشمش سر الى جانب البقيــم وقف على نشز من الارض فاذا يزغت الشمس سلم عليها كان الله أمرها أن تجيبك فلما كان من الفد خرج أميرالمؤمنين عليه السلام ومعه أبو بكر وحمر وجماعةمن المهاجرين والأنصار حتى أنى البقيع ووقف على نشر من الارض فلما طلعت الشمس قال صلوات الله عليه ! السلام عليك يا خلق الله الجديد المطيــع له فسمع دوياً من السماء وقائلًا يقول السلام عليك يأأول ياآخر ياظاهر ياباطن يامن هو بكل شيء عليم فسمع الناس كلام الشمس فصعقوا ثم أفاقوا بمدساعة وقد انصرف أمير المؤمنين ﴿ عِ ﴾ من ذلك المكان فأتوا الى رسول الله ﷺ فقالوا يارسوك الله آنا نقول أن علياً بشر مثلنا والشمس تخاطبه بما بخاطب به الباري نفسه فقال النبي وَالْهُوْمَائِدُ : فما أنم سممتموه ? قالوا سممنا الشمس تقول : كذا وكذا سممناها تقول ياأول فقال (ص) :قالت الصدق هو أول من آمن بي ،قالوا سممناهاتقول : ياآخر فقال : قالت الصدق هو آخر الناس عهداً بي يغسلني و يـكفنني ويدخلني قبرى قالوا سممناها تقول ؛ ياظاهر فقال (ص) ؛ قالت العبدق هو الذي اظهر علمي ، قالوا سممناها تقول ياباطن فقال ! قالت الصدق هو الذي بطن ضري كله ، قالوا سمعنـــاها تقول : يامن هو بكل شيء علم ، قال ( ص ) : قالت الصدق هو أعلم بالحلال والحرام والسنن والفرائض وما يها كل ذلك ، فقاموا وقالوا لقد اوقمنا مجمد في الطبخياء ، وخرجوا من باب المسجد فقال في ذلك أبو محمد الموني :

اماي كليم الشمس راجع نورها فهل لكليم الشمس ياقوم من مثل قال مولف الكتاب غفر الله ! وقلت أنا من قصيدة اورديها في كتابي الموسوم (بكنز الجواهر) وها هنا في فضل مديحه عليه السلام :

الشمس لو ردها يوماً فلا عجب أو كلته فيما زادته في الرتب

#### لأن شمس الضمي من أجله خلقت فكيف عندنداه مخف في الحجب

#### ( خبر عطرفة الجني ) :

روى سلمان رحمه الله : قال كان ﴿ رَسُولُ الله ( ص ) جالساً بالبطحاء وعنسده جَمَاعة من أصحابه وهو مقبل علينا بالحديث اذ نظرت الى زوبمة وقد ارتفعت فأثارت الغبار فما زالت تدنوا والغبار يعلو الى ان وقفت بحيال النبي (ص) ثم يرز منها شخص كان فيها فقال يارسول الله السلام عليك ورحمة الله ويركاته اعلم أبي وافد قومي وقـــد استجرنا بك فأجرنا وابعث معيمن يشرف على قوم منا كأن بعضهم قد بغي على بعض ليحكم بينهم بالحق بحكم الله وكتابه وخذعلى العهود والمواثيق المؤكدة لأرده اليك سالمًا في غداة غد إلا أن يحدث على حادث من عند الله ، فقال النبي ( ص ) من أنت وقومك ? فقال : أنا عطرفة بن شمراخ أحد بني كاخ وانيا وجماعة من أهلي كنا نسترق السمع فلما منمنا من ذلك إذ بعثك الله آمنا بك وصدقناك وقد خالفنا بعض القوم وأقاموا على ماكانوا عليه فوقع بيننا وبينهم الخلاف وهم اكثر منا عدداً وأشد قوة وقد غلبوا على المساه والراعي واضروا بنا ودوابنا كابعث اليهم معي من يحكم ميننا بالحق ، فقال النبي ( ص ) اكشف لنا عن وجهك حتى تراك على هيئتك التي أنت عليها فكشف عن صورته واذا هو شبيخ عليـه شعر كثير ورأسه ملوبل وهو طويل الميةين وعيناه في طول رأسه صفير الحدقتين وله في فيه اسنان كـأسنان السباع، ثم ان النبي ( ص) أخذ عليه المهد والميثاق على أن بردعليه من يبعثه ممه في غداة غد فلما فرغ من كلامه التفت النبي الى أبي بكر وقال امض مع أخينًا عطرفة وانظر ما هم عليه واحكم بينهم بالحق فقال وابن هم ? فقال ( ص ) هم تحت الارض ، فقال كيف نطيق النزول الى الارض وكميف تحكم بينهم ولانحسن كلامهم ? فلم برد النبي جوابا ثم التفت الي عمر بن الخطاب فقال له مثل قوله لأبي بكر ، فأجاب مثل جواب أبي بكر ، ثم أقبل على عثمان فقال له : مثل قولها ، فأجابه كجوابها ، ثم استدعى علياً ﴿عُ ۗ وقال له :

ياعلى امض مع أخينا عطرفة واشرف على قومه وانظر الى ماهم عليه واحكم بينهم بالحق فقال أمير المؤمنين السمع والطاعة ثم تقلد سيفه ،قال سلمان رضي الله هنه : فتبعته الى أرن صار في الوادي فلما نظر أمير المؤمنين ﴿ عِ ﴾ الى قال لي ياسلمان : شكر الله سميك لمارجع ياأبا عبد المد، فرجمت ووقفت الظر اليه ما يقع منـــ للمنقت الارض نصفين فدخل فيها وعادت الى ما كانت فدخلني من الحسرة ما الله أعلم به كل ذلك أسفاً على أمير المؤمنين «ع » ، فأصبح النبي ( ص ) وصلى بالناس صلاة الغداة مم جلس على الصفا وحف به أصحابه فتأخر أمير المؤمنين عن وقت ميماده حتى ارتفع النهار وأكثر الناس الكلام فيه الى أن زالت الشمس وقالوا ان الجن احتالوا على النبي واكثروا الحكلام الى أن صلى النبي رَاليُقِيَّةِ صلاة الظهر والعصر وعاد الى مـكانه واظهر المَاسُ الــكلامُ وأيسُوا من أمير المؤمنين وكادت الشمس تَغْرَبُ وايقن القوم اللهملك فلم ينظروا إلا والصفا قد انشق وطلع أمير المؤمنين ﴿ عِ ﴾ وسيفه يقطر دماً ومعــه عطرفة ، فقام الدي(ص) وقبل بين عينيه وقاله : ما الذي حبسك عني الى هذا الوقت? فقال على ! سرت الى خاق كثير قد بغوا على عطرفة وعلى قومـــه فدعوتهم الى ثلاث خصال فأبواعلي ذلك ، اني دءوتهم الى شهادة أن لا إله إلا الله والاقرار بك فأبوا "ذلك مني ، فدعوتهم الى أداء الجزية فأبوا ، فسألتهم من أن يصلحوا عطرفة وقومـــه لتكون المراعي والمباه يومأ لعطرفة ويومأ لهم فأءوا ذلك فوضعت سيغي فيهم فقتلت منهم أعانين الف فارس فلما نظروا الىماحل بهم منى صاحوا الأمان الأمان فقلت لا أمان لكم إلا بالايمان فآ منوا بالله وبك ، ثم ابي أصلحت بينهم وبين عطرفة وقومه وصاروا إخواناً وزال من بينهم الخلاف وما زات معهم الى هذه الساعة ، فقال مطرفة جزاك الله خيراً بإرسول الله هـ الاسلام وجزى الله ابن عمك عليــــاً خيراً ، ثم المصرف عطرفة . تم الخبر •

﴿ حديث البساط واستجابة دعائه عليه السلام على أنس بن مالك ﴾ :

عن سالم بن أبي جمدة ، قال : حضرت مجلس أنس بن مالك بالبصرة وهو يحدث فقام اليه رجل من القوم فقال: يا صَاحب رسول الله ما هذه الشمة التي أراها بك فأنه حدثني أبي عن جدي عن رسول الله (ص) فأنه قال البرص والجذام لا يبلو الله يها مؤمناً ، قال فعند ذلك اطرق أنس بن مالك الى الارض وعيناه تذرقان بالدمو ع ثم رفع رأسه وقال دعوة العبد الصالح أمير المؤمنين على بن أبي طااب «ع» نفدت في ، فعند ذلك قام الناس وقصدوه وقالوا حدثنا يأأنس ماكان السبب ؟ فِقال لهم : إلهوا عن هذا ، فقانوا : لا يد أن تخبر زا ، فقال لهم اجلسوا مواضعكم واسمعوا ان الذي وَاللَّهُ كَان قيد اهدى اليه بساطاً من قرية كذا وكذا من قرى الشرق يقال لها هندف فأرسلني رسول الله الى أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسمد وسميد وعبد الرحمن بن عوف الزهري فأتبيتة بهم وعنده الحوه وابن عمسه على بن أبي طالب وقال ياأنس ابسط البساط واجلس حتى تخبرني بما يكون ، ثم قال ياعلي قل يارج احملينا قال فقال الامام على ﴿ ع ﴾ : يارمح احملينا فأذا نحن في الهوا. فقال سيروا على بركة الله ، قال فسر نـا ما شاء الله ثم قال يارجح ضمينـا فوضعتنا فقال « ع ، : أتدرون أن أنم ? قلنا : الله ورسوله ووليه أعلم ، فقال : هؤلاء أصحاب الكهف والرقيم الذين كانوا من آيات الله عجباً قوموا بنا يأأصحاب رسول الله حتى نسلم عليهـــم فعند ذلك قام أبو بكر وعمر وقالا : السلام عليكم ياأصحاب الكهف والرقيم ، قال فلم يجمها أحد قال فقام طلحة والزبير فقالا: السلام عليكم ياأصحاب الكهف والرقم فلم يجبها أحـــد، قال أنس فقمت أنا وعبد الرحمن وقلت أنا أنس بن مالك خادم رَسُولَ الله (ص) السلام عليكم ورحمة الله وبركانه قال فلم بجبنا أحد، قال فعند ذلك قام الامام «ع» وقال: السلام عليكم واأصحاب الكهف والرقيم الذبن كانوا من آوات الله عجباً فقالوا :وعليك السلام ياومي رسول الله ورحمة الله وبركانه ، فقال ياأصحاب الكهف لم لا رددتم على أصحاب رسول الله ? فقالوا بأجمهم ياخليفة رسول الله انشا

فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى وليس معنا اذن أن نرد السلام إلاعلى نبي أووصي نبي فأنت وصى خام النبيين وانت سيد الوصيين ، ثم قال سممم ياأصحاب رسول الله قالوا : نعم ياأمير المؤمنين قال فحسذوا مواضعكم وقروا في مجدالسكم ، قال فقعدنا في مجالسنا قال ياريح احملينا فحملتنا فسرنا ما شاه الله الى أن غربت الشمس ثم قال ياريح ضمينا لماذا نحن في ارضكالإعفران ليس بها حسيس ولا انيس نباتها القيصوم والشيح وليس فيها ماء فقلناله يا أمير المؤمنين دنت الصلاة وليس عندنا ماء نتوضاً فقام وجاء الى موضع من تلك الارض ورفسه برجله فنبعت عين ماء عذب فقال ﴿ ع › : دونكم وما طلبهم ولولا طلبتكم لجاء جبر ثيل بماء من الجنة قال فتوضأنا به وصليمًا ووقف (ع) يصلي الى أن انتصف الليل ثم قال خذو ا مواضعكم ستدركون الصلاة مع رسول الله ثم قال يَارَجِح احملينا فاذا نحن في الهواه ثم سرنا ما شاء الله فاذا نحن بمسجد رسول الله وقد صلى من صلاة الفداة ركمة واحدة فقضينا ما كان قد سبقنا بها رسول الله تم التفت الي وقال لي تحدثني أم احدثك بما وقع من المشاهدة التي شاهدتها أنت ? قلت بل من فلك أحلى يارسول الله ،قال فابتدأ بالحديث من أوله الى آخره كمأنه كان معنسا تم قال ياأنس تشهد لابن عمي بها اذا استشهدك قلت نعم يارسول الله ، قال أنس فلما اونى أبو بكر الخلافة بالقهروالمدوان أتى على الى وكننت حاضراً عند أبى بكروالناس حوله فقال ياأنس ألست تشهد لي بفضيلة البساط ويوم العين فقلت له ياعلى قد نسيت لكبري فعند ذلك قال لي ياأنس: إن كنت تكنمها مداهنة بعد وصيـة رسول الله لك فرماك ببياض في وجهك ولظى في حوفك وعمى في عينيك فما قمت من مكاني حتى برصت وعميت وأنا الآن لا أقدر على الصيام في شهر رمضان ولا غيره لأن الما. والزاد لايبقيان في جوفي . ولم بزل على ذلك حتى مات بالبصرة .

#### ﴿ خبر طغيان المرات ﴾ :

روي: ان مولانا أمير المؤمنين كان جالساً في جامع الكوفة اذ أتاه جماعة من أهل الكوفة فشكوا اليه زيادة الفرات وطغيان الماء، فنهض (ع) وقصدالفرات حتى وقف بموضع يقال له باب المروحة وأخذ الفضيب بيده البمنى ثم حرك شفتيــه بكلام لا نعلمه وضرب بالقضيب الماه ضربة فهبط نصف ذراع فقال لهم يكنى هـذا فقالوا: لا ياأمير المؤمنين ، ثم ضرب ثانية فهبط نصف ذراع آخر فقال (ع) يكنى قالوا: لا ياأمير المؤمنين فقال شيئاً بكلام لا يعرف وضربه ثالثة فهبط نصف ذراع آخر ، فقال: يكنى فقالوا: نعم ياأمير المؤمنين ، فقــال والذي فلق الحبة وبري، النسمة لو شئت لبينت لكم الحيتان في قراره .

( خبر آخر ): في البحار بسند طويل عن سعد الأبقع الأسدي من خواص على عليه السلام قال كنت مع أمير المؤمنين (ع) في النصف من شعبـــان وهو بريد موضعاً له كان يأوي فيه بالليل وانها معه حتى أني الموضع ونزل عن بغلته ورفعت عن اذنيها وجذبتني فحس بذلك أمير المؤمنين فقال ما وراءك ? فقلت فداك أبي وامي أرى البغلة تنظر شيئاً وقد شخصت اليه ولا ادري ماذا دهاها فنظر أمير المؤمنين يخطو والاسد مقمل فصاح به أمير المؤمنين : قف فوقف فعندها استقرت البغلة فقال عليه السلام: ياليت أما عامت أبي الليث وانا الضرغام والقسور والحيدر، ثم قـال ما جاء بك أيهاالليث ? ثمقال اللهمالطق لسانه، فقال السبع: ياأمير المؤمنين وياخيرالوصيين وياوارث علم النبيين ما افترست منذ سبع شيئًا وقد أضر بي الجوع ورأيتكم من مسافة فرسخين فدنوت منكم وقلت النظر ما هؤلاه فعسى أن تكون لي فيهم فريسة ، ثم قال عليه السلام ياليث أما علمت أبي على أبو الاشبال أحد عشر برائني أمثل من مخالبك ثم امتد السبع بين بديه وجمل بمسح على هامته ويقول ماجاً بك ياليث أنت كلب الله في أرضـــه قال ياأمير المؤمنين الجوع الجوع فقال (ع) ؛ اللهم أنه برزق بقدر محمد وأهل بهته قالـ فالتفت وإذا بالأسد يأكل شيئًا كمهيئة الجمـل حتى انى عليه ثم قال والله ياأمير المؤمنين ما نأكل نحن معاشر السباع رجلا يحبك وبحب ذريتك ، فقال له أمير المؤمنين (ع ): أين تأوي وأبن تكون ? فقال ابي مسلط على كلاب أهل الشام وكَذَلَكُ أَهُلَ بَيْتَى فَقَالَ أَمِيرَ للمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامِ ! فَمَا جَاءَ بِكَ الى الكوفة ? فقــال اتهت الحجاز ولم اصادف شيئًا والي لمنصرف من ليلتي هذه الى رجل يقال له ســـنان ابن وايل ممن أفلت من حرب صفين ونزل القــادسية وهو رزقي في ليلتي هذه ، ثم قام من بين يدي أمير المؤمنين ، فقال لي مم تعجب هـــذا أعجب أم الشمس أم العين أم الكواكب أم سائر ذلك ? فوالذي فلق الحبة و بري، القسمة لو احببت أن اري الناس مما علمني رسول الله ( ص ) من الآيسات والعجائب لكان برجمون كفــاراً ثم رجم أمير المؤمنين ( ع ) الح مستقره ووجهني الى القادسية فسمعت الناس يقولون قد أكل الأسد سنان بن وايل .

(خبر آخر في الخراجج والجراجح): عن الحارث الأعور قال بينا أمير المؤمنين عليه السلام يخطب بالكوفة على المنبر إذ نظر الى زاوبة المسجد فقال ياقنبر ائتنى بما في ذلك الحجر، فأذا هو بارقط حية بأحسن ما يكون، فأقبل الى أمير المؤمنين فجعل يساره ثم الصرف الى الحجر، فتعجب الناس قالوا وما لنا لا نعجب فقال (ع): ترون هذه الحية بايعت رسول الله (ص) على السمع والطاعة وهي سامعة مطيعة لي وأنا وصي رسول الله آمركم بالسمع والطاعة فمكم من يسمع ومنكم من لايسمع ولا يطع قال الحرث فكنا مع أمير المؤمنين (ع) في كناسة الكوفة إذ أقبدل أسد بهوى من البر فتقضقضنا من حوله وجاء الأسد حتى قام بين بديه ووضع يديه بين اذنيه فقال له (ع) الرجع باذن الله تعالى ولا تدخل الحجرة بعد اليوم وا بلغ السباع عني الرجع باذن الله تعالى ولا تدخل الحجرة بعد اليوم وا بلغ السباع عني الم

#### ﴿ خبر المصوخات ﴾ .

عن الأصبغ بن نباتة : قال جا نهر الى أمير المومنين عليه السلام فقالوا له ان المعتمد يزعم انك تقول هذا الجرى مسخ فقال مكانكم حتى اخرج فتنساول ثوبه ثم خرج اليهم ومضى حتى انتهى الى الهرات بالكوفة فصاح ياجري فأجابه لبيك لبيك قال من أنا ? قال أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين ، قال له أميرالمؤمنين من أنت ? قال انا بمن عرضت عليه ولايتك فجحدتها ولم أقبلها فهسخت جرياً و بعض هؤلا الذين ممك بعسخون جرياً فقال له عليه السلام فبين قصتك وممن كنت ومن كان مسخ معك ? قال

نهميا أمير المؤمنين كنا أربعاً وعشرين طائفة من بني اسرائيل قد تمردنا واستكبرنــا وطفينا وتركمنا المدن ولم نسكنها أبدأ فسكناالفاوز رغبة منا فيالبعد عن المياه فأتانا آت أنت والله أعرف به منا في ضحى النهار فصرخ صرخة فجمعنا في مجمع واحد وكنــــا منبثين في تلك المفاوز والقفار فقال لنا مالكم هربتم عن المدن والأنهار والمياه وسكنتم هذه الفاوز فأردنا أن نقول لأنا فوق العالم تعززاً وتكبراً فقال قد عامت ما في أنفسكم فعلى الله تعززون وتتكبرون فقلنا له لا ، فقال أليس قد عهد نبيكم العهد بالاقرار بُدُوهُ مِحْدٌ (ص ) و بولاية وصيه وخليفته من بعده على فسكتنا ولم نجب إلا بألسنتنا وقلوبنا ونياتنا لا تقبلها ولا تقربها ، فقال تقولون بألسنتكم خاصة فصاح بنا صيحة وَ إِلَّ لَنَا كُونُوا بَاذَنَ الله مسوحًا كُلُّ طَائِفَة جَنْسًا ، ثم قال آيتها القفار كونوا باذن الله أنهاراً تسكمك هذه المسوخ واتصلي بأنهار الدنيا وبحارها حتى آنه لا يكون ما إلا وهم فيه فسخنا ونحن أربعة وعشرون طائفة فمنا من قال ايها المقتدر علينا بقدرة الله فعلت ، قال أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ :ياجري فبين لنـــا ما كانت أجناس المسوخ العربة والبحرية فقيال أما البحرية فنحرب الجري والرق والسلاحف والمبارماهي والزمار والشراطين وكلاب الماه والضفادع وبنت الهرس والعرسان والكوسج والنمساح، والأدن والخفاش والأرنب والضبع ، قال أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ صدقت ايها الجري فما فيكم من طبع الانسانية وخلقها ، قال الجري والبعض لكل صورة وكلمنا تحيض منا الأناث ، قال أمير المؤمنين «ع ، : صدقت أيها الجري ، فقال الجري ياأمير المؤمنين فهل من توبة ? فقال (ع ) الأجل هو يوم القيامة وهو الوقت المعلوم ، قال الاصبيغ فصمعنا والله ماقال ذلك الجري ووعينا وكتبناه وعرضناه علىأمير الؤمنين عليه السلام.

#### ﴿ خبر انقياد الذَّب له عليه السلام ﴾ :

في البحاد عن عمسار بن ياسر قال تبعت أمير المؤمنين عليه السلام في بعض

طرقات المدينة فاذا انها بذ ثب ادرع أذب قد أقبل بهرول حتى أنى المـكانالذي فيه أمير المؤمنين عليه السلام فقال على (ع) اللهم اطلق لسان الذاب يكلمني، فأطلق الله لسان الذئب واذا به يقول السلام عليك ياأمير المؤمنين ، قال (ع) وعليـك السلام من أين أقبلت ? قال من حائط بني النجار ، قــال وابن مريد ? قال بلد الأنبياء البررة قال (ع) فيما ذا ? قال لأدخل في بيمتك مرة اخرى ، قال كأنكم قد بايعتمونا قال صاح بنا صائح من النماء ان اجتمعوا فاجتمنا الى ثنية من بني اسرا ثيل فنشر فيها أعلام بيض ورايات خضر ونصب فيها منبر من ذهب أحمر وعلا عليه جبرئيل فخطب خطبة بليغة وجلت منها القلوب وابكى منها العيون ثم قال ياممشر الوحوش ان الله عز وجل قد دعى محداً فأجابه وستخلف من بعده على عباده على بر أبي طالب وأمركم ان تبايموه فقالوا سممنا وأطمنا ماخلا الذئب فأبه جحد حقك وانكر معرفتك فقال على (ع) وبحك ابها الذئب كأنك من الجن فقال لا انا من الجن ولا من الانس والكني ذئب شريف ، قـال (ع) وكيف تكون شريفاً وأنت ذاب ? قــال شريف لأبي من شيمتك وأخبرني أبي اننا من ولد ذلك الذاب الذي اصطاده اولاد يعقوب فقالوا هذا أكل أخانا بالأمس وآنه متهم ٠ وفيه باسناده عن الكاظم ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يسمى على الصفافاذا هو بدراج يتدرج على وجه الأرض فوقع بأزاء أمير المؤمنين فقال السلام عليك ايها الدراج ماتصنع في هذا المكان ? فقال ياأمير المؤمنين أني في هذا المكان منذكذا وكذا عاماً اسبح الله واقدسه وامجـده واعبده حق عبادته ، فقال ( ع ) : ايها الدراج آنه الصفأ نقى لا مطمم فيه ولا مشرب فَنَ ابْنُ لِكَ المَطْعُمُ وَالمَشْرِبُ \$ فَأَجَابِهِ الْدَرَاجِوهُو يَقُولُ : وَقَرَ ابْدَـكُ مِن رسول اللهُ ياأمير المؤمنين ابي كليا جمت ذكرت ولايتكم أهل البيت فأشبع ، واذا عطفت اتبرأ من اعدائه کم فأروى ، فقال (ع) بورك فيك ، فطار الطائر ٠

#### ﴿ خبر فيه إطاعة الربح وغيرها له ﴾ :

وفى البحار عن كتب عديدة ، يرفعه الى عبد الله بن خالد بن سعيد بن العاص

قال كنت مع أميرالمؤمنين عليه السلام وقد خرج منالكوفة فلما وصل النخيلة خرج خمسون رجلًا من اليهود وقالوا أنت على بن أبي طالب ألامام ? فقال أنا ذا ، فقالوا لذا صخرة فى كتبنا عليها اسم ستة من الأنبياه وهو ذا نطلب الصخرة فلا نجدها كان كنت إمامًا اوجدنا الصخرة ، فقال ﴿ عِ ﴾ : اتبعوني ،قال عبد الله بن خالد فسار القوم خلف أمير المؤمنين الى أن استبطن فيهم البر واذا بجبل من رمل عظيم فقال (ع) ايتها الربح السفى الرمل من على الصخرة بحق اسم الله الأعظم ، فما كان إلا ساء\_ة حق نسفت الربح الرمل وأظهرت الصخرة ، فقال «ع» هذه صخرتكم فقالوا عليهـــا اسم ستة من الأنبياء على ما سممناه وقرأناه في كتبنا ولسنا نرى عليهــا الاسماه فقال أما الاسماء التي عليها ففي وجهرا الذي على الارض فاقلبوها فاعصوصب عليها الف رجــل حضروا فما قدروا على قلبها ، فقــال ﴿ عِ ﴾ تنحوا عنها فحد بده اليها فقلبها على وجهها فوجدوا عليها اسم ستة من الانبياء عليهم السلام أصحاب الشرايع وهم: آدم و نوح وابراهيم وموسى وعيسى وعجد ( ص ) ، فقال النفر اليهود : فهيد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله وانك أمير المؤمنين وسيد الوصيين وحجة الله في أرضه من عرفك سمد وتجى ومنخالفك ضل وغوى واله الحبم هوى جلت مناقبك عنالتحديد وكثرت آثار نعمتك عن التعديد .

(خبر آخر ): روى أنه لمدا جاهت فضة الى بيت فاطمة سلام الله عليها وهي كانت بنت ملك من ملوك الحبيقة وقيل بنت ملك الهندوكان عندها ذخيرة من الاكسير فلم تجد في بيت على «ع» إلا السيف والدر ع والرحى فأخذت قطعة من النحاس ولانتها وجملتها على هيأة سبيكة وعلقت عليها الدواه وصبغتها ذهبا ، فلمدا جاء أمير المؤمنين «ع» وضعتها بين بديه فلما رآها قال أحسنت يافضة لو اذبت الجسد أمير المؤمنين «ع» وضعتها بين بديه فلما رآها قال أحسنت عافضة لو اذبت الجسد لدكان الصبغ اعلا والقيمة اعلا ، فقالت ياسيدى تعرف هذا العلم قال (ع» نعم وهذا للطفل يعرفه وأشار الى الحسين عليه السلام فجاه وقال كما قال أمير المؤمنين ، فقال لهدا أمير المؤمنين «ع» عند ذلك يافضة نحن نعرف اعظم من هذا ثم اوى بيده فاذا عنق أمير المؤمنين «ع» عند ذلك يافضة نحن نعرف اعظم من هذا ثم اوى بيده فاذا عنق من ذهب وكنوز الأرض سايرة فقال يافضة ضعيها مع اخواتها فوضعتها فسارت

فقال عليه السلام: يافضة أنا ما خلقنا لهذا .

( خبر خالد بن الوليد ) : في إرشاد القلوب للديلمي ، عن جابر س عبدالله الانصاري وعبد الله بن عباس قالا : كنا جلوساً عند أبي بكر في ولايته وقد أضحى بقطب رحاه ملوى في عنقه وقد فتل فتلا فأقبل حتى نزل عن فرسه بأزاه أبي بكر فرمقه الناس بأعينهم وهالهم منظره فقال اعدل يابن أبي قحافة حيث جعلك الناس في موضع ليس له انت بأهلوما ارتفعت في هذا المكان إلا كما يرتفع الطافى من السمك على الماء أنما يطفو ويعلو حين لا حراك به مالك واسياسة الجيوش وتقديم المساكر وأنت بحيث انت مر لئيم الحسب ومنقوص النسبوضعف القوى وفلة التحصيل لانحمى ذماراً ولا تضرم ناراً فلا جزى الله أخا ثقيف وولد صهاك خيراً اني رجعت منكفيــاً من الط\_ائف الى جـــدة في طلب المرتدين فرأيت ابن ابي طالب ومعـــه وهط عتاة من الذين غزرت حماليق اعينهم من حسدك وبدرت حنقاً عليك وفرحت آماقهم لمكانك فيهم ابن ياسر والمقداد وابن جنادة اخو غفار وابن العوام وغلامان اعرف أحدها بوجهه وغلام اسمر لعله من ولد عقيل اخيه فتبين لي المكر فى وجوههم والحسد في احرار اعينهم وقد توشح على (ع) بدر ع رسول الله و لبس رداً له الشريف وقد اسر ج له دابتهالمقاب وقد نزل على عين ماء اسمها روبة فلما رآني اشمأز وبربر واطرق موحشاً يقبض على لحيته فبادرته بالسلام استكما. شره واتقِـــا. وحشته واستفنمت سِمة المناخ وسهولة المنزل فنزلت ومن معيي بجيث نزلوا اتقاء عن مراوغته فبـــداً بي ابن ياسر بقبيح لفظه ومحض عداوتــه فقرعني هزواً بما تقدمت به الي من سوء رأيك فالتفت الي الأصلع الراس وقد ازدحم الكلام في حلقه كهمهمة الاسد وقعقعة الرعد فقال لي بغضب منه : أو كنت فاعلا ياأبا سلمان؟ فقلت وابم الله لو اقام على رأبه لضربت الذي فيه عيناك فأغضبه قولي اذ صدقت واخرجه الى طبعــه الذي اعرفه له عند الفضب فقال يابن الخنا مثلك من يقدر على مثلي ان يجسر يدبر اسمي في لهواتــه التي لا عهد لها بـكلمة حكمة ويلك ابي لست من قتــلاك ولا قتلي اصحــابك ولا بي

يسوقني فدعاً الى رحا. للحارث بن كلدة الثقني فعمد الى القطب الفليظ فمد عنقي بكلةا بديه وأداره في عنتي والحديد ينفتله كالعلك السخن وأصحابي هؤلاء وقوف مااغنوا عني سطوته ولا كفونى شره فلا جزاهم الله عني خيراً لمانهم لمــا نظروا اليه كــأنهم نظروا الى ملك الموت فوالذي رفع السماء لقد اجتمع على فك هذا القطب مائة رجل او يزمدون من أشدا. العرب وما قدروا على فكه فداني عجز الناس من فـكه انه سحر منه او قوة ملك قد ركبت فيه ففكه الآن عنى إن كنت كا كه وخذ لي بحق إن كنت آخذه وإلا لحقت بدار عزي ومقر مكرمتي فقد ألبسني ابن أبي طالب من المار ما صرت به صحكة لا هــل الديار ، قالتفت ابو بكر الى عمر وقال ألا ترى الى ما يخرج من هذا الرجل كأن ولا بتي والله ثقل على كاهله او شجاً في صدره فالتفت اليسه عمر وقال : فيه والله دعابة لايدعها حتى تورده فلا تصدره وجهل وحسد قد استحكما في صدره فجريا منه مجرى الدماء لا يدعانه حتى يهنيا منزلته ويورطاه ورطة الهلكة تم قال ابو بكر لمن حضر ادءوا الى قيس بن سعد بن عبادة الانصاري فليس لفك هذا الفطب غيره ، وكان قيس طوله ممانية عشر شبراً في عرض خمسة اشبار وكان أشد الناس في زمانه بعد أمير المؤمنين ، فحضر قيس فقال ياقيس انك من شدة البدن بحيث انت ففك هذا القطب عن أخيك خالد فقال قيمس ولم لا يفكه خالد عن عنقه فقــال لا يقدر عليه فقال اذا لم يقدر عليه أبو سلمان وهو عجم العسكر وسيفكم على عدوكم فكيف أنا اقدر عليه فقال له عمر دعنايافيس من هزائك وهزلك وخذ فيا احضرتله فقال قيسِ احضرت لمسألة تسألونيها طوعاً او كرها تجبروني عليه فقال عمر فكه إن كان طوعاً والا فكرهاً فقال قيس يابن صهاك خذل الله من يكرهه مثلك ان بطنك لعظيم وان كرشك لسكبير فلو فعلت انت ذلك ماكان عجب قال فجم من كلام قيس وجعل ينكث اسنانه بأنامله فقال أبو بكر دع عنك هــذا ولا بدلك من فك القطب فقال قيس والله لو اقدر على ذلك لما فعلت فدونكم حدادي المدينة كأنهم اقدر على ذلك مني ، قال فأتو المجماعة من الحدادين فقالو الا عكن فتحه إلا أن تحميه بالنار غالتفت أبو بكر الى قيس وقال والله ما بك من ضمف عن فكه واكن لا تفعل ذلك لثلا يعتب عليك به إسامك وحبيبك أبو الحسن وليس هذا بأعجب من أبيك رامالخلافة ليبتغى الاسلام عوجا فحصد الله شوكته واذهب نخوته واعز الاسلام بوليــــه وأقام دينه بأهل طاعته وانت الآن في حال كبيد وشقاق قال فاستشاط قيس غضبكا وامتلاً غيضاً وقال يابن أبي قحافة ان لك عندي جرابا حمياً بلسان طلق وقلب جرى لولا البيمة التي لك في عنتي لسممته وألله لئن بايمتك بدي فلن يبايمك قلمي ولا لماني ولاحجة لي في على «ع» بعد يوم الغدير ولاكانت بيعتي لك إلا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إنكاناً اقول قولي هذا غير ها أب ولاخائف من معرتك ولو سمعت مثل هذا القول بدء لما فتح لك مني صلاح إن كان أبي رام الخلافة فحقيق ان برومها بعد من ذكرته لا له رجل لا يقمقم بالشنآن ولا يغمز جانبه كغمز التبنـة خضم صديد سمك منيف وعز باذخ اشوس بخلافك ايها النعجة العرجاء والديك الناقش لاعز صميم ولا حسب كريم وابم الله لئن عاودتني في أبي لا جُملك بلجام من القول بمج فوك منه ُدِمَا لَدْعَنَا نَخُوضَ فَي عَمَايِتُكُ وَنَتَرَدَى فِي غَوَايِتُكُ عَلَى مَمْرَفَةً مَنَا بِتَرَكُ الحق واتبِاع الباطل واما قولك ان علياً إمامي فوالله ما انكر إمامته ولا اعدل عن ولايتـــه وكيف وقد اعطيت الله عهداً بامارته اوولايته يسألني عنه فأنا إن التي الله بنقض بيعتك أحب الي من نقض عهده وعهد رسولهوعهـد وصيه وخليـله وما انت إلا أمير قومك إن شاؤًا تركوك وإن شاؤًا أزالوك فتب الى الله مما اجترمته وتنصل اليه مما ارتـكبته وسلم الامر الى من هو اولى منك بنفسك فقدر كتب عظيما بولايتك دونه وجلوسك ف موضعه وتسميتك باسمه وكمأ نك بالقليل من دنياك وقد انقشع عنك كما ينقشع السحاب وستعلم اي الفريقين خير مكاناً واضعف جنداً واما تعييرك إياي بأنه مولاي كأنه مولاك ايضاً ومولى المسلمين اجمعين آه آه أبي لي بثبات قدمه وتمكن وطأته حتى الفظلك لفظ المنجنيق الحجرة وامل ذلك يكون قريباً ويكتنى بالميان عن الخبر تم قام ونفض ثوبه ومضى ، فندم ابو بكر عما اسرع اليه من القول الى قيس وجعل خالد بدور في المدينة والقطب في عنقه أياماً ثم اتي آت الى ابي بكر وقال له قد وافي على بن

أبي طالب الساعة من سفره وقد عرق حبينه واحمر وجهه فأنفذ اليه أبو بكر بالأقرع بن سراقة الباهلي والأسود بن اشج الثقلق يسـألانه المضي الى أبي بكر في مصجـ نـ رسول الله (ص) ، فأتياه فقالا له: ياأبا الحسن انأبي بكر يدعوك لأمر قد أحزنهوهو يسألك أن تصيراليه في مسجد رسول الله (ص) ، فلم يجبهها وقال بلس الادب أدب كما صاحبكما وليس يجب على القـــادم أن يصير الى الناس في حوائجهم إلا بعد دخوله في منزله فإن كان لكم حاجة فاطلماني عليها في منزلي اقضيها إن كانت ممكنــة ان شاه الله بأمره الى منزله فوجدوا الحسين «ع» قائماً على الباب يقلب سيفه ليبيّاعه فقـ ال له أبو بكر ياأبا عبد الله إن رأيت أن تستأذن لنا على أبيَّك فقال نعم ، فاستأذن للجماءة فدخلوا ومعهم خالد بن الوليد فبادر الجميع بالسلامفرد عليهم مثل ذلك فلما نظر ﴿ عِهُ الى خالد قال نعمت صباحاً ياأبا سلمان نعمت القلادة قلادتك فقال والله ياعلى لا نجوت مني إن ساعدني الأجل فقال له على ﴿ ع ﴾ : اف الك يابن ذميمة انك ومن فلق الحبـ ة وبري. النسمة عندي لأهون وما روحك في يدى لو أشــا. إلا كمذبابة وقعت في أدام حار فطفقت منه كاغن عن نفسك غناه ها ودعنا حامـــاه وإلا ألحقتك بمن أنت أحق بالقتل منه ودع عنك يأأباسلمان ما مضى وخذ فها بقي والله لا نجرعت إلا علقمها ولقد رأيت منهتي ومنهتك وروحي وروحك فروحي في الجنسة وروحك في النار ، قال فحجز الجميع بينهما وسأنوه قطع الكلام وقال أبو بكر إنا ماجئناك لما تناقض به أباسلمان وأنما حضرً نا لغيره وأنت لم نزل ياأبا الحشن مقيمًا على خــلانى والاجتراء على أصحــا بي فقد ركناك كاركنا ولا ردنا فيردك مناما يوحشك ويزيدك نبوة الى نبوته، فقال له على ﴿ عِ ﴾ لقد اوحشني الله منك ومن جمك وانس بي كل مستوحش وامــا ابن الوليد الخاسر فاني اقص عليك نبأه انه لما رأى تكانف جنوده وكثرة جمه. زهى نفسه فأراد الوضع منى في موضع رفع ومحفــل ذي جمع ليصول بذلك عند أهل الجهل فوضعت عنــه عندما خطر بباله وهم به وهو عارف به حق معرفته وما كان الذ ليرضى بفعله ، فقال له أبو بكر ؛ فنضيف هذا الى تقاعدك عن نصرة الاسلام وقلة

رغبتك فيالجهاد أفبهذا أمرك الله ورسوله ? أم عن نفسك تفعل هذا ? فقال اله ﴿ عِ ﴾ ياأبا بكر وعلى مثلي يتفقه الجاهلون ان رسول الله (ص) أمركم ببيعتي وفرض عليك طاعتى وجملني فيكم كبيب الله الحرام يؤنى ولا يأتي فقــال وَالْمُؤْكِينَةِ : ستفدر بك امتى من بعدي كما غدرت الامم من بعــد ما مضى الانبياء بأوصيائها إلا قليل وسيكون لك ولهم بمدي هنات وهنات فاصبر انت كمبيت الله مندخله كان آمناً ومن رغب عنه كان كافراً وابي وانت سواء إلا النبوة كانى خاتم النبيين وانت خاتم الوصيين واعلمنى عن ربي سبحانه اني است اسل سيفاً إلا في ثلاث مواطن بعد و الله فقال تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولن يقرب أوان ذلك بعد فقلت فيما افعل يادسول الله بمن ينكث بيمني منهم وبجحـد حقى قال تصبر حتى تلقانى أو تستسلم لمحنتك حتى تلقى ناصراً عليهم فقلت أفتخاف على منهم أن يقتلونى فقال تالله لا اخاف عليك منهم قتلا ولا جراحاً وأبى عارف بمنيتك وسببها وقد اعلمني ربى ولكني خشيت أن تفنيهم بستفك فيبطل الدين وهو حديث فيرند القوم عن التوحيد ولولا ان ذلك كذلكوقد سبق ما هو كأن لكان لي فيما انت فيه شأن من الشان ولرويث أسيانا قد ضمئت الى شرب الدماه وعنــــد قراءتك صحيفتك تعرف ما احتملت من وزري ونعم الخصم محمد والمناكم الله ، فقال أبو بكر ، ياأبا الحس إنا لم رد هذا كله و نحن تأمرك الآن أن تفك عنء:ق خالد هذا الحديد فقد ألمه بثقله وآثر في حلقه بحمله وقد شفيت غليل صدرك ، فقال على ﴿ ع ﴾ : او اردت ان اشغى غليل صدري الحكان السيف اشفى للداء واقرب للفناء ولو قتلتة والله ما قــدمتهم برجل ممن قتلتهم يوم فتح مكة وما بخالجني الشك ان خالداً ما احتوى قلبه من الايمان على قدر جناح بموضــة وأما الحديد الذي هو في عنقه فلملي لا أقدر على فكه فليفكه خالد عن نفسه أو فكوه عنسه انتم فأنم أولى به إن كان ما تدعونه صحيحاً فقام اليه بريدة الاسلمي وعام بن الاشجم فقالاً : والله ياأبا الحسن لايفكه من عنقه إلا من حَمَّل باب خيبر ودحى بهورا. ظهره وجمله جسراً تمبر الناس عليه وهو فوق زنده ، فقام اليه عمار بن ياسر فخاطبه أيضاً فيمن خاطبه فلم يجب أحد الى أن قالـ أبو بكر : سألتك بالله وبحق أخيك محمد

الصطنى رسول الله (ص) إلا ما رحمت وفككته من عنقه ، فلما سأله بذلك جدب خالداً اليه وجعل يجذب من الطوق قطعة قطعة ويفتلها فى يده فينفتل كالشمع ثم ضرب بالا ولى رأس خالد ثم بالثانية فقال آه ياأمير المؤمنين فقال وع ، : قلتها على كره منك ولو لم تقلها لأخرجت الثالثة من أسفلك ولم يزل يقطع الحديد جميعه الى أن أزاله من عنقه وجعل الجاعة يكبرون لذلك ويهللون ويتعجبون من القوة التي أعطاها الله سبحانه أمير المؤمنين عليه السلام ، وانصر فوا شاكرين .

(خبر آخر): عن كتاب غاية المرام مسنداً من طريق العامة عن جار بن عبد الله الانصاري (رحمه الله): قال كنت يوماً مع الذي والتفطية في بعض حيطان المدينة ويد على «ع» في يده فررنا بنخل فصاح النخل هذا محمد سيد الانبياه وهذا على سيد الاوصياه وأبو الاعمة الطاهرين، ثم مررنا بنخل فصاح النخل هذا المهدي وهذا الهادي، ثم مررنا بنخل فصاح النخل هذا محمد رسول الله وهدا على المهدي وهذا الهادي، ثم مررنا بنخل فصاح النخل هذا محمد رسول الله وهدا على سيف الله ، فالتقت الذي والتوسيطاني ، فسمى من ذلك الصيحاني ، فسمى من ذلك الصيحاني ،

(خبر): في أمالي الطوسي رحمه الله ، باسناده الى سلمان قال كنا جلوساً عند النبي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على الله الله على بن أبى طالب ﴿ع ، فناوله حصداة فلما استقرت الحصاة في كنف على نطقت بلسان فصيح : لا إله إلا الله محمداً رسول الله رضيت بالله رباً وبمحمد نبياً وبعلى بن أبى طالب ولياً ، ثم قال النبي (ص) : من أصبح منكم راضياً بالله وبولاية على بن أبى طالب فقد أبن خوف الله وعقابه .

# الباب الثاني

( فى جوامع معجزاته وجملة من مناقبه الباهرة وفضائله المائرة ) ( ودلائله الزاهرة وفيه فصلان ) :

## الفصل الاول

#### ﴿ في جوامع معجزاتة عليه السلام ﴾ :

في البحار عن المناقب عن صالح بن كيسان وابن رومان ، رفعاه الي جابر بن عبد الله الانصاري رحمة الله : قال جاء العباس الى على «ع» يطالبه بميراث النبي وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَى فقال له ما كان لرسول الله ( ص ) شيء يورثه إلا بفلته دلدل وسيفه ذو الفقار ودرعه وعمامته السحاب وأنا اربى بك أن تطالب بما ليس لك ، فقال لابدمن ذلك وأنا أولى به همه ووارثه دون الناس كلهم فنهض أمير المؤمنين عليه السلام ومعه الناس حتىدخل المسجد أمر باحضار الدرع والعمامة والسيف والبغلة فاحضر فقال للعباس : ياعم إن اطقت النهوض بشيء منها فجميعه لك كان ميراث الانبياء لا وصيائهم دون العالم ولا ولادهم لمان لم تطق النهوض فلا حض لك فيه ، قال : نعم ، فأ لبســـه أمير المؤمنين الدر ع بيده والتي عليه العلممة والسيف ثم قال انهض بالسيف والعلممة ياعم ، فلم يطق النهوض فأخذ منه السيف وقال : انهض بالعمامة لمأنها آية من نبينــــا (ص) ، فأراد النهوض فلم بقدر على ذلك وبقى متحيراً ، ثم قال ياعم وهذه البغاة لي خاصة ولولدي كمان اطقت ركبو بها فاركبها فخرج ومعه عدوي فقال له ياعم رسول الله خدعك علمي فيهاكنت فيه فلا تخدع نفسك بالبغلة اذا وضعت رجلًا في الركاب فاذكر الله وشم واقرأ ( ان الله يمسك السماوات والارض أن تزولا ) فلما نظرت البغلة مقبلامعالمباس نفزت وصاحت صياحاً ما سمعناه قط منها فوقع مفشياً عليه واجتمع الناس بامساكها فلم يقدر عليها أحد ، ثم أن علياً ﴿ عِ ﴾ دعى البغلة باسم ما سممناه فجــا ات خاضعــة ذليلة فوضع رجله في الركاب فوثب عليها واستوى راكباً واستدعى ان يركب الحسن والحسين «ع » ثم لبس عليهما العمامة والدرع والسيف وسار الى منزله وهو يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر انا أم تكفر انت يافلان.

#### ﴿ خبر اليوناني ﴾:

في تفسير الامام عليه السلام : قال على بن الحسين كان أمير المؤمنين «ع » وعداً ذات يوم فأقبـــل اليه رجلا من اليو نانيين المدعين للفلسفة والطب فقـــــال له إنَّا الحسن بلغني خبر صاحبك محمد (ص) وان به جنوناً وجلَّت لأعالجه فلحقته قـــد هضي لحال سبيله وفاتني ما أردت من ذلك وقيل لي انك ابن عمه وصهره وأرى ك صفاراً قد علاك وسافين دقيقين وما أراها تقلانك فأما الصفار فعندي دواؤه وأما الساقان الدقيقان فلا حيلة لغلظهما والوجه أن رفق بنفسك في المشي تقلله ولا تكثره وفعا تحمله على ظهرك وتحضنه بصدرك أن تقللهما ولا تكثرها فان الساقين واخرج دواءاً وقال هذا لا يؤذيك ولا يحبسك ولمكنه يلزمك حمية من اللحم اربعين صباحاً ثم بزيل صفارك ، فقال له على بن أبي طالب ( ع ؟ : قد ذكرت نفع هـذا الدواء فهل تعرف شيئًا يزيد فيه ويضره ? فقال الرجل : بلي حبة من هذا وأشار الى دوا. ممه وقال إن تناوله الانسان وبه صفار أماته منساعته وإن كان لا صفار به صار به صفار حتى يموت في يومه ، فقال على «ع ، : فأرني هذا الضار فأعطاه إياه فقال له : كم قدر هذا ? فقال قدر مثقالين سم ناقع قدر كل حبة منه تقتل رجـلا فتناوله على (ع) فقمحه وعرق عرقًا خفيفكًا وجمل الرجل يرتمد ويقول في نفسه الآن اوخذ يابن أبي طالب وية ال قتله ولا يقبل مني قولي انه هو الجــابي على نفسه فتبسم على «ع» وقال ياعبد الله اصبح ماكنت الآن لم يضرني ما زعمت أنه سم ثم قال اغمض عينيك فغمض ، ثم قال افتح عينيك ففتح ونظر الى وجه على قاذا هو أبيض أحمر مشرب بحمرة ، فارتمد الرجل مما رآه فتبسم أميرا، قمنين (ع) فقال أبن الصفار الذي زعمت أنه بي ، فقال والله الكأنك لست من رأيت قبـل كنت مصفاراً وأنت الآن مورد فقال على بن أبي طالب: قد زال عني الصفيار بسمك الذي نرعم اله وأما ساقاي هانان ومدرجليه وكشف عن ساقيه كانك زعمت اني محتاج الى أن

ارض ببدني في حملي ما احمل عليه لئلا تنقصف الساقان وأنا ادلك ان طب الله خلاف طبك وضرب بيديه الى اسطوانة خشب عظيمة على رأسها سطح مجلسه الذى هو فيــه وفوقه حجرتان احدها فوق الاخرى وحركها كاحتملها كارتفع السطح والحيطان وفوقهما الفرفتان فغشي على اليوزاني فقالـ (ع) : صبوا عليه الماء فأناق وهو يقول والله ما رأيت كاليوم عجباً ، فقال (ع) ! هذه قوة الساقين الدقيقين واحمالها في طبك هـــذا ، فقال اليوناني : أمثلك محمد ? فقال «ع» ! وهل علمي إلا من علمه وعقلي إلا من عقله وقوني إلا من قوته ولقد أتاه شخص كان أطب العرب فقال له إن كان بك جنون داويتك .فقال له محمد (ص ) :أنحب اريك آبة تعلم بها غماي عن طبك وحاجتك الى طبي ? قال نعم ، قال ادعوا ربك الفدق وأشار الى نخلة سحوق فدعاهـــا ظنقلع أصلها مرح الارض وهي تخد الارض خـــداً حتى وقفت بين بديه فقال له : أكفاك ? قال لا ، قال تريد ماذا ? قال تأمرها أن ترجع الى حيث جاءت منه وتستقر في محلمًا الذي انقلمت عنه ، فأمرها فرجمت واستقرت في مقرهــــا ، قال اليوناني لأمير المؤمنين «ع » هذا الذي نُذكره عن مجمد غائب عنى وأنــا اقتصر منك على أفل من ذلك أنا أتباعد عنك فادعني وأنا لا اختار الاجابة فان جَمَّت بي اليك فهي آية فقال (ع): هــذا أعا يكون آبة لك وحدك لأنك انت تعلم من نفسك انك لم ترده وابى ازلت اختيارك من غير ان باشرت مني شيئًا او ممن أمرته أن جاشرك وممن قصد الى اختيارك ان لم أمره إلا ما يكون من قدرة الله القاهرة وأنت يايونابي عكمك أن ندمي وبمكن غيرك أن يقول انى واطأتك على ذلك فاقترح إن كنت مقترحا ما هو آية لجميع العالمين ، فقال له اليوناني إن جملت الاقتراح الي فأنا اقترح أـــــ تفصل أجزاء النخلة وتفرقهاوتباعد ما بينها ثم نجمعها وتعيدها كما كانت فقال على (ع)! هذه انك رسولي الى النخلة فقل لها ! ان وصى عمد رسول الله صلى الله عليــه وآله يأمر أجزاءك أن تتفرق ، وتتباعد فذهب فقـــال لها ذلك فتفاصلت وتهافتت وتنشرت وتصاغرت أجزاؤها حتى لم ير لها أثر حتى كنأن لم تكن هناك نخلة ، فارتمدت فرائص اليو نانى فقال ياوسي محمد قد أعطيتني مرادي الأول فاعطني الآخر فأمرها أن نجتمع

وتمودكما كانت فقال (ع): أنت رسولي اليها فعد فقل باأجزاء النخـلة ان وصي محمد رسول الله يأمرك أن تجتمعي كما كنت وأن تمودي ، فنـــادي اليوناني ذلك فارتفعت في الهوا. كمهيئة الهواء المنثور ثم جعلت تجتمع جزء جزء منها حتى تصور القضبان والأدراق واصول السعف وشماريخ الأغداق ثم تألفت واجتمعت واستطالت وعرضت واستقر اصلها في مستقرها وتمكن عليها ساقها وتركبت على الافنان غشبانها وعلى الغضبان أوراقها وفي امكنتها وكانت في الابتــــدا. شماريخيا متحردة لممدها من أوان الرطب والتمر والخلال ، فقال اليو ناني : احب أن تخرج شمار يخها خلالها وتقلبها من خضرته الى صفرة وحمرة فترطب ويبليغ انهائه فنأكل من حصولها ، فقال عليه السلام انت رسولي اليها مذلك فقال لها اليو ناني : ما أمره به أمير المؤمنين فأخلت واحمرت واصفرت وترطبت ، فقال اليوناني مرها أن تقرب بين أيدينا غداقها او تطول يدي فتناولهـا واحب شيء الى ان تنزل الى احديها وتحول يدي الى الأخرة التي هي اختها ، فقال (ع) : مد اليد الى التي تريد أن تنالهـا وقل يامقرب البعيد قرب يدي منها واقبض الآخري التي تريد أن تنزل الفداق اليها وقل ! يامسهل العسير سهله لي ففعل ذلك ، قال فطالت عناه الى الغدق وانحطت الاغداق الاخر وسقطت على الارض وقد طالت جراجينهـ ا ، ثم قال أمير المؤمنين (ع) انك اذا اكلت منها ولم تؤمن بمن اظهر الى عجائبها عجل الله عز وجل اليك من المقوبة التي نحير عقلا. خلقه فقالااليو ناني فقد تماهيت في التمرض الهلاك اشهد انك خاصة الله صادق في جميع أقاويلك عن الله فأمرنى عا تشاه ، ثم أمره (ع) بالاسلام. فأسلم وحسن أسلامه ٠

( فى فضائل شاذان ) : كان أمير المؤمنين عليه العلام في بعض الغروات وقد دنت الفريضة ولم يجد ما يسبخ الوضوء فرمق السما بطرفه والخلق قيام ينظرون اليه فنزل جبر ثيل وميكائيل ومع جبر ثيل سطل فيه ما ومع ميكائيل منديل فوضع السطل والمنديل بين يدي أمير المؤمنين (ع) ، فأسبخ الوضو ومسح وجهه الدكريم بالممديل فعند ذلك عرجا الح السما والخلق ينظرون اليهما .

أَمْوِل : وروي مثله في المناقب عن حميد بن الطويل وذكر انه أراد أب

(خبر آخر): عن الأصبغ بن نباتة قال كنت يوماً مع مولانا أميرالمؤمنين غليه السلام إذ دخل عليه نفر من أصحابه منهم أبو موسى الاشمري وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبو هريرة والمفيرة بن شعبة وحذيفة بن الجماني وغيرهم فقالوا يأمير المؤمنين أرنا شيئا من معجزاتك التي خصك الله بها ، فقال (ع): ما أنم وذاك وما سؤالكم عما لا ترضون به والله تعالى يقول وعزي وجسلالي وارتفاع مكانى الي لا اعذب أحداً من خلق إلا بحجة وبرهان وعلم وبيان لأن رحمتي سبقت غضبي وكتبت الرحمة على فأنا الرحن الرحيم وأنا الودود العلى وأنا المنان العظيم وانا العزيز الكريم فاذا ارسلت رسولا اعطيته برهاناً وانزات عليه كتبابا فمن آمن بي وبرسولي فأولئك هم المامون الهاثرون ومن كفر بي وبرسولي فأولئك هم المامون الهاثرون ومن كفر بي وبرسولي فأولئك هم الحاسرون الذين استحقوا عذابي ، فقالوا : ياأمير المؤمنين نحن آمنا بالله وبرسوله وتوكلنا عليه ، فقال على (ع): اللهم اشهد على القولون وانت العليم الخبير بما يفعلون ثم قال (ع):

قوموا على اسم الله وبركاته ، قال فقمنا معه حتى أنَّى الجبانة ولم يكن في ذلك المـكان ماء قال فنظرنا واذا روضة خضراه ذات ماه واذا في الوضة غدران وفي الفدران حيتان فقلت والله أنها لدلالة الامامة فأرنا غيرها بإأمير المؤمنين وإلا قد أدركمنا بعض ما أردنا ، فقال (ع): حسبي الله و نعم الوكيل ثم اشار بيده العليا إلى نحو الجبانسة كاذا قصور كمثيرة مكالمة بالدر والبواقيت والجواهر وأبواجا من الزبرجد الأخضر واذا في القصور حور وغلمان وأ نهار وأشجار وطيور ونبيات كثيرة فبقينا متحيرين متمجبين واذا وصائف وجواري وولدان وغلمان كاللؤلؤ الكنوب فقالو: يا أمير المؤمنين لقد اشتد شوقنا اليك والى شيعتك وأوليائك فأومأ اليهم بالسكون ثم ركز الارض برجله فانفلقت الارض عن منبر من ياقوت أحمر فارتقي اليه وحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه وَالسَّاعَةِ ثم قال غمضوا أعينكم فغمضنا أعيننا فسمعنا رفيف أجنحة الملائكة بالتسبيح والتهليل والتحميد والتعظيم والتقديس ثم فاموا بين يديسه وقالوا مرنا بأمرك ياأمير المؤمنين وخليفة رب المالمين صلوات الله عليك ، فقال (ع): ياملائكة ربي آ تونى الساعة بابليم الأبالسة وفرعون الفراعنة ، قال فو الله ما كان بأسرع من طرفة عين حتى أحضروه عنده فقال (ع): ارفعوا أعينكم ، قال فرفعنا أعيننا ونحن لا نستطيع أن نظر اليه من شماع نورالمسلائكة فقلنا باأمير المؤمنين الله الله في أبصارنا فما ننظر شيئًا إلا وسممنا صلصلة السلاسل واصطـڪاك الأغلال وهبت رجح عظيمة فقالت الملاءكة : ياخلفة الله هذا هو المملمون لعنه الله وضاعف عليه العذاب، فقلنها ياأمير المؤمنين ؛ الله الله بأبصارنا ومسامعنا فوالله ما تقدر على احتمال هذا ، قال قلما جر اللمين قام وقال واويلاه من ظلم آل محمد واويلاه من اجترائى عليهم ثم قال ياسيدي ارحمي فانى لا اقدر على احمال مثل هذا العذاب فقال عليه السلام: لا رحمك الله ولا غفر لك أيها الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان تم التفت الينا وقال : انهم تعرفون هذا باسمه وجسمه قلنا نعم ياأمير المؤمنين ، فقال : اسألوه حتى يخبركم من هو ؟فقالوا : من أنت ؟ فقــال لمنه الله : أنا ابليس الابالسة وفرعون هذه الامة أنا الذي جحدت سيدي ومولاي أمير المؤمنين وخليفـــة رب

المالمين وأنكرت آبانه ومسجزاته ، ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام : ياقوم غمضوا أعينكم ، فغمضا فتكلم بكلام خني فاذا نحن في الوضع الذي كنا فيه لا قصور ولا ما ولا غدران ولا أشجار ، قال الأصبيغ بن نباتة رجمه الله : والذي اكرمني بما رأيت من تلك الدلائل والمعجزات ما تفرق القوم حتى ارتسابوا وشكوا وقال بعضهم مسحر وكهانة وافك ، فقال لهم أمير المؤمنين «ع» : ان بني اسرائيل لم يعاقبوا ولم يمسخوا إلا بعد ما سألوا الآيات والدلالات فقد حلت عقوبة الله بهم والآن حلت لعنسة الله وعقوبته فيم وقال الأصبيغ بن نباتة : أني أيقنت ان العقوبة حلت بتكذيبهم الدلالات والمعجزات م

## الفصل الثالى

﴿ فِي ذَكَرَ جِملة مِن مَناقبِهِ الباهرة ، وفضائله النائرة، ودلائله الزاهرة ﴾

روى الصدوق قدس سره في الأمالي باسناده عن أنس: قال كنت عند رسول الله ورجلان من أصحابه في ليله ظلماء مكفهرة إذ قال لنا رسول الله والتقائية المتواباب على ه ع ع فاتينا باب على فنقر أحدنا الباب نقراً خفيفاً وخرج علينا على بن أبي طالب مؤرزاً بأزار من صوف مر بدياً عقله في كنه سيف رسول الله وقال: أحدث حدث ? قلنا: خيراً أمرنا رسول الله أن تأتي بابك وهو بالأثر، ولم نشعر إذ أقبدل رسول الله والله والله والله والله والله والله البارحة، فقال رسول الله والله والله والله والله المستحى من الحق فقال على وع : يارسول الله الي لأستحى ، قال رسول الله (ص): ان الله لا يستحى من الحق فقال على (ع): يارسول الله أصابتني جنابة من ظاهمة بنت رسول الله (ص) فطلبت في الببت ما فلم اجد الما فبعثت الحسن كد فلم واغتسل فقمت كذا فأبطأ على اسطل على واذا انا بهاتف من سواد البيت واخذ السطل واغتسل فقمت كذا الله السطل على من ما عليه منديل من سندس فأخذت السطل واغتسلت منه ومسحت المنابل ورددت المنديل على السطل فقام السطل في الهواه فسقطت من السطل مذي بالمنديل ورددت المنديل على السطل فقام السطل في الهواه فسقطت من السطل مدني بالمنديل ورددت المنديل على السطل فقام السطل في الهواه فسقطت من السطل

جرعة أصابت هامتى فوجدت بردها على فؤادى ، فقال النبي ( ص ) بخ بخ يابن أبي طالب اصبحت وخادمك جبرئيل اما الماء من نهر الكوثر واما السطل والمنديل في المجنة كذا اخبرني جبرئيل .

#### ( خبر النوق )

عرب أبي حزة الثالي ، عن شهر بن حوشب ، عن ابن عباس : قال لما قبض النبي (س) وجلس أبو بكر ونادي في الناس: ألا من كانله على رسول الله عدة او دين فَلْمَأْتِي أَبَّا بِكُرُ وَلِيْأَتِي مُمَّهُ بِشَاهِدِينَ ، وَنَادَى عَلَى (ع ) بذلك على الاطلاق من غير طلب شاهدين ، فجاه اعرابي متلم متقلد سيفه متنكباً كنانته وفرَسه لا يرى منه إلا هافره ودخل على أبي بكر وسلم عليه ثم قـــال ان لي على رسول الله مائة زاقة حراء ازمتها واثقالها موقرة ذهباً وفضة بعبيدها ، فقال أبو بكرياأخا العرب سألت ما فوق المقل والله ما خلف فينا رسول اللة لا صفراً، ولا حمراً، ولا بيضاً، وخلف فينا بغلته الدلدل ودرعه الفاضلة فأخذها على بن أبي طالب وخلف فدكا فأخذتها بحق ونبينا لا يورث ، فصاح سلمان الفارسي رحمه الله ( كردي ونكردي حق أمير بردي ) رد بصر به مرحبًا بطالب عدة والده من رسول الله ( ص ) ، فقال ما عدة أبي ياأبا الحسن قالـ (ع) ان أباك قدم على رسول الله وقال انى ضعيف الحال وانا رجل مطاع في قومي فَعَا يُجِعُلُ لِي إن دعوتهم الى الاسلام فأسلموا ﴿ فقال ( ص ) من امر الدنيا أم الآخرة ? قال وما عليك أن تجمعهما لي يارسول الله وقد جمع الله لا نـــاس كثيرة ، فتبسم رسول الله (ص) وقال اجمع الى خير الدنيا والآخرة ، أما الآخرة فأنترفيق في الجنة ، واما في الدنيا فقل ما ربد ، قــال مائة ناقة حمراء بأزمتها وعبيدهــا موقرة ذهباً وفضة ، ثم قال وإن دعوتهم فأجابونى وقضى على الموت ولم الفك فتدفع ذلك اله ولدي ، فقال (ص) نعم ، قال وإن اتبتك قد رفعك الله ولم القك يكون من بمدك من يقوم عنك فيدفع ذلك الي او الى ولدي قال ( ص ) نعم على اني لا اراك ولا تراني في دار الدنيا بعد هـــــذا وسيجيبك قومك واذا حضرتك الوقاة فليسر ولدك الحي وليي من بعدي ووصيي ، وقد مضى أبوك ودعى قومه فأجابوه وأمرك بلصير الى رسول الله (س) أو الى وصيه وها أنا وصيه ومنجز وعده ، فقال الاعرابي صدقت يأبا الحسن ، ثم كتب له على خرقة بيضاء وناولهـــا الحسن « ع » وقال له يأبا مجد سر بهذا الرجل الى وادي العقيق وسلم على أهله واقذف الخرقة وافتظر ساعة ما يفعل فان دفع اليك شيء فادفه الى هذا الرجل ، فأخذه الحسن « ع » ومضيا بالمكتاب قال ابن عباس ؛ فنمرت من حيث لم برني أحد فلما اشرف الحسن بن على عباس ؛ فنمرت من حيث لم برني أحد فلما اشرف الحسن بن على سبط رسول الله ( س ) ورسوله اليـك ، وقد قذف الخرقة في الوادي الحسن بن على سبط رسول الله ( س ) ورسوله اليـك ، وقد قذف الخرقة في الوادي ميد الاوصياء سمعنا وأطعنا فانتظر لندفع اليك ، فبيما انا كذلك إذ ظهر علام ولم أره من ابن ظهر وبيده زمام ناقة حراء تتبعها ستة فلم يزل يخرج غلام بعد غلام في يد كل واحد قطار حتى عددت مائة ناقة حراء بأزمتها واحمالها فقال الحسن علية السلام خذ زمام نوقك وعبيدك ومالك وامض يها برحك الله ، فأخذ بها ورجع فقال له على عليه السلام السلام : استوفيت حقك ؟ قال نعم جزاك الله عن نبيه خيراً ،

(خبر الجام): في بحار الأنوار مسنداً عن أنس بن مالك: قالد خرجت مع رسول الله (ص) نماشي حتى انتهينا الى البقيع فاذا نحن بسدرة عاربة لا نسات عليها فبس رسول الله (ص): نحتها فأورقت الشجرة وأعمرت وأظلت على رسول الله (ص) فتبسم (ص) وقال ياأنس ادع لي علياً ففدوت حتى انتهيت الى منزل فاطمة فاذا أنا بعلى بن أبي طالب «ع» يتناول شيئاً من الطعام ، فقلت اجب رسول الله ، فقال لخير ادعى فقلت الله ورسوله أعلم ، قال فجمل على «ع 4 بمشي وبهرول على أطراف أنامله حتى متسل بين بدي رسول الله (ص) فجذبه رسول الله وأجلسه الى جنبه فرأيتهما يتحدثان ويضحكان ورأيت وجه على قد استنار فاذا أنا بجام من ذهب من منه بالهاقوت والجوهر وللجام أربعة أركان على كل دكن منه مكتوب الاول: لا إله إلا

الله محمد رسول الله ، وعلى الركن الثاني لا إله إلا الله محمد رسول الله على بن أبي طالب ولى الله وسيفه على الناكشين والقاسطين والمارقين ، وعلى الركن الرابع نجى المعتقدون الله محمد رسول الله ايدته بعلى بن أبى طالب ، وعلى الركن الرابع نجى المعتقدون لدين الله والموالون لأهل بيت رسول الله ، وإذا فى الجام رطب وعنب ولم يكن أوانهما فيمل رسول الله (ص) يأكل ويطعم علماً حتى إذا شبعا ارتفع الجام فقال لي رسول الله فيمل أرى هذه السدرة ? قلت نعم قال (ص) : قعد نحتها اللاعانة والملاث عشر نبياً وأنس أرى هذه السدرة ? قلت نعم قال (ص) : قعد نحتها اللاعانة والملاث عشر وصى والحسلات مائة والملاث عشر وصياً ما فى النبيين نبى اوجه من ولا فى الوصيين وصى اوجه من على بن أبي طالب «ع» يأفس من أراد ان ينظر الى آدم فى علمه والى ابراهيم فى وقاره والى سلمان فى قضائه والى يحيى فى زهده والى ايوب فى صبره والى البراهيم فى وقاره والى سلمان فى قضائه والى يحيى فى زهده والى ايوب فى صبره والى السماء في وقاره والى سلمان فى قضائه والى بحيى فى زهده والى ايوب فى صبره والى السماء في مدقة فليظر الى على بن أبي طالب ، ياانس مامن نبى إلا وقد خصه الله بوزيره وقد خصني الله تبارك وتعالى بأربعة اثنين فى السماء واثنين فى الأرض فأما اللذان فى الله الما وأما اللذان فى الأرض فعلى بن أبي طالب وعمى حزة اللذان فى السماء في بن أبي طالب وعمى حزة اللذان فى الله المان فى المان فى بن أبي طالب وعمى حزة اللذان فى الله الله الما الماذان فى الأرض فعلى بن أبي طالب وعمى حزة الله المان فى الما الماذان فى الأرض فعلى بن أبي طالب وعمى حزة المان في السماء في بن أبي طالب وعمى حزة الما الماذان فى الأرض فعلى بن أبي طالب وعمى حزة الما المان في الما المان في المان المان في المان المان المان المان في المان المان

وروى بسند طويل: عن الى عبد الله الحسين عليه السلام عن قدر مولى أمير المؤمنين قال كنت مع أمير المؤمنين «ع» على شاطي، الفرات فيز عقيصه ونزل الماه فجاه تموجة فأخذت القميص فحرج أمير المؤمنين فلم يجد القميص فأغم لذلك غما شديداً فاذا بهاتف بهتف ياأبا الحسن الظر عن عينك وخذ ما برى فاذا منديل عن عينه وفيه قميص مطوى فأخذه ولبسه فسقطت من حيبه رقمة فيها مكتوب « بسم الله الرحمن الرحيم هدة من الله العزيز الحكيم الى على بن الى طالب هذا قميص هارون بن عمران كذلك اور ثناه قوماً آخرين » .

#### ﴿ خبر الفلام اليهودي والكنوز ﴾ :

عن الرضاعن آبائه عليهم السلام ان غلاماً يهودياً قدم على أبى بكر في خلافته فقال السلام عليسك ياأبا بكر فوجي عنقه وقيل له لم لا تسلم عليه بالخلافة ثم قال له او بكر ما حاجتك ? قال مات ابي يهودياً وخلف كنوزاً وأموالا فان أنت اظهرتها

واخرجتهااليأسلمت علىبديك وكنت مولاك وجملت لك تلث ذلك المال وثلثاً المهاجرين والأنصار وثلثاً لي فقال أبو بكر ياخبيث وهل يعلم الغيب إلا الله ومهض أبو بكر حم انتهى اليهودي الى عمر فسلم عليه وقال آبى اتيت أبا بكر اسأله مسـأله فأوجمت ضربا وأنا اسأالك عن المسألة وحكى قصته ، قال وهل يعلم الغيب إلا الله ، ثم خرج اليهودي الى على ﴿ عِ ﴾ وهو فى المسجد فسلم عليه وقال باأمير المؤمنين وقد سممه أبو بكر وعمر فوكزوه وقالوا ياخبيت هلاسلمت على الأول كما سلمت على على والخليفة ابو بكر فقال اليهودي والله ما سميته بهذا الاسم حتى وجدت ذلك فى كتب آباً في واجدادي وفي التوراة فقالـ أمير المؤمنين ﴿ عِ ﴾ وتنى بما تقول \* قال نعم واشهد الله وملائكته وجميع من يحضر بي قال نعم فدعى ﴿ع ﴾ برق أبيض فكتب عليه كتابا ثم قال أنحسن أن تكتب ? قال نمم قال خذ ممك ألواحاً وصر الى بلاد البمن وسل عن وادي برهوت بحضر موت فاذا صرت في الوادي عنـــد غروب الشمس فاقعد هنـاك فانه سيأتيك غربان سود مناقيرها وهي تنعب فاذا نعبت هي فاهتف باسم أبيك وقل يافلان أنــا رسول ومني محمد فأنه سيجيبك أبوك ولا تفتر عن سؤالك من الكموز التي خُلَّفهـــا فكل ما أجابك به في ذلك الوقت وتلك الساعة لم كتب فى أنواحك كاذا الصرفت الى بلادك بلاد خيبر فتتبع ما في الواحك واعمـل عا فيها ، فمضى اليهودى حتى انتهى الى وادي ألمين وقمد هناك كما أمره فاذا هو بالغربان السود قد اقبلت تنعب فهتف اليهودي فأجابه أبوه فقــالــ ويلك ما جاء بك في هذا الوقت الى هذا الموطن وهو من مواطن أهل الدار ? قال قــد جلَّتك لأسأ لك عن كنوزك ابن خلفتها ? قال في جــدار كذا في موضع كذا في حيطان كذا فكتب الغلام ذلك ثم قال ويلك اتسع دين محمد والصرفت الغربان ورجع اليهودي الى بلاد خيبر وخرج بغلم انه وبغلته وابل وجواليق وتتبع ما فى ألواحه فأخرج كنزآمن اوابي الفضة وكنزآ من اوابي الذهب ثم اوقر عيراً وجاء حتى دخل على على ﴿ ع ﴾ وقال يأمير المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً مرسول الله وأنك وصي محمد وأخوه وأمير المؤمنين حقاً كما سميت وهذه العير دراهم ودنانير فاصرفها حيث أمرك الله ورسوله واجتمع الناسفقالوا لعلى (ع)

كيف علمت هذا ? قال (ع » : سممت رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَإِن شَقْتَ اخْبَرَتُكُم عَمَا هُو اصْمَبْ مِنْ هذا ، قالوا : فافعل ، قال (ع ) : كنت ذات يوم تحت سقيفة مع رسول الله (ص) وأني لأحصى ستاً وستين وطأة وكل ملائكة اعرفهم بلفاتهم وصفامهم واسمائهم ووطنهم .

( خبر العبد الأسود ) : في الفضائل مرفوعا عن الأصبغ بن نبانة قال كنت جالسًا عند أمير المؤمنين عليه السلام وهو بين الناس إذجاء جماعة معهم أسود مشدود الأكتاف فقالوا هذا سارق ياأمير المؤمنين ، فقال ﴿ عِ ﴾ : ياأسود سرقت ؟ قال نعم ياأمير المؤمنين ، فقــال تــكلتك امك إن قلتها ثانيــة قطمت يدلِهُ ، قال نعم يامولاي قالـأمير المؤمنين عليهالسلام اقطموا بده فقد وجب عليهالقطع قال فقطع يمينه فأخذها بشماله وهى تقطر دما فاستقبله ابن الكوى فقال يااسود من قطع عينك ? قال قطع يميني سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين واولى الناس المؤمنين على بن أبي طــالب إمام الهدى وزوج فاطمة الزهراء ابنة محمد المصطفى أبو الحسن المجتبى وأبو الحسين المرتضى السابق الى جنات النعيم مصادم الابطال في الجهاد ومعطى الزكاة منبع السداد من هاشم الامجاد ابن عم الرسولالهادي الى الرشادالناطق بالسداد شجاع مكى جحجاح وفي بطين آفرع أمين من آل حم ويس وطـه الميامين مجرى الهجرتين ومصلي القملتين غاتم الاوصيا. ووصي صفوة الانبياء ، قطع بدي القسورة الحمام والبطـل الضرغام المؤبد بجبر ثيل الامين والمنصور بمبكائيل الممين ووصي رسول رب العالمين المطنى نيران الموقدين وخير من نشأ في قريش أجمعين وبحك قطع دى إمام المشارق والمفارب والحزبر المحادب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب والنجم الثاقب على بن أبي طالب ولي المتقين وأمير المؤمنين على رغم آنف الراغمين ومولى الداس اجمعين ، فعند ذلك قال له ابن الكوى ويلكياأسودقطع بمناك وانت تثني عليه هذا الثنياء فالسلي لااثنى عليه وقد خالط حبــه لحمي ودمي والله ما قطعها إلا بحق اوجبه الله على قال : فدخــل ابن الـكوى على أمير المؤمنين عليه السلام فقال رأيت عجباً ياأمير المؤمنين صادفت اسوداً قطعت عينة وأخذها بشماله فقلت له من قطع عينك ، فأخذ يثني عليك فقلت له وبحلي قطع بمينك وانت تثني عليه فقال ومالي لا اثنى عليه وقد خالط حبه لحمي ودمي فوا له ما قطعها إلا بحق اوجبه الله على قال فالتفت أمير المؤمنين ا(ع) الى ولده الحسن وقال قم هات عمك الاسود قال فحرج الحسن (ع) في طلبه فوجده في فوضع يقال له كندة فأى به الى أميرالمؤمنين فقال يااسود قطعت بمينك وانت تثني على فقال ياأمير المؤمنين ومالي لا اثني عليك وقد خالط حبك لحمي ودمي والله ما قطعت إلا بحق كان على بما ينجي من عقاب الآخرة فقال (ع): هات بدك فناوله إياها فأخذها ووضعها في الموضع الذي قطعت منه ثم غطاء بردائه فقام فصلي ودعى بدعاء سمعناه يقول في آخر دعانه آمين ثم شال الرداء وقال اطبق ايتها العروق كما كنت ، فردت كما كانت فذهب الاسود وهو يقول آ منت بالله وبمحمد رسول الله وبعلى ولي الله الذي رد يدي المقطوعة بعد تخليتها من الزمد ثم انكب على قدمي الامام وقال بأبي انت وامي ياوارث علم النبوة ، وبروى انه لازم أمير المؤمنين عليسه السلام الى ان استشهد بالنهروان، وفي روابة كان اسم العبد افلح .

#### ﴿ خَبِرِ الزَّاهِبِ مَعَ خَالَدُ بِنَ الْوَلَيْدُ ﴾ :

في إرشاد الديامي بحذف الاسناد قال سهل بن حنيف الانصاري أقبلنا مع خالد بن الوليد فأتينا الى در فيه دراني فع بين الشام والعراق فأشرف علينا وقال من انتم ? قلنا نحن مسلمون امة محد (ص) فقال أبن صاحبكم فأتيناه خالداً فسلم على خالد فرد عليه السلام فاذا بشيمة كبير فقال له خالد كم انى عليك ? قال مئتات سنة وثلاثون سنة قال منذكم سنة سكت درك ? قال سكنته منذ نحو ستين سنة قدال هل لقيت أحداً لتى عيسى بن مربم (ع) ? قال نعم لقيت رجلين قال وما قالالك ؟ قال قال احدها ان عيسى بن مربم عبد الله وروح الله وكلته القاها الى مربم وان عيسى غلوق غير خالق فقبلت منه وصدقته وقال في الآخر ان عيسى هو ربه فكذبته ولعنته قال خالد ان ذا لعجب كيف اختلفا رقد لقيا عيسىقال الديراني اتسع هذا هواه وزين قال خالد ان ذا لعجب كيف اختلفا رقد لقيا عيسىقال الديراني اتسع هذا هواه وزين قال خالد ان ذا لعجب كيف اختلفا رقد لقيا عيسىقال الديراني اتسع هذا هواه وزين قال خالد ان ذا لعجب كيف اختلفا رقد لقيا عيسىقال الديراني اتسع هذا هواه وزين في الشيطان سوه عملة واتسع ذلك الحق وهداه الله عز وجل ، قال هل قرأت الانجيل

قال نعم ، قال قالتوراة ? قال نعم ، قال آمنت بموسى ? قال نعم ، قــــالـ فهل لك في الاسلام أن تشهد أن محمداً رسول الله وتؤمن به وبما جا. به ? قالـ وكيف لا آمن به وقد قرأت في التوراة والانجيل وبشر به موسى وعيسى ، قال فما مقامك في هـــــذا الدير ? قال فأين اذهب وأنا شيخ كسير ولم يسكن لي من الهض به وبلغني مجيئكم فكنت انتظر أن القاكموالق اليكم سلامي وأخبركم أبي على ملتـكم ، قال فما فعل نبيكم ? قال توفى قالـ فأنت وصيه ? قال لا ولـكن رجل من عشيرته ونمن صحبـه ، قال فن بعثك الى هاهنا أوصيه ? قال لا ولكن خليفته ، قال غير وصيه ? قال نعم ، قـــالـ وصيه حي ? قال نعم ، قال كيف يكون ذلك ? قال اجتمع الناس على هذا الرجــل وهو رجل من عهيرته ومن صالحي الصحابة ، قال وما أراك إلا بأعجب الرجلين الذبئ اختلفا فيعيسى وقد لقياه وسممامنه وهو ذا أنم قدلقيتم نببكم وسممتم منهوقد خالفتم نبيكم وفعلتم مثل ما فعل ذاك الرجل ، قال فالتفت خالد الى من يليهوقال هووالله ذلك اتسمنا هواناوالله وجملنا رجلا مكان رجل ولولا ماكان بيني وبيزعلي من الخشونة على عهدرسول اللهما واليت عليه أحداً فقال له الاشتراليخمي مالك بن الحارثولم كان بينك وبين على ما كان? قال غالد: نافسته فى الشجاعة و نافسنى فيها وكان له مثل السو ابق والقرابة ما لم تكن لي فداخلني حمية قريش فكان ذلك ولقد عاتبتني ام سلمة زوجة النبي (ص) وهي ناصحة لي فلم اقبل منهائم غطف على الدير أني فقــال له : هات حديثك مأتخبر قال اخبرك ابي كنت من أهلدين كان جديداً فخلق حين لم يبق فيه إلا الرجلان او الثلاثة ويخلق دينكم حتى لم يمق فيه إلا الرجلان او الثلاثة وبخلق دينكم حتى لم يبق فيه إلا الرجلان او الثلاثة واعلموا ال عوت البيام قد تركم من الاسلام درجة اخرى اذا لم يبقأحد رأى نبيكم او صحبه وسيخلق دينكم حتى تخلق صلاتكم وحجكم وغزوكم وصومكم وترتفع الأمانة والزكاة منكم وان تزال قيكم بقية ما بقى كتاب الله ربكم عز وجل وما بقي فيكم احد من أهــل بيت نبيكم كاذا رفع هذان منكم لم يبق من دينكم إلا الهمادتان شهادة التوحيد وشهادة أن محمداً رسول الله فعنـــد ذلك تقوم قيامتكم وقيامة غيركم ويأتيكم ما توعدون ولن تقوم الساعة إلا عليكم لأنكم آخر الامم و كم تخم الدنيا وعليـكم تقوم الساعة ، قال له خالد : اخبرنا بأعجب شيء رأيته منذ سكنت ديرك هذا وقبل أن تسكنه ، قال قــد رأيت ما لا احصي من المعجب ووافيت ما لا احصي من الحلق ، قال فحدثنا ببعض ما نذكره قال نعم كننت اخرج بين الليالي الى غدير كان في سفح الجبل أتوضأ منه وأثزود من الماء ما اصمد به الى يسري وكنت اسر ع الى النزول فيسه بين المشائمين فكنت عنده ذات ليلة إذ انا برجل قد اقبل فسلم فرددت عليه السلام فقال هـل مر بك قوم معهم غم وراع أحسستهم ? قلت : لا ، قال ان قوماً من المرب مروا بغيم وفيها بمــلوك لي برعاها فاستاقوها وذهبوا بها مع العبــد ، قلت ونمن أنت ? قال انا رجل من بنى اسرا ثيل فمن انت ? قلت : رجل من سي اسرائيل ، فقـــال وما دينك ? قلت أنت فما دينك ? قال ديني اليهودية ، قلت أنا دبني النصرانية واعرضت عنه بوجهي قال لي ما لك كانكم انْهُم ركبُهُم الحُطأ ودخانُم فيه وتركبُم الصلاة ولم يزل يحاورني فقلت له : هل لك ان نرفع ايدينا فنبتهل فأينا كان على الباطل دءونا الله عليه أن ينزل عليه ناراً من السماء تحرقه فرفعنا أبدينا فعا استنم الكلام حتى فظرت اليه يلتهب وما تحته مر الارض فلم ألبث ان اقبل رجل فسلم فرددت عليـــه السلام فقالـ ياعبد الله هل رأيت رجلا صفته كيت وكيت ? قلت : نعم فحدثته ، قال كذبت ولكنك قتلت أخي ياعبد الله وكان مسلماً وجمل يسبنى فجملت ارده عن نفسى بالحجارة واقبل يسبنى ويشتم المسيح ومن هو على دبن المسيح فبينما اناكذاك إذ نظرت اليه وهو يحترق وقد اخذته النار التي اخذت أخاه ثم هوت به في الارض فبيما انا قائم اتعجب إذ اقبـــل رجل ثالث فسلم فرددت عليه السلام ، فقال رأيت رجلين من حالهما وصفتها كيت وكبيت قلت : نعم فكرهت ان اخبره كما اخبرت أخاه ان يقاتلني فقُلت هلم اريك اخويك وانتهيت به الى موضعًا فنظر الى الأرض بخرج منها الدخان فقال ما هذه ? فأخبرته فقـــّـال والله لئن اجابني اخواي في تصديقك لأتبعنك في دينك ولئن كان غير ذلك لأقتلنك او تقتلني ، فصاح يادانيال أحق ما يقول هذا الرجل ? قال نعم ياهرون فصدقه ، قــال فقال الرجل اشهد أن عيسي بن مريم رسول الله وروح الله وكلتــه وعبده ، قلت :

الحمد لله الذي هداك ، قال كاني قد آخيتك في الله وان لي أهلا وولداً وغمّا ولولاهم اسحت في الارض والكن همتي بقيامي عليهم شديد وارجو أن اكون في القيامــة مأجوراً ولعلى انطلق فاكي بهم فأكون بالقرب منك فالطلق فغاب عني ليالي ثم اله اتاني فهتف بي ليلة من الليالي فاذا هو قد جاه ومعه أهله وغنمه فضرب له خيمة هاهمنا بالقرب منى فلم ازل الرن اليه في انهاء الليل والاقيه واقعد عنده فكان في أخاصدق في الله فقال لي ليلة؛ ياهذا أني قرأت في التوراة فاذا هو صفة محمد الأمين (ص ) فقلت وأنا قرأت صفته في التوراة والانجيل فآمنت به وعلمته الانجيل فأخرته بصفتــه في الانجيل فآمنا اذا وهو فأحببناه وعنينا لقائه قال فمكث بمد ذلك زماناو كان من افضل من رأيت وكنت استأنس اليه وكان منفضله آنه بخرج بفنمه فيرعاها فينزل في المكان المجدب فيصير ما حوله اخضراً من البقـل وكان اذا جاء المطر جمع غنمه حوله فيصير حول غنمه وخيمته مثل الاكليل من أثر المطر ولم يصب غنمه ولاخيمته منه شي. واذا كان الصيف كان على رأسه ايما توجه ، سحابة وكان بين الفضل كثير الصوم والصلاة قال فحضرته الوفاة فدعيت اليه فقلت ما كان سبب مرضك ولم اعلم به? قال أبي ذكرت خطيئة كنت فاعلما في حداثتي ففشى على فأورثني ذلك مرضاً فلست ادري ماحالي تم قال فان لقيت محمد نبي الرحمة فاقرأه مني السلام وان لم تلقه ولقيت وصيه فاقرأه مني السلام وهي حاجتي اليك ووصيتي ، قال الديراني : واني مودعكم الي وصي احمد منى ومنصاحبي السلام . قال سهل بن حنيف فلمارجمنا الهو المدينة لقيت علياً فأخرته بخبر الديراني وخبر خالد وما اودعنا اليه الديراني من السلام منه ومن صاحبه ، قال فسممته يقول : عليهما وعلى من مثلهما السلام وعليك ياسهل بن حنيف السلام وما رأيته اكترث لما اخبرته من خالدبن الوليد وما قال وما رد على فيه شيئًا غير آنه قال ياسهل بن حنيف أن الله تبارك وتعالى بعث مجمداً فلم يبق شيء إلا علم أنه رسول الله إلا أشقى الثقلين وعصابتهما ، قالـ سهل فعمرنا زماناً ونسيت ذلك فلما كان من أس على ﴿ ع ﴾ ما كان توجهنا ممه فلما رجمنا من صفين نزلنا ارضاً قفراه ليس بها ماه فشكونا الى على ﴿ ع ، فالطلق بمشي على قدمية حتى انتهى الى موضع كان يعرفــه

فقال احفروا هاهنا فحفزنافاذا بصخرة صاءعظيمة قال اقلموها ، قال فجهدنا أن نقلمها. فَمَا استَطْعَنَا فَتَبْسُمُ مِنْ عَجِزَنَا عَنْهَا ثُمْ هُوَى الْيُهَا بِيدِيهِ جَمِيمًا كَأَنَّمَا كَانَت في يديه كرة فاذا تحتما عين بيضاء كما نها من شدة بياضها اللجين المجلو فقدال (ع » : دونكم فاشربوا واسقوا وتزودوا ثم ادنوني منها ، قال ففعلنا ثم اتيناه فأقبل يمشى اليها بغير ردا. ولا حذاه فتناول الصخرة بيده ودحى بها فيه فم العين فألقمها إياها ثم حتى بيده التراب عليها وكان ذلك بمين الدبراني وكان بالقرب منا ومنها يرانا ويحمم كلامنا قال فيزل فقال : أبن صاحبكم ? فانطلقنا به الى على «ع » فقال : اشهد ان لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله وانك وصي رسول الله حقـاً والقد كنت ارسلت بالسلام عني وعن صاحب لي مات كان اوصاني بذلك مع جيش لكم كان منذ كذا وكذا من السنين ، قال سهل : فقلت ياأمير المؤمنين هذا الدبراني الذي كنت بلغتك عنه وعن صاحبه السلام قال وذكرت الحديث يوم مررنا مع خالد فقال له على ﴿ ع ، : كيف علمت أبى وصي رسول الله بِالسُّمَانِيُ ? قال اخبرني أبى و كان قد أبى عليه من العمر مثل ما اتى على عن أبيه عن جده عمن قاتل مع يوشع بن نون وصي موضى حين توجٍ-. فقاتل الجبارين بعد موسى بأربعين سنة آنه مرجدا المحكان وآنه وأصحابه عطشوا فشكوا اليه المطش فقال : أما ان بقربكم عيناً الزلت من الجنة استخرجها آدم فقام اليها يوشع بن نون فنزع عنهـا الصخرة تم شرب وشرب اصحابه واستقوا ثم قلب الصخرة وقال لأصحابه لا يقلبهما إلا نبي او وصي نبي قال فتخلف رجال من أصحاب يوشع بعد ما مضى فجهدوا كل الجهد على أن يجدوا موضعها فلم يجدوه وأعا نبي هذا الدير على هذه المين وعلى بركتها وطلمتها فعلمت حين استخرجتها انك وصي الله أحمد الذي كنت اطلبه وقـــد اوجبت الجهاد ممك ، قال فحمله على فرس واعطاه سلاحاً فخرج مع الناس وكان ممن استشهد يوم المهروان وفرح اصحاب على «ع» بحديث الدبراني فرحاً شديداً ، قال وتخلف قوم بعد ما رحل العسكر فطلبوا العين فلم يدروا أبن موضعها فلحقوا بالناس ، قال صعصعــة بن صوحان : وانا رأيت الديراني حين نزل الينا حين قلب الصخرة وشرب منها الماس وسممت حديثة لعلي ﴿ع ﴾ وحدثني

ذلك اليوم سهل بن حنيف بهذا حين مروا مع خالد •

#### ﴿ خبر الرايات ﴾ :

و في البحار عن خصال الصدوق رحمه الله عن محمد بن سعيد الهاشمي عن فرات ابن ابراهيم عن عبيد بن كثير ، قال حدثنا بجي بن الحمن وعباد بن يعقوب وعمد بن الجنيد، قالوا: حدثنا أبو عبد الرحمن المسعودي، قالوا حدثنا الحارث إبن حصير عن الصخر بن الحكم الفزاري عن حيان بن الحارث الأزدي عن البيع ابن جيل الضي عن مالك بن حزة الرواسي : قال لما سيروا أبو ذر رحة الله عليه اجتمع هو وعلى بن أبي طالب ﴿ عِ ﴾ والقـداد بن الأسود وعمار بن ياسر وحذيفة ابن المجان وعبد الله بن مسعود ، فقال أبو ذر : حدثوا حديثًا نذكر به رسول الله ونشهد له و دعوا له و نصدقه بالتوحيد ، فقال على ﴿ ع ، : ما هـــــذا زمان حديثي ، قالوا : صدقت ، فقال : حدثنا يابن مسمود ، قال لقد علمم أنى قرات القرآن ولم اسأل عن غيره ولكن انهم أصحاب الأحاديث ، قالوا : صدقت ، قال حدثنا يامقداد قال لقد علمتم أنى كنت صاحب الفتن لا اسئل عن غيرها ولكن انتم أصحاب الأحاديث، فقالوا صدقت، فقال حدثنا ياعمار قال لقد علمتم أنى رجل نسى إلا أن اذكر فأدكر ، فقال أبو ذر أنا احدثكم بحديث قد سمعتموه او من سمعه منكم قال قال رسول الله وَالشِّئِينَةِ : أَلْسُمْ تشهدون أَن لا إله إلا الله وأَن مُحَدًّا رسول الله وأن الساعة آتية لا ربب فيها وان الله يبعث من في القبور وان البعث حق وأن الجنة حق والنار حق ? قالوا : نشهد ، قال وأنا ممكم من الشاهدين ،ثم قال : ألستم تشهدون أن رسول الله قبال أن شر الأولين والأخرين أثني عشر سنة من الأولين وستة من الآخرين ? ثم سمى الستة من الأولين : ابن آدم الذي قتل أخاه وفرعوب وهامان وقارون والسامري والدجال اسمة في الأولين ويخرج فيالآخرين، واما الستة من الآخرين : قامم وهو نمثل وفرعون وهو معاوية وهامان هذه الامة وهو زياد وقارونها وهو سمد والسامري وهو أبو موسى عبد الله بن قيس لا مه قــال كا قال

سامري قوم موسى لا مساس أي لا قتال والابتر وهو عمرو بن العاص أفتشدون على ذلك ? قالوا نعم ، قال وأنا على ذلك من الشاهدين ، ثم قال ألسم تشهدون ان رسول الله قال انامتي ترد على الحوض على خمس رايات أولها راية المجل فأقوموآخذ بيده فأذا أخذت به اسود وجهة ورجفت قدماه وخفقت احشأته ومن فعلفعله يتبعه فأقول إعادا خلفتموني في الثقلين من حدي فيقولون كذبنا الاكبرومن قناءوا نمطهدنا الاصفر وأخذنا حقه، فأقول اسلكوا ذاتالشمال فينصرفون ظمَّامظمَّين قد اسودت وجوههم لايطمهون منه قطرة ءثم ترد على راية فرغون امتيوهم اكثر الناس ومنهم المبهر جون قبل يارسول الله وماالمبهر جون بهر جو االطريق ?قال: لا و ا- كن بهر جو ا دينهم وهم الذين يغضبون للدنيا ولهأ يرضون ، فآخذ بيد صاحبهم لأذا أخذت بيده اسود وجهه ورجفت قدماه وخفقت احشاؤه ومن فمل فمــــله يتبعه فأقول : بما خلفتموني في الثقلين بمدى ? فيقولون كذبنا الاكبر ومزقناه وقاتلنا الأصفر فقتلماه فأقول : اسلمكوا سبيل اصحابكم فينصرفون ظماء مظمئين مسودة وجوههم لايطعمون منه وجهه ورجفت قدماه وخفقت احشاؤه ومن فعل فعمله يتبعه فأقول بما خلفتموني فى الثقلين بمدي ? فيقولون : كذبنا الآ كبر فعصيناه وخذلنا الأصفر وخذلنا عنــه فأقول : اسلـكوا سبيــل اصحابكم فينصر فونت ظما. مظمئين مسودة وجوههم لا يطعمون منسسه قطرة ، ثم رد على رايــة أمير الؤمنين وإلىم المتقين وفأند الغر المحجلين فأقوم فا خذ بيده فاذا أخذت بيده أضاء وجهه ووجوه أصحابه فأقول : بما خلفتموني فيالثقلين بمدي? فيقولون : اتبعنا الا كبر وصدقناء ووازرنا الاصفر وقصرناه وقاتلنا ممه ، فأقول ردوا رواء صرويين فيشربون شربة لا يظمؤن بعدهـــا أبدآ وجه امامهم كالشمش الطالمة وجوم أصحابه كالقمر ليلة البـــدر وكـضوء نجم فى السياء ، ثم قال ابو ذر : أاسم تشهدون على ذلك ? قالوا : نعم ، قال وانا على ذلك من الشاهدين ، قال يحيي قال عباد : اشهدوا على بهذا عند الله عز وجـل ان صخر بن الحكم حدثني بهذا، وقال صخر بن الحكم: اشهدوا على بهذا عند الله عز وجـــــل

ان حيان حدثني بهذا ، وقال حيان : اشهدوا على بهذا عند الله عز وجل ان مالك ابن حمزة حدثني بهذا ، وقال مالك بن حمزة : اشهدوا على بهذا عند الله عز وجل ان أبا ذر الغفاري حدتني بهذا ، وقال أبو ذر : مشلل ذلك وقال قال رسول الله حدثني به جبر ثيل عن الله تبارك وتعالى .

أقول: قال الملامة المجلسي رحمه الله بعد ذكر الكتب والطرق المشتلة على هذا الحديث لعل التفسيرات من الرواة تقية وإلافظاهر الطباق العجل على الاول وفرعون على التاني وقارون على الثالث. انتهى كلامه

## الماب الثالث

﴿ فِي شيء من معاجزه المتعلقة ببدنه الشريف، وذكر هيبته وقوة شوكته ﴾ (وهذا الباب ذكر ناه توطئة للجلس غزواته وإلا فهو من باب) (إراءة الشمس في النهار وإيضاح الواضحات لأولي الا بصار)

في كتاب أعلام الورى لا في الفضل الطبرسي : عن عبد الرحمن بن أبي لبلى الداس قالواله : اننا انكرنا من أمير المؤمنين «ع» الله يخرج فى البرد في الثوبين الخفيفين وفي الصيف في الثوب الثقيل والمحشو فهل سممت أباك مذكر اله سمم من أمير المؤمنين في ذلك شيئاً ? قال لا ، قال وكان أبي يسمر مع على «ع» بالليل فسأله عن ذلك فقال ياأمير المؤمنين ان الناس قد انكروا ، واخبره بالذي قالوا قال وما كنت معنا بخيير قال بلى ، قال كان رسول الله بعث أبا بكر وعقد له لواه فرجع وقد لمهرم هو وأصحابه ثم عقد لعمر فرجع منهزماً فقد ال رسول الله ورسوله ليس بفرار نفسي بيده لا عطين الراية غداً رجلا بحب الله ورسوله وبحبه الله ورسوله ليس بفرار يفتح الله على يديه ، فأرسل الي وانا ارمد فتفل في عيني وقال : اللهم اكفه اذي يفتح الله على يديه ، فأرسل الي وانا ارمد فتفل في عيني وقال : اللهم اكفه اذي

ومن مهابته عليم السلام: أنه كان ينظر الى عدو من أعدائه بنظرة الفضب فيورثه الموت والمطب، فمن ذلك ما نقله الشيخ سلمان الحنفي في كتابه ينابيع المودة في أثناء نقله خطبة البيان: أن رجلا قال له أنخبر هذا عن الله أم كنت حاضراً ? قال فنظر اليه أمير المؤمنين ﴿ عِ » فوقع الرجـل ميتاً ، ومن ذلك أنه سئل عن المقتولين بسيفه من دون أن يثني ضربته فقال « ع » : ما بارزني أحد إلا وأعاني على نفسه ، وقال جار الجمني : كان أ و طـــااب في صغر على ﴿ عِ يَجْمِعُ وَلَدُهُ وَوَلَدُ اخْوَتُهُ ثُمّ وهو طفل صغير ويصارع كبار اخوت وصغارهم وكبار بني عمه وصفارهم فيصرعهم فيقول أبوه ظهر على فسهاه ظهيراً فلما ترعرع كان يصادع الرجل الشديد ويصرعم ويعلق بالجبار بيده ويجذبه فيقتله وربما قبض على امراق بطنه ورفعه الى الهوا وربما يلحق الحصان الجاري فيصده فيرده على عقبيه وكانت قريش تؤذي الني ( ص ) وتعلم الآطفال الحي تؤذيه فكان على ﴿ ع ﴾ اذا رأى أحداً منهم يؤذي النبي يقبض على اذَّنه حتى يفصلها من أصلها فكانت تفر منه ويقولون : قد جاءكم قاطع الأذنب وكان عليه السلام يأخذ من رأس الجبل حجراً وبحمله بيد واحدة ثم يضعه بين بدي الناس فلا يقدر الرجل والرجلان والثلاثة على تحريكه ، فقال أبو جهل فيه شمراً :

يأهـل مكة ان الذبح عنـدكم هذا على الذي قد جل في النظر ما ان له مشبه في الناس قاطبة كأنه النار ترمي الخلق بالشرر كونوا على حذر منه كان له يوماً سيظهره في البدو والحضر

قال وكان «ع» لم يمسك بذراع رجل إلا مسك بنفسه فلم يستطع يتنفس . وروى جاعة عن خالد بن الوليد أنه قال رأيت على بن أبي طالب يسرد حلقات درعـ في بيده ويصلحها فقلت هذا كان لداود «ع» فقـــال «ع» : ياخالد بنا الان الله الحـديد لداود فكيف لنا .

أقول: وقد مرفى ذكر إطاعة المخلوقات له «ع» خبر الانيـة الحديد ببأسه الشديد وجمله طوقاً في حِيد خالد بن الوليـد، ومن ذلك مانواتر ذكره وهو قطم

الأميال وحملها الى الطريق سبعة عشر ميدلا نحتاج الى افويا، حتى تحرك ميلا منها فقطعها وحده ونقلها وقصبها وكتب عليها هذا ميل على ، ويقال انه كان يتأبط باثنين وبدير واحداً برجله وكان منه في ضرب يده بالاسطوانة حتى دخل ابهاميه في الحجر وهو باق في الكوفة وكذلك مشهد الكف في تكريت والموصل وقطيعة الدقيق وغير ذلك ، ومنه أثر سيفه في صخرة جبل ثور عند غار النبي والموسكي واثر جبل من جبال البادية وفي صخرة عند قلمة جمير ، نقل ذلك كاسه شيخنا المجلسي رحمه الله في بحار الانوار .

ومن هيبته عليه السلام: ما رواه أيضاً بسنده عن شقيق بن سلمة قالم كان عمر بن الخطاب بمشى فالتفت الى ورائه وعدا فسأله عرب ذلك فقيال ؛ ويجك أما برى الهزير بن الهزير القشم بن القشم الفيلاق البهم الضارب على هامة من طمن وظلم ذا السيفين ورائي فقلت ؛ هذا على بن أبي طيبالب ، فقال ؛ شكلتك امك انك تحقره بايمنا رسول اله (ص) يوم احد من فر منا فهو ضال ومن قتل فهو شهيد ورسول الله يضمن له الجنة فلما التقى الجمان هزمونا وهيذا كار يحاربهم وحيداً حتى انسل رسول الله (ص) وجبر ثيل ثم قان عاهد نموه وخالفتموه ورمى بقبضة رمل وقال شاهت الوجوه فوالله ما كان منا إلا وأصابت عينيه رملة فرجعنا عسح وجوهنا قائلين ؛ الله الله بأبا الحسن أقانا أقالك الله فالسكر والفر عادة المرب فأصفح وقل ما اراه وحيداً إلا خفت منه ، وعن الفائق أن علياً عليه السلام حمل على المشركين فيا زالوا يقتلون حتى عدوا في الجبال منهزمين ، وكانت قريش اذا رأته في الحرب ترامت خوط منه وقد نظر اليه رجل وقيد هذا المسكر فقال علمت بأن ملك الموت في الجانب الذي فيه عليه السلام .

ومن معجزاته المتعلقة ببدئه: أنه كان يطوى الثلاثة من الأيام والاربعــة ويصلى في اليوم والليلة الف ركعـة ومع ذلك ضرب بيده الى اسطوانة خشب على رأسها سطح مجلسه الذي هو فيه وفوقها حجرتان احداها فوق الأخرى وبرفع الكل على بد واحد كما من في حديث الطبيب النصراني وما من في خبر الراهب وخالد بن الوليد

وغيرها وأعظم الكل حديث خيبر على ما ستسمعه من حمله الباب التي يستعين على سدها وفتحها أربعون رجلا وأربع رجال وجعلها جسراً على يده وعبر جميع المسلمين عليها وفى شرح النهج كانت ملوك الترك والديلم تصور صورته على أسيافها تفألا بالنصر والظفر كان على سيف عضد الدولة ابن بويه وسيف أبيه ركن الدولة صورته وكان على سيف ألب ارسلان وسيف ملكشاه صورته عليه الصلاة والسلام.

# المجلس الثالث

﴿ فَى غَرُواتِهَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَهِي ثَلَائَةً أَقْسَامَ : غَرُواتِهُ المُشْهُورَةُ فِي زَمِنَ النَّبِي وَالشَّفِظَةِ ﴾ ﴿ وَغُرُوانَهُ بِعَدَ النَّبِي ، وَغُرُواتَ غَيْرِ مَشْهُورَةً كَشَهْرَةً الْأُولَى ﴾، ﴿ القسم الأول سبع غزوات : الغزوة الأولى : )

# (غزوة بدر)

وكانت على رأس عانية عشر شهراً من قدومه المدينة وعمره عليه السلام! سبعة وعشرون سنة ، وكان من خبر هذه الغزوة ؛ الن المشركين حضروا بدراً مصرين على قتال رسول الله (ص) وكان المسلمون إذ ذاك نفر قليل وأخرج المشركون معهم العباس بن عبد المطلب وعقبل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث بن عبد المطلب وكان أول وهن لحق المشركين ، انهم لما اصطفت صفوفهم أمامها عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد ، فنادى عتبة رسول الله (ص) وقال يا عمد اخرج الينا أكفاه نا من قريش فبدر اليهم علائة من شبان الانصار فقال لهم عتبة من أنتم ? كانتسبوا له ، فقانوا ؛ فعان الله على مبارزة عمد الله مبارزة عمد الله مهادة قاتلوا عن حقم للا علم المحموا الى مواقفكم ثم قال قم ياعلى قم ياحزة قم ياعبيدة قاتلوا عن حقم للا فصار ارجعوا الى مواقفكم ثم قال قم ياعلى قم ياحزة قم ياعبيدة قاتلوا عن حقم

الذي بعت الله به نبيكم إذ جاؤا بباطلهم ليطفؤا نور الله ، فقاءوا ووقفوا قبالهم ، فقال عتبة تكاموا إن كنتم أكفاء التلناكم ، فقال حزة أنا حزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله ، فقال عتبة كفؤ كريم وقال على «ع» انا على بن أبي طالب ابن عبد المطلب ، وقال عبيدة انا عبيدة انا عبيدة الاكفاء أبن عبد المطلب فقالوا نعم الاكفاء فبرز أمير المؤمنين الى الوليد وكان «ع» اصغر القوم سنا واختلفا ضر بتين أخطأت ضربة الوليد أمير المؤمنين واتق ضربة أمير المؤمنين «ع» بيده اليسرى فأبانتها فوي عنه «ع» اله كان بذكر بدراً وقتله الوليد وكان يقول كأبي انظر الى وميض فروي عنه «ع» اله كان بذكر بدراً وقتله الوليد وكان يقول كأبي انظر الى وميض غاعه في شماله ثم ضربه ضربة اخرى فصرعه ، ثم بارز حمزة ومشى غبيدة و كان أسن القوم الى شهبة فاختلفا ضر بتين فأصاب ذباب سيف شيبة ساق عبيدة فاستنقذه أمير المؤمنين (ع) وحمزة منه وقتلا شيبة وحمل عبيدة من مكانه فعات بالصفراه ، أمير المؤمنين (ع) وحمزة منه وقتلا شيبة بن عبد الله بن أبي رافع مولى رسول الله والمؤلفة وسنذكر في آخر الغزوة رواية على بن ابراهيم وهي اشهر و

قال الواقدي: تصور ابليس (لمنه الله) يوم بدر للمشركين في صورة سراقة ابن جشعم المدلجي يحرضهم على القتال ويخبرهم اله لا غالب لهم من الناس فبشر النبي المؤمنين بجبر أبل في جند من الملائكة ميمنة الناس وميكائيل في جند من الملائكة ميسرة الناس واسرافيل في جند من الملائكة في القلب فنكص ابليس على عقبيه وقال ابي بري منكم أبي ارى ما لا برون فتثبت به الحارث بن هشام وهو برى أنه سراقة لما سمع من كلامه وغدى يقول: الى أبن ياسراقة ? فضرب ابليس صدر الحارث فسقط الحارث والمطلق ابليس لا برى حتى سقط في البحر ورفع بديه وهو يقول موعدك الذي وعدتي وأفبل أبو جهل على أصحابه يحرضهم على القتال ويقول لايغر نكم خذلان سراقة بن جشمم إيا كم فاعا عان على ميعاد من محد وأصحابه سيعلم اذا رجعنا الى فدية ما نصنع بقومه ولا بهولنكم مقتل عتبة وشيبة والوايد فانهم عجلوا وبطروا، قانلوا وانجالله لا برجم اليوم حتى نقرن محداً وأصحابه في الجبال فلا الفين أحداً منكم قتل منهم أحداً ولـكن خذوا أخذاً لنعرفهم بالذي صنعوا المفارقتهم دينكم

ورغبتهم عما كان يعبد آباتهم ، قال و ندى رسول الله (ص) : اللهم لا يفوتنك فرعون هذه الامة يعنى أبا جهل ، اللهم اكفى نوفل بن خويلد ، قال وندرع أبوجهل بدرعه والنمس بيضة يدخلها رأسه فما وجد من عظم هامته ، فخرج معتجراً ببرد له وهو يقول والله لا ارجع حتى بحكم بينناوبين محمد وجال بين الصفين كأنه الشيطان الرجم وارتجز وهو يقول :

### 

قال وأمر رسول الله (ص) أن لا يحملوا حتى يأمرهم ، وخرج النبي صلى الله عليـــه وآله وسلم وهو يقول : ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) ، وحرض المسلمين وقال والذي نَفَس مُحمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلا غير مدبرإلا أدخله الله الجنة ، فقال عمير بن الحام الانصاري هج بخ ما بيني وبين أن ادخــل الجنة إلا يقتلني هؤلا. مم قاتل حتى قدل ، تم رمى حادية بن سراقة الانصاري فقتل ، وقاتل عوف بن عفراه حتى قتل ، واقتتل الماس قتالا شديداً وكان من قتل من المشركين يصيح قتلني على بن أبي طالب، فسئل النبي (ص) فقال بربهم الله على صورة على (ع) أهيب وقال لأصحابه : شدوا عليهم ، فقتل الله من قتــل من المشركين واسر مرح اسر منهم ، قال عبد الرحمن بن عوف ؛ كنت واقفاً في الصف فأتاني غلامان حديثة أسنانهما فغمرني أحدها فقال ياعم هل تمرف أبا جهـل ? قلت نعم وما حاجتك اليه يابن أخي ؟ قال بلغنى أنه سب رسول الله والذي نفسي بيده لورايته لم يفارق سوادي سواده حتى عوت الأعجِـــل منا ، قالُ فغمزني الآخر وقال لي مثلهِــا فتعجبت لذلك فلم اشمر إذ نظرت الى أبي جهل يجول في الناس فقلت لها: ألا تريان ? هذا صاحبكما الذي تسألان عنه فابتدراه بسيفيهما فاستقبلهما فضرباه حتى قتسلاه ثم انصرة الى رسول الله (ص) فقال أيكما قتله ? فقال كلُّ واحد منها أنا قتلته قدال هل مسحمًا سيفكما ? قالا : لا

فنظر رسول الله (ص) في السيفين فقال كلاكما قتله ، وروي الن معاذ بن عفراه ضرب أبا جهل هووأخوه عوف بن الحرث حتى أتياه فعطف عليها فقتلهما مم وقع صريعاً فركض اليه ابن مسعود فوجده بأخر رمق قال فوضعت رجلي على عنقه مم قلت هل اخزاك الله ياعدو الله ? قال و عا أخزاني وأحمد من رجل فتلتموه ? واخبر في لمن الدارة فقلت لله ولرسوله ، فقال أبوجهل لقد ارتقيت بارويمي الغم مرتقاً صعباً ، قال فقلت الى قاتلك فقال ما أنت بأول عبد قتل سيده أما والله أشد شيء لقيته اليوم قتلك إياى ألا قتلني رجل من الطيبين او الأحلاف ، فضر به بسيفه فوقع رأسه بين وجليه فحمله الى رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم فسجد لله شكراً .

أقول: قرأت في التاريخ الاسحاقي ان أبا جهل كان مابوناً وكان يلقم دبره حجراً ويقول: اهده فوالللات والعزى لا تركت رجلا يركبك ·

قال أمير الومنين عليه السلام: لقد تعجبت يوم بدر من جرأة القوم قتلت الوليد بن عتبة وقتل حمزة عتبة وشركته في قتل شيبة اذ أقبل الى حفظة بن أبى سفيان فلما دنى منى ضربته بالسيف فسالت عيناه ولزم الارض قتيلا . وقال عروة بن الزبير: أقبل على «ع» يوم بدر نحو طعيمة بن عدي بن نوفل فسجره بالرمخ وقال والله لا تخاصمنا بعد اليوم أبدا . قال الزهري : ولما انكشفت قريش وولوا الدبر رأى على ابن أبي طالب «ع» نوفل بن خويلد وقد نحير لا بدري ما يصنم فعمد له على «ع» ثم ضربه بالسيف فنشب في حجفته وانبزعه منها ثم ضرب به ساقه وكانت درعه مستمرة فقطمها ثم اجهز عليه فقتله فلما عاد الى الذي صلى الله عليه وآله وسلم سممه يقول من فقطمها ثم اجهز عليه فقال على عليه السلام: أنا قتلته يارسول الله ، فعكبر رسول الله ، فعكبر رسول الله ، فالله عليه وآله وسلم عليه والله ، فعله وسول الله ، فعله بنوفل بن خويله ? فقال على عليه السلام: أنا قتلته يارسول الله ، فعكبر رسول الله وقال الحد لله الذي أجاب دعوني فيه ،

قال الواقدي : وحدثني موسى بن مجمدعن أبيه قال كان السائب بن أبي حبيش الاسدى يحدثني عن عمر بن الحطاب يقول ما اسرني أحد من الماس فيقال فمن فيقول لما المزمت قريش المؤمت معها فأدركني رجل أبيض طويل على فرس ابلق بين السماء والأرض فأوثقني رباطاً وجاء عبد الرجن بن عوف فوجدني مر وطاً وكان عبد الرجن

ينادي في المسكر من أسر هذا فليس أحدثوعم آنه اسر في حتى انتهى بي الى رسول الله فقال (ص) من أسرك ؟ قلت لا اعرفه ، فقال اسره ملك من الملائكة كريم ·

أقول: والروابة المشهورة فى قتل عتبة وشيبة والوليد ما روى على بن ابراهيم في تفسيره قال أن همزة وعلى وعبيده خرجوا لعتبة وشيبة والوليد فلما اصطفوا لهم تنسبهم القوم لأنهم كانوا قد تغفروا فسألوهم من أنم في فانقسبوا لهم ، فقال شيبة لحزة من أنت في فقال أنا همزة بن عبد المطلب أسد الله واسد رسوله ، فقال له شيبة لقيت أسد الحلف فأنظر كيف تكون صولتك باأسد الله ، فحل عبيدة على عتبة فضر به على رأسه ضربة فلق بها هامته وضرب عتبة عبيدة على ساقة فقطعها فسقطى جيماً فحمل همزة على شهبة فتضاربا بالسيفين حتى تثلما وكل واحد منهما يتتى بدرقته وحمل أمير المؤمنين فرع » على الوليد بن عتبة فضربه على عاتقه فأخرج السيف من ابطه فقال على فأخذ يمينه المقطوعة على يساره فضربه على عاتقه فأخرج السيف من ابطه فقال على فأخذ يمينه المقطوعة على يساره فضربه بها هامتى فظننت اب الساء وقمت على الارض ثم اعتنق حمزة شيبة فقال المسلمون ياعلى ما ترى ان الكلب قد اتمب عمك فيمل عليه على «ع» ثم قال ياعم طأطأ رأسك و كان حزة اطول من اتمب عمك فيمل عليه على «ع» ثم قال ياعم طأطأ رأسك و كان حزة اطول من شيبة فأدخل رأسه في صدره فضربه أمير المؤمنين فعلير نصفه ، الخبر .

قال شيخنا المفيد طاب ثراه وكان قتـل هؤلاء أول وهن لحق المشركين وذل دخل عليهم ورهبة اعتراهم بهاالرعب من المسلمين وظهر بذلك إمارات نصر أميرالمؤمنين •

ثم بارز أمير الؤمنين عليه السلام العاص بن سعيد بن العاص بعد أن احجم عنه من سواه فلم يلبث أن قتله ، وبرز اليه حنظلة بن أبي سفيان فقتله ، وبرز اليه عنه من سواه فلم يلبث أن قتله ، وبرز اليه حنظلة بن أبي سفيان فقتله ، وبرز اليه طعيمة بن عدي فقتله ، وقتل بعده نوفل بن خويلد وكان من شياطين قريش، ولم بزل يقتل واحداً منهم بعد واحد حتى أبي على شطر المقتولين منهم وكانوا سبعين قتيلا تولى كافة من حضر بدراً من المسلمين مع ثلاثة آلاف من الملائكة مسومين ، ثم قتل الهطر منهم و تولى أمير المؤمنين «ع» وحده الشطر الآخر ، وختم الأم بمناولة النبي (ص) كنفاً من الحصا فرمى به فى وجوههم وقال شاهت الوجوه فلم ببق أحد إلا ولى الدبر كذلك منهزما ( و كنى الله المؤمنين القتال بعلي وكان الله قوياً عزيزاً )

وفى قتل عتبة وشيبة والوليد تقول هند :

أياء ين جودي بدم ع سرب على خير خندف لم ينقلب مداعى له رهطه غددة بنو هاهم وبنو مطلب بذيقونه حدد أسيافهم يجرونه بعد ما قد شجب يجروند على وجهه عارباً قد سحب يجروند وعفير النراب على وجهه عارباً قد سحب

فقال النبي رَالْمُؤْكِرُ : قد قتلناه وما أعربناه ولا سحبناه ·

أقول ؛ وفي هذه الغزوة اسر جماعة من بني هاشم منهم العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب أسرهم أمير المؤمنين عليه السلام ، وفى تاريخ ابن الأثير؛ والعباس أسره أبو اليسر وكان مجموعا والعباس جسبها فقيل له كبيف اسرته ? قال أعانني علميـــه رجل ما رأيته قبل ذلك هيأته كذا وكذا فقال رسول الله ( ص ): لقد أعانك عليه ملك كربم ، ولما أمسى العباس مأسوراً بات رسول الله ( ص ) ساهراً ليله ، فقـــال أصحابه يارسول الله مالك لا تنام ? فقال رسول الله : سممت تضور العباس في وثاقه فمنع منى النوم ، فأطلةوه فنامالنبي ، وكان ﷺ قال لأصحابه من لتى العباس بن عبد المطلب فلا يقتله فقال أبو حذيفة بن عتبة : أتقتل آباءنا وابناءنا وإخوانهــــا و تترك العباس والله لئن لقيته لا جمنه بالسيف، فبلغ النبي (ص) فقال لعمر : بإأبا حفض أما تسمع قول أبي حذيفة : أضرب وجه عم رسول الله . وفي البحار لمــا جاه أبو يسر الانصاري بالعباس قال والله لا اشرني إلا ابن أخيء على بن أبي طالب فقال النبي (ص) صدق عمي ذلك ملك كرم قال عرفته بجلجته وحسن وجهه فقال النبي ( ص ) : ان الملائكة الذبن أيدنى الله بهم على صورة على بن أبي طالب ليكون ذلك أهيب في صدور الاعداه، وبروى ان النبي (ص ) قال للمباس ؛ افد نفسك وابن أخيك و نوفل ابن الحرث نانك ذو مال ، فقال انى كنت مسلماً ولكن قومي يكرهوني على الخروج فقال (ص) اللهاعلم بشأنك أما ظاهرك فقد كنت علينا ولله در الشيخ كاظم الازري حيثٍ يقول في قصيدته الهائية مادحاً أمير المؤمنين وملخصاً قضية بدر : نار حرب تشب إلا اصطلاها بيضة الدين من أكف عداها لل وأتاه فوق ما آتاها موت كانت أسيافه اباها ب ودارت على الكماة رحاها غير صمصامه اوام صداها من طفات أبت سوى طفواها ليس يخشى عقب التي سواها فسقاها حسامه ما سقاها الاثمن والمصر كله عقباها ملا الخافقين رجع صداها

أسد الله ما رأت مقلناه ذاك رأس الموحدين وحامي جمع الله فيه جامعة الرس واذاما انتمت قبائل حي المنهي منهاذا جرت الحو منهي مثلهاذا جرت الحو ذاك ققامها الذي لا بروي وبه استفتح الحدى يوم بدر مب صوب الردى عليهم هام يوم جاءت وفي القلوب غليل والى الحشر رنة السيف منه والى الحشر رنة السيف منه

﴿ الغزوة الثانية ﴾

## (غزوة احد)

وهي تلت بدراً ، وكان قريش بوم الخيدس لخمس خلون من شوال والواقعة يوم السبت لسبع خلون منه سنة ثلاث من الهجرة وكان أصحاب رسول الله (ص) سبعمائة والمشركون ثلاثة آلاف فارس والني راجل و خرجوا معهم النساء بحرضنهم على حرب رسول الله (ص) واخرج أبو سفيان هند بنت عتبة وخرجت معهم عمرة بنت علقمة الحارثية وكانت راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب «ع» كما كانت بيده يوم بدر و كان له الفتح في هذه كما كان

يوم بدر ، وكانت الالوية عن قريش بيد بني عبــد الدار وراية المشر كبين مع طلحــة ابنَ ابي طلحة وكان يدعى كبش الكنيبة ، فجاه أبو سفيان الى أصحاب الالوية وقال انكم قد تعلمون أن القوم تؤثى من قبل أنويتهم وانتم اتيتم يوم بدر قبل ألويتكم كان كنتم ترون تضعفون عنها كادفعوها الينا تكفيكموها فغضب طلحة بن أبي طلحة وقال ألنـا تقول هذا ? والله لا وردنــكم بها اليوم حياض الموت ، فتقدم وتقدم على بن أبي طالب ﴿ ع ﴾ ثم تقاربًا كاختلف بينهما ضربتان فضربه على بن أبي طالب ضربة على مقدم رأسه فبدرت عيناه وصاح صيحة لم يسمع مثلها وسقط اللواه من يده فأخــ ذه أخ له يسمى مصعب فرماه عاصم بن ثابت بسهم فقتلة فأخذها عبــ له يقال له صواب وكان من أشد الناس فضربه على «ع » على يده المبني فقطعها فأخذها بيده اليسرى فضربها على فقطعها فأخذها على صدره وجمع بين يديه وها مقطوعتان فضريه أبو الحسن على بن أبي طالب «ع» على أم رأسه فسقط صريعاً كامزم القوم وولوا الدبر وأكب السلمون على الغنائم ، فلما رأى اصحاب الشعب الناس يغتنمون قالوا يذهب هؤلاه بالغنائم ونبق نحن فقالوا لعبد الله بن عمر بن حازم الذي كان رئيساً عليهم تريد ان نغم كما غم الماس فقال ان رسول الله (ص) أمرني ان لا ابرح من موضعي هذا ، فقالوا أمرك بهذا وهو لا يدرى ان الامر يبلغ الى ما ترى ومالوا الى الغنائم وتركوه ، فلم يبرح هو من موضعه وحمل عليــه خالد بن الوليد فقتله وجاه من ظهر رسول الله بريده فنظر الى النبي ( ص ) في صف من اصحابه فقـــالــ لمن ممه : دو نـــكم هذا الذي تطلبون فشأ نــكم به ، فحملوا عليه ضربا بالسيوف وطعناً بالرماح ورضخاً بالحجارة ورمياً بالنبال وجعل أصحاب النبي يقاتلون عنه حتى قتل منهم سبمون رجلا فنظر الى أمير المؤمنين عليه السلام وكان قد اغمي عليــه بما ذاله فقال ياعلي ما فعل الماس °? قال نقضوا العهــد وولوا الدبر قال كا كـفني هؤلا. الذين قصدوا قصدي فحمل عليهم أبير المؤمنين ﴿ عِ ﴾ فكشفهم ثم عاد اليه وقد حملوا عليه من ناحية اخرى فكر عليهم فكشفهم وأبو دجانة وسهل بن حنيف تأتمان على رأسمه بيد كل واحد منهما سيفه يذب عنه ورجع اليه من اصحابه المنهزمين أربعة عشر نفرآ

منهم طلحة بن عبد الله وعاصم بن تابت وصعد الباقون الجبل ، فصاح صائح بالمدينة قتل رسول الله ، فأمخلمت القلوب لذلك ونحير المنهزمون وأخــــذوا عيناً وشمـــالا ، عَالَ زيد بن وهب : قلت لابن مسمود أنهزم الناش عن رسول الله حتى لم يبق إلا على عليه السلام وأبو دجانة وسهل بن حنيف فأين كان أبو بكر وعمر ? قال كانا ممن تنصى ، قلت : فأين كان عُمَان ? قال جاءبعد ثلاثة من الوقعة ، فقال رسول الله (ص) القد ذهبت فيها عريضـة طويلة ، قال فقلت له : أين كنت ? قال كنت ممن أتى ، قال فقلت : أن ثبوت على في ذلك المقام لعجب قال إن تعجبت منه في ذلك فقد تعجبت منه الملائكة ، فقال أما علمت ان جبر ثيل قال في ذلك اليوم وهو يعربج الى السماه : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على ، فقلت ومن أين علم ذلك من جبر ثيل ? قال سمع الماس صائحاً يصيح في السماء بذلك فسألوا النبي (ص) عنه فقال ذلك حبر ثيل . وفي تفسير على من ابراهيم رحمه الله : باسناده الى أبي بصير عن أبي عبد الله عَليه السلام قاتل أمير المؤمنين (ع)حتى انقطم سيفه فلما انقطع جاء الى رسول الله فقال يارسول اللهان الرجل يقاتل بالسلاح وهاأنا انقطع سيني فدفع اليه رسول الله سيفه ذات الفقار فقال قاتل ، هذا ولم يكن يحمل على رسول الله أحد إلا استقبله أمير المؤمنين لهذا رأوه رجموا لمأنحاز رسول الله (ص) الى ناحية احد فوقف وكان القتال من وجه واحد وقد أنهزم أصحابه ، فلم يزل أمير المؤمنين ﴿ عِ ﴾ يقاتلهم حتى اصابه في وجهه ورأسه وبطنه ويديه ورجليــه فتحاموه وسمعوا دوياً من الساء : لا سيف إلا ذو الواساة فقال رسول الله (ص ): لأني منه وهو منى فقال جبر ثيل وأنــا منكما وكانت بنت عتبة فى وسط المسكروكلما أنهزم رجل من قريش دفعت اليه ميلا ومكحلة وقالت له : أنما انت إمرأة فا كتحل بهذا ، وكان حمزة بن عبد المطلب على القوم فاذا رأوه انهزموا ولم يثبت له أحد ركانت هند بنت عتبة قد اعطت وحشياً عهداً لئن قتلت محمداً او علياً أو حمزة لأعطيك رضاك وكان وحشي عبداً لجبير بن مطمم حبشياً فقال وحشى : أما محمد فلااقدر عليه وأما على فرأيته رجلا حذراً كثير الالتفات الى اطرافه

قال على بن الراهيم : فلما سكن القتال قال رسول الله والته المن موضع وقال اطلبه هناك فان الربيع فقال رجل أنا اطلبه فأشار رسول الله الى موضع وقال اطلبه هناك فان قد رأيته فيه قد شرعت حوله اثنى عشر رمحاً قال فأتيت ذلك الموضع فاذا هو مربع بين القتلى فقلت ياسعد فلم يجبني ، فقلت ياسعد ان رسول الله لله سأل عنك فرفع رأسه وانتفش كا يفتفش الفرخ وقدال : ان رسول الله لله عدق فقلت اي والله انه لحق وقد اخبرني انه رأى حولك اثنى عشر رمحاً فقال الحمد لله صدق رسول الله (ص) قد طمنت اثنى عشر طعنة كلم اقد أجافتني ابلغ قومي الأنصار عني السلام وقل لهم والله ما لكم عند الله عسدر ان تشوك رسول الله شوكة وفيكم عبن الملام وقل لهم والله ما لكم عند الله عسدر ان تشوك رسول الله شوكة وفيكم عبن الملام وقل لهم والله ما لكم عند الله عسدر ان تشوك رسول الله شوكة وفيكم عبن الهرف ، ثم تنفس فخرج منه مثل دم الجزور وقد كان احتقن في جوفه وقضى نحبه ، أم تنفس فرج منه مثل دم الجزور وقد كان احتقن في جوفه وقضى نحبه ، أم تنفس فرج منه مثل دم الجزور وقد كان احتقن في جوفه وقضى نحبه ، أم تنفس فرج منه مثل دم الجزور وقد كان احتقن في جوفه وقضى نحبه ، أم تنفس فرج منه مثل دم الجزور وقد كان احتقن في جوفه وقضى نحبه ، أم تنفس فرج منه مثل دم الجزور وقد كان احتقن في جوفه وقضى نحبه ، أم تنفس فرج منه مثل دم الجزور وقد كان احتقن في جوفه وقضى نحبه ، أم تنفس فرح الله والموت الله والموت الموت الله والموت الله والموت الله والموت الموت الموت

نا اعرف موضعه ما فجاء حتى وقف على حمزة فكره أن يرجع الى رسول الله ، فجاه لنبي (ص) حتى وقف عليه فلما رأى ما فعل بعمه حمزة بكى وقال والله ما وقفت موقفاً غيظ على من هذا المسكان لئن مكنني الله من قريش لأمثلن بسبعين رجلا منهم فنزل للمه جبر ثيل بهذه الآبة، ( فان عاقبهم فعاقبوا بما عوقم ولئن صبرتم فهو خيرللصابرين)

نا ميتاً ثم قال رسول الله (ص): من له علم بعمي حمزة ? فقال له الحارث بن الصمت

قال رسول الله (س) بل اصبر ، فألقى رسول الله بردة كانت عليه فكانت اذا مدها على رأسه والقعلى وأسه بدت رجلاه واذا مدهاعلى رجلية بدى رأسه ، فدها على رأسه والقعلى حليه المطلب لتركته حتى بحشر يوم القيامة من حليه الحشيش وقال اخشى نسا. بنى عبد المطلب لتركته حتى بحشر يوم القيامة من

بطون السباع والطير ، وأمر رسول الله ( ص ) بالقتلى فجمعوا وصلى عليهم ودفنهم في مضاجعهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة .

وروى الواقدى ؛ ان رسول الله والمنطقة أمر بجمع الشهداء الى جنب هزة فكان كلا أنى بشهيد وضع الى جنب هزة فصلى عليه وعلى الشهيد حتى صلى على هزة سبعين مرة لأن الشهداء سبعون ، ويقال كان يؤتى بتسعة وعاشرهم هزة فيصلى عليهم وترفع التسمة فيترك هزة مكانه ، ويؤنى بتسعة آخرين فيوضعون الى حنب حمزة فيصلى عليه وعلميم حتى فعل ذلك سبع مرات ويقال أنه كبر علية خماً وسبعاً وتسعمانة ،

وقال الواقدي : فجاءت صفية ولما انت حالة الأنصار بينها وبين رسول الله (ص) فقال دعوها فجلست عنده وكانت اذا بكت يمكي واذا نشجت ينهج ، وجملت فاطمة تمكي فلما بكت بمكي رسول الله (ص) ثم قالى : لن اصاب بمثل حمزة أبداً ثم قال لصفية وفاطمة : ابشرا أنا بي جبر ثبل فأخبر في ان حمزة مكتوب في أهل السماوات السبع حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله ولما رجع أمير المؤمنين «ع» من احدد ناول سيفه وقال شمراً :

ألمام هـاك السيف غير ذميم فلست برعـديد ولا بلئيم لمعمري لقد اعذرت في نصر أحمد ومرضاة رب بالمباد رحيم

وعن ابن عباس: ان النبي (ص) قال ان اخوا نسكم لما اصيبوا باحد جملت ادواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة فتأكل من عارها وتأوي الى قناديل من ذهب في ظل المرش فلما وجدوا طيب مطممهم ومشربهم ورأوا حسن منقلبهم قالوا: ليت إخواننا يعلمون بما اكرمنا الله وبما نحن فيه لئلا يزهدوا في الجهاد ويكلوا عند الحزب فقال لهم الله تمـــالحه : انا ابلغهم عنكم ، فأنزل : ﴿ وَلَا يُحْسَمِنُ الذِّن قَتْلُوا فَى سبيل الله أمواتاً بل أحيا عند ربهم برزقون ) • وقد ذكر الأديب الأريب الشيخ كاظم الازري رحمه اللهُ غزوة احد في هائيته فقـــال:

> وبأحــد كم فل آماد شوس كلما اوقدوا الوغى اطفـــــاها يوم دارت بلا موابت إلا أسد الله كإن قطب رحاهـا انسه قابض على ارجاهـــا سبحت باسم بأسه هيجاهـــا لني الهدى نفاب رجاها دائرات وما درت عقمهاها كاقتفى الأكثرون اثر ثراهــا سبط في ظلمة الدجي غشواها كالمنايا لو تشتري لاشتراها إذ دعاها الرسول في اخراها بمدد ما أشرفت على استيلاها حسبته قنا العدى وضباها قسد براها السرى فحل براها فقدت عزها فمز عزاها كل نفس أطاشها ما دهاهـا إعا حلية الرجال حجاها رب نفس افعالها أفعاها لو رأته الصان شاب لحاها من حلى الكبرياء قد عراها

كيف للأرض بالمكن لولا رب سم القنا وبيض الواضي ثم خانت نبالة القوم!عهـــدآ وجددت أنجم السعود عليمه وتراءت لهـا غنـائم شتى فترى ذلك النفير كما نخـ يتمنى الفتى ورود المنابا فئة ما لوت مرس الرعب جيداً وأحاطت به مذاكي الأعادي كلاح في المرامه رق لم تخليها إلا أضالع عجف لا تلمها لحيرة وارتياع حيث لايلتوي الى الألف إلف إن يفتها ذاك الجميل فعذراً لدغتها أفعالها أي لدغ قد أراها في ذلك اليوم ضرباً وكساها العار الذميم بطعن

يوم سالت سيل الرمال ولكن هب فيها بسيف فذراها ذاك يوم جبريل أنشد فيه مدحاً ذو العلى له انشاها لا فتى في الوجود إلا على ذاك شخص بمثله الله باهى ما حوى الخافقان انس وجن قصبات السبق التي قد حواها

﴿ الفزوة الثالثة ﴾

## ( غزوة الاحذاب )

وكانت بعد بنى النظاير في شوال سنة خمس ، وكا ن المسلمون الاقة آلا والمشر كبون عانية عشر الفا ، وكان من خبر هذه الغزوة ان جماعة من اليهود من سلام ابن أبي الحقيق الضرعي وحبي بن اخطب وكنانة بن الربيخ وهوذة بن قيس الوال في نفر من بني والبة خرجوا حتى قدموا مكة فصاروا الى أبى سفيان صخر بن حر لملهم بعداوته لرسول الله (ص) فذ كروا له ما نالهم منه وسألوه المعونة لهم ، فقد لهم أبو سفيان : انا لكم حيثا محبون فاخرجوا الى قريش وادعوهم الى حرب علم أبو سفيان : انا لكم حيثا محبون فاخرجوا الى قريش وادعوهم الى حرب عاملات معهم على وجوه قريش ودعوهم الى حرب النبي (ص) وقالوا لهم : أبدينا ايديكم ومحن معكم حتى نستأصلة ، فقالت لهم قريش : يامعشر اليهود انم أهر الكتاب الاول والعلم السابق وقد عرفتم الدين الذي جاء به محمد وما محن عليه من الدين فديننا خير من دينه أم هو اولى منا فقالوا لهم : بل دينه كم خير من دينه فقطت قريش لما دعوهم من حرب رسول الله وجام أبو سفيان فقال لهم : فقطت قريش لما دعوهم من حرب رسول الله وجام أبو سفيان فقال لهم : او فستأصله ومن اتبعه فقويت عزائمهم إذ ذاك في حرب النبي ، ثم خرج اليها و فستأصله ومن اتبعه فقويت عزائمهم إذ ذاك في حرب النبي ، ثم خرج اليها حتى جاؤا عطفان وقيس عيلان فدعوهم الى حرب رسول الله (ص) وضمنوا لهم النص

والمعونة واخبروهم باتباع قريش لهم على ذلك فأجمعوا معهم وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان، وخرجت غطفان وتأمُّدهم عيينة بنحصين في بني فزارة، والحارث بنءوف فى بنى مرة ، ووبرة بن طريف فى قومه من أشجع ، واجتمعت قريش معهم .فلمــا إسمع رسول الله باجماع الأحزاب عليه وقوة عزيمتهم في حربه استشار اصحابه كاجتمع رأبهم على البقاء بالمدينة وحرب القوم اذا جاؤًا اليهم على انقابها وأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على رسول الله بالخندق ، فأمر بحفره وعمل فيه (ص) بيده وحمل فيه المسلمون فأقبلت الاحزاب فهال المصلمون أمرهم وارتاعوا من كثرتهم فجمعهم فنزلوا ناحية من الخندق وأقاموا بمكانهم بضمأ وعشرين ليلة ولم يكن بينهم إلا الرمي والنبل والحصى فلما رأى رسول الله ضعف قلوب المسلمين من حصارهم لهم ووهنهم في حربهم بعث الى عيينية بن الحصين والحارث بن موف وهما قائدًا غطفان يدعوهما الى صلحه والكف عنه والرجوع بقومهما عن حربه على أن يؤتيهم ثلث ممار المدينة واستشار سمد ابن معاذ وسعد بن عبادة فيما بعث به ، فقالا يارسول الله إن كان هذا الامر لا بد لنا من العمل به وان الله أمرك فيه بما صنعت والوحم جادك به فأفعل ما بدى لك ، وإن كنت تحب أن تصنعه لنا كائب لنا فيه رأي ، فقال رسول الله ؛ لم يأتني الوحي به ولكني قد رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد وجاؤكم من كل جانب فأردت اكسر عنكم شوكتهم ، فقال سعد بن معاذ قد كنا نحن وهؤلا. القوم على الشرك بالله وعبادة الاوثان ولا نعبد الله ولا نعرفه و عن لا نطعمهم من ثمر نا إلا قرى اوبيماً والآن حين اكرمنـا الله بالاسلام وهدانـا له واعزنا بك نعطيهم أموالنا ما لنا الى هذا من حاجة ولا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بهننسا وبينهم ،فقال رسول الله: الآن عرفت ما عندكم فكونوا على ما انتم عليه والله ان يخذل الله نبيه ولم يسلمه حتى ينجز له ماوعده ، ثم قام رسول الله في المسلمين يدعوهم الى الجهاد ويشجمهم ويمدهم النصر من الله فانتدبت فوارس من قريش للبراز منهم عمرو بن عبد ود بن أبي قيس بن عاص بن لوى بن غالب ، وعكرمة بن ابي جهل ، وهبيرة ابن ابي وهب وضراربن الخطاب ومرداس الفهري فلبسوا لباس الجرب ثم خرجوا علي خيلهم

حق مروا عنازل بني كنانة فقالوا تهيؤا يابني كنانة للحرب ثم اقبلوا حتى وقفوا على الخيندق فلما تأملوه قالوا ؛ هذه الكيدة ماكانت العرب تكيدها ثم تيمموا مكانا من الخندق وفيه ضيق فضر بوا خيلهم فاقتحمه فجاءتبهم بين الخندق وسلم ، وخرج أمير المؤمنين على بن أبي طالب ﴿عِ ﴾ في نفر معه من المسلمين حتى اخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموها فتقدم عمرو بن عبدود والجماعة الذين ممه ، فلما رأوا المسلمين وقفوا وصاح عمرو بن عبد ود: هل من مبارز ؟ فرز له أبو الحسن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام فقال له عمرو ؛ ارجع يابن أخي فما احب ان اقتلك ، فقالُــ له أمير المؤمنين «ع » : قد كنت عاهدت الله ياعمرو وانت متعلق بأستار الكعبــة ان لا يدعوك رجل من قريش الى احدى خصلتين إلا اخترتها منه فقال : اجل فعا ذاك ? قال ﴿ عِ ﴾ الاولى كأني ادعوك الى الله ورسوله والاسلام ، قال لا حاجة لي بذلك ، فالثانية : فأني ادعوك الى النزال فقال ارجع فقد كان بيني وبين ابيك خلة فما احب ان اقتلك، فقال له أمير المؤمنين ﴿ عِ ﴾ : لكني انا والله احب ائ اقتلك مادمت ابيا للحق فحمق عمرو عندذلك وقال : أتقتلني ? ونزل عن فرسه فعقره وضرب وجه الفرس حتى نفر ، واقبل على أمير المؤمنين • ع ، مصلتاً سيفه وبدره بالسيف كاتقاه بالترس فلهب سيفه فيه فضربه أمير المؤمنين ضربة فقتله فلما رأى عمرا قومه صريعاً ولوا منهزمين ، وانصرف أمير المؤمنين الى مقامه الاول وقد كادت نفوس القوم الذبن خرجوا معه الى الخندق تطير وغدى أمير المؤمنين عليه السلام وهو هول شعراً:

فصر الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب محمد بصواب فضربته فتركته متجدلا كالجذع بين دكادك وروابي وعففت عن اثوابيه ولو انني كنت المعطن بزني اثوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يامعشر الاحزاب وفي روابة اخرى وهي المشهورة: أنه لما اقبل عمرو بن عبد ود واصحابه يجيلور خيولهم فيا بين الخندق وشلع والمسلمون وقوف لا يقدم احد منهم عليهم

وجمل عمرو بن عبد ود بدءو الى البراز ويعرض المسلمين خوفاً منه فلما رأى ذلك منهم ركز رمحه فى الارض وأقبل بجول في الميدان كالجبل العظيم فكأنه الشيطات الرحيم وهو يقول: هل من مبارز ? لا يأتيني منكم كسلات ولا عاجز، فلما رأى احجامهم عنه جال حولة وارتجز كائلا:

والقدمحت من النداء بجمعكم هل من مبارز

ووقفت إذ جبن الشجاع مواقف القرن المناجز

اني كذلك لم ازل متسرعاً نحو الهزاهز

ان الشجاعــة في الفق والجود من خير الغرائز

فقال رسول الله والمتحلية : من لهذا الكلب ? فلم يجبه أحد من الناس ، وفي البحار عن الكراجكي : قال الذي (ص) ثلاث مرات : ايدكم يبرز الى عمرو اضمن له على الله الجنة وفي كل كان يقوم على «ع» والقوم ناكسو رؤسهم . وفي تفسير على بر الراهم : فوثب اليه أمير المؤمنين «ع» فقال : إنا له يارسول الله ، فقال ياعلي هذا عمرو بن عبد ود فارس يلملم ، فقال «ع» : وأنا على بن أبي طالب ، فقال له رسول الله : ادن مني فدن منه ، فحممه بيده ودفع اليه ذا الفقار وقال اذهب وقاتل بهذا وقال اللهم احفظه من بين مديره ومن خلفه وعن عينه وعن شماله ومن فوقه ومن نحته ، قم أمير المؤمنين عليه السلام بهرول وهو يقول :

لا تمجلن فقد اتاك مجبب صوتك غير ماجز

فو نية وبصيرة والصدق منجى كل **قائز** 

أبي لأرجو أن اقبم عليك نائحة الجائز

من ضربة نجلاه يمقى صيتها بعد الهزائن

قال عمرو: ومن أنت ? قال «ع»: انا على بن أنى طالب ابن عم رسول الله ، فقال والله ان أبك كان لي صديقاً واني اكره أن اقتلك ماخشى عليك ابن عمك حين بعثك الى ان اختطفك برمحي هذا كأركلك بين الساء والأرض لاحي ولا ميت فقال أمير المؤمنين «ع»: قد علم ابن عمي انك إن قتلتني دخلت الجنة وانت في النار وإن

قتلتك فأنت في المار وأنا في الجنة ، فقال عمرو : كلتاها لك ياعلى إذا قسمة ضيزى فقال له عليه السلام: دع عنك هذا ياعمرو اني سممتك وأنت متعلق بأستار الكمبة تقول: لا يعرض على أحـــد بثلاثة خصال إلا اجبته الى واحدة منها وانا اعرض عليك ثلاث خصال فأجبني الى واحدة منها ، فقال هات ياعلي قال ﴿ عِ ۗ الاولى: ان تشهد أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله قال مح عني هذا ، قال قالثانية : أن ترجم ورد هذا الجيش عن رسول الله كان يك صادقاً فأنهم اعلى به عيناً وال يك كاذبا كفتكم ذؤان العرب أمره فقال إذا تحدث نساء العرب بذلك وتنشد الشعراء بأشمارها اني جبنت عن الحرب ورجعت على عقبي وخــــذلت قوماً رأسوني عليهم فقال له أمير المؤمنين « ع » فالثالثة ! ان تنزل الى فانك راكب وأنا راجل حتى انابذك ، فو ثب عن فرسه وعرقبه وقال هذه خصلة ما ظننت أحداً من العرب يسومني ثم بدأ فضرب أمير المؤمنين بالسيف على رأسه فاتقاه أمير المؤمنين بالدرقة فقطمها وثبت السيف على رأسه فقال له أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ ياعمرو أما كفاك أبي بارزتك وانت فارس العرب حتى استعنت على بظهير فالتفت عمرو الى خلفه فضربه أمير المؤمنين على ساقيه فقطعهما جميعاً وارتفعت بينهما عجاجة ، فقال المنافقون فتــل على بن أبي طالب ثم انكشفت العجاجة واذا أمير المؤمنين ﴿ عِ ۗ على صدر عمرو آخذاً بلحيته بحز رأسه فلما ذبحة أخذ برأسه واقبل الى رسول الله والدماء على رأسه من ضربة عمرو وسيفه يقطر منه الدم وهو يقول :

أنا على وابن عبد المطلب الوث خير للفتى من الهرب فقال رسول الله (ص) ؛ ياعلى ما كرته فقال نعم يارسول الله الحرب خديمة . وفى البحار عن الكراجي : فلما برز أمير المؤمنين الى عمرو قال رسول الله برز الإيمان كله الى الشرك كله فما كان بأسر ع من ان صرعه على وجلس على صدره فقال له لما هم ان بذيحه ياعلى قد جلست منى عبلساً عظما فأذا قتلتنى فلا تسلبنى حلى فقال ﴿ ع ﴾ هي اهون على من ذلك وذبحه وأنى برأسه الى رسول الله وهو يخطر في مشيته فقال عمر الاثرى يارسول الله الى على فقال رسول الله انهامشية لا يمقتها الله في هذا المقام

فتلقاه النبي (ص) وجمل بمسح الغبار عن عينيه وقال ياعلي لو وزن عملك بعمل جميع امة محمد لرجح عملك الى عملهم وذلك آنه لم يبق بيت من المشركين إلا ودخله ذل بقتل عمرو و م يبق بيت من المسلمين إلا ودخله عز بقتل عمرو . وعن الحسن : فقام أبو بكر وعمر فقبلا رأس على عليه السلام . وعن محمد بن اسحاق : فقال له عمر ابن الخطاب هلا سلبته درعه كانه ليس العرب در ع مثلها فقال أمير الؤمنين «ع» : ابن المحصيت أن اكشف عن سوه ابن عمى .

وفى يوم الأحزاب انزل الله تمالى : « وكفى الله المؤمنين الفتال وكان الله قوياً عزيزاً » . وروى ان ابن مسمود كان يقرأ : « وكفى الله المؤمنين الفتال بعلى » دواه يوسف بن كليب عن سفيان بن زيد عن مرة وغيره من العامة ، وروى المفيد باسناده : أنه لما نعي عمرو الى اخته قالت من ذا الذى اجترأ عليه "فقالوا على بن أبي طالب ، فقالت كفؤ كرم مم انشأت تقول شعراً :

لو كان قاتل عمرو غير قاتله للكنت ابكي عليمه دائم الأبد لكن قاتله من لا يعاب به أبوه قد كان بدعى بيضة البلد وقالت أيضاً في قتل أخيها وذكر على بن أبي طالب عليه السلام:

أسدان في ضيق المكر تصاولا وكلاها كفؤ كريم باسل فتخالسا مهيج النفوس كلاها وسط المدار مخاته ومقاته وكلاها حضر الفراع حفيظة لم يثنه عن ذاك شغل شاغل. فاذهب على فهما ظفرت بمشله قول سديد ليس فيه محائل فالشار عندي ياعلى فليتني ادركته والمقل مني كامل ذلت قريش بعد مقتل فارس في قته عاد وخزي شامل ذلت قريش بعد مقتل فارس في قته عاد وخزي شامل أخيها وأنشدت:

لو كان قاتل عمرو غير قاتله الكنت ابكي عليه دائم الابد الابيات السابقة بعد ما نظرته غير مسلوب وسأالت عن قاتله ، ، ولله در الازري حيث

#### يقول في مضمون هذه الغزوة :

ما أنى القوم كلهم ما اتاها ظيرت منه في العدى سطوات لهوات الفـلا وضاق فضاهــــا يوم غصت بجيش عمرو بن ود بسرايا غرائم ساراهـا وكفاها ذاك القام كفاها فأقامت ما بين طيش ورعب ينظرون الذي يشب لظاهما فـدعاهم وهم الوف ولڪن تتقى الأســد بأسه في شراهــا أين أنم عن فارس عامري منات او يورد الجحم عداهما أبن من نفسيه تتوق الى الج. تؤجر الصابرون في اخراها ففدى الصطفى يحدث عما ليس غير الجاهدين براها قائلا أن للجليل جناناً ـه له من جنانه اعلاهــا من لممرو وقد ضمنت على الل فالتووا غرب جواله كسوام لا تراها عجيبة من دعاهسا ترجف الارض خيفة أن يطاها واذا هم بفسارش قرشى هذه ذــة على وفاهــا قائلا مالها سواي كفيل شي خاص الحشي الى مرعاها ومشى يطلب النزال كما ع. ماق عمرو بضربة فبراها فانتضى مشرفيه فتاتي لم يزت أجر ثقلها ثقلاها بالها ضربة حوت مكرمات وعلى هذه فقس ما سواها هذه مرس علاه احدى المالي

﴿ الفزوة الرابعة ﴾

# (غزوة خيبر)

وكانت بعد الحديبية في ذي الحجة سنة ست من الهجرة ، او في جمادي الاولى سنة سبع على اختلاف ، وذلك ان النبي ( ص ) لما رجع من الحديبية أمّام بالمدينة مم

خرج واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري واخرج معه ام سلمة فلما أنى من خيبر قال للناس قفوا فلما وقفوا رفع بديه الحه السماء وقال اللهم رب السماوات السبع وما اظلمن ورب الارضين السبع وما اةلمن ورب الشياطين وما اظلمان اسألك من خير هذه القرية وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر ما فيها ثم نزل هو واصحابه تحت شجرة هناك فيالمقام فأقاموا يومهم ومن غده فلما كان قصف النهار ونادى رسولالله كأجتمعوا اليه واذا عنده رجل جااس فقال أن هذا جاءني وانا نائم فسل سيغي فقال يامحد من عنمك مني البوم فقلت الله عنمني فشام السيف وهو جالس كما ترون لاحراك يه فقالوا يارسول الله لمل في عقله شيئاً ، فقال رسول الله (ص) نمم دعوه ثم صرفه ولم يماقبه ، وحاصر رسول الله ( ص ) خيبراً بضماً وعشر بن ليلة وكانت الرابة يومئذ لأُمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ فلحقه رمد فمنعه عن الحرب وكان المسلمون يتناوشون اليهود من بين ايدي حصونهم وجنباتهم فلماكان ذات يوم فتحوا الباب وقدكانوا خندقوا على انفحهم خندقاً وخرج مرحب بنفسه يتعرض للحرب، فدعى رسول الله أبابكر وقال خذ الرابة فأخذها في جمع منالمهاجرين والانصار فاجتهدوا ولن يغنى شيئًا وعاد يؤنب القوم الذين اتبموه ويؤنبوه ، فلما كان من الفد تمرض لها عمر فسار بها غيربعيد قماد يحبن اصحابه ويجبنوه ، فقال النبي ( ص ) : اليست الرابة إلا لمن حملها جيؤتي بعلى بنأبي طالب فقيل له آنه ارمد ،فقال ارونيه نروني رجلا يحب الله ورسولهويحمه الله ورسوله يأخذها بحقها كبرار وليس بفرار .

وروى ابن شهر اشوب ؛ عن جماعة من العامة بزيدون على سبعين نفراً ، انه لما خرج مرحب برجلة وبعث الربي ( ص ) أبا بكر وعمر و كان ما كات من أمرها بحسب ما تقدم قال النبي (ص) لا عطين الرابة غداً رجلا يحب الله ورسوله و يحبه الله ورسوله كرار غير فرار يأخذها عنوة وفي البحار ومسلم بات الناس بذكرون ليلهتم أمهم يعطاها فلما اصبح الصبح غدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يعطاها فقال النبي أين ابن عمي على بن ابي طالب ? فقانوا هو يشتكي عينيه قال فارسلوا اليه فاني به فتفل في بده ومسحها على عينيه ودعا له فبراً فأعطاه الراية قال وكانت راية بيضاه وقال له

خذ الرابة وامض بها كان جبر ثيل معك والنصر امامك والرعب مثبوت في صدور القوم واعلم ياعلى أنهم يجدون في كتابهم ان الذي بدس عليهم اسحه ايليا كاذا لقيتهم فقل لهم اذا على بن أبي طالب كانهم يخذلون إن شاه الله تعالى ، قال أمير المؤمنين وع فضيت بها حتى اتيت الحصون فحر ج مرحب وعليه مففر وحجر قد نقبه مثل البيضة على ام رأسه وهو يرتجز ويقول:

قد علمت خيبر أبي مرحب شاكي المملاح أسد مجرب أطعن احياناً وحيناً اضرب اذا الليوث اقبات تلتهب قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: فقلت مجيباً له:

أنا الذي سمتنى امي حيددة ضرفام آجدام وليث قسورة على الأعادي مثل رمح صرصرة اضرب بالسيف رقاب الكمرة

وكانت هذه الباب يفلقها عشرون رجلا ، وروي : سبمون رجلا ، وقبل أربعة وأدبعون ، وبروى : تسعون ، وفي بعض الكتب ! لم يتمكن على حملها الف ، وفي بعض الوف ، وروي بأسانيد معتبرة : أن علياً علي لما قابل مرحباً سمعه يشمر سول الله فَهْضَب ﴿ع ﴾ غَضِباً شديداً حتى احمرت عيناه وصارتا في ام رأسه فرفع مرحباً سيفه الى رأسه فاتقاه علي بالجسفة ، ثم رفع ﴿ ع ﴾ سيفه وقد برز شعر جلده من حلقات درعه غضباً وصر خ به فأوحى الله تعالى الى ميكائيل ان اقبض على بد على في الهواء والى اسرافيل ان احبسه من فوق رأسه والى جبر ثيــل ان افرش جناحك على الارض تحت سيفه وإلا فوعزتي وجلالي ان عبدى على مع غضبه هذه يقطع الارضين السبع بسيفه فنزل سيف أمير المؤمنين الى مفرق مرحب الن دماغه الن رقيته الن صندوق صدره الى صرته الى بطنه الى مـذاكيره الى اليته الى السرج الى ظهر الفرس الى الارضالي جناح جبرئيل فاستغاث بالباري عزوجل فقبض عليه بيد القدرة .وحدث جبر ثيل الني ﷺ فقال يارسول الله الي قد حملت قرى قوم لوط على جناحي فماكانت عندي إلا أخف عما كان واني لما وقع على سيف ابن عمك ظننت ان السماوات والارض قد وقمتاً على • وبروى لما رأى المسلمون ان مرحباً قد سقط هجمواعلى اليهود وقتل أمير المؤمنين المجلل سبعة من اليهود كانوا يعدون بسبعة آلاف ، فلما رأى اليهود ماحل بهم دخلوا الحصن واغلقوا الباب عليهم فهجم عليهم أبو الحسن على عليه السلام فضربه يهودي بالسيف على يده فوقعت جحفته فلقفها آخر وهرب فَمْضِبِ ﴿ عِ ﴾ وضرب رجليه الارض وعبر الخندق وقبض على باب الحصن وهزها فانفصلت من مكانها ، قال الباقر عليه ! إن علياً ﴿ ع ، لما هز باب الحصن اهتز الحصن كله بأركانه حتى أن صفية بذت حم بن اخطب كانت جالسة على عرشها فوقعتُ وجرح وجهما وكان وزن تلك الباب على ما في بعض الروايات عاعائة من ، ويروى : الانة آلاف .

وفى الصواعق المحرقة لأبن حجر: لما قلم على الطبلة باب خيير حملها على ظهره حتى عبر المسلمون عليها ثم جملها جحفة وغدى يقاتل حتى وقم الفتح القاها من يده

وقيل رماها في الهوا، ففابت عن الابصار . وقال الواقدي : فو الله ما بلغ عسكر النبي وَاللَّهُ اللهِ اللهِ على ﴿ ع ﴾ حصون اليهود كلها وهى : قموص حصنا بن ألفي والعمل وسلالم ووطيخ وحصن المصعب بن معاد وغم ، وكانت الفنيمة فصفها لعلى وفصفها لسائر الصحابة .

وفي تفسير عجم البيان للمــــــلامة الطبرسي رحمه الله ! لمـا فتـــح الله حصن قوص انى رسُول الله وَالشُّكَةِ بصفية بفت حي بن اخطب وبأخرى معها فمر بها بلال وهو الذي جاء بهما على قتلي من قتلي اليهود فلما رأنهم الني معهاصفية صاحت وحثت التراب على وجهها ورأسها فلما رآها رسول الله (س ) قالـ اعزبوا عني هــــذه الشيطانة وأمر بصفية فحيزتخلفه والتي عليها ردائه فعرف المسلمون آنه قد اصطفاها لنفسه وقال ص لمِلال لمَــا رأى من تلك اليهودية : انزعت الرحمة منك يابلال حيث عمر بامرأتين على قتلى رجالها وكانت صفية قد رأت فى المنام وهي عروس كنانة بن الربيع بن الحقيق ان قمراً وقع في حجرها فمرضت رؤياها على زوجها فقال ما هذا إلا انك تتمنين ملك الحجاز محمداً واطمت وجهها لطمـة اخضرت عيناها منها فأنى مها رسوك الله بَاللَّهُ عَلَّمُهُ اللَّهُ اللّ فسألها رسول الله ما هو ? فأخبر تسب الخبر . وغنم المسلمون من أموال قلاع خيبر غَنائُم كثيرة ، ويروى : انــــصفية وقعت فى دحية الــكلبي فأعطاه النبي (ص) شيئًاً عوضاً عنها وأخذها منه و بروى ايضاً انه ( ص ) كان اوعد دحية ان يعطيه جادية من سبايا خيير فآتاه دحية وطلب منه ما اوعده فقال اختر من هذه الجواري فاختــار دحية صفية فقيــل للنبي أنها من ذرية هارونب بن عمران أخي موسى بن عمران لا تصلح إلا لك يارسولالله ، فعوضه عنها واختارها انفسه، ويروى آنه (ص) اعطى دحية عوضاً عن صفية ابنة عم صفيةواعتق صفية وجمل عتقها صداقها وفى يوم فتسح خير يقول الازري رحمه الله :

وله يوم خير فتكات ما آيي القوم كلهم ما اتاها يوم قال النبي آيي لأعطي رايتي ليثها وحاي حماها فاستطالت اعداق كل فريق ليروا اي ماجد يعطاها

فدعى أين وارث الباس والحكم مع مجير الانام من بأساها ابن ذو النجدة التي لو دغته في الثربا مروعة لباها فأتاه الوسي ارمد عين فسقاها من ريقة فشفاها ومضى يطلب الصفوف فولت عنه علماً بأنه أمضاها وبرى مرحباً بعضف اقتدار اقويا الاقدار من ضعفاها ودحى بابها بقوة بأس لو حمته الافلاك منه دحاها

### ﴿ الغزوة الخــامسة ﴾

# ( غزوة فتع مك: المشرف: )

و كانت اليلتين مضتا من شهر رمضان ، وقيل لثلاث عشرة خلت منه وذلك الهخرج من نحو عشرة آلاف راجل واربه مائة فارس ونزل : ( لتدخلن المسجد الحرام ) ثم ؛ ( إذا جاء فصر الله ) ، ونزل : ( إنا فتحنا لك ) واستصرخه خزاعة أجم الهالمسير اليها وقال اللهم خذ الميون عن قريش حتى نأتيها فى بلادها وكان المؤمن الى هذا السرعلى بن أبى طالب الجهلا ولم انتهى الحبر الى أبي سفيات وهو بالشام مشاجرة كنانة وخزاعة اقبل حتى دخل على النبي (ص ) فقال يامحد احقن دمك واحرس قريشا وزدنا فى المدة ، قال غدرتم يأبا سفيات ، فقام من عند الدي فلقيه أبو بكر فتشبث به فظن أبه يوصله الى بفيته من النبي (ص ) فسأله كلامه له ، فقال ما انا بفاعل ذلك له يني شيئاً ، فظن أبو سفيان بعمر ما ظنه بأبي بكر لعلم أبي بكر ان سؤاله فى ذلك لا يغني شيئاً ، فظن أبو سفيان بعمر ما ظنه بأبي بكر في ابنته ام عبيبة وكانت زوجة النبي (ص ) فذهب ليجلس على الفراش فطوته فقال على ابنته ام عبيبة وكانت زوجة النبي (ص ) فذهب ليجلس على الفراش فطوته فقال عابنية أراغبة بهذا الفراش عني ? قالت نعم هذا فراش رسول الله ما كنت لتجلس على النه ما كنت لتجلس على الفراش فطوته فقال عابنية أراغبة بهذا الفراش عني ؟ قالت نعم هذا فراش رسول الله ما كنت لتجلس على النه ما كنت لتجلس على الماء الله ما كنت لتجلس على النه من كنت التجلس على النه ما كنت لتجلس على النه ما كنت لتجلس على النه ما كنت لتجلس على المراد الله ما كنت لتجلس على النه ما كنت له كنت التحلي النه ما كنت التحلي النه الله الله كنت التحلي الله الله الله كنت التحلي المنا الله الله كنت النه الله الله كنت النه كنت النه الله الله كنت الله كنت

عليه وانت رجس مشرك ، ثم استجار بغيرها فلم بجد من بجيبه فلما رأى ذلك عدل الى بيت أميرالؤمنين «ع » فأستأذن عليه فأذن له وعنده فأطمة والحسن والحسين «ع» فقال ياعلي أنت أمس القوم بي رحمًا وقد جئنك فلا ارجعن كما جئت خائبًا فيما قصدته فقالـ وبحك ياأبا سفيان لقد عزم رسول الله (ص) على أمر لا نستطيع أن نكلمه فيه ظالتفت أبو سفيان الى فاطمة « ع » فقال لها : يابنت محمد هل لك أن تأمرى ابنيك أن يجيراني بين الناس فيكو ذا سيدي العرب الى آخر الدهر ، فقالت ما بلغ ابناي ان بجيرًا بين الناس وما يجر أحد على رسول الله ، فتحير أبو سفيان واسقط رأسه بين يديه ثم قال ياعلي قد التبصت الامور على فانصح لي ، قال ﴿ عِ ﴾ : انت شبيخ قريش فقم فاستجر بين الماس ثم الحق بأهلك ، قسال فنرى ذلك نافع لي ? قال لا ادري ، فقال ايها الناس ابي استجرت بكم تم ركب بعيره وانطلق فقدم على قريش فقالوا: ما وراك ? فقص عليهم ، فقالوا هل اجاز محمد مقالة على ? فقــال لا ، قالوا لعب بك الرجل · ثم سار النبي (ص) حتى نزل من الظهران فخرج في تلك الليلة أبو سفيات ابن الحرث وعبدالله برس امية وقدتلقاه ثنية والنبي (ص) في فتية فدخل عليه المباس ابن عبد الطلب وقال بأبي انت وامي هذا ابن عملك جاءك تاثباً وابن عمتك فقال لا حاجة لي فيهما ان ابن عمى انتهك عرضي واما ابن عمتي فهو الذي يقول بمكة : (لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض يذبوعاً ) ، فنادى أبو سفيان بن الحرث كن لنا كما كان العبد الصالح يوسف بن يعقوب لأخوته ( لا تثريب عليكم اليوم ) ، فدعا لها وقبل منهما وقال العباس هو والله هلاك قريش إن دخلها محمد عنوة ، فر ك.ب النبي بغلته البيضاء ليطلب الخطابة او صاحب لين يأمره ان يأني قريهاً فيركبون اليه ويستأمنون منه إذ سمم أبا سقيان يقول ليذبل وحكيم ما هذه النيران ? قال هذه نيران خزاعة ، قال خزاعة أقل من هذه فلملها عم او ربيمة فعرف العباس صوت أبي سفيانو ناداهوعرفه الحال قال فلما لحيلة? قالـ تركب في عجز هذه البغلة فأستأمن لك رسول الله ، ففمل فكان يجتاز على نار بعد نار فانتهى الى على بن أبي طالب الملك فسبقهما الى النبي (ص) وقال هذا أبو سفيان قد امكنك الله منه فدعني اضرب عنقه

الماس يارسول الله أبو سفيان قد أجرته أنا ، فقال (ص): ادخله على ، فدخل هَالَ وَمِحْكَ بِإِنَّا سَفِيانَ أَمَا آنَ لَكَ أَنِ تَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَآنِي رسول الله ، اسكت أبو سفيان ، ثم أعادها عليه فغدى يتلجلج لسانه وعلى ﴿ عِ ﴾ يقصده بسيفه والنبي (ص) محدق بعلى ، فقال العباس ياأبا سفيان يضرب والله عنقك الساعة اوتشهد أن لا إله إلاالله وأن محمداً رسول الله ، قال فأسلم اضطراراً خوف القتل فقال له النبي عند من تكون الليلة ? قال عند أبي الفضل يعني العباس بن عبد المطلب فسلمه اليه فلما أسبح سمم بلالا يؤذن فقــــال ما هذا المنادي ? ورأى النبي ( ص ) يتوضأ وأيدي السلمين نحت شمره يستشفون بالقطرات فقال تالله ان رأيت اليوم كسرى وقيصر ، وَلَمُ اللَّهِ عَالَ أَبُو سَفِيانَ يَارَسُولَ اللَّهُ أَنَّى احْبُ أَنْ تَأْذُنَ لِي اذْهِبُ الْي قومي فأنذرهم والدعوهم الى الحق فأذن له فقال العباس بارسول الله أن أبا سفيات رجل يحب الفخر ألو خصصته عمروف فقال (ص) ؛ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ثم قال ؛ من الهاق الله فهو آ من ، ثم قال للمباس ادر كه واجلسه في مضايق الوادي حتى تمر به جنو دالله فرأى خالد بن الوليد في المقدمة والزبير في جهينة وأسجع وأبا عبيدة في أسلم ومنهنة والني في الأنصار وسمد بن عبادة في بده راية النبي ، فقال سعد بن عبادة ياأبا حنظلة التفت فهز الراية في وجهة وقال: اليوم يوم الملحمة اليوم تسي الحزمة

والمعلم المورد الرابية في وجهة وهال: اليوم يوم الملحمة اليوم تسي الحرمة الي واي العباس الى النبي واخبره بمقالة سعد ، وقيل اتاه أبو سفيان وقال فداك أبي واي أسمع ما يقول سعد يقول: اليوم يوم الملحمة اليوم تسبي الحرمة ، فقال لا بل اليوم يوم المرحمة ، ثم قال ياعلى ادرك سعداً وخذ الرابة منه وادخلها ادخالا رفيقاً فقال سعد لعلى لولاك بالبالحسن ما اخذت الرابة مني ، وقال أبو سفيان المعباس بالبا الفضل أن ابن اخيك قد كنف ملكا عظيما فقال العباس و يحك هذه نبوة واقبل ابو سفيسان من اسفل الوادي يركم فاستقبله قريش وقالوا ما وراهك وما هذا الغبار قال محمد في من اسفل الوادي يركم فاستقبله قريش وقالوا ما وراهك وما هذا الغبار قال محمد في من اسفل الوادي تركم فابيوت البيوت من دخل داري فهو آمن فعرفت هند فأخذت على ما يتلاده ثم قالت اقتلوا الشيخ الخبيت من وافد قوم وطليعة قوم قال ويلك اني رأيت تظرده ثم قالت اقتلوا الشيخ الخبيت من وافد قوم وطليعة قوم قال ويلك اني رأيت الملون ورأيت فارس أبناه الكرام ورأيت ملوك كندة وفتيان حير يسلمون

آخر النهار ويلك اسكني فقد والله جاء الحق وذهبت البلية وكان قد عهد النبي إن لا يقتلوا منهم إلا من قاتلهم سوى عشرة الحويرث بن نفيل بن كعب ومقيس بن ذبابة وقرينة المغنية قتلهم أمير المؤمنين « ع» وعبد الله بن حنظل قتله عمار وبريدة وسعيد بن حبيب المخزومي وصفوان بن امية هرب الهجدة كاستأمنه عبدالله بن وهب وانفذ اليه عمامة النبي واسلم وعكرمة بن أبي جهل هرب الى الممن واسلم وعبد الله بن سرح عرف أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ أنه في دار عثمان فأني عثمان الى النبي شافعاً فشفع فلما الصرف قال النبي في قتله ، فقـ ال سـمد بن عبادة لو رمن ت فقال لا رمن من النبي وسارت مولاة بني عبد المطلب وجددت قتيلة وهند دخلت دار أبي سفيان وتكلم أبو سفيان في بيعة النساء وعاونته ام الفضل وقرأت: ( ياأبهــا النبي اذا جاءك المؤمنات ) ـ الآية ، فقبل منهن البيعة وقريباً انفلتت هند عن الاسلام . ويروى ان بيمة النســـا. كانت أنه كان (ص) أمر بأحضار قصمة ملؤها ماه وغمس فيهــا بده المباركة وغمس بمده أيديهن وشرط عليهن أن لا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يعملن الفجور فقالت هند أوثرني الحرة يارسـوكـ الله ? مستنكرة لذلك ، قالتفت عمر بن الخطاب للعباس بن عيد المطلب وضحك لأنه كان قد التـــــــاها في الجـاهلية ورأى النبي اوباش قريش فأمر بحصدهم فقتل قوماً منهم والمهزم الباقون وقتل من المسلمين ثلاثة نفر دخلوا أسفل مكم واخطؤا الطريق فقتلوا فسأل النبي عن المفتاح قالوا عند ام شيبة ، فدعى شيب ـ ق وقال اذهب الى امك وقل لها رسل بالمفتـ اح قالت له : قتلت مقاتيلنــا وتريد أن تأخذ مكرمتنا فقال لنرضلن به او لأقتلنـــــك فوضعته في بد الغلام فأخذه تم قام ففتحه وستره فمن بومئذ يستر ثم دعى الغلام فبسط رداه وجمل فيه المفاتيح وقالـ ردها الى امك وأخذ بعضادتى الباب وقال لا إله إلا الله انجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الاحزاب وحده وكالب صنادبد قريش يظنون ان السيف لا يرفع عنهم فقال ( ص ) ألا ان كل دم و مال ومأثرة كانت فىالجاهلية كأنه موضوع تحت قدمي الاسد أما الكمبة وسقاية الحباج فانهما مردودان الى اهليهما الا ان مكة محرمة بتحريم الله لم يحل لأحد كان قبلي ولا لي إلا ساعة من

مهار الى أن تقوم الساعة لا مختلى خلاها ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا محل الفظها إلا منشد، ثم قال ترافي الله بقس القوم كنم لقد كذبتم وطردتم واخرجم وظامتم ثم ما رضيم حتى جشموني فى بلادى تقاتلوني فاذهبوا فأنم الطلقاء، فدخلوا فى الاسلام، واذب بلال على الكمية فكره عكرمة فقال خالد بن اسيد: الحد لله فى الاسلام، واذب بلال على الكمية فكره عكرمة فقال خالد بن اسيد: الحد لله الذي اكرم أبا عتابهذا اليوم، وقاله الحرث بن هشام: أما وجد محد فير هذا الفراب الاسود مؤدناً، وقال آخر ، وقال آخر ، فقال أبو سفيان انى لا اقول شيئا فوالله لو فطقت الظمنت ان هذه الجدور نخبر محداً، فبعث النبي واخبره بما قالوا، فوالله لو فطقت الظمنت ان هذه الجدور نخبر محداً، فبعث النبي واخبره بما قالوا، فأستغفروا الله وتابوا ، وكان هماك ثلاثانة وستين صما بعضها مشدود ببعض بالرصاص فأنفذاً بو سفيان من ليلته منها الى الحبشة ، ومنها الى الهند فهيؤا لها داراً من مغناطيس فتعلقت الى أيام محمود سبكتكين فلما غزاها أخذها فكسرها .

﴿ الغزوة السادسة ﴾

## ( غزوة منين )

وكانت في شوال ، وذلك انه والله عليه الفين من مكة أمر عتاب بن اسيد عليها فغات الحيج من فساد هوازن في وادي حنين في الفين من مكة وعشرة آلاف كانوا معه ، وكان استعار من صفوان بن امية مأنة درع وهو رئيس جشم فأخذ أبا بكر العجب وقال ان نغلب اليوم عن قلة ، واقبل مالك بن عوف النظري فيمن معه من قبائل قريش وثقيف وسمم عبد الله بن جسدد عين رسول الله ابن عوف يقول ؛ فيائل قريش وثقيف وسمم عبد الله بن جسدد عين رسول الله ابن عوف يقول ؛ يامعشر هوازن انكم احد العرب واعده وان هذا الرجل لم يلق قوماً يصدقونه القتال عليه حملة رجل واحد .

قالِ الصادق عليه السلام : كانوا هوازن خرجوا بدريد بن صمة شيخًا كيبيرًا

يتيمنون به فقال نمم مجال الحيل لاحزن ضرس ولا سهل دهش مالي ورغا. البعيرونهاق الحمير وبكاء الصغير وقفاه الشاة وخوار البقر فقال لأبن مالك فى ذلك فقال ابي اردت ان اجعل خلف كل رجل اهله وماله فيقاتل عنهم قال وبحك لم تضع شيئاً قدمت بيضة هوازن في محور الخيل وهل برد وجه المنهزم شيء انها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كان عليك فضحت في أهلك ومالك ، مم قال شعراً:

ياليتني فيها جذع احب فيها واضع قال الله الله الله كبرت وذهب علمك وقال جابر: كان القوم قد كمنوا في شماب الوادي ومضايقه و فيا راعنا إلا كتائب الرجال فأنهزم سليم وكانوا في المقدمة وانهزم من كان وراهم وبقي مع النبي (ص) على بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضال بن العباس وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب و نوفل وربيعة اخواه وعبدالله بن الزبير ابن عبد المطلب وعتبة ومعتب ابنا أبي لهب واعن مولى النبي ، وكان المباس عن عبد المطلب عن يساره والباقي حوله وعلى «ع» يضرب بالسيف بين بدية وفي ذلك يقول العباس بن عبد المطلب»:

فصرنا رسول الله في الحرب تسمة وقدفر من قد فر عنه فأقشموا قال الفضل بن العباس! أول من فر من الناس أبو بكر وعمر وكان يصيحان الفراد الفراد وفي ذلك يقول سلامة طاعناً عليهما شمراً:

أين كانوا في حنين ويلهم وضرام الحرب تخبوا وبهب ضـاقت الارض على القوم بما رحبت فاستحسن القوم الهرب ولله در الشبيخ كاظم الازري طاب ثراه حيث يقول :

إن تكن فيهما شجاعة قرم فلماذا في الدين ما بذلاها ذخراها ذخراها ذخراها دخراها ألم لأجناد مالك ذخراها ونادى مالك بن عوف ، أروني محمداً (ص) فأروه فحمل عليه فلقيه أبمن بن عبيد وهو ابن ام ابمن فقتله مالك وأنى الى النبي ليضربه فبادره أمير المؤمنين ﴿ عَ ﴾ بالسيف على رأسه فحرج يلمع من بين رجليه وكمن أبو جرول على المسلمين وكان على جمل احجر

وبیده رایة سوداه فی رأس رمح طویل أمام هوازن ان ادرك أحداً طعنه برمحه وان كانه الناس دفع لمن وراه وجعل یقتلهم وهو برنجزویقول : (أناأ بوجرول لابراح) فعمد أمیر المؤمنین «ع» فضرب عجز بعیره فصرعه فقده نصفین وجعل یقول : قد علم القوم لدی الصباح انی لدی الهیجاه ذو فصاح

قد علم القوم لدى الصباح الي لدى الهيجاء ذو فصاح المهرم القوم بين بديه .

قال ولما فر أصحاب رسول الله قال صلى الله عليه وآله للعباس بن عبد المطلب و كان جهوريا: نادى في القوم وذكرهم العهد، فنادى العباس! ياأصحاب سورة البقرة ياأهل بيعة الشجرة الى أين تفرون اذكرو العهد، والقوم على وجوههم وذلك في اول ليلة من شوال، قال فنظر النبي في الشيئ الى الماس بعمض وجهه في الظلما، فأضاه كأنه القمر ليلة البدر، ثم قام مس) في ركاب سرجه حتى اشرف عليهم وقال: فأضاه كأنه الوطيس:

﴿ الغزوة السابعة ﴾

## ( غزرة ذات السلاسل )

وذلك أنه جاماعرابي الى النبي (ص)فقال بارسو لـ الله انجاعة من العرب اجتمعوا بوادى الرمل على أن يبيتوك بالمدينة فأمر بالصلاة جامعة كاجتمعوا وعرفهم وقال من من لهم ? قابتدر جماعة من أهل الصفة وغيرهم وعدتهم عانون وقالوا: نحن فول علينا من شمّت، فاستدعي أبا بكر وقال امض فمضي ، كاتبمهم القوم وقتلوا جماعة كثيرة من

المصلمين وانهزم أبو بكر وجاه الى رسول الله ، فبعث عمر فهزموه صمة اخرى ، فساه النبي (ص ) ذلك فقالـ عمرو بن الماص : ابعثني يارسول الله كان الحرب خدعة ولعلني اخدعهم ، فأنفذه مع جماعة ، فلما صاروا الى الوادي خرجوا اليه فهز. و ، وقتلوا جماعة من أصحابه ، ثم دعى بأمير المؤمنين وبعثه اليهم وشيمه الى مسجد الأحزاب وانفذه مع جماعة منهم أبوبكر وعمر وعمروبنالماص، فسار بهم نحو المراق منكباً عن الطريق حتى ظنوا آنه بريد بهم غير ذلك الوجه ثم أخذ بهم على طرق غامضة واستقبل الوادى وكان ﴿ عِ ﴾ يسير الليل ويكن النهار ، فلما قرب من الوادي أمر اصحا 4 أن يخفوا حسهم فوقفوا مكاناً وتقدم أمامهـم ناحية فلما رأى عمرو بن العاص فعلة لم يشك فيه كون الفتح له فخوف أبا بكر وقال له ان هــــذه ارض ذات سباع وذثاب كثيرة الحجارة وهي اشد علينا من بني سليم والمصلحة ان نعلوا الوادي واراد فساد الحال على أمير المؤمنين حسداً له وبفضاً ، فأمره ان يقول ذلك لأمير المؤمنين ، فقـــال له أبو بكر فلم يجبه بحرف واحد، فرجع أبو بكر وقال والله ما اجابني بحرف واحد فقال عمرو بن الماص العمر بن الخطاب امض اليه فخاطبه ، ففعل فلم يحبه أمير المؤمنين «ع» بشيء فقال عمر: نضيم انفسنا الطلقوا بنا نعلوا الوادي ، فقال السلمرن انب النبي أمرنا إن لا نخــالف علياً فكيف نخالفه ونسمع قولك ، فما زالوا حتى طلع الفجر ، الماديات فقال إقرأ يامجمد: ( والعاديات ضبحاً . فالموريات قدحاً فالمفيرات صبحاً ) ــ الى آخر السورة، قسما منه تعــالى بخيل أمير المؤمنين، وعرفه الحال ففرح النبي وبشر اصحــابه بالفيتح وعرفهم وأمرهم بالاستقبال لأمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ ، فحرجوا والنبي يقدمهم فلما دأى أمير المؤمنين النبي ترجل من فرسه فوقف بين يديه فقال(ص) لولا أنى اشفق ان تقول فيـــك امتي ما قالت النصارى في المحيح لقلت فيك اليوم مقالة لا عر علا منهم إلا أخذوا التراب من تحت قدميك للبركة فان الله تمالى ورسوله عنك راضيانٍ ·

# القسم الثاني

﴿ مَن غَزُواتُهُ بِعَدْ رَسُولُ اللهِ (ص) وَهُو قَتَالُهُ مَمَّ اللهُ كَثْبَيْ ﴾ ﴿ وَالقَاسُطِينِ وَآلَـارِقَينِ لَمَنْهُمُ اللهُ تَمَالَى ﴾

## [ الا ولى حدب الجمل ]

وهو أنه لما قتل عمان بن عفان وآل الأمر الى أمير المؤمنين عليه السلام ولايمه الناس بهض طلحة والزبير ونكثا بيمته و توجها الى عائشة لما سمموا أنها لما أناها خبر قتل عمان وخلافة على «ع» قالت: لأطالبن بدمه فقبل لها: بالأمس كنت تقولين افتلو فمثلا قتل الله نمثلا تشبيها بيهودي اعرج كان يسمى نمثلاو اليوم تقولين هذا قالت لم يقتلوه إذقلت وتركوه حق تاب وعاد كالسبيكة من الفضة وقتلوه، وخرج طلحة والزبير من المدينة على خفية ووصلا الى مكة واخرجا عائشة الى البصرة ، فقاله بعض الشمراء في ذلك وقد دره:

جاءت مع الأشقين في هودج نرجي الى البصرة أجنادها كأبها في فعلما هرة نريد أن تأكل أولأدها

وكانت عائشة عند خروجها قد التمست من ام سلمة الخروج فأبت ، وسألت حفصة فأجابت ثم خرجت عائشة في اول نفر راكبة الجل العسكر ، وفي الخبر انه كان شيطاناً ، وسارت حتى انتهت الحو ، وهوما ، فصاحت كلابها فقالت عائشة : أي ما هذا ? فقيل الحو ، و فقالت إنا لله وإنا اليه راجعون سمحت رسول الله (ص) يقول وعنده نساؤه : ليت شعري ايتكن تنبحها كلاب الحو ، وفي روابة فصاحت ؛ ردوني وساروا بها حتى وصلوا البصرة ، وخرج أمير المؤمنين «ع» من المدينة

طالباً لهم فلما قرب من البصرة كتب الى طلحة والزبير: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد علم من لم ارد الناس حتى ارادونى ولم ابايمهم حتى اكرهوني و انما بمن أراد بيمتى وبايما ولم تبايما لسلطان غالب ولا لغرض حاضر فان كنما طائمين فتوبا الى الله تمالى عما أنما عليه وإن كمما مكرهين فقد جملتما السبيل عليكما باظهاركما الطاعية وكمانكما المصية وانت يازبير فارس قريش وانت ياطلحة شييخ المهاجرين ودفعكما هذا الأم قبل الن تدخلا فيه كان اوسع لمكما من خروجكما منه بعد اقراركما به وأما قولكما اني قتلت عمان من عفان فبيني وبينكمان نخلف عنى وعنكما من أهل المدينة ثم يلزم كل امري، بقتل ما احتمل وهؤلا، بنو عمان ان قتل مظلوما كما تقولان اولياؤه وانما رجلان من المهاجرين وقد بايماني ونقضما بيعتي واخرجما امكما من بيتها التي أمرها الله تعالى أن تقر فيه والله حسمكما والسلام .

وكتب (ع) الى عائمة : أمابمد فأنك خرجت من بيتك عاصية لله ولرسوله تطلبين أمراً كان عنك موضوعاتم نرعمير الكتريدين الاصلاح بين الناس غيريني ماللنساه وقود المساكروزعمت المكطالبة لدم عثمان وعمان رجل من بني امية وانت امرأة من بني تيم بن مرة ولعمري ان الذي عرضك للبلاه وحملك على المصية لأعظم اليك ذنباً من قتلة عثمان وما غضبت حتى أغضبت وما هجت حتى هيجت فاتتى الله ياعائه مة وارجعي الى منزلك واسبلي عليك سترك والسلام فياء الجواب اليه : بان أبي طالب جل الأمر من المتاب وان ندخل في طاعتك أبداً فافض ما انت قاض والسلام مثم تقارب الجمان المتاب وان ندخل في طاعتك أبداً فافض ما انت قاض والسلام مثم تقارب الجمان لله على بلائه من مقال : واعلموا ايها الناس ابي قد تأنيت هؤلاه القوم وناشد بهم ورأى على بلائه من مقال : واعلموا ايها الناس ابي قد تأنيت هؤلاه القوم وناشد بهم وقد كنت ما اهدد بالحرب وما ادعى اليها وقد افصف القارة من راماها فأنا أبوالحسان للذي فللت حدهم وفرقت جماعتهم فبذلك القلب التى عدوي وأنا على بينة من ربي الذي فللت حدهم وفرقت جماعتهم فبذلك القلب التى عدوي وأنا على بينة من ربي مقبم ولا يعجزه هارب ومن لم قتل عت وان أفضل الموت القتل والذي نفس على مقبم ولا يعجزه هارب ومن لم قتل عت وان أفضل الموت القتل والذي نفس على مقبم ولا يعجزه هارب ومن لم قتل عت وان أفضل الموت القتل والذي نفس على مقبم ولا يعجزه هارب ومن لم قتل عت وان أفضل الموت القتل والذي نفس على مقبم ولا يعجزه هارب ومن لم قتل عت وان أفضل الموت القتل والذي نفس على

بيده لألف ضربة بالسيف أهون على من مونَّة على الفراش .

ثم رفع يده الى السماه وقال: اللهم ان طلحة بن عبد الله اعطاني بمينه طائماً ثم نكث بيمتي اللهم فماجله ولا عمله ، وان الزبير بن الموام قطع قرابتي ونكث بيمتي وعهدي وظاهر عدوي و نصب الحرب لي وهو يعلم أنه ظالم ، اللهم كاكفنيه كيف شكت وأبى شكت .

أقول : وفي كتاب (مروج الذهب ) للمسمودي باسناده عن المنذر بن الجارود قال : لما قدم على (ع) البصرة دخل مما يلى الطف فأنى الزاوية .

غرجت أنظر اليه فورد موكب نحو الف فارس يقدمهم فارس على فرس أشهب عليه قلنسوة وثياب بيض متقلد سيفاً معه راية واذا تيجان القوم الاغلب عليها البياض والصفرة مدجحين في الحديد والسلاح فقلت من هذا ? فقيل : ابو أبوب الانصاري صاحب رسول الله (ص) وهؤلاه الأنصار وغيرهم ، ثم تلاهم فارس آخر عليه عمامية صفراه وثياب بيض متقلد سيفاً متنكب قوساً معه راية على فرس أشقر في نحو ألف فارس فقلت من هذا ? فقيل : هذا خزيمة بن ثابت ذو الصهادتين .

مم من بنا فارس آخر على فرس كميت معتم بعامة صفراه من تحتها قلنسوة بيضاه متقلدسيفاً متنكب قوساً وعليه قباه ابيض معقول في تحو ألف فارس من الناس ومعه راية و فقلت : من هذا ? فقيل : ابو قتادة بن ربعي

ثم مر بنا فارس آخر على فرس أشهب عليه ثياب بيض وعمامة سودا. قد سدلها بين يديه ومن خلفه شديد الأد.ة عليه سكينة ووقار رافع صوله بقرائة القرآن متقلد سيفاً متنكب قوساً معه راية بيضا. في ألف فارس من الناس مختلق التيجيان حوله مشيخة وكهول وشباب كأن قد أوقفوا للحساب أثر السجود قد أثر في جباههم فقلت من هذا ? فقيل : عماد بن ياسر في عدة من الصحابة من المهاجرين والأنصار وأبنائهم .

ثم مر بنا فارس على فرس أشقر عليه ثياب بيض وقلنسوة بيضاء وعمامة صفراء متنكب قوساً متقلد سيفاً نخط رجلاه في الارض في ألف من الناس الغالب على تيجانهم الصفرة والبياض وممه راية صفراء ، فقلت : من هذا ? فقيل : هذا قيس بن سمد بن

عبادة في الأنصار وأبنائهم وغيرهم من قحطان .

ثم مر بنا كارس على فرس أشهل ما رأينا أحسن منه عليه ثباب بيض وعمدامة سودا، قد سدلها بين يديه بلواء ، فقلت : من هذا ? قيل : هو عبد الله بن المباس في عدة من أصحاب رسول الله ( ص ) .

ثم تلا موكب آخر فى عدة من أصحاب رسول الله ( ص ) فيه فارس أشبسه الناس بالأول فقلت : من هذا ? فقيل : هو عبد الله بن العباس .

ثم تلاموكب آخر فيه فارس أشبه الداس بالأولين، قلت: من هذا ? قيل: الفثم ابن العباس او سعيد بن العاص ، ثم اقبلت المواكب والرايات يقدم بعضه المعضا واشتبكت الرماح

ثم ورد موكب فيه خلق من الداس وعليهم السلاح والحديد مختلفوا الرايات في أوله راية كبيرة يقدمهم رجل كا عا كسر وجبر ،

قال المسعودي: قال ابن عائشة وهذه صفة رجل شديه الساعدين نظره الى الارض اكثر من نظره الى فوق وأصحابه كأن على رؤوسهم الطير ، عن ميسرته شاب حسن الوحه وعن ميمنته شاب أشبه الماس برسول الله (ص) وأمامه شاب بيده رابة عظيمة .

قال جامع الكتاب! وفي بعض فسخ الرواية: وعلى كل قباء أخضر وعمامة من ركشة بالابريزة مجردين سيوفهم شاكين أسلحتهم و فقلت! من هؤلا . في قيل: هذا على بن أبي طالب (ع) وهذا الحسن (ع) والحسين (ع) عن عينه وشماله وهدذا محمد بن الحنفية بهن يديه ومعه الرابة العظمى و وهذا الذي خلفه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (ع) وهؤلا ولد عقيل وغيرهم من فتيان بني هاشم وهؤلا المشاشخ أهل بدر من المهاجر بن والأفصارة فساروا حتى نزل الموضع المعروف بالزاوية ،

قال جامع الكتاب: قال بعض الروات: وكانت عائشة في جملة من حضر من اهل البصرة فقالت ايها الناس انظروا إلى على بن أبي طالب (ع)كائه رسول الله (مس) بين أصحابه ، والله كنا نمرفه بالشجاعة حتى عرفناه بالسلطان.

قال المسعودي: فصلى على (ع) أدبع ركمات وعفر خديه على التراب وقد خالط ذلك دموعه ، ثم رفع يديه يدعو ويقول في دعائه: اللهم رب الساوات وما أظلت ، ورب الأرضين وما أقلت ورب العرش العظيم هذه البصرة أسئلك من خيرها وأعوذ بك من شرها ، اللهم انزلنا فيها منزل خير وأنت خير المنزلين ، اللهم هؤلا ، القوم قد خلموا طاعتي وبغوا على و نكثوا بيعتي ، اللهم إحقن دما ، المسلمين ، ثم تقاربوا وتعبؤ الابسين سلاحهم و دروعهم متأهبين للحرب ، كل ذلك وعلى (ع) بين الصفين عليسه قييص وردا ، وهو راكب على بغلته .

فلما رأى انه لم يبق إلا مصافحة الصفاح والمطاعنة بالرماح و صاح ع) بأعلى صوقة : أين الزبير ابن الموام فليخرج إلى ? فقال الناس : يا أمير المؤمنين أنخرج إلى الزبير وأنت حاسر وهو مدجج بالحديد ا فقال (ع) : ليس على منه بأس و ثم نادى ثانية ? فخرج اليه ودنى منه فقال (ع): يا أباعبد الله ما حملك على ما صنعت ? فقال الطلب بدم عثمان ! فقال (ع) : عثمان انت واصحابك فتلتموه و فيجب عليك ان تقيد من نفسك و ولكن أفسدك بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل القرآن على نبيه محد (ص) أما تذكر يوم قال الك رسول الله (س ) أنحب عليا ? فقلت وما يمنمني من حبى له وهو إن خالي ، فقال لك : اما انت فتخرج عليه يوماً وانت عليه ظالم - فقال الزبير اللهم طي فقد كان ذلك ! فقال (ع) فأفسدك الله الذي أنزل القرآن على نبيه محد (ص) . أما تذكر يوماً جاه رسول الله (ع) فأفسدك الله الذي أنزل القرآن على نبيه محد (ص) . أما تذكر يوماً جاه رسول الله (ع) من عند ابن عوف وانت معه وهو آخذ بيدك فاستقبلته أنا فسلمت عليه فضحك في وجهي وضحك أنا اليه . فقلت انت لا يدع ابن فاستقبلته أنا فسلمت عليه فضحك في وجهي وضحك أنا اليه . فقلت انت لا يدع ابن عليه طالب زهوه ابداً و فقال لك النبي : مهلا يا زبير فليس به زهو و ولتخرجن عليه يوماً وانت ظالم له فقال الزبير اللهم بلي ولكن نسيت ! فلان ذكرتني ذلك فلاً صرفن غيلك ولوذكرت ذلك لما خرجت عليك عائشة فقالت ما ورائك يا اباعبد الله و منال الدراك يا اباعبد الله و منال الدراك المنال المنالة الله ما مقد من منه أنه ش اله ما اله المنه المنه المنه المنه من منه منه المنه المنه المنه المنه الكراك المنه الله المنه الله المنه الكراك المنه المن

فقال الربير والله اني ما وقفت موقفاً في شرك ولا إسلام إلا ولي فيه بصيرة وانا اليوم على شك من أمري وما اكاد أن أبصر موضع قدي ثم شق الصفوف وخرج من بينهم فلقيه عبد الله أبنه فقال جبناً جبناً ا فقال يا بني قد علم الناس أنى لست بجبانٍ ،

ولكن ذكرني على (ع) شيئًا سممته من رسول الله ( ص) فحلفت ان لا اقاتله . فقال دونك غلامك فلان اعتقه كفارة لعينك آ .

فقال لا قاتلته ابدأ فخرج ونزل على قوم من بني عمم .

فقام اليه عمروبن جرموز الحجاشمي فقتله حين نام في ضيافته ، فنفذت فيه دعوة أمير المؤمنين (ع).

وروي ان طائشة قالت له لا والله بل خفت سيوف إبن أبي طالب (ع) ه اما انها طوالـ حداد سواعد تجاده فلمَّن خفتها فلقد خافها الرجال قبلك أ فرجع الى القتال فقيل لأمير المؤمنين (ع) انه رجع أ . فقال (ع) دءوه فان الشيخ محمول عليه .

ثم قال: أيها الناس غضوا أبصاركم وعضوا على نواجذكم واكثروا من ذكر دبكم وإياكم وكثرة الكلام فانه فشل؛ فنظرت اليه عائشة وهو بين الصفين فقالت انظروا اليه كا أن فعله فعلرسول الله يوم بدر؛ أماوالله ما ينتظر بك الى زواك الشمس.

فقال (ع) ياعائشة عما قليل لتصبحن من المادمين ، فجد الناس في القتال فنهاههم أمير المؤمنين (ع) وقال اللهم أبي أعذرت وأنذرت فكن لي عليهم من الشاهدين ، ثم أخذ المصحف وطلب من يقرأ عليهم ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين إقتتلا فأصلحوا بينها ١٠٠٠ ﴾ الآية ? فقال مسلم الحجاشمي ها أنا ذا ، فخوفه (ع) بقطع يمينه وشماله ، فقال لا عليك يا أمير المؤمنين فهذا قليل في ذات الله ، فأخذه ودعاهم إلى الله فقطعت يمينه ا فأخذه بيده اليسرى فقطعت ! فأخذه بأسنانه فقتلوه ا فقالت امه ترثيه

يارب ان مسلماً أواهم عمم التنزيل إذ دماهم يتلو كتاب الله لا يخهاهم فزملوه زملت لحاهم

قال المسمودي في كتابه ( مروج الذهب ) باسناده : وأمر على ان يصافوهم ولا يبدوهم بقتال ولا يرموهم بسهم ولا يضر بوهم بسيف ولا يطمنوهم برمح حتى جاء عبد الله ابن بديل بن ورقاء الخزاعي من الميمنة بأخ له مقتول وجاء قوم من الميسرة برجل قد رمى بسهم فقتل ، فقال على : اللهم اشهد واعذر ، ثم قام عمار بن ياسر بين الصفين فقال أيها الناس ما أنصفم نبيكم حتى كففتم عتقاء تلك الخدور وأبرزتم عقيلته للسيوف ،

وعائشة على جمل في هودج من دفوف الخشب قد أابسوه المسوح وجلود البقر وجملوا دونه اللبود قد غشى علىذلك بالدروع ! فدنا عمار من موضعها فقال : إلى ماذا تدعين؟ قالت الى الطلب بدم عُمَان ! فقال : قتل الله في هذا اليوم الباغي والطالب بغير الحق .

قال: وتواتر عليه الرمي والصل فحرك فرسه وزال عن موضمه فقال ما دا تنتظر أمير المؤمنين وليس لك عند القوم إلا الحرب، فقام على (ع) فقال: أيها الناس اذا هزمتموهم فلا تجهزوا على جرمج ولا تقتلوا اسيراً ولا تكشفوا عورة ولا عثلوا بقتيل ولا تهتكوا ستراً ولا تقربوا من اموالهم إلا مانجدونه فى عسكرهم من سلاح أو كراع أو عبد أو أمة وما سوى ذلك فهو ميراث لورثتهم على كتاب الله.

وفي (الماقب) بعد قتل مسلم المجاشعي أنذره (ع) فلم يقبلوا! فقال (ع) الآنطاب الضراب، وقال لمحمد بن الحنفية والراية في يده: يابني نزول الجبال ولانزل عض ناجدك، أعز الله جمجمتك، مد في الارض قدميك، إرم ببصرك أفصى القوم، وغض بصرك، واعلم أن الغصر من الله، ثم صبر سويعة فصاح الناس من كل جانب من وقم النبال! فقسال (ع): تقدم يابني، فتقدم وطعن طعناً منكراً، فأنهد أمير المؤمنين عليه السلام يقول لمحمد!

إطمر بها طمن أبيك تحمد لا خير فى الحرب اذا لم توقد بالمشرفي والقنا المسدد

ثم أمر الأشتر أن محمل فحمل وقتل هاني بن وكيع صاحب ميمنة الجمل ، ثم إلمتحم الفتال وجمل أمير المؤمنين (ع) يقرأ ؛ « وان نكثوا أيمانهم من بمد عهودهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أعة الكفر أنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون » ثم حلف (ع) انه ما قوتل عليها منذ نزلت حتى اليوم وإتصل الحرب وكثر القتل والحرح ، فخرج عبد الله اليثربي قائلا :

ذاك الذي يمرف قدماً بالفتن

يا رب ابي طالب أبا حسن فأتاه أمير المؤمنين (ع) قائلا :

فاليوم تلقاه ملبأ فاعلمن

إن كنت تبغي ان ترى أباحسن

وشد عليه وضربه بالسيف فأسقط طائقه ووقع قتيلا فوقف (ع) عليه وقال : لقد رأيت أبا حسن فكيف وجدته ، فخرج بنو ضبة وجعلوا يقولون

نحن ضبة اصحاب الجمل والموت احلى عندنا من العسل ردوا علينا شيخنا عرنحل ان علياً بعد من شر النذل

وقال إمضهم :

عن بنو صبة اعدا، على ! ذالهُ الذي يعرف فيهم بالوصي وكان عمر بن اليثربي يقول :

ان ننكروني كانا ابن اليثربي ! قاتل علياً يوم هذا الجمل! فبرز اليه عمار قائلا !

لا تبرح المرصة يا بن اليثربي إثبت أقاتلك على دين على فأرداه عن فرسه وجر برجله الى على «ع» فقتله بيده ، فخر ج اخوه قائلا اضربكم ولو ارى علياً عممته ابيض مشرفياً واسمر عطبطباً حظياً ابكي عليه الولد والوليا

فخرج اليه على « ع » متنكراً وهو يقول :

و طالباً في حربه علياً بمنحه أبيض مشرفياً إثبت ستلقاء بها ملياً مهذباً سميدعاً كمياً

فضريه «ع» فرمى نصف فرسه، فناداه عبد الله بن خلف الخواعي أتبارزني ا فقال «ع» ما أكره ذلك و يحك يابن خلف ما راحتك في الفتل وقد علمت من أنا، فقال ذرني من بذخك يا بن أبي طالب الشم انشد يقول ا

ان تدن مني يا على فترى كانني دان اليك شبرا بصارم يسقيك كاماً مراً كان في صدرى عليك ورا

فبرز اليه أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ وهو يقول .

ياذا الذي يطلب مني الوثرا الذكنت تبغي ان تزور القبرا

حقاً وتصلى بعد ذاك جمراً كانت تجدي أسداً هزيرا أطمعك اليوم زعافاً من

فضربه فطير جمجمته فخرج مازن الظبي قائلا

الموت دون الجل المجلل

لا تطمعوا في جمعنا المكلل فبرز اليه عبد الله بن نهشل قائلا

إن تنكروني فأنا ابن نهشل كارس هيجاه وخطب فيصل

فقتله · وكانطلحة يحت الناس ويقول عباد الله الصبر الصبر · · · في كلام له .

فقال مروان بن الحكم والله لا اطلب ثاري بعثمان بعد اليوم فرمي طلحة بسهم فاصاب ركبته فوقع قتيلا، فالتفت مروان الى ابان بن عثمان وقال لقد كفيتك احد قتلة ابيك ، وحمل أمير المؤمنين «ع » على بنى ضبة فما رأيتهم إلا كرماد إشتدت به الريح في يوم عاصف .

قال فعند ذلك انصرف الزبير فتبعه عمرو بن جرموز فحز رأسه وهو نائم .

وقيلكان عمرو بن جرموز جالساً في حلقة قد اعتزلوا القتال فرق التربير مقبلا، فسألوا عن شأنه · فقيل قد اعتزل القتال فقال عمرو بن جرموز تسساً له من شيخ سو. قدد ألق الفتنة بين طائفتين مسلمتين واعتزلهم، والله لا فارقته حتى اقتله ·

ولما قتله أنى برأسه إلى أمير المؤمنين «ع » فقـــال «ع » سمعت النبي (ص ِ) يقول ان الزبير وقاتله في النار ، فغضب ابن جرموز وهو يقول

أنيت علياً برأس الزبير وقد جئته طلب التحفة فبشرني بمذاب الجحيم فبلس المبشر والتحفة وسيان عندي قتل الزبير وضرطة عنز بذي الجحفة

وقيل ان ابن جرموز قال لعلى «ع» النارجزاءنا إن نصرناكم وإن خذلناكم ا وغضب وخرج وانه قتل نفسه ، فكان اصره كما أخبر به أمير المؤمنين «ع».

 قال : فخرج كعب بن سون الازدي وهو يقول

يا معشر الناس عليكم المكم فأنها صلاتكم وصومكم ا
والحرمة العظمى التي تعمكم فاحضروها جدكم وحزمكم
لا يغلبن سم العدو سمكم ان العدو إن علاكم زمكم
وخصكم بجوره وعمكم لا تفضحوا اليوم فداكم قومكم
فهد عليه الأشتر فقتله و فحرج ابن حفير الازدي يقول

قد وقع الامر عالم محذر والنبل أخذن وراه المسكر وأمنا في خدرها المشهر

فبرز اليه الأشتر قائلا :

إسمع ولا تمجل جواب الأشتر واقرب تلاق كأس موت أحمر ينسيك ذكر الجل المشهر

فقتله ، ثم قتل عمر الغنوي وعبد الله بن عتاب بن اسيد ، ثم جال فى الميدات جولا وهو يقول

نحن بنو الموت به عدينا

غرج اليه عبد الله بن الربير فطعنه الأشتر وأرداه وجلس على صدره ليقتله فصاح عبد الله اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي

فقصدوا اليه من كل جانب فخلاه وركب فرسه ، فلما رأوه راكباً تفرقوا عنه ، فأخبرت عائشة بأن الأشتر بارزعبد الله فصاحت واثكل اسماه لو لا النساس لقتله فسب اصحاب الجمل بعضهم بعضاً فخرج عوف بن قطن الظبي وهو ينادي ليس لعثمان أاد إلا على بن أبي طالب (ع) وولده ا فأخذ خطام الجمل واستفتل حوله ثم جال وقال ؛

يا أم يا أم خلا منى الوطن لا ابتغي الفسل ولا أبغي الكفن من هاهنا محشر عوف بنقطن أن كاتنا اليوم على كالفبن أو كاتنا اليوم على كالفبن أو كاتنا اليوم حسين وحسن إذن أمت بطول هم وحزن أثم تقدم يضرب بسيفه فبدره أمير المؤمنين «ع» وقده فصفين .

وقيل: قتله محمد بن الحنفية، وشد رجل من الأزد على محمد بن الحنفية وهو يقول يقول يا معشر الازد كروًا!

> فضربه مجمد فقطع يده فقال: ﴿ يَا مَعَمُــَــَـَـَرُ الْآزَدُ فَرُوا ﴿ فَخُرِجُ الْآمِدُ فِي السَّامِي يَقُولُ فَخُرِجُ الْآسُودُ بِنَ البَّخَتَرِي السَّامِي يَقُولُ ﴿

ارحم إلهي الكل من سليم وانظر اليهم نظرة الرحيم ا فقتله عمرو ن الحق رحمه الله فخرج جابر الازدي يقول

يا ايت اهلي من عمار حاضري من سادة الازد و كانوا ناصري فقتله محمد من الى بكر فخرج بشر الظبي قائلا

ضبة ابدى المعراق عممه واضرمن الحرب العوان المضرمه فقتله عمارين باسر، واخذت عائمة كفاً من الحصا فحصبت به أصحاب على (ع) وصاحت بأعلى صوتها شاهت الوجود ا ا كما صنع رسول الله (وَالْهُوَالِيَّةُ) يوم حنين، فقال لها قائل: « وما رسيت إذ رميت ولكن الله رمي » .

و نادت عائشة ايها الناس عليكم بالصبر فأعا يصبر الأحرار ! فأجابها وجل كوف :
يا ام يا ام عققت فاعلموا والام تفذو ولدها وترحم
اما ترى كم من شجاع يكلم وعبتلي هامته والمصم

قلت لها وهي على صهوات ان لنا سواك امهات في مسجد النبي ثاويات

وقال الحجاج ف عمر الانصاري:

يا معشر الافصار قد جاء الاجل ابي أرى الوت عياناً قد نزل فبالدروه نحو اصحاب الجل ماكان في الافصار حبن وفشل فبالدروه نحو اصحاب الجل شيء ما خلا الله جلل

وقال خزيمة بن ثابت :

لم يفضبوا لله لكن للجمل الله والموت خير من مقام في خمل

## والموت احرى من فرار وفشل

وقال شريح بن ها يي :

لا عيش إلا ضرب اصحاب الجمل والقول لا ينفع إلا بالعمل وما لما بعد على من بدل

وقاله هايي ن عروة الذحجي:

يا لك حرب حثها جمالها قائده بنقصها ظلالها

وقال قيس بن سمد

قل للوصي اجتمعت قحطانها ان يك حرب اضرمت نيرانها وقال عاد ان ياسر

هذا على في الدجى مصباح لمن بدا في فضله مفتاح وقال عدي بن حاتم الطائي

أنا عدي ويماني حائم هذا على وبالحكتاب عالم لم يمصه في الناس إلاظالم

وقال عمرو بن الحق

هذا على قائد برضيى به أخو رسول الله في أصحابه من عودة الناس ومن نصابه

وقال رفاعة إ

ان الذين فطموا الوسيلة ونازعوا الطهر على الفضيلة في حربه كالنمجة الأكيلة قال وشكت السهام الهودج حتى صاركا به جناح نسر أو شوك قدفذ، وزحف

على «ع» نحو الجل بنفسه في كتيبته الخضراء من الهاجرين والانصار وحوله بنوه الحسن والحسين ومحد من الحنفية ، فصاح بولده محد وكانت الراية بيده . إقدم بهاجتي ركزها في عين الجل ولا تقفن دونه ، فتقدم محمد فرشقته السهام ! فقال محمد لاصحابه دويداً حتى تنفذ سهامهم فلم تبق إلا رشقة أورشقات ، فأنفذ على «ع» اليه يستحثه ويأمره بالمناجزة ، فلما أبطأ عليه جاه بنفسه من خافه فوضع بده اليسرى على منكبه الا بمن وقال له . إقدم لا ام لك .

فكان محمد بعد أمير المؤمنين ﴿ عِ ﴾ إذا ذكر ذلك يبكي ويقول ` كا'ني أجــــد رجح نفسه في قفاي والله لا أنسى ذلك أبداً .

مم أدركت علياً ﴿ ع ﴾ رقة انوالد على ولده فتناول منه الراية بيده اليسرى وذو الفقار مشهور في بمناه ، ثم حل فغاص في عسكر الجل ، ثم رجع وقد إنحني سيفه فأقامه بركبته ، فقال له أصحابه وبنوه والاشتر وعار . نحن نكفيك يا أمير المؤمنين فلم بحب أحداً منهم ولا رد البهم بصره ، وظل يتخط ونزئر زثير الاسد حتى فرق من حوله وانه لطائح ببصره نحو عسكر الجل لا يبصر من حوله ، ثم دفع الراية إلى محد ثم حمل حملة ثانية وكبر تكبيرات فدخل وسطهم وضربهم بالسيف قدماً قدماً ، والرجال تفر من بين يديه وتنحاز عنه بمنة ويسرة حتى خضب الارض بدماه القتلى ، ثم رجم وقد إنحني سيفه كاعصوصب به أصحابه وناشدوه الله في نفسه والاسلام وقالوا الله إن غضبت يذهب الدين فا مسك و نحن نكفيك ، فقال والله ما اربد بما ترون إلا وجه الله والدار الآخرة ،

م قال لحمد . هكذا تصنع بان الحنفية ، فقال الناس ؛ من ذا الذي يستظيم ما تستطيعه يا أمير المؤمنين .

قال فاستدار الجل كا تدور الرحى وتكاثف الرجال الى حوله واشتد رغائه ورحام الناس عليه ا فنادى الحتات الحجاشمي ايها الناس المكم المكم

واختلط الناس فضرب بعضهم بعضاً وتقصد اهل الكوفة قصد الجمل وكان دوية ناس كالجبال كلا حف قوم جاء اضعافهم ا فنادى على «ع» فرشقوا الجمل بالنبل، وأخذت النباك تترامى عليه فلم يبق منه موضع إلا اصيب بالنبل ونادت الازد وضبة الدرات على (ع) واختلط العربقان و فادى أصحاب على (ع) و يامحد فاتخذوها شماراً؟ واختلط العربقان و فصاح على (ع) ما أرى احداً يقائلكم غير هذا الجل وهذا الهودج عرقبوا الجل المنه الله فانه شيطان ؟ وقال لمحمد بن أبى بكر انظر متى عرقب الجل فادرك اختسك فوارها ، فوضع أمير المؤمنين (ع) سيفه في عائقه وعطف نحو الجل وأمر أصحابه بذلك ومشى نحوه والخطام مع بني ضبة فاقتتلوا قتالا شديداً .

واستمر القتل فى بنى ضبة فقتل منهم مقتلة عظيمة و هجم على (ع) وأصحابه نحو الجل فعرقب رجل رجلا من الجل فدخل نحته رجل ضبى وعرقب منه رجلا خرى فدخل نحته رجل تحته رجل آخر فضر به نجير النخص على عجزه وعبد الرحمن على جنبيه وعاد على طرفه ، فحمله بنو ضبة فرشقو ابالسهام فوقع الجمل بجنبه وضرب بجرانه الارض وعج عجيجاً لم يسمع بأشد منه ، فما هو إلا ان صرع الجمل حتى فرت الرجال اكما يطير الجراد فى الربح الشديدة الهبوب 1 فضرب أمير المؤمنين (ع) على الهودج فقال ياعائشة أهكذا أمرك رسول الله ( وَالْمُعْلِثُةُ ) ان تفعلي ؟! فقالت يا أبا الحسن ظفرت فاحسن وملكت فاسجح ! فقال (ع) لحمد بن ابى بكر شأنك باختك فلا يدنو أحداً منها سواك ، فدى منها محد ولطمها في وجهها وقال لها ما فعات بنفسك عصيب ربك وهتكت ستركثم أبحت حرمتك و تعرضت القتل ، فقالت له ، كاتك امك ليمها استبرات حيضها نخرقة ولم تلدك كان لك ان تستخلف مكان ابيك ! لازمت على بن أبي طابب وصرت من بعض رجاله ا فقال لها ، على مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ، وان اباك غصب حقه وأغضب الله و رسوله بفعله ، فسكنت عائشة .

قال . فأمر أمير المؤمنين (ع) ان تحمل عائشة بهودجها الى دار عبد الله بن خلف وأمر بالجل ان يحرق ثم يذرى في الريح ، وقال (ع) للمنه الله من دابة فحسا أشبهه بمجل بنى اسرائيل ، ثم قرأ . ﴿ وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكماً لنحرقه ثم لمنسفنه في اليم نسفاً ) .

قال فقالت عائشة لاخيها محد اقست عليك أن تطلب عبد الله بن الزبيرجريحاً

كان او قتيلا ، فقال ! انه كان هدفاً للاشتر ، فانصرف محمد الى المسكر فقال : اجلس يا ميشوم اهل بيته فاتاها به فصاحت وبكث ثم قالت يا اخي إستأمن له من على للكلاف فأنى أمير الؤمنين (ع) فاستأمن له منه ، فقال (ع) : آمنته وآمنت جيم الماس وكان مع أمير الؤمنين (ع) في وقعة الجل عشرون ألفاً منهم البدريوب وعانون رجلا وبمن بايم نحت الشجرة مائتان وخسون ومن الصحابة خسماتة رجل وكان مع عائشة ثلاثون الفا او نزيدون ومنهم المكيون سمائة رجل وقتل منهم وما الجل عشرون الها ، ومن أصحاب على (ع) ألف وسيمون رجل وقتل منهم الازرى حيت يقول :

كر لا تتق ركوب خطاها فاستقلت به على حوياها جاز في شرعها قتال نساها بهنيها وفرقتهم سواها للس ام عتت على أبناها تدر أن الرحمن عنه نهاها ومن الذكر آبة تنساها إذ سمت بعد فقده مسعاها لذي عن إلها ها ألهاها الهاها الها

وم جاءت تقود بالجمل المس فألحت كلاب حوءب نبحاً يا ترى أي امة لنبي اي اماءت اي ام للمؤمنين أساءت شتمم في كل شعب وواد نسيت آبة التبرج أم لم خفظت أربعين ألف حديثاً ذكرتنا بفعلها زوج موشى فاتلت يوشماً كما فاتلته واستمرت تحر أردية اللهو

## الثانية حرب صفين

وهو انه لما فرغ أمير المؤمنين (ع) من حرب الجمل نول بالرحبة في السادس من رجب وخطب فقال : الجد لله الذي فصر وليه وخذل عدوه وأعز الصادق المحق

وأذل الناكث البطل .

ثم انه ﴿ع﴾ دعى الاشعث بن قيس من تفر آذر بيجان والاحنف بن قيس من البصرة وجر بر بن عبد الله البجلي من همدان فأتوه الى الكوفة فوجه جربر الى معاربة يدعوه الى طاعته و فتوقف معاوية فى ذلك الحتى قدم شرحببل الكندي ثم خطب فقال ايها الناس قد علمتم الى خليفة عمر وخليفة عمان وقد قتل عمان مظاوما وانا وليه وابن عمه واولى الناس بطلب دمه فما ذا رأيكم ا فقالوا نحن طالبون بدمة ، فدعى عمرو بن العاص على ان يعطيه مصر .

فكان عمروُ يأمر بالحل والحط مراراً فقال له غلامه وردان تفكر ان الآخرة مع على عليه السلام ۽ والدنيا مع معاوبة ، فقال عمرو شعراً :

لا قاتل الله ورداناً وفطنته لقد أصاب الذي في القلب وردان فلما ارتحل قالـ له عبد الله من عمر من الخطاب

ألا يا عمرو ما أحرزت نصراً ولا انت المدات الى الرشاد ابعت الدين بالدنيا خساراً وانت بذاك من شر العباد

ومن طريق المخالفين عن الحسن البصري قال . علم معاوية والله السلم يبايعه عمرو بن العاص لم يتم له أمر فقال له يا عمرو اتبعني قال لماذا أاللآخرة ، فوالله مامعك آخرة ام للدنيا، فوالله لا كان حتى اكون شريكك فيها ، قال قانت شريكي فيها ، قال فاكتب لي مصراً وكورها ، وكتب له في آخر الكتاب وعلى عموو السمع والطاعة، قال عمرو واكتب ان السمع والطاعة لا ينقصان من شرطه شيئاً ، قال معاوية لا ينظر الناس الى هذا ، قال عمرو حتى تكتب قال فكتب .

قال الحسن اليصري والله ما كان معاوية يجد بدا من كتابها ، ودخل عتيبة بن ابي سفيان وهو يكلم عمروا في مصر وعمرو يقول له انما اسمك بها ديني ا فقال عتبة المتمن الرجل بدينه فانه من اصحاب محمد ( المنطقة ) وكتب عمرو الى معاوية .

معاوى لا أعطيك ديني ولم أنل به منك ديناً فانظرن كيف تصنع وما الدين والدنيا سواه وانني لآخذ ما تعطي ورأسي مقنع

قان تعطى مصراً قارمج صفقة اخذت بها شيخا يضر ويمنع ولما رأى جرير ما هم عليه انصرف فكتب معاونة الى اهل المدينة ان عثمان قتل مظلوما وعلى آوى قتلته ا فان دفعهم الينا كففنا عن قتاله وجعلنا هذا الامر شورى بسين المسلمين كما جعله عمر عند وفانه فانهضوا رحمكم الله معنا الى حربه فاجابوه بحكتاب فيه :

معاوى ان الحق أبلج واضح نصبت لنا اليوم ابن عفان خدعة رميم علياً بالذي لم يضره وما ذنبه إذ قال عمان معشر وكان على الازما قعر بيته فا انما لا در در ابيكا وما انما والغصر منا وانما

وليسكا ربعت انت ولاعمرو كانصب الشيخان إذرخرف الامر وليس له في ذاك نهي ولا أمر أتوه من الاحياء تجمعهم مصر وهمته التسبيح والحد والذكر وذكر كاالشورى وقدوضح الأمر طليق اسارى ما تبوح بها الحر

وجاه ابو مسلم الخولاني بكتاب من عنده الى أميرالمؤمنين (ع) يذكر فيه ه وكان انصحهم لله خليفة ثم خليفة خليفة ثم الخليفة الثالث المقتول ظلماً فكلهم حسدت وعلى كلهم بغيث عرفنا ذلك ثم نظرت الشرور وقولك الهجر وتمفسك الصمداء وإبطائك عرف الخلفاء

وفى ظل ذلك كله تقاد كما يقاد الجمل المفشوش ولم تكن لاحد منهم اشد حسداً منك لابن عمك وكان احقهم ان لا تفمل ذلك لقرابته وفضله فقطمت رحمه وقبحت حسنه فاظهرت له المداوة وبطنت له بالغش والبت الباس عليه فقتل ممك فى المحسلة وأنت تسمع الهايمة ولا ترد عنه بقول ولا فمل .

فلما وصل الخولاني وقرأه على الناس ، قالوا : كلما له قاتلون ولافعاله منكرون فكان جواب أمير المؤمنين «ع» : وبعد فاني رأيت قد اكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما المسلمون دخلوا فيه من بيعتي » ثم حاكم القوم إلي أحملكم على كتاب الله وسنة نبيه والشفائي .

وأما التي تريدها فهن خدعة الصبي عن اللبن ولعمري لئن نظرت بمقلك لما الملقاء الذات لا الملت الي من أبرأ الناس من دم عنمان ، وقد علمت الله من ابناه الطلقاء الذبن لا تحل لهم الخلافة .

وأجم أمير المؤمنين « ع » على المسير وحرض النــــ اس على ذلك ووقعت بينها. مكانبات كثيرة غير ما ذكر أعرضنا عن ذكرها .

قال أمير المؤمنين عليه الحلام ؛ قاتلت النـــاكثين وهم أهل الجمل ، وهؤلاه القاسطون ، وسأقتل المارقين ..

ثم ركب (ع) فرس الذي والمسلمة وقصده تسمون ألفاً منهم تسمانة رجل من الأفصار وثما عائة من المهاجرين فهم مائة وعانون رجلا من أهل بدر ومنهم تسمون رجلا بايموا رسول الله والمسلمة عن الشجرة بيعة الرضوان

وخرج معاوية في مأية وعشر بن الفا يقدمهم مروان بن الحكم قد تقلد بسيف عُمَانُ فَنُولُ صَفِينَ فِي الْمُحرِمُ عَلَى شريعة الفراتِ وقال :

اتاكم الكاشر عن انبانه ليث العرين جاه في اصحابه فأ نفذ على عليه السلام شبت بن ربعي وصعصعة بن صوحان فقالا في ذلك لطفا وعنفا و فقال انم قتام عمان عطشا و فقال على ﴿ع ﴾ : ارووا السيوف من الدمساه تروون من الماه والموت في حياتكم مقهورين خير من الحياة في موتكم قاهرين و فقال شاعر في ذلك شعراً :

أنحمون الفرات على رجال رفي أيديهم الاسل الضباء وفي الأعناق أسياف حداد كأن القوم عندهم نساه

> وقال الأشتر : --

ميمادنا الآت بياض الصبح لا يصلح الزاد بفير الملح وقال الاشتث بن قيس الكوفي :

لأوردن خيلي الفراتب شمث النواصي أويقال ماتا . ثم صاح الاشمث : ايها الناس من اراد الما و فليأتين ويسير ممنا ، فاجتمعت عليه سبمة عشر ألف رجلا فحمل بهم حملة رجل واحد ونادى بأعلى صوته : من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فاعرفه بنفسي انا الاشعث بن قيس .

قال . فكأنه نادى انا ملك الموت، فتفرقوا من بين يديه وتطايروا للهرب فقتل منهم بعضاً وانهزم الباقون ، فأمر أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ أن لا يمنموهم الماء وأمسكوا شهر محرم كله عن القتال .

فلما إستهل شهرصفر أمن على عليه السلام فنودي فى اهل الشام بالأعذار والانذار ثم عين عسكره فحمل فى ميمنته الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر ، وعلى ميسر ته محمد ابن الحنفية ومحمد بن ابى بكر وهاشم بن عتبة المرقال ، وعلى القلب عبد الله بن العباس وعباس بن ربيعة بن الحرث والأشتر والاشعث ، وعلى الجناحين سعد بن قيس الهمداني وعبد الله بن بديل بن ورقة الخزاعي ورفاعة بن شداد البجلي و عدي بن حاتم الطائي وعبد الله بن بديل بن ورقة الخزاعي ورفاعة بن شداد البجلي و عدي بن حاتم الطائي وعبد الله بن بديل بن ورقة الخزاعي ورفاعة بن شداد البحلي و عدي بن حاتم الطائب وعلى الكين عمار بن ياسسر وعمرو بن الحق وعامى بن وائل الحكناني وقبيصة بن حابر الاسدي .

وجعل معاوية على ميمنته ذا الكلاع الحيري وحوشب ذا الظليم 6 وعلى الميسرة عمرو بن العاص وحبيب بن سلمة 6 وعلى القلب الضحاك بن قيس الفهري وعبد الرحمن أبن خالد بن الوليد 6 وعلى الساقة بسر بن ارطاة الفهري 6 وعلى الجناح عبد الله بن مسمدة الفزاعي وهام بن قبيصة المميري 6 وعلى الكمين ابو الاعور السلمي وحابس بن سعدالطائي الفزاعي وهام بن قبيصة على ﴿ ع ﴾ الى معاوية : ان اخرج حتى أبارزك ? فلم يفعل فزحف قال : وبعث على ﴿ ع ﴾ الى معاوية : ان اخرج حتى أبارزك ? فلم يفعل فزحف

الفريقان وإلتقي الجمان والناس على راياتهم •

قال ابن أبي الحديد باسناده : فخرج رجل من اهل العراق على فرس كميت غارقاً في السلاح لا برى منه إلا عيناه وبيده الرمح فجعل يضرب رؤوس اهل العراق بالقناة ويقول سووا صفوفكم رحمكم الله حتى اذا عدل الصفوف والرايات استقبلهم توجهه وولى اهل الشام ظهره ، ثم حمد الله وأثنى عليه وقال الحمد لله الذي جعل فينا إبن عم نبيه ، أقدمهم هجرة وأولهم إسلاماً ، سيف من سيوف الله ، صبه الله على اعدائه ، كانظروا اذا حمى الوطيس وثار القتام وتكسر المران وجالت الخيل بالابطال فلا أسمع إلا الغمغمة أو

الهمهمة كانبموني وكونوا في أثري .

ثم حمد على اهل الشام فكسر فيهم رمحه ثم رجم وإذا هو الأشتر انهى أقول : وقد جرى بين المسكرين وقائع وفى الكلكانت الغلبة لأميرالمؤمنين(ع) أولها \_ يوم الاربعاء بين الاشتر وحبيب بن سلمة ،

والثانية ـ بين المرقال وابي الاعور ·

والثالثة ـ بين عمار وعمرو بن الماص .

والرابعة \_ بين محمد بن الحنفية وعبيد الله بن عمر .

والخامسة ـ بين عبد الله بن العباس والوليد بن عتبة .

والسادسة \_ بين سمد بن قيس وذي الكلاع ، الى عام الاربمين وقمة آخرها ليلة الهرير خرج عوف الحارثي قائلا :

انی انا عوف آخو الحروب صاحبها ولمت بالهروب ضارزه علقمة تاثلا:

يا عوف ان كنت اص، حازماً لم تسبرز الدهر الى علقمة لقيت ليثا اسداً باسلا يأخذ بالانفساس والفلصمة فقتلة ورجع، وخرج احمر مولى عمان بن عفان شاهراً سيفه وهو يقول:

ان الكتيبة عند كل تصادم تبكي فوارسها على عمان ا

فأجابه مولى لعلى ﴿ع ﴾ : ﴿

عثمان وبحك قد مضى السبيله فاثبت لحد مهند وسنات فقتله الاحر ، فقال على «ع»: قتلني الله إن لم اقتلك، ثم حمل واستقبله بالسيف وهو لا يعرفه ، فد على «ع» يده فقبضه من درعه ورفعه عن فرسه وضرب به الارض فكسم منكمه وضلعه .

وجمل ﴿ عِ ﴾ مجول في الميدان وهو يقول:

لهف نفسي وقليل ما أســـر ماأصاب الناس من خير وشر لم أرد في الدهر يوماً حربهم وهم الساعون في الشمر الشمر وكان لمعاوية غلام يسمى بحريث وكان كارساً بطلا وكان معاوية محذره من التعرض لعلى عليه السلام فخرج الى الميدان وفقيض عليه أمير المؤمنين «ع» وحبسه في الهواه على يده و وجعل (ع) يجول في الميدان ويقول :

ألا إحذروا في حربكم أبا الحسن ولا تروموه فذا من الغبن غانه يدقكم دق الطحن ولا يخاف في الكفاح من ومن

قال: وخرج من اهل الشام رجل بقال له محزان بن عبد الرحمن فوقف بين الصفين وسأل المبادرة و فحرج اليه رجل بقال له المؤمل بن عبيد المرادي فتضاربا بأسيافها فقتله الشامي و ثم نزل اليه فتى من الأزد يقال له مسلم بن عبد ربه فقتله الشامي ونزل وحز رأسه وكب الرأس على وجهه ! .

فلما رأى على ذلك تنكر للشامي وهو واقف بين الصفين فخرج اليه والشامي لا يعرفه و فطلبه ا فبدره (ع) فضربه على عاتقه فرى بشقه فسقط فيزل وحز رأسه ورى به الى السماء و ثم ركب و نادى : هل من مبارز ? فخرج اليه آخر من فرسان الشام فضربه وقتله و نزل واحز رأسه وحسل وجهه الى السماء و ثم ركب و نادى : هل من مبارز ? .

فلم يزل بخرج اليه فارس بمد فارس وهو يقتله ويفعل به مثل الاول ، الى ان قتل منهم سبعة عشر ، فأحجم الناس عنه ولم يعرفوه .

فقال معاوية لعبد له يقال له حرب وكان بطلا شديداً ياحرب اخرج الى هـــذا الهارس واكفى أمره كانه فتل من اصحابى ما قد رأيت ! فقال له حرب الى والله ادى مقام كارس لو بارزه عسكرك كله لأفناهم عن آخرهم و كانت شقت برزت اليه واعلم انه قاتلي لا محالة و وان شقت كاستبقى لفيره ، فقال معاوية لا والله ما احب ان تقتل فقف مكانك حتى بخرج اليه غيرك .

وجمل على (ع) ينادي ويدءوهم فما خرج اليه احدة فرفع المففر عن رأسه ورجع الى عسكره ، فخرج من اهل الشام رجل بقال له كريب بن الصباح، فوقف بين الصفين وسأل المبارزة، فخرج له من اهل العراق رجل بقال له المبرقع الخولاني فقتله

الشامي و ثم خرج اليه الحرث الحكمي فقتله ايضاً.

فنظر على (ع) الى مقام فأرس بطل فخرج اليه بنفسه فوقف قبالته ثم قال : من انت ? فقال كريب بنصباح الحيري فقال له على (ع): ويحك يأكريب الي احذرك والله في نفسك وأدعوك إلى كتابه وسنة نبيه والشِّئِكُ ? فقال له ومن أنت ? قال : أنسا على بن أبي طالب ، فالله الله في نفسك فاني أراك فارساً بطلا فيكون لك ما لنا وعليك ما علينا وتصون نفسك َّعن عذاب الله ولا يدخلنك مع معاوية نار جهنم ، فقال كريب إدن منى ان شقَّت ! وجمل يلوح بسيفه ، فمشى اليه على (ع) والتقيا بضربتين فقتله الامام عليه السلام ، ثم وقف فخرج اليه الحرث الحميري فقتله أيضاً ، وهكذا الى ان قتل اربعــة رجال وهو يقول : ﴿ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فن إعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ماإعتدى عليكم واتقوا الله واعاموا ان الله معالمتقين ثم صاح على (ع): يا معاوية هلم الى مبارزتي ولا تفنين العرب بينما ، فقـــال

مماوية لا حاجة لي في مبارزتك فقد قتلت اربعة من سباع العرب فحسبك ! .

فصاح رجلمن اصحاب معاوية اسمه عروة انقال معافية لاحاجة لي في مبارزتك فهلم الى مبارزتي باين أبي طالب 1 فذهب على (ع) نحوه فبدره عروة بضرة فلم تعمل شيئًا وضربه على (ع) فأسقطه ، ثم قال الطلق الى الدار عليك لعائن الله .

أمير المؤمنين (ع).

قال : وخرج عبد الرحمن بن خالد بن الوليد يقول .

انا ابن سيف الله لامن يسد قل لملي هكذا الوعيد قدفتر الحرب فزيد وازيدوا فبرز اليه مالك الأشتر رحمه الله وهو يرتحز وبقول:

بالضرب أوفي موتة مؤخرة يارب جنبني سبيل الفجرة ولا تجنبني ثواب الميررة وأجعل وكأني بأكف الكفرة وساق ضربة الى عبد الرحمن كالصرف يقول أفنانا دم عُمَانٍ ، فقال له معاوية هذه فاشرة الصبا فاصبر فان الله مع الصابرين ، و خرج معاوية وهو يقول مشيراً الى بنى هدان رحمه الله :

لا عيش إلا فلق قحف الهام قوم هم أعداء اهل الشام وكم قتيل وجرمج دامي فبرز سعيد بن قيس يقول :

من ارحب ويشكر شبام كم من كربم بطل هام كذاك حرب العادة الكرام

لا هم رب الحسل والحرام لا تجمل الملك لاهل الشام في فعمل وهو مشرع رمحه فضرب معاوية ودخل فى غمسار القوم هرباً من ضربة قيس فجمل قيمس يقول

يالهف نفسي فأتني معاو والراقصات لا يعود ثانية وبرز ابو الطفيل الكنائي كاثلا :

تحامت كنانة في حربها وحامت هوازي من بعدها طحنا الفوارس يوم العجاج وجال أمير المؤمنين (ع) قائلا!

أنا على فاسألوني نخبروا سيني حسام وسناني أزهر وحزة الخير ومنا جمفر هذا لهذا وابن هند محجر عرب الك

على اطم كالمقــــاب هاوية الا هوى معفراً في الهاوية

وحامت عسم وحامت اسد فما حام منها ومنهم احد وسقنا الاراذل سوق النكد

ثم ابرزوالي في الوغا وابدروا منا النبي الطاهر المطهر وفاطم عرسي وفيهـــا المفخر مذبذب مطرد مؤخر

فاستخلفه عمرو بن حصين السكوني على ان يطمنه فرآه سعيد بن قيس فطمنه وأنشد يقول :

أُقول له ور**عي** في حشاه ألإ يا عمرو عمرو بني حصين

وقد قرت عصرعة العيون وكل فتي ستدركه المنون

عمضلة وذا ما لا يكون أتدرك ان تنال أبا حسير وانفذ مماوية ذا الكلاع الى حرب همدان فاشتبكت الحرب بيهم الى الايل ، ثم انهزم اهل الشام! فأنهد أمير المؤمنين (ع):

فوارس من هدان ليسوا بمزل غداة الورى من شاكر وشبام سميد بن قيس والكريم محامي

مقودهم حامى الحمية ماجد جزى الله همدان الجنان فانهم سهام المدا في كل يوم حمام فلوكنت دواراً على باب حنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام

ومرز أنوأنوب الأنصاري فنكلوا ءنه ، فحاذى ممارية حتى دخل فسطاطه فقال أميرالمؤمنينعليه السلام:

وعلمنا الحرب أبائنا وسوف نعلم منا البغينا وخرج رجل شامي في براز رجل كوفى فصرعه فاذا هو اخوه فقالوا له خله فأبى ان يطلقه إلا بأمر على عليه السلام ، فأذن له بذلك . وبرز عبد الله بن خليفة الطاني في جماعة من طي وارتجز:

ياطي طي السهل والاحيال ألا إثبتوا بالميض والعوالي وقاتلوا اعة الضلاك

وخرج بسر بن ارطاة وهو يقول:

اكرم مجند طيب الاردان ایی اتانی خبر شحانی فبرزاليه سميد بن قيس ماثلا

عاؤا مكونوا اولياه الرحمرن ان علياً ذال من عمات !

بؤساً لجند ضايع الايمان اسلمهم بسر الى الهوان إلى سيوف لبني همدان أقسم بالرحيم والرحمن إن علياً خير من عُمان وقيس خير من ابي سفيان فانصرف بسر من طعنته مجروحاً ، وخرج ادهم بن لام القضاعي مرتجزاً : اثبت لوقع الصارم الصقيل فانت لا شك اخو قتيل

فقتله حجر بن عدي ، فحرج الحكم بن الازهز قائلا :

يا حجر حجر بن عدي الكندي اثبت فأنى ليس مثلي بعدي فقتله حجر ، فخرج اليه مالك بن مسهر الفضاعي يقول:

اني انا ابن مالك بن مسهر انا ابن عم الحكم بن الازهر فأجانه حجر بن عدي :

أبى حجر وانا ابن مسمر اقدم اذا شئت ولا تؤخر وبكر وبرز علقمة فاصيب في رجله ، وقتل من اهل العراق عمير بن عبيد المحاربي وبكر ابن هودة النخمي وابنة حيان وسعد بن نعيم وابان بن قيس .

فحمل على (ع) على اهل الشام فهزمهم 6 فقال معاوية كنت ارجو اليوم الظفر 1 وبرز الاشتر فجمل يقتل واحداً بعد واحده فقال معاوية في ذلك فبرز عمرو بن العاص في اربعائه فارس اليه فتبع الاشتر عائمتا رجل من نخع ومذحج ، وحمل الاشتر عليه 6 فوقعت الطعنة في القربوس فانكسر وخر عمرو صريعاً وسقطت ثناياه فاستأمنه ، وبرز الأصبغ بن نباتة قائلا :

حتى متى ترجو البقا يا أصبغ ال الرجا القنوط الدمغ وقاتل حتى حرك معاوية من مقامه ، وخرج عوف المرادي قائلا :

انا المرادي واسمى عوف هل من عراقي عصاه سيف فبرزاليه كمبرالاسديقائلا

الشام فيها الغري مفور انا العراقي واسمي كعبر فقتله ورأى مدماوية على تل فقصد نحوه ، فلمدا قرب منه حمل عليمه مرتجزاً وهو يقول :

ويلى عليك يا بنى هند انا الفلام الاسدي حمد فأخذه اهل الشام بالطمان والضراب! فأنسل من بيهم وهو يقول: فلو نلته نلت التي ليس بمدها من الأمر شيئًا غير مين مقال ولو مت من نيلى له ألف ميتة لقلت لما قد نلت لست ابالي

وخرج عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فبرز اليه حارثة بن قدامة السعدي فقتله وخرج ابو الاعور السامى فانصرف من طعنة زياد بن كعب الهمداني مجروحاً وقتل بنو همدان خلقاً كثيراً من اهل الشام ، فقال معاوية بنو همدان اعداء عمان ، وبرز عمير بن عطارد الميمى في قومه قائلا :

قد صابرت فی حربها نمیم لها حدیث ولها قدیم دین قوم وهدی قوم

فقاتلوا الحه اللبل، وبرز قيم بن سعد بن عبادة وهو يرتجز ويقول:

انا ابن سعد وأبي عبادة والخزرجيوت رجال سادة حتى متى تثنى لنا الوسادة ياذا الجلال لقنى الشهادة عرب بن ارطاة يرتجز:

انا ابن ارطاة جليل القدر في اسرة من غالب وفهر ان ارجم اليوم بغير وبر فقد قضيت في ابن سعد نذري في الله عبد الرحمن وقتل الرادي ومسلم الازدي ورجلين آخرين و

فبرز اليه أمير المؤمنين ﴿ عِ ﴾ متنكراً فقتله وقتل سبعة بعده . وخرج الصباح بنكريب فقتله أمير المؤمنين ﴿ عِ ﴾ .

وخرج مولى لمعاوية مرتجزاً:

انى انا الحارث ما به حذر مولى ابن صخر وبه قد انتصر فقتله قنبر مولى أمير المؤمنين «ع» ، وخرج بريد الظبي قائلا :

لقد ضلت معاشر من نزار إذ انقادوا لمثل أبي نراب فقتله الأشتر، وخرج شجع الحذامي فطعنه عدي بن حام الطائي، ونادى خالد السدوسي من يبايعني على الموت ? فأجابه تسعة آلاف فقاتلوا حتى بلغوا فسطاط معاوية فنهبوا فسطاطه فهرب معاوية ، وانفذ معاوية اليه وقال بإخالد لك عندى إمرة خراسان متى ظفرت وبحك اقصر عن فعالك هذا ا فنكل عنها! فتفل أصحابه في وجهه ،

وحاربوا الى الليل .

قال : وخرج رجل من عسكر الشام قائلا لهاشم المرقال :

يا اعور المين وما فينا عور ا نلحي ابن عمان و نلحي من عذر

فقتله المرقال وجعل يجول بفرسه فى الميدان وهو يرتجز ويقول :

لابد ان يغل أو يغــــلا أو أنه يفل أو يفلا

فكان أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ يأتيه ويدفعه بكعب الرمح ممازحاً له ويقول : تقدم يا هاشم اعور وجبان ، فكان يتقدم وبرقل إرقالا ، حتى اذا بلغ وسط عسكر معاوية

هِمُوا عَلَيْهُ مِنْ كُلُّ جَانِبُ وَمَكَانَ فَقَتَلُوهُ ! فَتَأْسَفُ عَلَيْهُ أَمِيرَالُؤُمِنَيْنَ ﴿عَ ﴾ .

واخذ سفيان بن ثور رايته فقاتل حق قتل ، فأخذها عتبة بن المرقال فقاتل حق قتل ، فأخذها ابن الطفيل الكناني وهجم مرتجزاً يقول:

يا هاشم الخير دخلت الجنة فتلت في الله عـــدو السنة فقاتل حــــق جرح فرجم القهقرى ، فأخذها عبد الله بن بديل بن ورقاء

الخزاعي مرتجزاً:

أضربكم دغماً على معاوية الابرح العين العظيم الحاوية هوت به في الساد ام هاوية جاوره فيها كلاب عاوية فهجموا عليه فقتلوه ا فأخذها عمرو بن الحق قائلا:

جزى الله فينا عصبة أي عصبة حسان وجوه صرعوا حول هاشم وقاتل أشد الفتال ، فخرج دو الظليم قائلا :

اهل المراق ناسبوا وانتسبوا أنا الماني واسمي حوشب من ذي الظليم أين أين المهرب

فبرز اليه سلمان بن صرد الحزامي قائلا:

يا أيها الحي الذي تذبذبا السنا نخاف ذا الظليم حوشبا فحملت الأنصار حملة رجل واحد وقتلوا ذا الكلاع وذا الظليم وجماً بمن ممها وكاد يؤخذ معاوية ، فأنشد رجل من الأنصار يقول :

معاوى لا أفلت إلا بجرعة منالموت حتى نحسب الهمس كو كباً كان تفرحوا بابن البديل وهاهم كانا قتلنا ذا الظليم وحوشباً وخرج عبيد الله بن عمر يقول:

انا عبيد الله ينميني عمر خير قريش من مضي ومن غبر

فقتل اشر قتلة ، وبرز عمار بن ياسز فى رايات فقاُستل من أصحاب معاو بةسبمائة رجل ، ومن أصحاب أمير المؤمنين ﴿ع ﴾ ماثنا رجل ،

وخرج عمرو بن العاص وهو يقول :

انى أذا الحرب تفرت عن كثر احمل ما حملت من خير وشر فقصده الأشتر من تجزأ:

انى انا الأشتر ممروف السير انى انا الأفمى المراقى الذكر الست ربيعاً واست من مضر الحكنني من نخع الشر الغرر

فهزمهم وجرح عمرواً و وخرج العباس بن ربيعة بن الحرث الهاشمي ، فبرز له من اصحاب معاوية عراد بن ادهم وصاح يا عباس يا عباس هل لك في البراز ؟ فقال له العباس ، وانت هل لك في البزول ؟ فقال نعم و فرى العباس بنفسه عن فرسه ثم تلاقيبا وكفا اهل الجيشين أعنة خيو لهم ينظرون الى الرجلين ، ثم تضاربا بأسيافها فحلسا قدر احدها على صاحبه لكاللامته وعلى ﴿ ع ﴾ براها ، فنظر العباس الى وهن في درع عراد فضر به عليه فقده بالفنين و فكبر العسكران ، ثم عطف العباس وركب فرسه و فقال معاوية لاصحابه من خرج منكم الى هذا فتولاه و قتله فله كذا و كذا من المال ا فوثب رجلان من بني غم من اهل المين فقالا كن تخرج اليه ا فقالد ايكما سبق الى قتله فله من المل ما بذلت وللا خر مثله ا نفرجا جيعاً ووقفا في مقر المبارزة ا ثم صاحا بالعباس ودعياه الى القتال ؟ فقال ؛ أستأذن صاحبي وأبرز اليكما و فقال على (ع ) ؛ إدن مني وركب فرسه ، و خرج (ع ) كا به هو و فقالا له المخميان إستأذنت فأذن لك مولاك

فتحرج (ع) عن الكذب وقرأ « إن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على فصرهم القدير » فتقدم إلى احدها فقده فصفين وإلى الآخر فألحقه بصاحبه وثم جال جولة ورجم إلى موضعه.

فعلم معاوية إنه على (ع) فقال قبح الله اللجاج انه لقعود ماركبته إلاخذات فقال له عمرو بن العاص المخذول والله اللخميان لا انت وفقال له معاوية ايها الانسان ليس هذه الساعة من ساعاتي فرحم الله اللخميين ولا اظنه يفعل فضحك معاوية .

وخرج قبيضة الميري مرتحزآ

اقدم اقدام الهزير العالي في نصر عبان ولا ابالي في نصر عبان الطائي قائلا:

يا صاحب الصوت الرفيع العالمي أفدي علياً ولدي ومالمي وعبى معاوية اربعة صفوف فتقدم ابوالاعور السلمي يحرضهم ويقول يا اهل الشام إياكم والفرار فانها مسبة وعار ، فدقوا على اهل العراق فانها فتنة ونفاق .

فيرزسميد بن قيم والاشتروعدي بن مائم والاشمث فقتلوا منهم ثلاثة آلاف ونيفاً وانهزم الباقون .

وخرج كعب بن جميل شاعر معاوية يقول مرتجزًا .

ابرز إلى الآن يا نجاشي فانـــنى ليث لدى الهراش فبرز اليه النجاشي شاعر على (ع) وهو يقول

اربع قليلا فأذا المجاشي لست أببع الدين بالمعاش أنصر خير راكب رماشي ذاك على بين الرياش

وبرز عبد الله بن جعفر في ألفرجل ، فقتل خلقاً كثيراً حتى استغاث معاوية وعمرو ابن العاص ، وأنى أويس القرني متقلداً بسيفين .

وقيل كان معه مرمات ومخلاة من الحصى فسلم على أميرا، ومنين (ع) وودعه وبرز مع رجاله ربيعة وقاتل مقتلة عظيمة ، ولما قتل صلى عليه أميرالمؤمنين (ع) ودفنه

نحن ضربناكم على تنزيلة واليوم نضربكم على تأويله ضرباً يزيل الهام من مقيله ويذهل الخليل عن خليله أو يرجع الحق إلى سبيله

ويروى ." ان ذلك السهم وقع فى لبة قلبه ا وقيل في جنبه .

وفي رواية اخرى . ان عاراً قاتل حتى غلب عليه المطفى فأنى إلى عسكر أمير المؤمنين (ع) فضمه أمير المؤمنين (ع) إلى صدره ، ثم جيء له بضياح من لبن الفكر عار وقال أ. صدق حبيبي رسول الله بَهِ اللهِ فَال لِي أَ يَا عار تقتلك الفئه الباعية الطاغية ويكون آخر زادك من الدنيا ضياح من لبن .

ولما شرب اللبن توجه الى القتال فطمنه عبد يقال له يسار على خاصرته فوقع من على منرجه ، فهجم أصحاب أمير المؤمنين (ع) وفتلوا قاتله .

وبروى عن ابن عوف أن معاوية قال بعد قتل عهار من أتاني برأسه أعطيته قنطاراً من ذهب ا فاتاه و ليد بن عتبة وأبن الجوزا السكونى برأسه ا وادعى كل منها انه قتله ا فقال معاوية اذهبا الى عبد الله بن عمر و بن العاص يحكم بينكما ا

فلما ذهبا اليه قال للوليد بن عتبة كيف قتلت عاراً ? فقال حملت عليه في المعركة وقتلته ! فقال عبد الله أني لست بقاتل عهار ، فسأل من السكوني فقال اختلفنا افا وهو بطمنتين فاستولى طمني عليه .

ولما وقع من فرسه قال لا ينجو من جسر بحضور جبرائيل وميكائيل ، فأبي سمعت حبيبي رسول الله وَاللَّهِ عَالَمُ لِهِ . يا عار انقتلك فئة من اهل الدار بين جبرائيل

وميكافيل ، وكان عمار يقول هذا وهو ينظر الى الحين واليسار فقطعت رأسه ! فقال عبد الله خذ الجوائز وابشر بالعذاب ، فالقى السكونى الجائزة وانى الى معاوية واخبره بمقالة عبد الله ! فغضب معاوية ومنع عبد الله عن اظهار مثل هذا الكلام ! فقال عبد الله ما تكتني يا معاوية انا تبعناك على الباطل حتى تمنعنا عن ان محدث بشيء سمعناه من رسول الله والتينيكي ، فقال معاوية وما سمعت منه ؛ قال سمعته انا وجع كثير وهو يقول لعمار : يا عمار ستقتلك الفئة الباغية ، فقال معاوية ال قاتل عمار من اخرجه الى الحرب فقال عبد الله فعلى هذا يكون رسول الله والتي قتل حزة بن عبد المطلب ، فقال عبد الله فعلى هذا يكون رسول الله والله بعدها ثلاثة ايام !

وتألم أمير المؤمنين (ع) على عمار غاية التألم وكان يقول: من لم يتألم على عمار فما لهمن الاسلام من نصيب .

وفى روابة : أنه «ع» لما أتاه خبر قتل همار مشى اليه وألقى نفسه على جسده وبكى حق إبتلت كريمته الشريفة وأنشد يقول !

ألا أيها الموت الذي هو قاصدي أرحني فقد أفنيت كل خليلي أراك جديراً بالذين أحبهم كانك تأنى نحوهم بدليل وفي رواية اخرى: ان أمير المؤمنين (ع) إحتمل عماراً وأبى به إلى خيمته وجعل عسح الدم عن وجهه ويقول:

وما ظبية تسي الظباء بصرافها إذا انبعثت خلنا باجفانها سعورا بأحدن ممن خضب السيف وجهه دماً في سبيل الله حتى قضى صبرا

فاجتمع المسكر نحوه من فوق جسد عمار وبرز أمير الؤمنين (ع) ودعى معاوية ولم ينطق معاوية ولم ينطق بنطق أسألك ان تحقن الدماء وتبرز إلى وأبرز اليك ? فبهت معاوية ولم ينطق بشيء ، فحمل (ع) على الميمنة فأزالها ، ثم حمل على الميسرة فطحنها ، ثم حمل علىالقلب فقلبه وقتل في هذه الحلات خلقاً كثيراً وهو ينشد ويقول وكانه بخاطب معاوية :

فهل لك في أبي حسن على لمل الله يمكن من قفاكا دعاك إلى البراز فكف عنه ولو بارزته بترت بداكا ثم إنصرف (ع) وبرز متنكراً.

وخرج عمروبن الماص قائلا ومخاطباً الكوفيين :

يا قادة الكوفة يا أهل الفتن الله يا قاتلي عثمان ذاك الوَّعن الله عن الله الحسن كفي بهذا حزناً مم الحزن اضربكم ولا ارى أبا الحسن فتلقاه أمير المؤمنين (ع) فعلم المؤمنين (ع)

فوقعت الطعنة في ذيل درعه فاستلق على قفاه فرفع رجليه وأبدا عورته أ فصــرف عنه أمير المؤمنين «ع» بوجهه.

واقبل عمرو على معاوية فجعل معاوية يضحك من عمرو وقال احمد ربك الذي عاقاك واشكر استك الذي وقال له عمرو والله لو بدا له من صفحتك مثل مابدا له من صفحتي إذاً لأوجع قذالك وأيتم عيالك وأنهب اموالك و فقال معاوية لوكنت تحتمل من احاً لمازحتك ، فقال عمرو وماأحملي للمزاح و ولكن لو لتي رجل رجلا فصد عنه ولم يقتله أقطرت الساء دماً وفقال معاوية لا ولكن تعقب فضيحة الأبد وجبناً أما والله لو انك عرفته لما اقدمت عليه قال إنا وانت سواء في هذه .

قال : وبرز أمير المؤمنين ﴿ع ﴾ ودعا معاوية فنكل عنه .

نفرج بسر بن ارطاة يطمع في على «ع» فضربه «ع» فاستلق على قفاه وكشف عورته ا فأعرض عنه أمير المؤمنين ووثب بسر قائماً فسقط الففر عن رأسه ، فصاح أصحاب على «ع» يا أمير المؤمنين انه بسر بن ارطاة ا فقال (ع) ذروه فسليه لعنة الله فيعل معاوية يضحك من بسر ، ثم قال له لا عليك ولا تستحى فقد د نول بعمرو مثلها ، فصاح كوفى : ويلكم يا اهل الشام أما تستحون من معاملة المخانيث لقد علمكم رأس المخانيث عمرو ، وقد روى هذه السيرة عن ابيه عن جده في كشف الاستئاة وسط عرصة الحروب

وأنشد شاعر:

أفي كل يوم فارس ذي كربهة پكف لها عنة علي سنانه

له عورة وسط المجاجة بادية ويضحك منها في الخلاء معاوية فضيحها بين البرية بادية سبيليكا لا تلقيا الليث ثانية لقد كانتا للنفس واقية وتلك عافها عن المود ناهية

قال: وخرج غلام بسر بن ارطاة وكان اسمه لاحق قائلا: ارديت بسراً والفلام ثائرة وكل آب من عليه قادرة

فطمنه الاشتر وهو يقول !

فيا سومها من حالة مسهانة

فقولالعمرو وابن ارطاة ابصرا

فلا تحمد إلا لاستيكا ما

فلولاها لم تنجيا من سنانه

في كل يوم رجل شيخ بادرة وعورة وسط المجاج ظاهرة ارزها ظمنة كف كاترة عمرو وبسر ذهبا بالقاهرة ولما رأى مماوية كثرة براز أمير المؤمنين (ع) أخذ في الحديمة ، فكتب الى ابن عباس وعروة ، فما كتبه الى عبد الله بن عباس قوله :

طال البلا. فلا ندرى له آسي بمد الالة سوى رفق أبن عباس

فكان جواب ابن عباس !

ياعمروحسبك من غدرووسواس فادهب فما لك في ثرك الهدآسي الا بوادر طمن في تحور كموا الشجي النفوس به في نقم احلاس انعادت الحرب عدنا فالحس هرباً في الارض أوساماً في الجو ياقاسي

تم كتب معاوية اليه يذكر آبما بقى من قريش ستة آنا وعمرو بالشام وسعد وابن عمر بالحجاز وعلى وأنت بالعراق على خطب عظم ولو نويع لك بعد عثمان لاسرعنافيه! فأجابه عبد الله بن عباس :

دعوت إبن عباس الى السلم خدعة وليس لها حتى بموت مخادع وكيت الى على (ع) أما بمد فانا لوعلمنا ان الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يجنها بمضنا على بمض وان كنا قد غلبنا على عقولما فقد بني لنا ما نؤم به ما بنى وقد كنت سألتك بالشام على ان لا يلزمنى لك طاعة ولا بيعة ا فأ بيت على وانا ادعوك اليوم الى ما دعوتك اليه امس ، فانك لا رجو من البقاء إلا ما ارجو ولا مخاف من

الفناه إلا ما الخاف و وقد والله رقت الاجساد وذهبت الرجال ونحن بنو عبد مناف ليمي لبعضنا فضل على بعض يستذل به عزيز ويسترق به حر ١.

فأجابه عليه السلام : أما قولك ان الحرب قد أكلت العرب إلا حشاشات أنفس بقيت، ألا ومن أكله الحق فالى النار ، واما طلبتك الشام فاني لم اكن ﴿ عَطْبُكُ اليَّوْمُ مَا منعتك أمس ه وأما إستواءنا في الخوف والرضا فلست أمضي على الشك مني على البقين وليس أهل الشام على الدنيا بأحر ص من أهل المراق على الآخرة ، وأما قولك نحن بنو عبد مناف ، فكذلك نحن وليس امية كهاهم ولا حرب كعبد الطلب ولا ابو سفيانُ كأبي طالب، ولا الطليق كالمهاجر، ولا الصريح كاللصيق، ولا الحصق كالمبطل، ولا المؤمن كالمدغل ، وفى أيدينا فضل النبوة التي ذللنا بها العزيز ونعشنا بها الذليل.

وفوض معاوية لابن الحديج الكمدي ان يكاتب الاشعث والنعان بن بهير وان يكاتب قيس بن سمد في الصلح، ثم انفذ عمرو وعتبة وحبيب بن مسلمة والضحاك بن قيس الى أمير المؤمنين (ع) ، فلما كلوه ? قال أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فان يجيبوا الى ذلك فللرشد أصبتم ، وان تابوا لم تزدادرا من الله إلا بعداً ، فقالوا قد رأينا ان تنصرف عنا فنخلي بينكم وبين عراقكم وتخلون بيننا وبين شامنا ا فقال (ع) لم أجد إلا القتال أو تتبعون السنة والكتاب.

قال والصرفوا ، ثم برز الاشتر وقال : سووا صفوفكم ، ونادىأمير المؤمنين(ع) ﴿ قَاتِلُوا أَنْمَةُ الْكُفْرُ فَانْهُمُ لَا الْمُانَ لَهُمُ لَمُلْهُمُ لِمُنْهُونَ ﴾ ألا أن خضاب النساه الحناه ٥ وخضاب الرجال الدماه ، والصبر خير من عواقب الامور ، ألا انها احن بدرية وضفائن احدية وأحقاد جاهلية ، ثم تقدم عليه السلام وهو يرتجز ويقول :

دبوا دبيب الممل لا تفوتوا واصبحوا في حربكم وبيتوا كبا تىالوا الدين أو تموتوا أو لا فاني طالما عصيت قد قلتموا لو جثتنا فحيت

فحمل في سبمة عشر ألف رجل فكشروا الصفوف ، فقال مماوية لعمرو اليوم صبر وغداً فخر ا فقال عمرو صدقت يا معاوية ولكن الموت حق والحياة باطل ، ولو حمل على فوأصحابه حملة اخرى فهو البوار ، فقال أمير المؤمنين (ع) لأصحابه . ماانتظاركم ان كنتم تريدون الجنة ، فبرز ابو الهيثم بن التبهان قائلا .

أحمد ربي فهو الحميد ذاك الذي يفعل ما يريد ديرت قويم وهو الرشيد

فقاتل حتى قتل ، وبادز خزعة بن ثابت قائلا ً.

کم ذا برجی ان یمیش الماکث والناس موروث وفیهم وارث هذا علی من عصاه ناکث

فقاتل حتى قتل ٥ وبرز عدي بن حانم الطائي وهو يقول .

أبعد عمار وبعد هاشت.م وابن بديل صاحب الملاحم ترجو البقاء من بعد يا بن عاتم

فقاتل حتى فقي، عينه ، وبرز الأشتر مرتجراً .

سيروا الى الله ولا تعرجوا دبن قويم وسبيل منهيج وقتل جندب بن زهير 6 فلم يزالوا يقاتلون حق دخلت وقعة الحيس وهي ليلة الهرير وكان أصحاب أمير المؤمنين (ع) يضربون الطبول من أربع جوانب عصكر معاوية ويقولون على المنصود، وهو برفع رأسه إلى الساه ساعة بعد ساعة ويقول اللهم اليك نقلة الأقدام واليك أفضت القلوب ورفعت الأيدي ومدت الأعناق وطلبت الحوامج وشخصت الأبصارة اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وينشد عليه السلام في السلام في

اللبل داج والعكباش تنتطح فطاح اسد ما أراها تصطلح منها قيام وفريق منبطح فمن نجى برأسه فقد ربح وكان (ع) يحمل عليهم مرة بعد مرة ويدخل غمارهم ويقول الله الله في الحرم والندية و فكانوا يقاتلون اصحابهم بالجهد، فلما أصبحكان قتلى عسكره أربعة آلاف وقتلى عسكر معاوية اثنين وثلاثين الف رجل، وقتل أمير المؤمنين (ع) بانفراده في هذه الليلة خسائة وثلاثة وعشرون فارساً، لاته كان كلا قتل فارساً أعلن بالتكبيرة

فاحصيت تكبيراته في تلك الليلة ، فكانت خسائة وثلاثة وعشرين تكبيرة بخمس مائة وثلاثة وعشرين تكبيرة بخمس مائة وثلاثة وعشرين فارساً قتيلا ، وعرفوا قنلاه نهاراً بضرباته ، فانها كانت على وتيرة واحدة ان ضرب طولا قده وان ضرب عرضاً قطه ، وكانت كأنها مكواة ، وفي تلك الليلة فتق درعه لثقل ما كان يسيل من كثرة الدم في دراعته .

قال جارين عمر والله لكأني اسمع علياً يوم الهرير ، وذلك بعد ما طحنت رحى مذحج فيا بينها وبين عك ولخم وحذام والاشعريين بأمر عظيم تشيب منها النواصي ، حتى استقلت الشمس وقام قائم الظهر وعلى عليه السلام يقول لا صحابه . حتى متى تخلى بين هذين الحبين قد فنينا وأنتم وقوف تنظرون ، أما نخافون مقت الله .

مُم إستقبل القبلة و نادى : يا الله يا الله يا رحمن يارحم يا واحد يا أحد يا صمديالله يا إله محد الله اللهم إليك نقلت الأقدام ورفعت الأيدي ومدت الأعناق وشخصت الأبصار وطلبت الحوائج ، اللهم إنا نشكوا إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وتشتت اهوائنا ، وبنا إفتح بهننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سيروا على بركة الله مم نادى . لا إله إلا الله والله أحكير كلة التقوى ،

قال . فلا والذي بمث محمداً بالحق نبياً ما همنا رئيس قوم منذ خلق الشاله اوات أصاب بيده في يوم واحد ما أصاب ، انه فتل فيا ذكر المادون زيادة على خمسانة من اعلام العرب و يخرج سيفه منحياً ويقول معذرة إلى الله واليكم من هذا ، لقد همت ان أفلقه ولكن بحجز بي عنه ابي سمعت رسول الله ( ص ) يقول . لا سيف إلا ذو الفقار و ولا فق إلا على ، وأنا أفاتل به دونه ( ص ) . قال : كنا نأخذه فنقوضه ثم يقناوله من ايدينا فيقتحم به في عرض الصفوف فلا والله ما رأيت بأشد منه نكاية في عدوه قال وصاح اصحاب معاوية والله لا نبرح اليوم العرصة حتى بموت اويفتح انماوصاح أصحاب أميرا باؤمنين (ع» : والله لا نبرح اليوم العرصة حتى بموت أو يفتح لنا ، فبادروا القتال رمياً بالنبل حتى فنيت النبال وتطاعنوا بالراح حتى تقصفت الرماح ثم نزل القوم عن خيوهم ومشى بعضهم لبعض بالسيوف حتى كسرت أحفانها وقام الفرسان في الكاب ثم اضطربوا بالسيوف وعمد الحديد و فلم يسمع السامعون إلا تغمغم الفرسان في الكاب ثم اضطربوا بالسيوف وعمد الحديد و فلم يسمع السامعون إلا تغمغم

القوم وصليل الحديد في الهام .

قال وصاح عمرو بن العاص بعبد الرحمن بن خالدبن وليد اقحم يابن سيف الله فتقدم عبد الرحمن بلوائه ، وتقدم أصحاب على «ع» وصاح بالأشتر انه قد بلغ لوا، معاوية حيث برى ، فدونك القوم فأخسد الأشتر نوا، على «ع» فضارب القوم حتى ردهم.

وقال ابن الصباغ في ( الفصول المهمة ) . ولما أصبرح صباح ليلة الهرير عرب ضيائه وحسر الليل عن ظلمائه كانت غدة القالمي من الفريقين ستة وثلاثون ألفاً .

وكانت هذه الليلة ليلة الجمعة ، وأصبح أميرالمؤمنين ﴿ يُلِيِّكِ ﴾ والمركة كلها خلف ظهره وهو في قلب معسكره ، والأشتر في الميمنة ، وابن عباس في الميسرة ، والناس يقبلون من كل جانب ، ولوائح الغصر لائحة لأمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ والأشتر يزحسف في الميمنة يقاتل بها ويقول لأصحابه . إزحفوا بأبي أنتم واي قيد هذا الرمح ، ويزحف بهم زحفة ثانية ويقول: ازحفوا قيد هذا القوس ، وكما اقتتلوا يزحف نحو اهل الشام بهم زحفة ثانية ويقول: ازحفوا قيد هذا القوس ، وكما اقتتلوا يزحف نحو اهل الشام ويقول مثل ذلك حتى ظهر الظفر من ناحيته ، وكان الامام عده برجال .

وقال ابن ابي الحديد: قال ابن ديزل الهمداني: ولما إشتد الفتال دعى على «ع» ببغلة رسول الله ( ص ) و نادى: أيها ببغلة رسول الله ( ص ) و نادى: أيها الناس من يشري نفسه لله ، ان هذا يوم له ما بعده ? كانتدب معه اثنى عشر ألف رجل ، فعل «ع » وحمل كلهم حملة واحدة فلم يبق لاهل الشام صف إلا أز الوه حتى أفضوا الى معاوية بفرسه ليفر .

قال: وكان معاوية بحدث الناس بعد ذلك ويقول لما وضعت رجلي في الركاب ذكرت قول الشاعر: ( مكانك تحمدي او تستريحي ) فصيرت نفسى .

قال ؛ فقال معاوية لابن العاص اعمل تدبيراً وإلا اخذنا ا فقال عمرو فرفسه المصاحف وندعوهم البها ! قال اصبت ! فرفعوها وكان عدتها خمسهائة وصاحوا الله الله فى النصاه والبنات ، الله الله فى دينكم ، هذا كتاب الله بيننا وبينكم ا فقال (ع): اللهم انك تعلم ما الكتاب بريدون ، فاحكم بيننا وبيمهم ، فاختلف اصحابه ا فقال بعضهم القتال القتال ، وقال بعضهم المحاكمة بالكتاب .

قال: فأنى مسمر بن فدكى وزيد بن حصين الطائى والاشعث بن قيس الكندي الى أمير المؤمنين (ع) وعلم والله المي أمير المؤمنين (ع) وعمكم والله انهم ما رفعوا المساحف إلا مكيدة وخديمة حين علو عوم .

قال: فاقبل اليه عشرون الف رجل يقولون يا على أجب الى كتراب الله وإلا قتلذاك او بعثنا بك الى القوم ، فقال (ع): احفظوا مقالتي فاني آمركم بالقتال فان تعصوني فافعلوا مابدى لكم ، قالوا فابعث الى الأشتر ليأتينك ، فبعث اليه يزيد بنهاي السبيمي يدعوه ? فقال الاشتر : اني قد رجوت أن يفتح الله لا تعجلني ، وشدد فى القتال ، فقالوا حرضه بالحرب ا فابعث اليه بعز عتك ليأتينك وإلا والله اعترلناك او قتلناك ! فقال ه ع » : يا يزيد عد اليه فقل له اقبل الينا ، فان الفتنة قد وقعت ، فأقبل الأشتر يقول : يا اهل العراق يا اهل الذل والوهن ، أحسين علوم القوم وعلموا انكم لهم قاهرون ، رفعوا المصاحف خديمة ومكراً ، كففم عن قتالهم ، فقالوا فاتلناهم في الله ، فقالوا فاتلناهم في الله ، فقالوا فاتلناهم في الله ، فقالوا إنا لسنسا في الله ، فقال إمهاوي ساعة ? فقالوا لا ! قال امهاوني عدوة فرسى ? قالوا إنا لسنسا فطيعك ولا صاحبك .

قال ! فسبهم وسبوه وضرب وجوه دوابهم ، فلم يرجعوا ، ووضعت الحرب .

قال : فصاح الاشتر : يا أمير المؤمنين (ع) إحمل الصف على الصف ، فقصا بحوا ان أمير المؤمنين قد قبل الحكومة ، وهو عليه السلام ساكت ، فقال الاشتر ان كان فقد رضيت عا رضى به أمير المؤمنين «ع».

قال : وبعث أميرالمؤمنين (ع) الى معاوية لماذا رفعتم المصاحف ? قالوا المدعاء الى العمل بمضمونها وان نقيم حكما وتقيموا حكما ينظران فى هذا الأمر ويقران الحق مقره.

قال: فتبسم أمير المؤمنين (ع) تمجباً وقال: يابن ابى سفيان انت تدءو الىالممل بكتاب الله ، وأنا كيتاب الله الناطق ان هذا لهو العجب المجيب والاس الغريب ، ثم

قال : انها خديمة فعلمها ابن الماص لمعاوية ، فلم يسمعوا والزموه بالتحكيم .

قال : فمين عمرو بن العاص وعين أمير المؤمنين (ع) عبد الله بن العباس ، فلم يوافقوا ، قال : فالاشتر ? فأبوا واختاروا ابا موسى الاشمري .

وفى روابة ابن ابى الحديد عن نصر بن مناحم حدثنا عمر بن شمر عن جابر قاله :
سمعت تميم بن حريم يقول لما أصبحنا من ليلة الحرير نظرنا فاذا اشباه الرايات امام اهل
الشام فى وسط الفيلق حيال موقف على ومعاوية ، فلما أسفرنا فاذا هي المصاحف قدد
ربطت في أطراف الرماح وهي عظهام مصاحف العسكر وقد شدوا ثلاثة رماح جميعاً
وربطوا عليها مصحف المسجد الأعظم يمسكه عشرة رهط .

قال فصر بن منهام قال أبو جمهر وابو الطهيل: استقبلوا علياً (ع) بمائة مجنة ووضعوا فى كل مجنة مأني مصحف ، فكان جميعها خسائة مصحف ، فاختلف أصحاب على فى الرأي .

قال نصر قال الصعبي : فجاء عدي بن حاتم الطائى فقال يا أمير المؤمنين (ع) انه لم يصب منا عصبة إلا وقد اصيب منهم مثلها وكل مقروح و ولكنا أمثل بقية منهم وقد جزع القوم وليس بعد الجزع إلا ما نحب و فناجزهم .

وقام الأشتر فقال . يا أمير المؤمنين (ع) ان معاوية لا خلف له من رجاله ولكن تحمد الله الخلف ، ولو كان له مثل رجالك لم يكن له مثل صبرك ، ولأفصرك ، كل قرع الحديد بالحديد واستعن بالله الحميد .

ثم قام عمرو بن الحق فقال يا أمير المؤمنين (ع) إنا والله ما أجبناك ولا نصر ناك على الباطل ولا طلبنا إلا الحق و ولو دعانا غيرك الى ما دعو تنا سنشري فيه اللجاج وطالت فيه النجوى و وقد بلغ الحق مقطعه وليس لنا ممك رأي و فقهام الاشمث بن قيس مفضباً فقال يا أمير المؤمنين انالك اليوم على الذي كنا عليه امس وما من القوم احد مخشى على اهل المراق ولا أوتر لاهل الشام مني فأجب القوم الى كتاب الله عزوجل فانك أحق بهمنهم وقد أحب الناس البقاء وكرهوا القتال و فقال على عليه السلام: هذا أمر ننظر فيه و فنادي الناس من كل جانب الموادعة ، فقال (ع) أيها الناس اني أحق

من أجاب الى كتاب الله ، ولكن معاوية وعمرو بن العاص وابن ابي معيط وابن ابى سرح وابن سلمة ليسوا باصحاب دبن ولا قرآن ، ابى أعرف بهم منك ، صحبهم صفداراً ورجالا فكانوا شرصفار وشررجال ، ومحكم انها كلة حق براد بها باطل ، انهم مارفموها وانهم يعرفونها ويعملون بها ولكنها الخديمة والوهن والمكيدة فأعيروني سواعدكم صاعة واحدة ، فقد بلغ الحق مقطعه ، فلم يبق إلا ان يقطع دا بر القوم الذين ظلموا ، فجائه من أصحابه عشرون إلفا فارقين في الحديد شاهر بن حصين وعصابة من القراء اسودت جباههم من السجود يقدمهم مسمر بن فدكي وزيد بن حصين وعصابة من القراء الذين صاروا خوارج من بعد فنادوا باسمه لا با مرة المؤمنين يا على أجب الى كتاب الله اذي صاروا خوارج من بعد فنادوا باسمه لا با مرة المؤمنين يا على أجب الى كتاب الله واليس بحل لي ولا يسمني اذا دعيت اليه والا قتلناك كا قنلنا ابن عفان ، فوالله لنفعلنها ان لم تجبهم ? فقال لهم : ويحكم أنا أول من دعى الى كتاب الله وأول من أجاب اليه وليس بحل لي ولا يسمني في ديني ان أدعى الى كتاب الله وأدل من أجاب اليه وليس بحل لي ولا يسمني في ديني ان أدعى الى كتاب الله ولا من دعى الى كتاب الله ولا كتاب الله وأدل من أجاب اليه وليس بحل لي ولا يسمني قد عصوا الله فيا أمره ونقضوا عهده ونهذوا كتاب ، قد أعلمتكم انهم كادوكم وانهم ليس العمل بالقرآن يريدون ، قالوا فابعث الى الاشتر ليأنينك .

قال ابن ابي الحديد قالد نصر وقد كان الاشتر صبيحة لياة الهرير قد أشرف على عسكر معاوية ليدخله ، فأرسل اليه يزيد بن هاني ان أثتيني ? فأتاه فأبلغه ، فقال الاشتر أثته فقل له ليس هذه الساعة التي يغبغي لك ان تزيلني عن موضعي انى قدرجوت الفتح فلا تعجلني ، فرجع يزيد بن هانى الى أمير المؤمنين (ع) فأخيره أها هو الا أنتهي اليه حتى ارتفع الرهج وعلت الاصوات من قبل الاشتر وظهرت دلائل الفتح والمنصر لاهل المراق ، ودلائل المخذلان والادبار لاهل الشام ، فقال القوم لعلى (ع) والله ما نراك أمرته إلا بالقتال ، قال أرأيتموني شاورت رسولي اليه ? إنما كلته على رؤوسكم وعلانية انتم تصمعونها ، قالوا ان بعثت اليه فليأتك والا والله اعتزلناك ، رؤوسكم وعلانية انتم تصمعونها ، قالوا ان بعثت اليه فليأتك والا والله اعتزلناك ، فقال ( عليلا ) وبحك يا يزيد قل له إقبل ، فان الفتنة قد وقعت ، فأخيره فقال الاشتر ألا ترى يا يزيد الى الفتح ? ألا ترى الى الذي يصنع الله لنا ، أينبغي ان ندع هدذا ونفصير ف عنه ? فقال له يزيد أشحب انك ظفرت وان أمير المؤمنين بمكانه الذي هوفيه ونفصيه في في الله يزيد أشحب انك ظفرت وان أمير المؤمنين بمكانه الذي هوفيه

يفرج عنه ويسلم الى عدوه وقال سبحان الله لا والله لا احب ذلك ، قال قانهم قد قالوا له وحلفوا لترسلن الى الاشتر فليأتينك او لنقتلنك باسيافنا او لنسلمنك الى عدوك 1 فأقبل الاشتر .

أقول: قال ابن الصباغ المالكي في (الفصول المهمة): فجاء الاشتر وقال: ماهذا ارفعت المصاحف ? قيل فعم ، قال: والله ظنفت انها يُسترفع اختلافاً وفرقةوانها مشورة ادر • العاص

م أقبل الاشتر على القوم من اصحابه وقال: يا اهل المراق يا اهل الذل والوهن أحين علوم القوم وظنوا انكم قاهرون ورفعوا المصاحف يدءوكم الى ما فيها و ويلكم إمهلوني عدوة فرسي فان الفتح والنصر قد حصل و فقالوا لا يكون ذلك أبداً ولا ندخل ممك في خطيئتك ا فقال: ويلكم خبروني عنكم متى كنتم محقين أحين تقاتلون وخياركم يقتلون أم الآن حين أمسكم عن القتال ? فقالوا دعنا عنك يا أشتر قاتلناه في الله وندعهم في الله المود و كنا وندعهم في الله الله المود و كنا نظن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوقاً الى لقاء الله تمالى ، فلا أرى مراه كم إلا شقاء الى الدنيا ؛ يا أشباه البقر الجلالة ، ما أنم برائين بعدها عزاً أبداً و فابعدوا كما بعد القوم الظالمون و فصبهم وسبوه وضربوا وجه دابته وضرب وجوه دوابهم و فصاح الاملم به وبهم ،

قال: وجاه الاشعث الى أمير المؤمنين (ع) وقال ارى الناس قد رضوا عا دعوا اليه من حكم الفرآن بينهم ، فان شئت اتيت معاوية فسألته عما بريد و قال المته فأتاه و فقال لمعاوية لأي شيء دفعتم هذه المصاحف ? قال الرجع نحن وائتم الى امر الله تعالى في كتابه تبعثون رجلا برضو به ونبعث رجلا برضاه و تأخذ عليها ان لا يعملا الا عا في كتاب الله تعالى لا يعدوا به ثم نتبع ما اتفقا عليه و قال الاشعث هذا هو الحق و ورجع الى على (ع) واخبره عا قال معاوية ؛ فقال الناس قد رضينا ذلك ، فقال الشام برضى عمروا وقال الاشعث واولئك القوم الذين صاروا خوارج فعا بعد برضى بابى موسى الاشعري و فقال لهم على (ع) قد عصيشموني فى أول الأمر فلا بعد برضى بابى موسى الاشعري و فقال لهم على (ع) قد عصيشموني فى أول الأمر فلا

تمصوني الآن و فاني لا أدى ان تولوا ابا موسى الحكومة فانه يضمين عن عمرو ومكايده .

وفي رواية عبد الحميد بن ابي الحديد عن نصر فقال لهم على (ع) اني لاأرضي

بابي موسى فقال الاشعث وزيد بن حصين ومسمر بن فدكى في عصابة من القراء انا لا رضى به ، فانه حذرنا ما وقمنا فيه ، فقال (ع) أنه ليس لي برضاً فانه فارقني وخذل الماس عنى وهرب مني حتى آمنته بعد أشهر ، واكمن هذا ابن عباس أوليه ذلك ، قالوا والله ما نبالي أكنت أنت أم ابن عباس ولا نريد الا رجلا هو منك ومن معاويه سواه ليص الى واحد منكما أدنى من الآخر ، قال (ع) : فاني أجعل الأشتر ، فقال الاشعث وهد سمر الارض علينا ناراً الا الأشتر، وهل نحن الا في حكم الاشتر، فقال (ع): وما حكمه ? قال حكمه ان يضرب بعضنا الى بعض بالسيف حتى يكونن ماأردتوماأراد قال عبد الحميد قال نصر وحدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر محمد بن على الباقر (ع) قال لما اراد الناس علياً (ع) أن يضع الحكمين ، قال ان معاوية لم يكن ليضم لهذا الأمر أحداً هو أوثق برأيه ونظرهمن عمروبن الماص وآنه لا يصلح للقرشي الا مثله ، فعلميكم بعبد الله بن العاص فارموه به فان عمرواً لا يعقد عقدة الا حلميا عبد الله ولا يبرم امراً الا نقضه ولا ينقض امراً الا ابرمه ، فقال الاشعث لا والله لا والله لا يحكم فيذا مضريان حـتى تقوم الساعة ، ولكن اجعل رجلا من اهل العين اذًا جعلوا من مضر ، والله لا يحكما ببعض ما تكره واحدها من اهل الجن احب الينا ان يكون بعض ما تحب في حكمها وها مضريان .

قال : وذكر الشعبي أيضاً مثل ذلك .

قال نصر : فقال على (ع): قد أبيتم الا اباموسى ? قالوا نعم ، قال: فاصبحوا ما شقتم ، فبعثوا الى ابى موسى وهو بادض من اراضي الشام قد اعتزل القتال ، فجا، حتى دخل عسكر على (ع) فأنى الاشتر وقال لا مير المؤمنين ( عليلا ) الزنى بعمرو بن الماص ، فو الذي لا إله غير، لان ملئت عيني منه لا قتلنه ، وجا، الا حنف بن قيس الى أمير المؤمنين ( عليلا ) فقال : يا أمير المؤمنين انى قد رميت بحجر الارض ومن

حارب الله ورسوله انف الاسلام واني قد عجنت هذا الرجل \_ يعنى ابا موسى \_ وحلبت اشطره فوجدته كليل الشفره قريب القعروانه لا يصلح لهؤلاه القوم الارجل يدنومنهم حتى يكون في اكفهم ويتباعد عهم حتى يكون بمزلة الفحم مهم ، كان شئت ان تجعلني حكما فاجعلني ، وان شئت ان تجعلني ثانياً وثالثاً فاجعلني ، كان عمرو لا يعقد عقدة إلا حقدت لك عقدة أشد مها ، فعرض أمير المؤمنين و ع فلك حلمتها ولا يحل عقدة إلا مقدت لك عقدة أشد مها ، فعرض أمير المؤمنين و ع فلك على الذاس فقالوا لا يكون الا ابا موسى .

قال عبد الحميد ؛ قال نصر فلما رضى اهل الشام بعمرو واهل العراق بابي موسى اخذوا في سطر كتاب الموادعة وكانت صورته ؛ ﴿ بسيم الله الرحم الرحم هــــذا ما تقاضى أمير المؤمنين ومعاوية بنابي سفيان ﴾ فقال معاوية بلمس الرجل انا أن أقررت انه أمير المؤمنين ثم قاتلته .

وقال عمرو بل يكتب اسمه واسم أبيه إنما هو أميركم ، واما اميرنا فلا ، فلما اعيد الكتاب أمر بمحوه ، فقال الأحف : لا بمح إسم أمير المؤمنين فاني أنخوف ان محوتها ان لا ترجع اليك ابدا فلا تحجها ، فقال على «ع» : ان هذا اليوم كيوم الحديبية حين كتب الكتاب عن رسول الله ( عَلَيْتُ اللهُ عَدْ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ على اللهُ اللهُ واللهُ على اللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ على اللهُ واللهُ واللهُ على اللهُ واللهُ كتابي لهم فاعها واكتب لهم ما اراد محوده الما اللهُ مثلها ستعطيها وأنت مضطهد .

قال نصر بن مزاحم وقد روي ان عمرو بن الماص عاد بالكتاب الى على ( الله فطلب منه ان يمحو اسمه من إمرة المؤمنين و ففض عليه وعلى من خصه قصة الحديبية قلد ذلك الكتاب أنا كتبته بيننا وبين المشركين واليوم اكتب الى ابنائهم ، ما كان قالد ذلك الكتاب أنا كتبته الى آبائهم شبها ومثلا و فقال عمر و سبحان الله اتشبهنا بالكفار وسول الله ( ص ) كتبه الى آبائهم شبها ومثلا و فقال عمر و سبحان الله اتشبهنا بالكفار و نحن مسلمون ا فقال ( عليلا ) يابن النابغة ومتى لم تكن من المشركين ومتى لم تكن

الكافرين ولياً والمسلمين عدواً و فقام عمرو وقال والله لا يجمع بيني وبينك عجلس بعد اليوم! فقال ( المجلل ): أبي لأرجو أن يظهرني الله عليك وعلى اصحابك.

وجاءت عصابة واضعة سيوفها على عواتقها فقالوا : يا أميرالمؤمنين مرنا بما شكت فقال لهم سهل بن حنيف : أيها الناس اتهموا رأيكم فلقد شهدنا صلح رسول الله (ص) يوم الحديبية ولو نرى فتالا لقاتلنا .

قال قصر بن من المم وقد روى ابو اسحاق الشيباني قال : قرأت كتاب الصلح عند سعيد بن ابى برد فى صحيفة صفراء عليها خاتمان خاتم من اسفلها وخاتم من أعلاها على خاتم على خاتم على خاتم على خاتم معاوية محد رسول الله .

وقيل لأميرالمؤمنين عليه السلام حين أراد انب يكتب الكتاب بينه وبين معاوية واهل الشام: أتقر بانهم مؤمنون مسلمون ? فقال ( عليلا) ما أقر لمماوية ولا لاصمحابه ، انهم مؤمنون مسلمون ولكن يكتب معاوية لنفسه ما شاء ويقر ما شاء لنفسه ولاصحابه ويسمي نفسه بما شاه واصحابه ، فكتبوا هذا ماتقاضي عليه على بن أبي طالب ومعاوية بن الى سفيان قاض على س أبي طالب على اهل المراق ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين وقاضمعاوية بن ابي سفيان على اهل الشام ومن كان معه من شيعته انا ننزل عند حكم الله وكتابه ولا يجمع بيننا إلااياه وانكتاب الله سبحانه بيننا من المحته الدخاعته محييما أحي القرآنو عميتماأمات القرآن ، كان وجدالحكان ذلك فيكتاب الله ابتغياه وان لم يجداه اخذابالسنة المادلةغير المتفرقة، والحكمان عبد الله بن قيس وعمروبنالماس، وقد اخذ الحكمان من على ومعاوية ومن الجندين انها أمينان على انفسها واموالها واهلها والامة لها انصار وعلى الذي يقضيان عليه وعلى المؤمنين والساسين من الطاثمنتين ان يعمل بمــــا يقضيا عليه مما وافق الكتاب والسنة وان الامن والموادعة ووضع السلاح متفق عليه من الطائفتين الى ان يقع الحكم ، وعلى كل واحد من الحكمين عهد الله ليحكمن بينالامة بالحق لا باللهو ولا بالهوىء وأجل الموادعة سنة كاملة كان احب الحكمان ان يعجلاالحكم عجلا وان توفى احدها فالامير شيعته ان بختار مكانه رجلا لا يألو الحق والعدل ، وان توفي أحد الاميرين كان نصب غيره الى اصحابه بمن برضون امره ويحمدون طريقته .

قال نصر : وهذه رواية محمد بن علي بن الحسين عليهم الملام ، والشعبي ، وروى المار عن زيد بن الحسن بن الحسن زيادات

قال الناقل وذكر تلك الرواية وساقها الى ان قال : وشهد فيه من أصحاب على عشرة ، ومن اصحاب معاوبة عشرة وتاريخ كتابته اليلة بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين .

قال جامع هذا الكتاب غفر الله له: وذكر ابن الصباغ في (الفصول المهمة) اسماه الشهود فقال ، وكتب من اهل العراق الاشمت بن قيس وعدي بن حجر وسعد بث قيس الهمداني وورقاء بن شمس وعبد الله بن عكل العجلي وحجر بن عدي الكندي وعقبة بن زياد الحضري ويزيد بن حجرة التميمي ومالك بن كعب الهمداني ا

وكتب من اصحاب معاوية ابوالاعودالسلمي وحبيب بن مسلمة وزميل بن عمرو العدوي ومرة بن مألك الهمداني وعبد الرحمن بن خالد وسبيع بن يزيد وعتبة بن أبي سفيان ويزيد بن الحرث العبسى .

ثم قال ابن الصباغ وخرج الاشمت بن قيس فقره، على الناس .

قال وكانت كتابته يوم الاربعاء لثلاث عشـــــــــر ليلة خلت من صفر سنـــــة سبع وثلاثين

قال : واتفقوا على ان يحكون اجماع الحكمين بدومة الجندل ـ وهو موضع كثير النخل وبه حصن اسمه مادر ـ انتهى .

أقول: وقال عبد الحميد قال نصروحد ثنا عمرو بن سميد قال حدثني ابو حباب عن عمار بن ربيعة قال : لما كتبت الصحيفة دعى الاشتر ليشهد في الشهود فقال : لا صحبتني عيني ولا نفعتني بعدها الشمال ان كتب لي ، فبهذه الصحيفة اسم على صلح او موادعة اولست على بينة من أصري ويقين من ضلالة عدوى او لستم قد رأيم الظفران لم نجمعوا على الحق ، فقال له الاشعث بن قيس هلم فاشهد على نفسك واقرر عاكتب في هذه الصحيفة فانه لا رغبة لك عن الناس فقال الاشتر بلى والله ان لي لرغبة عنك في الدنيا للدنيا وفي الآخرة للا حرة ولقد سفكت بسيني هذا دماء رجال ما انت عندي

بخير منهم ولا احرم دماً قال فكأنما قصع على انفه .

ثم قال الاشتر: ولكنى دخلت فيما دخل به أمير المؤمنين ( على ) وخرجت مما خرج منه ، فأنه لا يدخل إلا في الهدى والصواب ،

وقال عبد الحميد: لما تداعى الناس الى المصاحف وكتبت صحيفة الصلحة والتحكيم قال على ( الحليل): أما فعلت ما فعلت لما بدى فيكم من الخور والفشل عن الحرب و فجاءت اليه همدان كا نها هم ركن حصين فيهم سعيد بن قيس وابنه عبد الرحمن غلام له ذوابة فقال ها أنا ذا وقومي لا ترد أمرك فقل ما شكمت فعمله .

وقال عبد الحميد قال نصر ثم ان الناس اقبلوا على قتلام فدفنوهم.

قال نصر وروى ابو حباب الكلبى ان عمروا واباموسى لما إلىتقيا بدومة الجندل اخذ عمرو يقدم ابا موسى فى الكلام ويقول انك صحبت رسول الله ( ص ) قبل لمي وانت اكبر منى سناً فتكلم انت تم أتكلم أناء فجعل ذلك سنة ومادة بينها واعا كان ذلك مكراً وخديمة وإغتراراً له ان يقدمه فيبده مخلع على (ع) ثم يرى رأيه .

وقال فى (كتاب صفين ) اعطاه عمرو صدر الحجلس وكان يتكلم قبله واعطاه التقدم فى الصلاة وفى الطعام ولا يأكل حتى يأكل ، فاذا خاطبه فا ما بخاطبه بأحسل الاسماء فيقول يا صاحب رسول الله حتى اطمئن اليه وظن انه لايفشه .

ولما اجتمعوا للحكومة قال عمرو ما رأيك يا ابا موسى ? قال ادى ان اخلم هذين الرجلين و نجمل الا من شورى بين المسلمين يختارون من شاؤا ا فقال عمرو . الرأي والله ما رأيت ، فأقبلا على الناس وهم مجتمعون ، فتكلم ابو موسى فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال ان رأيي ورأي عمرو قد اتفق على امن برجو النياسيسلح الله به شأن هذه الامة ، فقال عمرو صدق ، ثم قاله له تقدم يا ابا موسى تكلم ، فقام يتكلم . فدعاه ابن عباس في ويحك ابي لا ظنه خدعك ان كنما قد اتفقتا على امن فقدمه قبلك فدعاه ابن عباس في عده ، فانه رجل فدار ولا آمن ان يكون قد اعطاك الرضا فيا بينك و بينه فاذا قت به فى الناس خالفك .

قال وكان ابو موسى رجلا مغفلا وفقال إنا قد اتفقنا ، فتقدم ابو موسى

خمد الله وأتى علبه اثم قال ايها الناس انا قد نظرنا فى امر هذه الامة فلم ر شيئاً هو اصلح لأمرها وألم ششمتها من ان لا تبنز امورها وقد اجتمع رأبي ورأي صاحبي على خلع على أ ومعاوية وان يكون الامر شورى بين المسلمين يولون امورهم من أحبوا وأنى قد خلمت علياً ومعاوية اكاستقبلوا اموركم وولوا من رأيتموه لهذا الامر أهلا ثم تنحى ،

فقام همرو بن الماص في مقامه فحمد الله و اثنى عليه ثم قال ان هذا قـــد قال ما سمعتم وخلم صاحبه و انا اخلم صاحبه كا خلمه ا و اثبت صاحبي في الخلافة ، كانه ولي عثمان والطالب بدمه و احق الناس عقامه .

فقال له ابوموسى : ما بالك لا وفقك الله قد غدرت و فجرت ، انما مثلك (كمثل الكلب ان نحمل عليه يلمث أو تتركه يلمث ) فقال له عمرو انما مثلك (كمثل الحسار بحمل أسفاراً)

أقول: وروي انه قيل لابى موسى مااضعفك عن عمرو ومكانده ? فقال مااصنع وافقى على امر ثم غدر ، فقال ابن عباس لا ذنب لك ياابا موسى واعا الذنب لمن قدمك وأقامك هذا المقام .

قال: وحمل شريح بن هاني على عمرو فطمنه

وقيل : فقنمه بالسوط ، وحمل ابن عمرو على شريح فقنمه بالسوط ، وقام الناس فحجزوا بيهما .

قال ! وكان شريح يقول بعد ذلك ؛ ما ندمت على شيء كندى ان اكون ضربت عمرواً بالسيف بدل السوط ، والنمسوا ابا موسى فركب ناقته ولحق عكم هارباً .

وكان ابن عباس يقول : قبيح الله ابا موسى لقد حذرته وهديته فما عقل .

وكان ابوموسى يقول: حذرني ابن عباس غدرة الفاسق عمرو، ولكنني اطها ننت اليه وظملت ان هذا الفاسق لا يؤثر شيئًا على نصيحة الامة .

قال: وكان ابو موسى عثمانياًمنحرة عن علي بن أبي طالب عليه السلام 1

#### الثالثة حرب النهروان

وهو انه لما عاد أمير المؤمنين (ع) من صفين الى الكوفة بعد الذي من أس الحكين أقام يفتظر إنقضاء المدة التيكانت بينه وبين معاونة ليرجع الى المقاتلة والمحاربة اذ انمزل طائفة من اهل العراق وهم القراء واصحابهم وكان عدتهم اربعة آلاف نفر وخرجوا من الكوفة وخالفوا أمير المؤمنين (ع) وقالوا لا حكم إلا الله ولا طاعة لمن عصى الله او الحاذ اليهم ما ينوف على محانية آلاف رجل ممن يرى رأيهم أفساروا في اثنى عشر الفاحتي نزلوا بحر وراه وامرة واعليهم عبد الله بن الكوى ا

قال: فبيما هم مخوضون في ضلالهم إذ رأى عصابة منهم رجلا وهوعبد الله بن خباب على حمار فدعوه وانهروه وأفزعوه وقالوا له : من انت ? قال أ أنا ابن صاحب وسول الله ﴿ وَالْفِيْكِ ﴾ فقالوا له افزعناك ? قال فعم ، قالوا لا دوع عليك ، حدثنا عن أبيك حديثاً سمعه من رسول الله ﴿ وَالْفِيْكِ ﴾ تنفعنا به ؟ فقال : حدثني أبي عن رسول الله ﴿ وَالْفِيْكِ ﴾ انه قال : تكون فتنة عوت فيها قلب الرجل كا عوت فيها بدنه عسى فيها ويصبح كافراً .

قالوا لهذا الحديث سألناك و فا تقول فى ابى بكر وعمر وعمان ? قال وما أقول في بهم أساءوا أم احسنوا ، فا تقول فى على قبل التحكيم وبعده ؟ قال : انه أعلم بالله منكم وأشد توقياً على دينه وأنفذ بصيرة فى أمره ؛ فقالوا انسك تقبع الهوى وتوالى الرجال على اسمائها لا على افعالها ، واقد لنقتلنك قتلة ما قتلناه احداً ا فأخذوه وكتفوه ثم اقبلوا به وبامر أنه وهي حبلى متم حتى نزلوا نحت نخل مواقير فسقطت رطبة فأخذها احدم فتركها فى فيه و فقال آخر اخذتها بغير حلها وبغير عمن فألقاها ثم مر عاه خنزير لاهل الذمة فضر به احدم بسيفه و فقالوا هيذا فساد فى الارض و فلقي صاحب احب المينرس فأرضاه .

فلما رأى ذلك منهم ابن خباب قال : لأن كنم صادقين فيها ارى فما أرى على منكم من بأس ، ابي مسلم ماأحدثت في الاسلام حدثاً ولقد آمنتموني قلتم لا روع عليك فأضحموه فذبحوه فمال دمه في الماء لو واقبلوا الى المرأة فقالت : أنا امرأة ألا تتقون الله ، فبقروا بطنها وقتلوا ثلاث نسوة من طي فقتلوا ام سنان الصيداوية اكل ذلك وعلى (ع) لا يدري .

قال : ولما شاع فرولهم بحروراه كتب اليهم أمير المؤمنين عليه السلام :

من عبد الله أمير المؤمنين الى زيد بن حصين وعبد الله بن وهب وعبد الله بن
 الكوى ومن معهم من الناس .

أما بعد ؛ فان هذان الرجلين الذين إر نضياحكين قد خالفا كتاب الله واتبعا اهوائها بغير هدى من الله ولم يعملا بالسنة ولم ينفذا للقرآن حكما، فاذا وصلكم كتابي هذا فاقبلوا، فارنا سائرون الى قتال عدو نسا وعدوكم ونحن على الأمر الاول الذي كنا علمه » .

فكتبوا في الجواب :

أما بعد فانك لم تفضب لربك وانما غضبت لنفسك ا فان شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك وإلا فقد د نابذناك على سواء والله لا يحب الحائنين .

فلما قرأ كتابهم رأى الله يدعهم وعضي بالناس الى اهل الشام فيناجزهم، واشتغل عليه السلام بالاهمام في ذلك .

قال: فبيما هم جالسون إذ بلغ أمير المؤمنين عليه السلام ان الخوارج خرجوا على الناس وانهم قتلوا عبد الله بن خباب صاحب النبي ( ص ) وبقروا بطن امرأته وهي حامل وقتلوا ثلاث نسوة من طي وقتلوا ام سنان الصيداوية .

فلما بلغه عليه السلام ذلك بعث اليهم الحرث بن مرة العبدي ليأتهنهم وينظر صحة الخبر فيما بلغه عهم و فلما دنى منهم قتلوه ا وأنى أمير المؤمنين عليه السلام الحبر وهو في معسكره و فقام اليه الناس وقالوا " يا أمير المؤمنين (ع) علام ندع هؤلاه

وراءنا مخلفون في أموالنا وعيالنا وسر بنا اليهم وفاذا فرغنا مهم سر نـــا الى معاوية واتباعه وقام الاشعث بن قيس و تكلم مثل كلامهم و فأجم عليه السلام الى المسير اليهم .

فجاه منحم يقال له مسافر بن عدي فقال يا أمير المؤمنين (ع) اذا أردت المسير الى هؤلاء القوم فتمر اليهم فى الساعة الفلانية فانك السرس في غيرها لقيت أنت وأصحابك ضرراً شديداً ، لان طوالع النجوم قد إنتحست وسعد اصحاب النحوس ونحس أصحاب السعود ، وقد بدأ المرمخ يقطع فى برج الثور وقد اختلف فى برجك كوكبان وليس الحرب لك بمكان ، فقال عليه الصلاة والسلام . وانت الذي تسير على بالجاريات وتقضي على بالحادثات وتنقلها مع الدقائق والساعات ، فما الشرارى وماالزرارى وما قدر شعاب المدبرات ؟ فقال سأنظر في الاسطرلاب واخبرك !

فقال (ع) أعالم انت بما تم البارحة في وجه الميزات وبأي نجم اختلف برج السرطان ? وأية آفة دخلت على الزبرقان ? فقال لا اعلم ·

فقال أعالم انت ان الملك البارحة انتقل من بيت الى بيت فى الصين وغارة بحيرة ساوه وفاضت بحيرة خشر مة وقطعت باب الصخرة ونكس ملك الروم بالروم وولى اخوه مكانه وسقطت شرفات الذهب من قسطنطنية الحكيرى وهبط سور سر انديب وفقد ديان اليهود وهاج الممل بوادي الرمل وسعد سبعون الف عالم وولد فى كل عالم سبعون ألفاً والليلة يموت مثلهم ? فقال لا اعلم .

فقال أنت عالم بالشهب الخرس والأنجم والشمس ذات النوائب التي تطلع مع الانوار وتغيب مع الاسحار ? فقال لا اعلم .

فقال أطالم انت بطاوع النجمين الذين ما طلما إلا عن مكيدة ولا غرباً إلا عن مكيدة ولا غرباً إلا عن مصيبة وانها طلما وغربا حين قتل قابيل هابيلا ولا يظهران إلا بخراب الدنيـا ؟ فقال لا اعلم

فقال (ع) اذا كان طرق الساء لاتعلمها فانى أسئلك عن قريب اخبر ني ما نحت حافر فرسي الاعن والايسر من المناذم والمضار ? فقال انى في علم الارض أقصر منى في علم الساء ، فحفر تحت الحافر الاعن فحرج كنز من ذهب ، وتحت الأيسر فحرج أفعى فتطوق في عنق المنجم ، فصاح يا مولاي الامان الامان لا طيلن الركوع والسجود ، فقال · عمت خيراً فقل خيراً ، اسجد لله واضرع بي اليه .

مُم قالعليه السلام : نحن نجوم الارض وكواكب القطب وأعلام الفلك وان هذا العلم لا يعلمه إلا نحن ، فا من المنجم ·

ثم سار (ع) نحو الخوارج؛ فلما قرب منهم دنی بحیث آنه براهم ویرونه؛ نزل أرسل الیهم ان ادفعوا الینا قتلة اخواننا نقتلهم بهم وأثركم وأكث عنم حتى ألقى اهل الشام، فلمل الله ان يقبل بقلوبكم ويردكم الى خير مما انتم عليه من اموركم؛ فقالوا كلنا قتلناهم وكلنا مستحلون لدمائكم ودمائهم!

فرج قيس بن سمد بن عبادة فقال لهم . عباد الله اخرجوا لذا قتلة اخواننا منكم وادخلوا في هذا الاثمر الذي خرجم منه وعودوا الى قتال عدونا وعدوكم فانكم الدركيم عظما من الاثمر تشهدون علينا بالشرك وتسفكون دماء المسلمين ، فقال عبد الله ابن سمرة السلمي ان الحق قد أضاء لنا ، فلمنا نبايعكم .

ثم ان أمير المؤمنين عليه السلام خرج البهم بنفسه فقال لهم . أيتها العصابة التي اخرجها عداوة المراه واللحاج ، ان انفسكم الامارة سولت لكم فراقي لهذه الحكومة التي انم أبتدئتموها وسألموها وأنا لها كاره و وأنبأ تكم ان القوم إنها فعلوه مكيدة وأبيم إلي إباه المخالفين وعندتم على عناد العاصين حتى صرفت رأيي الى رأيكم واني معاشرهم ، والله صفار الهام سفهاه الاحلام و فأجم رأي دؤوسا . كم وكرائكم النفر اختاروا رجلين ! فأخذنا عليهها ان يحكما بالقرآن ولا يتعديانه فتاها وتركا الحق وها يبصرانه ا فبينوا لنا با تستحلون قتالنا والخروج عن جماعتنا ! ثم تعترضون الناس يضربون اعناقهم ان هذا لهو الخسران المبين ، فنادوا لانخاطبوهم ولا تكاموهم وتهيئوا القتال الرواح الى الجنة ،

فرجع عليه السلام عهم الى أصحابه . تم عباً لهم للقتال فجعل على ميمنته حجر ابن عدي و على ميسرته معقل بنقيس على الخيل أبا أيوب الأفصاريوعلى الرجالة أباقتادة الافصاري وفي مقدمتهم قيس بن سعد بن عبادة الافصاري .

وعبأت الخوارج لعنهم الله تعالى انصارهم واصحابهم فجعلوا على ميمنتهم فريد بن قيس الطائي وعلى ميسرتهم شريح بن اوفى العبسي وعلى خيلهم حمزة بن سنان الاسدي وعلى دجالتهم حرقوص بن زهير السعدي .

وأعطى أميرالمؤمنين ﴿ ع ﴾ لأبي أيوب الاقصاري رابة أمان ، فناداهم ابو ابوب من جاء الى هذه الرابة فهو آمن ممن لم يكن قتل ولا تعرض لاحد من المسلمين بسوء ومن افصرف منكم الى الكوفة فهو آمن و ومن افصرف الى المدائن فهو آمن لا حاجة لنا بعد ان فصيب قتلة إخواننا في سفك دماثكم ، فافصرف عروة بن نوفل الاشجمي في خسمانة فارس ، وخرج طائفة اخرى منصرفين الى الكوفة ، وطائفة اخرى الى المدائن وتفرق اكثرهم بعد ان كانوا اثنى عشر الفا ، فلم يبق مهم غير اربعة آلاف ا فزحفوا الى أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ وأصحابه .

فقال عليه السلام لأصحابه: كفوا عنهم حتى يبدؤكم ، فنادوا الرواح الرواح الرواح الى الجنة ، فحملوا على الناس ، فتفرق خيل أمير المؤمنين (ع) فرقتين حتى صاروا بيمهم ، عطفوا عليهم من الميمنة والميسرة واستقبلت الرماة وجوههم بالنبل وعطفت عليهم الرجالة بالسيوف والرماح ، في اكان بأسر ع من ان قتلوهم عن آخرهم ، وكانوا اربعة آلاف ، فلم يفلت منهم إلا تسعة أنفس لا غير، وغم أصحاب أميرا لمؤمنين (ع) غذا م كثيرة ، وقتل من شيعة على عليه السلام رجلان ، ولم يسلم من الخوارج المقتولين غير التسعة .

وهذه كرامة من كرامات أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ حيث قال قبل ذلك : نقتلهم ولا يقتل منا عشرة ولا يسلم منهم عشرة

قال ابن الأثير: قد روى جماعة: ان علياً عليه السلام كان بحدث أصحابه قبل ظهور الخوارج لعهم الله: ان قوماً مخرجون بمرقون من الدين كما بمرق السهم من الرمية علامتهم رجل مخدع اليد، سمعوا ذلك منه مراراً.

فلما خرج اهل النهروان وكان منه معهم ما كان ، فلما فرغ أمر أصنحابه السيطلبوا المخدع ؟ كالمسوه ، فقال بعضهم : ما نجده ، حتى قال بعضهم : ماهو فيهم وهو

يقول : والله أنه لفيهم ، والله ماكذبت ولا "كذبت ه ثم أنه جاء رجل فبشره ، فقال يا أمير المؤمنين (ع) قد وجدناه -

وقيل ؛ بل خرج على هليه السلام بنفسه في طلبه قبل ان يبشره الرجل ومعه سليم بن عمامة الحنفي والريان بن صبره فوجدوه على شاطىء النهر في خمسين قتيلا ، فلما استخرجه نظر الى عضده فادا لحم مجتمع كثدي المرأة وحلمة عليها شعرات سود ، فاذا مدت إمتدت حتى تحاذي يده الطولى ثم تترك فتعود الى منكبيه .

فلما رآه قال: الله أكر ما كذبت ولا كذبت لو لا ان تمكلوا عن العمل، لا خبر تكم بما قص الله على لسان نبيه لمن قاتلهم مستبصراً في قتالهم عارفاً للحق الذي تحمن عليه .

وقال عليه السلام حين من بهم وهم صرعى : بؤساً لكم ، لقد ضركم من غركم ، قالوا : ياأميرالمؤمنين (ع) من غرهم ? قال: الشيـــطان وأنفس أمارة بالسوه ، غرتهم بالاماني وزينت لهم المعاصي ونبأتهم انهم ظاهرون .

قيل ؛ وما أُخذ نما في عسكرهم من شيء ، فأما السلاح والدواب وما شهر عليه فقسمه بين المسلمين ، وأما المتاع والا ماء والعبيد فانه رده على أهله حين قدم .

# القسم الثالث من غزواته المتفرقة

### (فمنها غذوة نبوك)

وهي بلاد البلقا وكان من خبر هذه الغزوة : ان النبي لما اراد الوصول اليها، بعث من أسلم من جهينة وخزاعة وخزيمة وناقي القبائل يحرضهم على الجهاد واس بعسكره فضرب في ثنية الوداع واس اهل الجدة ان يعينوا من لاقوه ثم قام خطيباً

فى أصحابه فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قالـ ( ﴿ وَالْعَطَّيْمُ ﴾ :

أيها الناس ان أصدق الحديث كتاب الله وأولي القوة كلة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم عليه السلام وخير السنق سنة محمد ( وَالْهُوْكُلُمُ ) وخير الامور عزائمها وحسن الهدى هدى الا نبياء وشرف القتل قتل الشهداء ، وأعمى العمى عمى الضلالة بعد الهدى وخير الاعمال ما نفع وشر العمى عمى القلب واليد العليا خير من اليد السفلي وما قل وكني خير مما كثر ولم يكني وشر المعذرة حين محضر الموت و وشر الندامة يوم القيامة ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا نوراً ومنهم من لا يذكر الله إلا هجراً و ومن أعظم الخطايا لسان الكذب ، وخير الغني غنى النفص و وخير الزاد التقوى ورأس المحكمة عافة الله ، وشر المكاسب كسب الربا وشر المأكل مال اليتيم وأدبى الربا الكذب وقتال على الله المؤمن كفر وأكل لحمه من معصية الله و وحرمة ماله كحرمة دمه ، ومن توكل على الله المؤمن صمر ظفر ومن يغض يغض الله عنه ومن كظم الغيظ أحره الله ومن يصبر على الرزية يعوضه الله

ثم قال صلى الله عليه وآله ﴿ اللهم إغفر لي ولامتي واستغفر لي ولامتي •

قال فر فب الناس للجهاد؛ ثم رحل (ص)من ثنية الوداع، وخلف أمير الوّمنين عليه السلام على المدينة، فقال المنافقون ما خلف رسول الله (ص)علياً إلا استثقالا منه.

فبلغ الخبر أمير المؤمنين (ع) فاشتمل بلامة حربه وأنى إلى رسول الله (ص) وكان نازلا بالجرف، فلما رآه النبي (ص) قال ياعلى ما الذي جاء بك ? قال يا رسول الله صلى الله عليك يزعم المنافقون انك ما خلفتني إلا إستثقالا مني ، فقال النبي (ص) كذبوا ورب الكعبة ، ما خلفتك إلا لتكون منزلتك مني منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ، حياتك ياعلى معي وموتك معي ، ارجع يا على الى أهلك واخلفني فيهم ، فرجع أمير المؤمنين (ع) ومضى رسول الله ص) وكان من أمره صلى الله عليه وآله أنه لما تقابل الفريقان واشتبك الضرب

والطعان تعاهد الكافرون على الموت وهجموا على أصحاب النبي ( ص ) فانكسر جيش

النبي ( المُهْتَكِنَةُ ) فهبط جبر أيل الأمين على رسول الله ( ص ) وقال : يا محمد العلى الأعلى يقرؤك السلام ويقول لك : إختر احدى الحالتين ، اما الملائكة تهبط عليك وتقاتل بين يديك ، وأما ابن عمك على بن أبي طالب (ع) ، فقال جبر أبل يا رسول الله قم وحول وجهك نحو المدينة ونادي : يا أبا الغيث أغثني يا على أدركني ، فقام رسول الله (ص) وحول وجهه نحو المدينة ونادى يا أبا الغيث أغثني يا على أدركني ?

قال سلمان الفارسي رضوان الله عليه و كنت مع أميرا المؤمنين عليه السلام في حديقة له وقد صعد النخلة يقلع منها الحطب والكرب اليابس وأنا أجمه من تحميل فسمعته يقول: لبيك لبيك يا رسول الله ، كانحيد وهو يبكي و فسألته عن ذلك ؟ فقال (ع): يا سلمان قد انكسر جيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسمعته يستفيت بي ، قال سلمان: فأبي عليه السلام الى دار فاطعة وأخبرها بالخبر.

ثم قال عليه السلام: يا كاطمة إيتيني بلامة حربي ? فأتته بهـــا ، كاشتمل عليه السلام بلامة حربه .

مم قال عليه السلام : يا سلمان أنحب ان تعضي معي ? قلت قمم يا سيدي ، فقال عليه السلام ! إجمل قدمك موضع قدمي حذو النمل بالنمل ولا تخرم منه شيئًا .

قال سلمان ؛ فجعلت قدمي خلف قدمه فو الله ما أعددت إلا سبعة عشر خطوة واذا نحن بين الصفين ، فحمل أبوالحسن على القوم حملة الفضب المعروفة بين قبائل العرب فاندهش القوم وغدى يضرب بسيفه وانهزم القوم وولوا الدبر « وكف الله المؤمنين القتال بعلى بن أبي طالب عليه السلام ».

ثم إلتقى عليه السلام مـع النبي صلى الله عليه وآله فأخذه النبي ( ص ) وضمه الى صدره وأقاموا يومهم ، ثم ارتحلوا قاصدين المدينة ، وجعل رسول الله ( ص ) طريقه على بنى زبيد ،

وخرج اليهم عمروبن معديكرب الزبيدي فوعظه الدي صلى الله عليه وآله فأسلم ولم قدم المدينة نظر الى غثفث الخثممي فأخذ برقبته وجاء به الى النبي ( ص ) فقال بارسول الله ان هذا قتل والدي ? فقال له النبي : أهدر الاسلام ماكان في الجاهلية

فارتد عمرو وخرج الى قومه يحضهم على فتال رسول الله صلى الله عليه وكان عمرو مفروراً بنفسه ولا يرى ان في الدنيا شجاءاً غريره الفارات الخارها في الجاهليك ووقائم عملها.

فقال المسلمون: يا رسول الله إنا لم نؤمن شر عمروبن معديكرب، فأنفذ (ص) أمير المؤمنين (ع) الى بنى زبيد، فلما وصل اليهم قالوا لعمرو كيف انت يا ابا ثور اذا لقيك هذا الفلام الفرشي \_ يعنى على بن أبي طالب (ع) \_ وابو ثور \_ كنية عمرو فقال حمرو سيعلم أن لقبني ! وخرج عمرو حين رأى جيش النبي صلى الله عليه وآله وقال من يبارزنى ? فحرج اليه أمير المؤمنين عليه السلام وصاح به صيحة ارتجت به الارض: ويحك أثرتد عن الاسلام فانهزم عمرو،

وقيل : اخذه الرعب فوقع من فوق سرجه على الارض واخذ يمض الارض باسنانه 1 فأسره أمير المؤمنين عليه السلام ·

وفي رواية : فهضى بوجهة وقتل عليه السلام بمدها الها عمرو وابن اخيه وأخذ امرأته وسبى منهم نساه كثيرة وانصرف ، وخلف على الى زبيد خالد بن سعد ليقبض صدقاتهم ويؤمن من يمود اليه مسلماً ، فرجع عمرو بن ممديكرب وأسلم ، وكله في امرأته واولاده فوهبهم له .

ومنها \_ ما في (أمالي الصدوق) محمد بن بابو به القمي طاب ثراه عن محمد بن معقل القرميسي قال حدثما جعفر الوراق عن محمد بن الحسن الاشتج عن يحيي بن زيد ابن على عن أبيه على بن الحسين عليها السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وصلى الفجر ، ثم قال ! معاشر الناس أيكم ينهض الى ثلاثة نفر قد آلوا وحلفوا باللات والعزى ليقتلوني وقد كذبوا ورب الكعبة .

قال: فأحجم الناس ولم يتكلم احدًا فقال ( ص ): ماأحسب على بن أبي طالب (ع) فيكم ؟ فقام اليه عامر بن قتادة وقال أنه وعك في هذه الليلة ولم بخرج يصلى ممسك ، أفتأذن لي ان أخبره ؟ فقال النبي ( ص ) شأنك فمضى اليه فأخبره ؟ فقال النبي ( ص ) شأنك فمضى اليه فأخبره ؟ فقال بارسول الله عليه السلام كانه فشط من عقال وعليه أزار قد عقد طرفيه على رقبته فقال بارسول الله

ما هذا الخبر ? فقال هذا رسول ربي نخبرني عن ثلاثة نفر قد نهضوا لقتلي وقدد كذبوا ورب الكمبة ، فقال على ﴿ ع ﴾ لرسول الله ﴿ ص ﴾ أنا لهم سرية وحدي هو ذا ألبس ثيابي و فقال رسول الله صلى الله عليه وآله بل هذه ثيابي وهذا درعى وهذا سيني ، فدرعه بدرعه وعممه بماته وقلده بسيفه وأركبه فرسه وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وشيمه وثم سار أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ ومكث ثلاثة ايام لا يأتيه جبرئيل محده ولا خبر من الارض .

وأقبلت فاطمة والحسن والحسين وهي تقول أوشك ان يؤم هذان الفلامان؟ فأسبل النبي ( ص ) عينيه يبكي ، ثم قال .

مماشر الناس من بأتبنى بخبر على ﴿ عِ ﴾ أبشره ، فافترق الناس في الطلب لعظيم ما رأوا بالنبي ( ص ) وخرج المواتق وأقبل عامر بن قتادة يبشر بعلى ﴿ ع ﴾ وهبط جبر أبل ه ع ﴾ على النبي فأخبره بما كان فيه ، وأقبل على ﴿ ع ﴾ ومعه اسيران ورأس وثلاثة أبمرة وثلاثة أفراس ، فقال النبي ( ص ) أنحب ان اخبرك بما كنت فيه يا أبا الحسن ؟ .

فقال المنافقون هو منذ ساعة قد أخذه المخاض ا وهو الآن بريد ان بحدثه ، فقال النبي صلى الله عليه وآله بل تحدث أنت يا أبا الحسن لتكون شهيداً على القوم ، فقال لنم ، يا رسول الله لما صرت في الوادي رأيت هؤلا ، ركباناً على الابل فنادوني من أنت ? فقات أنا على بن أبي طااب إبن عم رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقالوا لا فمرف لله من رسول ا سواء علينا وقعنا عليك أم على محمد ا وشد على هذا المقتول ودار بيني وبينه ضربات وهبت رمح حمراه سممت فيهـــا صوتك يا رسول الله وأنت تقول قد قطعت لك جريان درعه فاضرب حبل عانقه ، فضر بته فلم أغخه ، ثم هبت رمح صفراه سممت صوتك، بها يارسول الله وأنت قد قلبت الدرع عن نفذه ، فاضرب نفذه فضر بته و كزته وقطعت رأسة ورميت به ، فقال لي هذان الرجلان بلغنا ان محمداً وفيق شفيق رحم فاحملنا اليه ولا تعجل علينا وصاحبنا كان يعد بألف فارس .

فقال النبي ( ص ) يا على اما الصوت الاول الذي صك مسامعك فصوت جرثيل

واما الصوت الآخر ، فصوت ميكائيل · قدم إلي احد الرجلين ؛ فقدمه ، فقال قل أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد اني رسول الله ؟ فقال المقل جبل ابى قبيس احب الي من ان قول هذه الكلمة الفقال ياعلى أخره واضرب عنقه ·

ثم قال قدم الآخر ? فقدمه فقال قل لا إله إلا الله وأشهد انهي رسول الله ? فقال إلحقني بصاحي ، فقــال يا على أخره واضرب عنقــه ? فأخره ·

وقام أمير المؤمنين ليضرب عنقه ، فهبط جبر ثيل (ع) عسلى النبي (ص) وقال يا محمد ان ربك يقر ثك السلام و بقول لك لا تفتله فأنه حسن الخلق سخى في قومه ، فقال النبي صلى الله عليه وآله إيا على امسك من هذا فان هذا رسول رسي مخبر نبي انه حسن الخلق في قومه .

فقال المشرك هذا رسول ربك يخبرك ? قال فمم ? قال والله ماملحكت درها مع أخ لي قط ولا قطبت وجبي في الحرب ، وانا اشهد ان لا إله إلا الله وانكر سول الله فقال ( ص ) هذا بمن جره حسن خلقه وسخاه ه الى جنات المعبم .

#### ومنها غزوة بئر ذات العلم

روى العالم العاصلوالعامل الكامل السيد محمد تتي الفزويني عن بعض العكتب الغزوية والعلامة الأجل ملا محمد صالح البرغابي في كتابه (كبز الواعظين) عن بعض كتب أصحابنا آنه روى أبوالحسن العسكري عن ابي سعيد الخدري وحذيفة بناليمان قال لما رجع الدي (ص) من غزاة السكاسك والسكون مؤيداً مقصوراً متوجاً محبوراً قد فتح الله على يديه وأقر بالنصر عينيه إذ دخل أرضاً مقفرة وبراري مغبرة ذات طرق دارسة وأشجار يابسة وأنهارطامسة ليس فيها حسيس ولا أنيس إلا زعيق الجان وعوى الغيلان ولا يوجد فيها راهبولا يهدي فيها ذاهب وقاشتد على المسلمين الحو وعظم عليهم الامر وقل منهم الصير.

فمند ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: معاشر الناس من منكم يعرف هذه الارض في فقام اليه عمرو بن امية الضيمري وقال: أنا أغرف هذه الارض تسمى وادي الكثيب الازرق يضل فيها الدليل ولا يوجد فيها ظل ولا ظليل لا يدخلها ركب إلا بدك ولا جيش إلا هلك لا يدري ابن طريقها خلية من الانس عامرة بالجن يقوى فيها الفيلان و يتحير الانسان.

قال: فلما سمم النبي ( ص ) ذلك وسمع المسلمون أيقنوا بالهلاك ، ثم لاذوا برسول الله صلى الله عليه وآله مستجيرين به وقد حمي الهجير واسود البر من عظم وهيج الحر ، فقال النبي (ص) من يعرف فيها برز أيها المسلمون وأضمن له على الله الجنة فمندها قال عمرو بن امية الضيمري ؛ ها هنا يا رسول الله برز يقال لها برزات العلم فيه ماه أبرد من الثلج ، إلا انه لا يقدر عليه احد ، لابه برز معمور من الجن والعفاريت المتمردين على سلمان بن داود « ع » عنمون الماه على الناس بلهبب النيران وعواصف الدخان ما نزل به ركب إلا اهلكوه ولا جيش إلا احرقوه ، وقد نزل به التبع البابي فاحرقوا من عسكره عشرة آلاف فارس ، ونزل به برهام بن فارس فه لك من عسكره بقدر عشرين الف من عسكره بقدر عشرين الف

فارس ، وان جماجم القتلى حوله يا رسول الله كبيض النعام ، فقال رسول الله ﴿ ص ﴾

لا حول ولاقوة إلابالله العلى العظيم ، ثم أنه نزل وأمن المسلمون فنزلوا وضربو اخيامهم

والارض ما نزداد إلا حراً وهم مع ذلك عطاش.

فعند ذلك نادى رسول الله (ص) وقال: معاشر الناس والمسلمين من يمضي الى هذا البئر ويعكشف لنا خبره وأضمن له على الله الجة ? فقام ابوالعاص بن الربيع فقال: يا رسول الله صلى الله عليك الى به عارف وقد نزلت عليه ونحن في خلق كثير فلم نقدر عليه وخرجت عليما عفاريته ، فما سلم منا إلا من سبق به جواده ، ولكنا فلم نقدر عليه وخرجت عليما عفاريته ، فما سلم منا إلا من سبق به جواده ، ولكنا فقال له ذلك اليوم كنا نعبد الاصنام ، واليوم قد هدانا الله بك يا خدير الأنام ، فقال له النبي (ص): أنت لها يا العاص شكر الله لك مقالتك وقوى لك عزيمتك ، ثم أم لله بالمسير وضم اليه عشرة من أصحابه ، منهم ابو دجانة الانصاري وقيس بن سعد بن

غبادة وسعد بن معاذ وعبادة بن بشير وثابت بن تحيس وعمروبن اميه الضيمري وغيرهم ثم ساروا واخذوا معهم عشرين من المطالم عليها القرب والروايا ودنوا من البسائر وهم يكبرون الله ويهللونه ويصلون على النبي ( ص ) .

فلما قربوا من البئر وإذا بعفريت قد خرج اليهم كا مه النخلة السحوق وعيناه يتقدان كا نها جرتان والنيران تخرج منها ، ثم انه تطاول حستى بلغ السحابوصاح صيحة اعظم من الرعد فنزلزلت لها الارض .

قال: فعرضنا على ان نهرب لما دخلنا من الرعب فقال لنا ابو العاص: يا اخوابي من الموت تفرون وانتم الى الله صائرون و ارجعوا الى رحالكم ودعوبي وهذا العفريت فانت ظفرت به فهو المراد وان ظفر بي فأنجوا الانفسكم سالمسين وأبلغوا سلامي على رسول الله صلى الله عليه وآله و ثم الن أبا العاص جرد سيفه ودى من العفريت وأنشأ يقول:

نحن سلالات المعالي والكرم واوليا الرحمن سكان الحرم الرسلنا محد تاج الامـــم المصطفى المختار مصباح الظلم لنستقي من بركم ذات العلم ونقتل الجان وهباد الصنم

فعند ذلك نادى العفريت اما علمت ان فى هـذا البؤ الملوك العاتية والعفاريت المقردة واما علمت ان سلمان بن داود عردنا عليه ا وقتلنا قوم عاد وغيرهم من الامم السالفة ا وما من علينا احد إلا اهلكناه ا فقال له ابو العامن الويلك ليس نحن كن لاقيت و محن أنصار الله وأحزاب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فارجع يا وبلك خائباً مدحوراً ، فلابد من ورود هذا البؤوشرب مائه ، فان أجبتم طاقعين وإلاأجبتم كارهين ، وأنشأ أبياته ، فما إستم ابو العاص من كلامه ، حتى صرخ به العفريت صرخة عظيمة رجفت منها القلوب وارتعدت منها الهرائص ، ثم أنه أرخى عليه كلكله ، فكان ابو العاص كالمصفور في مخلاب الباز فأحرقه .

قال : قيس بن سمد : فسممنا أبا العاص يقول : بلفوا سلامي رسول الله ( ص ) فولينا هاربين ، فلم سممنا العفريت عاد الى البئر ، دنونا من أبي العاص واذا هو فحمة

سودا. فوقفنا نبكي عليه ، واذا نحن باصوات هائلة واذا بدخان قد غشاها من البئر ! واحاطت بنا شهب النيران وخرج الينا اصناف السنور .

قال عمرو: فولينا هاربين ونقرأ القرآن حين بمدنا من البئر، ثم سرنا حستى أشرفنا على المسلمين، فأتينا الى النبي صلى الله عليه وآله وهو يبسكي على ابي العاص، وكان قد نزل عليه جبر ثميل وأخبره بهلاكه وأمر ان يبعث اليه على بن أبي طالب(ع) قال عمرو: فناديث: عظم الله أجركم في ابي العاص، فقال النبي (ص) والذي روحي بيده ان روح ابي العاص في حوصلة طير أخضر برتع بها في رياض الجنة.

قال: فنمنينا أن نكون مكانه ، وكان الامام عليه السلام قد نأخر عن العسكر في حاجة عرضت لرسول الله ( من ) فلم اقبل استقبله عمرو بن أمية الضيمري وقال له : عظم الله أجرك في الى العاص قد حرقه عفريت من عفاريت بئر ذات العلم .

قال عمرو: فهملت عينا أمير المؤمنين عليه السلام بالدموع حتى نزل عن جواده وأقبل حتى نزل على الله عليه وآله و فقال له النبي ( عس ): هذا سلفك ابو الماه حتى نزل بجانب النبي صلى الله عليه وآله و فقال له الامام عليه السلام: قد عطشت أكباد المسلمين ، مربي بالمسير اليه ? فقال النبي يا أبا الحسن سر اليه و كان الله حافظك و ناصرك و واكن خذ ممك القوم الذين كانوا مع ابي الماس ؟ ثم دفع اليه الراية وقام اليه مشيماً و ثم رفع يديه الى السماه وأقبل يدعوالله وثم رجم النبي ( عس ) وسار الامام ممه و فلما بان عن يديه الى السمين أخسد الراية و فشرها على رأسه ورؤوسنا و ثم ان الامام على بن أبي طالب أنها حقول :

حباني رسول الله منه براية وأمرني أسمى الىكل ذي كفر أقاتلهم حتى يقروا بربهم اليهم المعبود فى السر والجهر وانى على وإبرت عم محمد نبي أنى بالدين لله بالنصر

قال عمرو: ثم ان الامام عليه السلام سار وسرنا حتى أشرفنا على البئر ونزلنا حوله ونحن نقرأ القرآن ، فعند ذلك كبر الامام عليه السلام بأعلى صوته وقال: « قد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً » . قال عمرو: فما جت الجن في البئر واذا نحن بالعفريت الذي قتل ابا العاص قد طلع علينا في صورة ثم تقدم نحو الامام عليه السلام وناداه من أنت أيها النازل علينه القادم الينا ولم تستأذن احد اما علمت انه لا يطمع فينا طامع ولا برتع حولنا راتع الم أنشأ يقول !

نحن جنود الجن والسعالي من جند ابليس لذا المعالي

قال : فعند ذلك نادى الامام عليه السلام : ايها الشيطان المتعمد والجني المتعرد اقصر عن هذا الكلام فلست أناكن لاقيت من قبل ، أنا النور الذي لا يطنى ، أنا صاحب الأهوال ، ومبيد الابطال يوم النزال ، أنا هازم الكتائب ، أنا فاجع الجنائب ؛ أنا مظهر العجائب ، أنا على بن أبي طالب ، ثم ان الامام عليه السلام انشأ يقول .

يا ايها الكاذب في المقال ارجم خزاك الله عن فتال أنا على كاشف الأهوال أنا إبن عم المصطفى المفضال

فلها سمع العفريت ذلك حمل على الامام عليه السلام واراد أن يفعل به مثل مافعل! بابث العاص 1 .

قال. كالتفت به الامام «ع» وزعق به الزعقة الهاشمية المعروفة عند الفضب، فقلنا انه صاعقة نزلت من السماء حتى جاربته الاصوات من كل جانب فأذهله ، ثم بادره بذي المقار وضربه ضربة وجمله شطربن وعجل الله دروحه الى النار وبقس القرار، » ثم ان الامام «ع» نادى « هلموا إلى بالقرب والروايا .

قال قيس بن سمد : فنادانا الامام «ع» وقد قام العرق الهاشمي بين عيفيه وقد ملا غيظاً وحنقاً واذا نحن هايل ودخان قد علا من البئر والنبران تطبر علينا منه اوالامام يقول «كوني برداً وسلاماً على كنت على إبراهيم برداً وسلاماً » .

قال عمرو . فخرج جميع الاصناف بصور مختلفة وهي عدة كثيرة ، فنظر الينا الامام عليه السلام ونحن ترتمد من الخوف

وخرج من باب البئرشهاب عظيم عال بالجو الى عنان السماء وعلا الصراخ واشتد الصياح ، حتى لم يسمع احد منا صاحبه وغشانا الدخان ولا ندري من اين تلتقي النبار فينا فعزمنا على الفرار من شدة ما لحقنا ، فلم يدعنا الامام عليه السلام •

فمند ذلك ناداهم أميرالمؤمنين عليه السلام : ﴿ يامعشر المحن والشياطين أقطاولون على باختلاف صوركم و الله امركم بهذا أم على الله تفترون ؟ ﴾ هزمت عليكم ﴿ بالصافات صفاً \* والزاجرات زجراً \* والتاليات ذكراً \* إن إله كم لواحد \* رب السماوات والمغارب \* إنا زينا السماه الدنيا بزينة الكواكب \* وحفظاً من كل شيطان مارد \* لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب \* وحوراً ولهم عذاب واصب \* إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب القب فالمعشر الجن والانس إن استطعم ان تنفذوا من أقطار السماوات والارض فانفذوا ولا تنفذون إلا بسلطان \* بوسل عليكما شواظ من نارو محاس فلانفتصر ان \* وبالطور وكتاب مسطور \* والمعقد بي رق منشور \* والبيت المعمور \* والسقف المرفوع \* والبحر المسجور \* ان عذاب ربك لواقع \* ما له من دافع » عزمت عليكم يا معشر الجن والشياطين بأسماه الله المغلام و بقل هو الله أحد \* الله الصمد \* لم يلد ولم يولد \* ولم يكن له كفؤاً أحد \* ويقل أعوذ برب العلق \* من شر ما خلق \* ومن شر غاسق اذا وقب \* ومن شر النفائات في المقد \* ومن شر حاسد اذا حسد ، و بقل أعوذ برب الناس \* من شهر ما لوسواس في صدور الماس \* من الجنة والناس » من شهر ما لوسواس المقد \* ومن شر عاسة والناس » من شهر ما لوسواس في صدور الماس \* من الجنة والناس »

قال قيس بن سعد وعمروبن امية الضيمري ؛ فما إستم كلامه عليه السلام حق خمدت النيران وغاب الدخان ، فعندها تقدم الامام عليه السلام و محن خائفون ومعنا الفرب ، حتى وصلنا ووقفنا قرب البئر ، ثم إستدعى بالدلو فأخذه وأدلاه ، فلما صار في قرار البئر واذا بالدلو قد انقطع وارمي خارج البئر أ فغضب الامام (ع) ونادى ؛ من منكم رمى بالدلو فليبرز إلى ? .

قال ؛ فخرج اليه العفريت الذي قطع الدلو وهو يقول

جاء الحمام الممنع الممركم مقطـــم! معود خوض اللقا عظنفر سميـــــدع!

قِال : فلم يدعه الامام ﴿ عِ ﴾ يتم شمره دون ان هجم عليه وبادره بضربة فوقم

بجدلا وعجل الله بروحه الى النار وبلس القرار ، ثم ان الامام (ع) أخذ الدلو وأدلاه ثانية وهو ينشد ويقول مصلياً على طه الرسول :

> أنسا على أنرع البطين اضرب هامات العدا بالسيف ان تقطعوا الدلو لنا ثانياً أضربكم ضرباً بغير حيف فاجابه عفريت من عفاريت البئر وهو يقول:

وصاحب القول الكذوب الأقطع ما لك فى مشربنا من مطمع المض عن البئر ولا تصدع وخل عن هذا المكان الأقطع تأكلك الطير ووحش البلقع المنابقي من البلقع الماسم الامام عليه السلام كلام العفريت رد عليه مقاله وأنشأ يقول والماسم الامام عليه السلام كلام العفريت رد عليه مقاله وأنشأ يقول والماسم الشعر اللمين الكافب الواصب الشعر اللمين الكافب المناب الواصب ان حكنت لا تعرفي عند اللقا أناب على هازم الكتاب ان رجع الدلو إلى غالياً أنزل في البئر بسيف واصب ان رجع الدلو إلى غالياً أنزل في البئر بسيف واصب

مم ان الامام عليه السلام أرسل الدلو في البئر ؛ فلما ان وصل الى الماه انقطم الدلو ورمي أ فقال (ع) : يا معشر الجن والشياطين أيكم قطع الدلو في البئر عليبرز إلى

فلم يبرز اليه احد! فأخذ الامام الدلو وأدلاء ثالثة واذا بعفريت من البئر يقول:

ياصاحب الدلو العلى الشأن والرجل المذكور من عدنان ان أنت قد أدليت دلواً ثانياً رميت في البئر بلا تواني

فلما سمع الامام كلامه قام عرق الغضب بين عينيه ونادى : يامعشر الجنو الهياطين تخوفوني بالنزول اليكم فاشتدوا لقالي واعتدوا لبزازي ، ثم ربط الرشا في وسطه وقال لأصحابه أدلوني البهم ? ?

قال عمرة : فأقبلنا اليه وقلما له ان هذا البئر بعيد المدى واسع الفضاء قد ترى ما حل بنا من النيران منهم وعواصف الدخان ونحن خارج البئر ، فكيف يا أبا الحسن اذا صرت فى قمره واحاطت بك العفاريت يرمونك بشهب النيران .

قال : فعند ذلك قال لهم : بحق ابن عمي رسول الله إلا ما أنز لتمو في اليهم ? .

قال عمرو: فلما أقسم علينا برسول الله ( وَالْهُوْكُ ) علمنا ان نحر منعناه رمى بنفسه الى قرار البشر.

قال قيس بن سمد : فدننينا الى ان صاد في وسط البر ، كاذا بالرشا قد قطع ، فرى الامام عليه السلام بنفسه الى قفر البر وذو الفقار بيده مساول وبيده درقـــة عمد ق.

قال عمرو: فلما انقطع الحبل ضججنا بالبكاء والنحيب وأيقنا بالهلاك وقلمنا اللهم لا تفجع به قلوبنا ولا قلب نبيك ·

قال: فبيما نحن كذلك واذا بضحة عظيمة وكثر الصياح وعلا الصراخ؛ نظرنا في البئر واذا شهب النيران كأنها الكواكب اذا رجمت بها الشياطين وهي نختلف في قمر البئر من كل جانب ومكان ، فنادينا ، يا أبا الحسن ? فلم يجبنا احد ، كاشتد علينا ذلك ، كاخذنا بالبكاء والعويل وأيسنا من الامام (ع) وبقينا زماناً طويلا وعزمنا على الافصراف ،

قال: فبيما نحن كذلك واذا بزعقات الامام كصواعق من السسماه ، فطابت الفسفا وفرحنا ، واذا بقائل يقول : يابن أبي طالب اعطفا الأمان والذمام ، فقال والله ما لكم امان ولاذمام حتى تقولوا قولا مخلصاً لا إله الا الله محمد رسول الله و تعطوني المهود والمواثيق ان لا عنموا وارداً ورد هذا البرع .

قال عمرو: فبقى الامام عليه السلام فى البئر وانقطع عنا خبره وكمنا تركن الى صوت و فبقينا متحدين ما ندري ما نصنع و فأصفينا و لم نسمع صوته ، فبيما محت كذلك واذا برسول الله ( وَالْمُنْكُونُونُهُمُ ) فى نفر قليل وهو يبكي وينادي : يابن عماه و فلم يزل كذلك حتى وقف على البئر و فظننا آنه قد نزل عليه الوحي من الله تعالى بهلاك على (ع) فجعلنا نقبل يديه ورجليه و نبكي لبكائه ، إذ هبط عليه جبرابل من قبل الجباد وقال : يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول لك : ما هذا الجزع والعزع الذي أداه فيك من قبل امن عمد عينه وعن شماله ، ولو ان ملكاً من الملائكة الذين معه اداد هلاك الجنقبض يديه وعن عينه وعن شماله ، ولو ان ملكاً من الملائكة الذين معه اداد هلاك الجنقبض

ارواحهم في ساعة واحدة لأمكنهم ذلك، ولكن أحببت ان يكون لا بن عمك الذكر الى يوم القيامة .

فنادى النبي (ص): يا أبا لحسن ? فأجابه لبيك لبيك يا رسول الله صلى الله عليك ابشر بالنصر ، ثم قلفا قدلي عليك يعض الأرشية حتى قصعد ؛ فلم نشعر الا وهو معنا قال فعانقه النبي (ص) وضعه الى صدره وقبل ما بين عينيه ، ثم قال أكدئني ام أحدثك عا جرى عليك ? فقال له على ( عليلا ) . من فك أحلى بأبي أنت وابي ? . قال قيس بن سعد . سمعت بعض النفر الذين كانوا معه يقول . الساعة تبكي وتصييح والآن تضحك ! وتريد ان تحدثه عا جرى عليه !

#### ومنها غزوة قصر الذهب

رواها السيد المتقدم ( رحمه الله ) عن كتب أصحابنا المعتبرة من الكتب الفزوية عن هشام بن عبد الله عن ابن عباس قال . لما رجع الامام من غزاة النخلة وقد نصره الله

على اعدائه و فقعد فى بعض الطرق فوفد اليه جماعة من العرب فشكوا اليه حالهم وما فالهم وان على نخوم ارضهم قصر يقال له قصر الذهب وفيه ثعبان عظيم وقد منع الغاس من الدخول والحروج والسكون فيه وقد منع الطرق! فلما سمع الامام على (ع) قال على بالمقداد وخالد وقتادة ? قالوا ابيك يا أمير المؤمنين (ع) قال اديد مقكم الساعة ان تأتو في بخبر القصر ? قالوا سمماً وطاعة لله ولك يا أمير المؤمنين (ع) ثم انهم انتصبوا على ظهور خيولهم يقدمهم خالد بن الوليد و وكان معيرهم وقت صلاة الظهر وساروا حتى ادر كهم الليل و فنزل خالد و نزل اصحابه وصلوا صلاة العشاء الآخرة وقدموا الطمام واكلوا و دارت المشورة بينهم ? فاستوى رأى القوم انهم يصبحون القصر ثم نام القوم يحرسهم عمروين امية الضيمري ، الى ان طلع الفجر واستيقظوا وأسبغوا الوضوء وصلى بهم خالد بن الوليد وجلس حتى علت الشمس ، فوثب القوم الى خيولهم فركبوها وجعلوا يسيرون .

قاكان الاساعة حتى صار بيهم مسيرة فرسخ ، فنظروا الى تراب الارض وقد صار دخاناً وكما قربوا نظروا الى الدخان قد علاا فلما عاينوا ذلك وقفوا متحيرين قال عمرو . فبيما نحن شاخصون إذ رأينا جبلا كالليل الدامس وهو تسارة يقمد على ذنبه وتارة يقمد على رأسه وتارة على بطنه ، فتأملناه واذا هو ثمبان عظيم وله رأس لا نطيق وصقه وهو قاصد الينا ، فلما نظر اليه خالد واصحابه هالهم امره ، وشمت الخيل رائحة الدخان فتأخرن ونحن لا نطيق لها رداً ، فماد بيننا وبين القصسر مسيرة فرسخين و لحقنا وهج عظيم من النار وقتام الدخان ولم يبق من المسلمين احد إلا

فلما أقاقوا طلبوا الرحيل واذا خيولهم قد هزلت ولم يبق فيها روح من الفزع ثم انهم ركبوا وجملوا يسيرون على آثارهم حتى اشرفوا على عسكر الامام عليه السلام فلما رآهم وثب على قدميه واستقبلهم وقال: ما وراثكم ? كاني أرى وجوهكم متفيرة فقال خالد يا أمير المؤمنين ما استطيع اخبرك عاقد رأينا ولا اشرح لك ما شاهدنا، فقال الامام ( عليلا ): اخبرني عا رأيت ، كاني مشاهده إن شاء الله تعالى ، فقص عليه

القصة و قال أمير المؤمنين (ع): اعلم انه قد أجفل حول القصر وليس يحير من كان احد من ان يقربه وحوله مياه عزيزة ورياض ومراعي غضيضة ، فقال الامام ( عليه ان رسول الله عهد إلي ان لا اجذب سيفاً إلا بعلمه ورأيه ، فهل احد يمشي اليه بكتابي هذا حتى أستأذنه في المسير اليه ? قال عمر بن امية الضيمري أنا يا أمير المؤمنين ولكن اديد ان تدعولي بقرب الطريق ? قال (ع): ولك ذلك .

قال: فمضى الى خيمته وأخذصدرة من الديماج وتعمم بعلمة حمراً وتقلله خنجراً وأخذ قضيباً من الخبزران ووقف بين يدي الامام (ع) فدعا الامام (ع) بدوات وبياض ? فاحضر له ذلك فكتب كتاباً:

#### بشم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب كتبه على بن أبي طااب الى خير خلق الله وأمينه على وحيه ، النور الساطع والضياء اللامع .

أما بعد : كابي أشرفت على قبيلة عامر بن الحجاج ودعوته الى طاعة الله وطاعة رسوله و فأبى عن ذلك ! فأخذت منه ومن الذين جحدوا من اصحابه حق الله وحق رسوله وشتت شملهم وخربت ديارهم ، وقد امريني ان لا اتبع مهزماً ولم يبق مهم إلا شيخا كبير أو طفل صغير و وقد خبرت ان على مخوم ارضهم قصر يقال له قصر الذهب وفيه ثمبان عظيم لم يسمع السامعون باعظم منه ، ولا رأى الرائون بأهول منه ، وهو ملا ن من الجن ومردتها ، وقد منع الطريق ، وقد قتل من الناس كثير وقد أنفذت اليه خالد بن الوليد والمقداد وجماعة من المسلمين وقد عاينوه فلم يطيقوا النيقربوا منه ورجفت الخيل من رائحة الدخان وغشى على المسلمين وقد عاينه عمر و وشاهده ، واذا قرأت كتابي هذا فأمرني بأمرك مجدني سامعاً مطيعاً

ثم طوى الكتاب وسلمه بيد عمرو بن امية الضيمري فأخذه من يدهوقبله وسار من وقته الى النبي ( وَاللَّهُ عَلَيْهُ ) ودعا له الامام ( عليه ) بقرب الطريق ، فكان مسيره وقت صلاة الظهر .

فلما بمد عن عسكر الامام ( عليلا ) هبط الأمين جير ثيل ﴿ ع ﴾ على النبي ( ص )

وقال: السلام عليك يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام أودعتنى ابن عمك فهو معي قى دعة محفوظة ، وقد أرسل اليك عمرو بن امية الضيمري يستأذنك في أمر شخص من الجن فى صورة ثمبان وهو ساكن فى قصر الذهب ، وقد شرد القبائل من حولة وليس يقدر احد يقرب منه ، وقد ملك ذلك الموضع ومعة خمسون الف جني ، وقد كانت خلقتهم على صور الدواب والوحوش ، وامر ابن عمك ان يسير اليهم ويهجم عليهم بسيفه وهو يتلو عليهم آياتي المحروسة وأنا مطلع على سراره ، عالم بعلانيته ، ثم عر ج جبرئيل (ع) الى السماه .

وخرج النبي (ص) من مسجده وقد اشتغل قلبه و فدخل على زوجته ام سلمة فلم يكامها دون ان وقع فى محرابه ساجداً ببتهل الى الله تعالى و فبيعا هو كذلك واذا بطارق يطرق الباب ، فقال ( وَالْهُوَاكِينَهُ ) ؛ افتحوا الباب لعمروبن امية الضيعري و ففتح ودخل محرو ودفع الكتاب الى النبي (ص) ثم استدعى بدواة وبياض واستدعى بولده الحسن (ع » فأجلسه بن يديه وقبل ما بن عينيه وأمره ان يكتب الى أبيه كتاباً ؟ وقال له ؛ فداك حدك اكتب ما أمليه عليك و فشمر الحسن (ع » كمه عن ساعده وكتب كتاباً يقول فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد: فقد وصل كتابك وفهمت خطابك ، وقد أمرني الله تعالى ، وهو لا يخفى عليه خافية عا صنعت اعداء الله ، وقد أثنى عليك ، وهو يأمرك ال تسير الى القصر بنفسك وتهجم عليهم ، وقد أخبرني الله عر وجل انهم مردة الشياطين وكفرة الجن ، وهم خمسون الف جني في صور محتلفة الالوان ، وبالله عليك اذا رأيتهم نفرتهم بقوادع القرآن وأزجرتهم بالآيات المحكات وبالسور المختلفات وبالآيات المحرقات . ويكون معك من أصحابك من تنشق عليه في الشدة ، كان ربي قد وكل بك الملائكة ويكون معك من أصحابك ، والله مطلع عليك والسلام عليك ورحة الله وبزكاته المقربين يكونون معك من حولك ، والله مطلع عليك والسلام عليك ورحة الله وبزكاته وأعطى الكتاب عمرواً فأخذه وقبله ، ودجا الذي ( ص ) له بقرب المعافة ، فشد عمرو وسطه عنطقته وحعل يجد في المسير ، الى ان وصل الى الإمام « ع » فوجد بين عمرو وسطه عنطقته وحعل يجد في المسير ، الى ان وصل الى الإمام « ع » فوجد بين

يديه عاربن ياسروجماعة من المسلمين وهم قمود على بساط من الشمر وأمير المؤمنين ( عليه) تمرض عليه الخيل من الخيول التي غنموها والأسلحة ، واذا قد نظر الامام (ع) الحه عمرو، فقال لأصحابه ا هذا عمرو قد جاء فاستقبلوا صاحبكم برحمكم الله ? .

فقام المسلمون واستقبلوا عمرواً وقد جهده السير ، فلما وصل الى الامام (ع) أكب على رأسه فقبله وسلم الكتاب اليه ؛ فأخذه ووضعه على عينيه وفضه وقرأه واذا هو خط ولده الحسن فبكى (ع) شوقاً الى ولده الحسن (ع) وأخيه الحسين «ع» قال سمماً وطاعة لله ولرسوله.

ثم أمر (ع) ان ينادى بعبيد الله فناداهم واجتمعوا حوله ، فأخبرهم بماأخبره النبي ( ص ) فقالوا ما تريد النب لصنع? فقال (ع): إلزموا مساكنكم واثبتوا في مواضعكم ه حتى أتخير منكم نفراً فأقصد قصر الذهب ، ثم أواقع هؤلا ، القوم المتمردين وسيكون مني ومنهم ما تشيب منه ألوان وتتحدث به الناس الى يوم القيامة .

تم قدموا له فرساً أشقراً كان لرسول الله ( ص ) و تدرع بدرعه الفاضل و تقلد بسيفه ذو الفقار ، ثم نادى يا عار بن ياسر و زبير بن الموام و سمد بن عبادة و قيس بن سمد و سميد بن زياد و خالد بن الوليد اركبوا خيولكم و تقلدوا سيوفكم ? ففعلوا ذلك و جعلوا يسيرون وقد نشر على رأسه راية حمراه مكتوب عليها: ( نصر من الله و فتح قريب ) و ساروا حتى صار بينهم اقل من ميل ، فأصهم بالنزول ? فنزلوا و بسطوا بساطاً من الشعر و جلس الامام (ع).

قال عاد : فبيما نحن كذلك إذ نظرنا الى اتساق نار قد خرج من باب القصر وهي ترتفع وترمي بشرر كالنيران فتحرق ما حولها وجعل البئر يتوجر علينا جرة واحدة ولحفنا وجهه حتى صاد العرق كأفواه القرب واشتد بنا العكرب والمعلش وشردت الخيل عن المبل والميلين ولم يبق إلا فرس النبي ﴿ وَالْمُعَامِدُ ﴾ .

فلها رأى الامام ذلك صاح بالخيل: أيتها الخيل إرجمي باذن الله وأطيمي ابن عمر رسول الله (ص) ? .

فعند ذلك تراجعت الخيل نادبة بالصهيل حتى وقفت بين يديه تتمسح له فقال(ع)

اركبوا خيولكم، فركبوها .

قال عمار بن ياسر ، لقد أذهلنا مارأينا وراعنا ماشاهدنا ، فقال لنا الامام (عليلا) لا يهولنكم ماترون منهؤلا. الجن ، فوائه ما ترون منهم ومني هذا اليوم إلاماتشيب منه الولدان وتتعجب ملائكة الساوات وتذهل الجن من فعالي .

فبينما الامام «ع » بخاطبنا ونخاطبه إذ خرج من الباب دخان مظلم فاسرّود منه الافق وضاقت منه الأفواه بالأنفاس ، فلم ينظر الرجل منا صاحبه واخذنا الصياح من كل جانب ، وماكان إلا ساعة ثم انكشف وقد غشى على الصغير والكبير منا .

قال عمار : فلما أفقت نظرت الى الامام ( كليلا ) أنامله فلم يتخوف من شيء ولا إضطرب له جارحة بل ازداد غيظاً ، وكان ذلك القصر لمه اثنى عشر باباً ؛ فلت : يا سيدي ما انتظارك فقد اظلم الافق علينا فاصنع ما أنت صافع ? فمنده اغضب الامام « ع » فضباً شديداً ، وأقبل على الربير بن العوام فقال « ع » : يا ابا عبد الله ما هذا وقت ركوب ؛ انزل عن الحصان ? فنزل عن جواده وأسره ان يأخذ سلاحه ويتقلد بسيفه وأخذ جحفة من خبروان وتعمم بعامة صفراه » ثم قال : يا قيس كن على شمالي وأقبل القداد وعمار بن يأسر وقال: تهيأوا للقاء الموت ير حمكم الله ، وأقبل الامام (ع) على من بقى من أصحابه وقال ! لحفروا في الأرض حفرة واقعدوا فيهاوا عمضوا أعينكم واكثروا من القرآن ولا يهوله كم ماترون ، ثم أنه جمعهم في موضع واحد وقرأ سورة ما كه ، وقال للزبير وعار وقيس والمقداد إتبعوني ، والامام « ع » على رأسه عاام ... قالني ( ص ) ؟ذ؟ الفقار في عينه و درقته في شماله وفي وسطه منطقة اخبه جمفر الطيار وهو كأنه الأسد ، ثم صاح صيحة فاذا البر ير مج .

قال عهار : فخرج من باب القصر عفريت يرمي بشرر الديران وصاح بندا صيحة الحدة فأجابه أصناف اللفات من كل جانب ، فتقدم «ع» وقال : « بسم الله الرحمن الرحيم بطكه ويكس وبالاسم المكتوب على ذرر السور وزجر تكم بالصافات صفاً وتبارك والأعراف وبالله الذي لا إله إلا هو ، خالق الليل والمهار والظلم والأنهار » .

قال عهار : والأحجار تتساقط علينا من كل جانب، والامام يوقي عن نفسه وعنا

بترسه ه ولم يستطع أن يتقدم الى النار من شدة اللهب والدخان ، ثم كثرت الاعناق والاصناف وظهرت الاشخاص!

فلما نظر الامام (ع) مانحن فيه أقبل علينا وقال بحقي عليكم إثبنوا في مواضعكم فوالذي بعث محمداً (ص) بالحق لا يلقبهم غيري ؟ كان سلمت فذلك من عند الله ورسوله وان دنت الوقاة كاقرؤا محمداً صلى الله عليه وآله والحسن والحسين وامها عليهم السلام عني السلام ، قالوا يا أمير المؤمنين بأنفسذا نفديك وآبائنا نقيك ، بأي عذر لنا نلقي الله ورسوله وأنت لست معندا ، إلا ان قضى الأمر وجرى القلم ، قال (ع) : كاثبتوا في مواضعكم برحمكم الله كما امرتكم ، ثم قدم الميلا) الى باب القصر وقال : إلهي وسيدي ومولاي أنت تعلم ان جهادي في رضاك وطاعتك كافصر ني .

فلما سمع بذلك المسلمون ضجوا بالبكاء وابتهاوا الى الله تمالى بالدعاء و فقال عمار يا سيدي انت تعلم ان محبتك فى قلوب المؤمنين وفى قلبي ولا أحب الحياة بعدك احب ان اكون معك و قال : ياعمار على شرط، قلت ياسيدي وما هو ? قال : لا تجذب سيفك ولا نور قوسك ، فإذا رأيت العجب فاكثر الصلاة على محمد وآله .

قال عمار: فلما أنهم على ، انكبيت على قدميه أقبلها وقلت يا سيدي لا حاجة لي بعدك في الحياة وخطوت معه وهو يقول: ياعمار كن عن يميني وشمالي حتى لا يذالك منهم سوه ، كاني أوقيك وأفدي أصحاب رسول الله بروحي ، فلما قربنا من القصر والمسلمون يقبعونا بقوارع القرآن ويبتهلون الى الله تعالى فحصبت ان الارض اضطربت من تحتنا ، فجرج الينا السان من نار ، فلما نظره الامام عليه السلام قد قرب مد ححتفه وهو يقول: « يا معشر الجن إن استطعم ان تنفذوا فأنفذوا من أقطرا السماوات والأرض كانفذوا ولا تنفذوا إلا بسلطان \* فبأي آلا، ربكما تكذبان ، وأدى لمان النار لحقتني كاحترق وبي فأطفأها عني الامام عليه السلام وقال : ياعمار لقد أشغلت قلي ، فبحقي عليك إلا ما رجعت الى اصحابي ? فقلت يا سيدي من يرجعني أشغلت قلي ، فبحقي عليك إلا ما رجعت الى اصحابي ? فقلت يا سيدي من يرجعني أفيقال : أنا واقف أصد عنك النار ومواضع الأحجار ، حتى تلحق بأصحابك

قال عمار : فجملت أسمي وقد طار عقل حتى لحقت بأصحاب رسول الله (سِ)

وسقطت على وجهي مفسياً على وجعلوا برشون الماه على وجهي ، فلما أفقت قلت لهم : ما فعل الامام (ع) بعدي ؟ قال المقداد: نظرنا اليه نجت جعفته كانه الأسد، قر ينظر وهو يتقرب من النادوالاحجار تسقط عليه ، ثم زعق زعقة فظننت ان السماء قد وقعت على الارض ، فأجابته الاصوات من كل جانب ، فسمعته يقول: لا حول ولا قوة إلابالله العلى العظم ، وكان قد قال لها : ان رجعت اليكم صلاة العصروالا فارجعوا الى المدينة واقرقا رسول الله (ص) مني السلام واخبروه بما شاهدتم .

قال قيس: فواقه لقد سممنا ذو الفقار فى كف الامام وصوته كالرعد العاصف وهو يتبع الضربة بالصيحة تتلف منها النفوس و ونحن نقول: وعدك وعدك يا من لا يخلف الميعادة اللهم لا تفجع به قلب الزهراه و اللهم لا تفجع به قلب الحسين.

قال عمار: ثم انقطع عنا صوته ، وكنا تركن الهيصوته ، ثم عظم الدخانوا نتشر على وجه الارض حتى لابرى الرجل صاحبه ، فأصغينا الى القصر سممنا وشخصنا اليه بالأبصار واذا بنا لا ترى له أثراً ولم نسمع له صوتاً .

فقال الزبيرياقوم ان الرأي ان نقوم ونفتح الباب وننظرمايكون من الامام (ع) قال المسلمون : إنا لك تبع ه فائنا لم نصبر على ابن عم رسول الله ، فقدام الزبير وقام المسلمون وركبوا خيولهم وجعلوا يسيرون حتى قربوا من باب القصر .

قال عمار: فبيما نحن كذلك اذ خرج علينا من باب القصر ثعبان عظيم الخلقة له دويكالرعد الزاحف، فلما رآنا قصد الينا فهزمنا من بين يديه وهو يطردنا حتى اذا قرب منا عارض خبولنا فاحرقها ولم يبق إلا فرس رسوك الله صلى الله عليه وآله وصادت رماداً اثم عاد ودخل القصر على أمير المؤمنين (ع).

قال الزبيرفلما رأينا ذلك فزعنا فزعاً شديداً وآيسنا ان لا برى الامام عليه السلام ثم رجمنا الى قول الله عزوجل لنبيه ان يرده اليه سالماً ، فييما نحن كذلك اذ طلمرجل من الجبل وهو يقول ادر كوا صاحبكم فخذوا بثاره ا فصاح به المسلمون : انتابليس اللمين ، فغاب من بين أيدينا ،

قال انس بن مالك ان كاطمة الزهراء (ع) كانت ناءً عـــــــة فى حجر ام سلمة اذ كشف الله تمالى عن بصرها ، فنظرت الى القصر وعجائب، واهواله ، ونظرت الى أمير المؤمنين (ع) وقد دارت به الجن من كل مكان ، فانتبهت مرعوبة ، فقالت لهـــا ام سلمة ما شاهدت وما شأنك ? ثم وثبت على قدميها وهي تقول : روحي لروحـــك الفداء ، ثم قالت : يافضة امضي الى محمد « ص » وقولي له : ادرك إبنتك كاطمة الزهرا. فو ثب النبي « ص » فأخذ نعله في يده وهو يجر ردانه من العجلة وهو يقول : ما شأنها ، هل أناها احد بخبر فأفزعها ? وكيف يكون ذلك ? وما هبط على جبر ثيل بخبر ثم انه ﴿ ص ﴾ دخل دار ام سلمة ، فنظر الى فاطمة وهى نائمة فانتبهت ودموعها قد بلت ثيا بهـا وهي تقول : يا سيدي كن لعلي ناصر آ ، فلما سمع النبي ﴿ ص ﴾ كلاَّمهـــا قال : يا حبيستي ما الذي أبكاك ? قالت : يا أبة انيكنت نائمة في هذه الساعة اذ كشف الله عن بصري فرأيت علياً وقد دارت به مردة الشياطين وهو متمنطق بمنطقة آخيه جعفر وبيده سيفه ذوالفقار ودرقة عمه حمزة وهو في جهد جهيد وكرب شديد وأصحابه متباعدون وهو بجاهد وحده ويلقى بنفسه وهو يقول : يا فاطمة اسألي أباك ان يلحقنى فبالله عليك يا أبة ادرك علياً وارحم ولدي الحسن والحسين وابنتـك فاطمة ، فقــال النبي « ص »: يا فاطمة آتي ماأفمل شيئاً الا باذن الله تمالى وها أنا واقف انتظرالوحي مرس المعاه

فبكى الحسن والحسين وقالا: لا بالله عليك يا جداه الا ما أسمتنا ان فسير الى أبيناء ننظر ما هو فيه ونفديه بأنفسنا نفسه وبأرواحنا نفديه فما استتم كلامها اذ هبط جبر ثليل ه ع ٤ وهويقول ! يا محمد العلى الأعلى يقر ثك السلام ويقول ! لك اؤمن فاطمة وقل لها إنا راد وه اليك سالماً غاماً و وابي مؤيده علائكتي المقربين ، ولو ان ملكاً من ملائكتي أمرته ان يقلع الارض وما علم ا من شجر ومدر وبر و بحر وسهل و حبل ٤ لقلمها وهان عليه ذلك ، ولكن أحببت لابن عمك الذكر الى يوم القيامة .

قال النبي « ص » . اللهم بحق ابراهيم وولده اسماعيل وذريته اكشف لي هن بصريحتي أراه وأسمع كلامه وكذلك لابنتي فاطمة وولديها ، فأوحى الله تعالى ليست الأنبياه فيهم من له منزلة كمنزلتك وقد أمرت الارض ان تطبيعك ۽ فأمرها بأمرك.

فأخذ النبي ( ص ) بيد فاطمة وولديها عليهم السلام وصعد بهم على دار سعد بن عبادة وصاح بأعلى صوته : ياارض إنقشمي ، فانقشمت بقدرة الله تعالى ، فحد النبي (ص ) وبين على « ع » عينيه وكذلك فاطمة وولديها عليهم السلام وصار بين النبي ( ص ) وبين على « ع » قدر رمية سهم ، فنظر النبي (ص) الى الامام عليه السلام وقد دارت به الجنوالشياطين وهو يضرب فيهم ويثب عليهم كأنه الأسد .

قال عمار : فسمعت النبي ( س ) وقد كبر وقال : يا على الثعبان الكبير عن عينك و كان على الثعبان الكبير عن عينك و كان على بعينه ؛ فكشف الله عن أبصار المسلمين حتى تبين لهم ماسمعوا فنظروا اليه وقد هم به الثعبان ان يبتلعه ا فصاح به الامام عليه السلام صيحة عظيمة أذهلته ، فلا الفعار وضربه ضربة على وسطه فقده فصفين ، فكبر الامام عليه السلام ثلاث تكبيرات وكبر المسلمون .

فمند ذلك خمدت النيران وانكشف الدخان وظهر اشخاص بصنوف مختلفة الصور واللغات وعلى ﴿ ع ﴾ يضرب فيهم عيناً وشمالا وينادي ؛ يا جمع الشياطين ان معي ربي ينصر في ويخذلكم فلما عاينوا ذلك منه نادوا ؛ يا أمير المؤمنين الامان الامان ارفح سيفك عنا وإبعد عنا بأسك ، فقال لهم أميرالمؤمنين ﴿ ع ﴾ : وعيش عاش فيله وسول الله ﴿ وَالْمُوَالِينَ ﴾ لا كان ذلك ابداً ، حق تقولوا قولا مخلصاً أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، فقالوا بأجمهم يا أمير المؤمنين ارفع سيفك عنا فنحن نقول ؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ،

فعند ذلك رفع السيف عنهم وسر با سلامهم سروراً كثيراً ، وسر النبي ﴿ ص ﴾ بسلامة ابن عمه وكذلك فاطمة وولداها عليهم السلام ، وتزلوا من على الدار فرحين لمساعاينوا من فصر الامام ﴿ ع ﴾ .

ثم طلع الامام (ع) الى أصحابه وهو مسرور ووجهه يشرق كالبدر عند عامه وكاله ، فلما عاينوه جعلوا يقبلون يديه ويهنونه بالسلامـــة ، وفرح القوم الذين حول القصر بقتل الثمباوــــ.

فهبط جبرئيل «ع » على النبي « ص » يهنئه بقدوم أمير المؤمنين « ع » فخر ج النبي « ص » ودخلوا المدينة جميماً .

وهذا ما انهى الينا من الحديث الشريف

### ومنها غزوة مدينة عمان

ما في (المناقب) عن عمار ؛ لما ارسل النبي ( ص ) علياً عليه السلام الى مدينة عمان في قتال الجلندي بن كركر وجرى بينها حوب عظيم وضرب وجيع ، دعا الجلندي بفلام يقال له الكندي ، فقال له ان انت خرجت الى صاحب العامة السودا، والبغلة الشهبا، فتأخذه اسير او تطرحه مجدلا عفيراً ا ازوجك ابنتي التي لم تممم اولاد الملوك يزواجها ا فركب الكندي الفيل الابيض ، وكان مع الجلندي ثلاثون فيلا ا وحمل بالأفيلة والمسكر على أمير المؤمنين (ع) ا .

فلما نظر الامام [ع] اليه نزل عن بغلته وكشف عن رأسه ، فأشرقت الفلاة طولا وعرضاً ؛ ثم ركب ودنا من الأفيلة وجعل بكلمها بكلام لا يفهمه الآدميون ، واذا بتسعة وعشرين فيلا قد دارت رؤوسها وحملت على المشركين وجعلت تضرب فيهم يميناً وشمالا حتى أوصلتهم الى بابعمان ، وسمعت يتكلم بكلام يفهمه الماس : ياعلي كلما فعرف محداً ونؤمن به وبربه ، إلا هذا الفيل الابيض كانه لا يعرف محمداً ولا آل محمد ! فزعق الامام زعقته المعروفة عند الغضب ، المشهورة بين قبائل العرب ، كارتمد الفيل ووقف ! فضر به الامام [ع] ضربة طار بها رأسه عن بدنه ووقع الفيل على الارض كالجبل العظيم واخذ الكندي من ظهره ، فأخذ حبر ثيل النبي [ص] كارتقى على السور فندادى :

يا أبا الحسن هبه لي فهو أسيرك فاطلق سبيله ? فقال : أبا الحسن ما حملك على اطلاقي ؟ فقال [ع]: ويلك مد نظرك ؟ فحد نظره و كشف الله عن بصره ، فنظر الى النبي [ش] واقفاً ، فقال كم بيننا وبينه ? قال : مصيرة أربعين يوماً ، فقال ان ربكم رب عظيم ونبيكم نبي كربم ، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً صلى الله عليه وآله رسول الله . وقتل على (ع) الجلندي وسلم الحصن الى الكندي وزوجه ابنة الجلندي ، انتهى

## المجلس السادس فيها جرى عليه بعد رسول الله [ص]من المصائب

وما رأىفى ايام الثلاثة من النوائب واحتجاجاته عليه السلام وذكر بعض ماأسر له اعدائه من الغدر وقصائد فى مدحه وفيه بابان .

الأول ـ فيما جرى عليه بعد رسول الله [ ص ] من المصائب وما رأى في ايام الثلاثة وبعض ما اسر له اعدائه واحتجاجاته، ولم ترتب هذا الباب على شيء من الفصول وغيره، لارتباط بعض المصائب في بعض حديث غصب القوم الخلافة و اجبارهم له على البيعة 1 .

عن كتاب سليم بن قيس الهلالي قال سلمان الفارسي : لما قيض رسول الله (س) وصنع الناس ما صنعوا ا جاءهم ابو بكر وعمر وابو عبيدة بن الجراح ، فحـــاصموا الافصار بحجة على [ع] فقالوا يلمعشر الافصار ، قريش احق بهذا الأس منكم الان رسول الله [عس] من قريش والمهاجرون خير منكم الان الله أيدهم في كتابه وفضلهما وقد قال رسول الله [عس] الأعة من قريش ، فقالت الأفصار لا نبايع إلا علياً ، فقال ايو عبيدة يا معشر الافصار انكم اول من فصر ، فلا تكونوا اول من بدل ، فقال ابو بهذا عمر وابو عبيدة ! قان شائم فبا يعوا احدها ا فقالا لا والله لا نتوالي هذا

الام عليك وانت افضل المهاجرين! ابسط يدك نبايعك! فوالله ما نجد احدا احق بها سواك! فبايعه عمر ثم ابو عبيدة ثم ازدحم الناس عليه للبيعة ، فقساموا ودخلوا المسجد ورقى ابو بكر على منبر رسول الله [ س ] 1 قاول من بايعه شيخ يين عينيه سجادة وقال مقالة كأنه شامت برسول الله!

قال : فلما رأى سمد بن عبادة ذلك وكان أتى يشغلهم عن البيعة حــ ق يأتبهم على عليه السلام نحول الى داره ، فبق اياماً ، وارسل اليه الو بكر ليبايع ، فانالناس قد بايعوا ا فقالا : لا والله حتى أرميكم ، ا في كنانتي وأخضب سنان رمحى وأضرب بسيني وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني ، ولو اجتمع ممكم الجن والانس ، ما بايعتكم حتى أعرض على ربي وهو يحكم بينذا وبينكم بالحق وهو خير الحاكين ،

فقال ممر لابي بكر لا تدعه حتى يبايع الفقال بشير بن سمد الانصاري: قد لج وأبي ولا يبايمكم حتى يقتل ، وليس بمقتول حتى يقتل ممه أهله وطائفة من عترته ولا يضركم تركه ، وأنما هو رجل واحد ، فتركوه "

وبعد ايام خرج سعد بن عبادة من المدينة ، ولم يدخل المدينة بعـــد ذلك ؛ وبعثوا له باناس فقتلوه .

قال سلمان ؛ فأتيت علياً (ع) وهو يغسل رسول الله (ص) فأخبرته ، ما صنع القوم فقلت ؛ ان اما بكر الساعة قد رقا منبر رسول الله (ص) ولم برضوا ان بما يموه بيد واحدة ، وانهم ليما يمونه بيديه جيماً عينه وشماله ، فقال على (ع) ؛ يا سلمان فهل تدري من بايمه على منبر رسول الله ؟ قال سلمان ؛ انه كان شيخاً بين غينيه سجادة وقال مقالة كا نه شامت عوت رسول الله (ص) فقال (ع): ان ذلك ابليس لمنه الله وانه لما فصبني رسول الله (ص) ايس ابليس لمنه الله ، فأخبرني رسول الله (ص) بمد ذلك فقال يما يما الناس المابكر في ظلة بني ساعدة ، حتى ما يخاصموهم بحقنا و محبتنا م يأتون المسجد فيكون اول من يبايعه ابليس في صورة شيخ كبير ،

قال سلمان: فلما كان الليل حمل على ﴿ ع ﴾ فاطمة على حمار وأخذ بيده الحسن والحسين فلم يدع احداً من اهل بدر من المهاجرين والانصار إلا اتاه في منزله وذكر حقه ودعاه الى نصرته ؟ فما إستجاب له الا اربعة واربعين رجلا ، فأمرهم ان يصبحوا علمين رؤوسهم معهم سلاحهم على ان يبـايموه على الموت ، فأصبحوا لم يوافقه منهم إلا أربعه 1 .

قال سليم بن قيم : قلت لسلمان : من الأربعة : قال أنا وأبو ذر والمقدادوالزبير ابن العوام ، ثم عادم ليلا يناشدم ? فقالوا قصبحك بكرة و فما أتاه غيرنا ! ثم أتساهم الليلة الثالثة ؟ فما أتاه غيرنا !

فلما رأى على غدرهم وقلة وقائهم لزم بيته وأقبل على القرآن يؤلفه ويجمعه علم يخرج من بيته حتى جمه و كان المصحف في الفسطاط والاسيار والرقاع ، فلما جمعكله كتبه على تنزيله الناسخ والمنسوخ ، وبعث اليه ابوبكر ان اخرج فبايم ! : فبعث اليه على ﴿ع ﴾ : أبى مشفول ، وقد آليت على نفسي عيناً ان لا أرتدي برداء إلا للصلاة حتى اؤلف القرآن فأجمه ، فجمعه في أثوب واحد ، ثم خرج الى الناس وهم مجتمعون مع ابى بكر في مسجد رسول الله (ص) فنادى بأعلى صونه :

أيها الناس: اني لم أزل منذ قبض رسول الله (ص) مشغولا بفسله مم بالقرآن حتى جمته كله في هذا الثوب الواحد، فلم ينزل الله تعالى على رسوله آية منه إلا وقد جمتها و وليست منه آية وقد أقرأنيها رسول الله (ص) وعلمني تأويلها.

ثم قال لهم على ! لئلا تقولوا يوم القيامة اني لم أدعكم الى نصرتي ، ولم أذكركم حتى أدعوكم إلى كتاب الله من كاتحته الى خاعته .

فقالله عمر مااغنانا بما معنا من القرآن ا عما تدعونا الية ، ثم دخل على (ع) بهته ، فقال عمر الله الله لابى بكر ارسل الى على (ع » فليبايم أ فلمسنا في شيء حتى يبايع ا ولو قد بايع آمناه أ فارسل ابو بكر الى على (ع » اجب خليفة رسول الله ا فأتاه ، فقال له دلك ? فقال على ( عليه ) اسر ع ما كذبتم على رسول الله ( ص ) انه ليعلم والذين حوله ان الله ورسوله لم يستخلفا غيري فاخبره ما قال له ، فقال اذهب

فقل له اجب أمير المؤمنين ابا بكر! كاتاه فاخبره بذلك ، فقال له على «ع» سبحان الله و والله ماطال المهد فنسى و فوالله انه ليعلم ان هذا الاسم لا يصلح (لا بي وقد أمر رسول الله (ص) وهو سابع سبعة ، فسلموا على "با مرة المؤمنين فاستفهمه هو من بين السبعة ، فقال أحق من الله ورسوله ، قال رسول الله : حقاً حقاً من الله ومن رسوله انه أمير المؤمنين «ع» وسيد المسلمين وصاحب لوى الفر المحجلين يقمداه الله عزوجل بوم القيامة على الصراط ، فيدخل أوليائه الجنة واعدائه النارة فانطلق الرسول فاخبره عا قال ، فسكتوا عنه يومهم ذلك .

قال: فلم رأى على (ع) خذلان الناس له وتركهم نصرته واجتماع كلتهم مع ابى بكر وتعظيمهم له ا فرم بيته ، فقال عمر لابى بكر ما يمنعك ان تبعث اليه فيبايع ا فاله لم يبق احد الا وقد بايع ، غيره وغير هؤلاه الأربعية ، وكان الوبكر ارق الرجلين وارفقها وادهاها وابعدها غوراً ، والآخر افضها واجفاها ، فقال ابوبكر من ترسل اليه قال قنفذ ا فارسل فنفذاً وهو رجل فض غليظ جاف من الطفاة احد في عدي بن كعب وارسل معه اعواناً .

فانطلق فاستاذن على على ﴿ع ﴾ فأبي ان يأذن لهم فرجم اصحاب قنفذ الى ابى بكر وعمر وهما فى المسجد والماس حولها ، فقالوا لم يأذن لنا ، فقال عمر اذهبوا فان أذن لكم والا فادخلوا عليه بغير اذن -

فانطلقوا فاستاذنوا ? فقالت فاطمة ﴿ع ﴾: احرج عليكم ان تدخلوا على بيتي فرجعوا وثبت قنفذ الملعون ، فقالوا ان فاطمة قالت كذا وكذا ، فتحرجنا ان ندخل عليها بيتها بغير اذن ، فغضب عمر فقال ما لذا وللنساء ، ثم اص اناساً ان محملوا حطباً فعملوا الحطب وحمل عمر معهم ، فجعلوه حول بيت على ﴿ المليلا ﴾ وفيه على وفاطمة وأبناها ، ثم نادى عمرحتى اسمم علياً وفاطمة والله ليخرجن وليبايمن خليفة رسول الله والا اضرمت عليه بيته ناراً ، ثم رجع قنفذ الى ابى بكر وهو متخوف ال يخرج على (ع) بسيفه لما يمرف من بأسه وشدته ، فقال ابوبكر لقنفذ ارجم ، فان خرج والا فاهم عليه بيته ، فان امتنع فاضرم عليهم بيتهم ناراً .

قال فالطلق قنفذ الملعون وعاد عمر بالنار فاضرمها فى الباب هم دفع البـاب فاستقبلته فاطمة وصاحت: يا أبتاه يا رسول الله ، فرفع السيف وهو في خمده فوجى به جنبها فصرخت فرفع السوط فضرب به ذراعها فصاحت يا أبتاه ، فو ثب على (ع) فأخذ بتلابيب عمر ، ثم هزه وصرعه ووجاه أنفه ورقبته وهم بقتـــله فذكر قول رسول الله ( ص ) وما أوصاه به من الصبر فقال والذي أكرم محمداً بالنبوة يابن صهائيل لا كتاب من الله سبق ، لعلمتك انك لا تدخل بيتي ، فارسل عمر يستغيث .

فأقبل الناس و دخلوا الدار ورفع خالد بن الوليد الصيف ليضرب به علياً و فحمل عليه بسيفه فاقسم على على فكف و وأقبل المقداد وسلمان وأبو ذروهمار وبريدة الاسلمي أعواناً لعلى «ع» فقال دعوهم واياه و فان الله أصري ان لا أجادهم في هذا الوقت فلم سيم عدو الله هذا المقال اقتدم هو واصحابه عليه وثار على (ع) بسيفه وسبقوه اليه وهم كثيرون ، فتناول بمضهم سيوفهم وكأثروه والةوا في عنقه حبلا وحالت بينهو بينهم فاطمة (ع) عند باب البيت فضر بها قنفذ لهنه الله بسوط كان معه و فرجعت (ع) وان في عضدها كالدمليج من ضربته لعنه الله ، ثم انطلق به يمتل عتلا حتى انهى الى وان في عضدها كالدمليج من ضربته لعنه الله ، ثم انطلق به يمتل عتلا حتى انهى الى وان في عضدها كالدمليج من ضربته لعنه الله ، ثم انطلق به يمتل عتلا حتى انهى الى وان في عضدها كالدمليج من ضربته لعنه الله ، ثم انطلق به يمتل على حقم المهراح وسالم الى بكر وعمر قائم على رأسه بالسيف وخالد بن الوليد وابوعبيدة بن الجراح وسالم مولى ايى حذيفة و بشير بن سعد وساير الناس جلوس حول ايى بكر علمهم السلاح .

قال سليم بن قيس: قلت لسلمان أدخلوا على فاطمة (ع) بغير إذنها؟ قال أي والله وما عليها خمارا، فنادت : يا أبتاه لبئس ما خلفك ابوبكر وعمر ، وعيناك لم تفقيا في قبرك ، تنادى بأعلى صوتها : فلقد رأيت ابا بكر ومن حوله يبكون ويفتحبون وما منهم إلا باك غير عمر وخالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة وعمر يقول لسنا من النساء وأيهن في شيء ، فانتهوا بعلى الى ابى بكر وهو يقول اما والله لو وقع صيفي فى يدي بولملمتم انكم لم تصلوا الى هذه ابداً ، والله ما ألوم نفسي في جهادكم لو كنت استمكنت من الاربعين لفرقت جماعتكم ، ولكن لمن الله اقواماً بايموني ثم خذلوني .

وقدكان قنفذ لعنه الله حين ضرب فاطمة بالسوط حين حالت بينه وبين زوجها ارسل عمر انحالت بينك، وبينه فاطمة فاضربها ، فألجأها قنفذ لعنه الله الى عضادة باب بيتها ودفعها فكسر ضلعها من جنبها وألقت جنينها من بطنها ! فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت من ذلك شهيدة .

فلم انتهى بعلى الى ابى بكر انتهره عمر وقال له بايع ، فقال له على (ع): ان لم أبايع فلم انتهى بعلى الى ابى بكر انتهره عمر وقال له بايع ، فقال له على (ع): ان لم أبايع فما انتهمانمون ؟ قالوا نقتلك ذلا وصفاراً ، فقال على الله فلانمر فك بهذا وأخا رسول الله فلانمر فك بهذا فقال: أنجحدان رسول الله آخا بيني وبينه ، فأعاد عليه ثلاث مرات ، ثم أقبل على عليه السلام فقال:

يا معاشر المسلمين والمهاجرين والانصار أسمعتم رسول الله ( ص ) يقول يوم غدير خم كذا وكذا ? وفى غزاة تبوك كذا وكذا ، فلم يدع شيئًا قال له رسول الله(ص) علانية للعامة إلا ذكرهم إياها ? قالوا اللهم نعم .

فلم ان تخوف ابو بكر ان ينصره الناس وان يمنموه منه ، بادرهم فقال له كلم حق قد سممناه باذاننا ووعته قلوبها ؛ ولكن سممت رسول الله ( ص ) يقول بمد هذا ؛ إنا أهل بيت أصطفانا الله واختار لذا الآخرة على الدنيا ، فان الله لم يكن ليجمع لذا أهل البيت النبوة والخلافة ، فقال على عليه السلام هل احد من اصحاب رسول الله شهد هذا ممك ? فقال عمر صدق خليفة رسول الله ( ص ) قد سمعته منه كما قال ، وقال ابوعبيدة وسالم مولى ابي حذيفة ومعاذ بن جبل قد سمعنا ذلك من رسول الله ، فقال لهم على ( ع ) : لقد وفيتم بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها في الكعبة ان قتل محداً أومات لنردن هذا الأمر عنا أهل البيت ، فقال ابو بكر فما علمك بذلك اطلمناك عليها ? فقال لنردن هذا الأمر عنا أهل البيت ، فقال ابو بكر فما علمك بذلك اطلمناك عليها ؟ فقال وبالاسلام أسمهم رسول الله ( ص ) يقول ذلك ؟ وأنم تسمعون ان فلاناً وفلاناً عداً هؤلا، الأربعة قد كتبوا بينهم كتاباً ان قتلت أو مت ان يتظاهروا عليك وبزولوا عليك وبزولوا عليك ونزولوا عليه هؤلا، الأربعة قد كتبوا بينهم كتاباً ان قتلت أو مت ان يتظاهروا عليك وبزولوا عليه أعواناً فاهك الأربعة وفا بذهم ونابذهم وان لم نجد أعوانافبايع وإحقن دمك ، فقال ان وجدت عليهم أعواناً فاهك الأربعين الرجل الذين بايموني وفوا لي فجاهدتكم في الله ، فقال له عمر لو ان اولئك الأربعين الرجل الذين بايموني وفوا لي فجاهدتكم في الله ، فقال له عمر فوا له والله والله والله المها الله المها الدين الرجل الذين بايموني وفوا لي فه فقال اله عمر فقال له عمر

اما والله لن يغالها احد من أعقابكم الى يوم القيامة .

ثم نادى على عليه السلام قبل ان يبايع والحبل في عنقه إلى بن ام الف القوم إستضعفوني وكادوا يقتلونني ، ثم تناول عليه السلام يد الى بكر فبايعه .

قال سليم . فى رواية ابن عباس . ثم قام ابوذر والمقداد وعار فقالوا لعلى (ع) ما تأمر ? والله إن أمرتنا لنضر بن بالسيف حــــــ نقتل ? فقال على (ع) . كفوا رحمكم الله واذكروا عهد رسول الله (ص) وما أوصاكم به فكفوا ، فقال عمر لابى بكر وهو جالس فوق المنبر وهذا جالس مقارب لا يقوم فيبايمك أوتأمرنها فنضرب عنقه والحسن والحسين قا عان على رأس على ، فلما سمما مقالة عمر بكيا ورفعا أصواتها بالبكاه و فاديل يا حداه يارسول الله ، فضمها على ﴿ ع ﴾ الى صدره وقال لاتبكيا فوالله لا يقدران على قتل أبيكا ، انها اذل واقل وادحر من ذلك .

وأقبلت ام أيمن النوبية حاضنة رسول الله (ص) وام سلمة فقالتا : يا عتيق ما اسرع ما ابديهم حسدكم لآل محسد (ص) ؟ فأمر بها عمر ان تخرجا من المصحد وقال ما لنا وللنساه . ثم قال يا علي قم وبايع ؟ فقال على ان لم أفعل ؟ قال اذن والله ليضر بن عنقك و قال ! كذبت والله لا تقدر على ذلك وانت ألم واضعف من ذلك و فو ثب خالد بن الوليد واخترط سيفه فقال والله التن لم تفعل لاقتلنك ! فقام اليه على (ع) وأخذ بمجامع ثوبه ثم دفعه حتى ألقاه ووقع السيف من يده ، فقال الرجل قم يا على فبايع ؟ قال : فان لم أفعل ؟ قال اذن والله نقتلك ! واحتج ثلاث مرات عليهم تم مد يده من غير ان يفتح كفه فضر به عليها ابوبكر ووضى بذلك .

ثم قيل الزبير قم فبايم ? فأبى ، فوثب اليه الرجلوخالد بن الوليد والمفيرة بن شعبة واناس معهم فانتزعوا سيفه فضر بوا به الارض ، فقال الزبير يابن صهاك اما والله لو ان سيغى فى يدي لحدث عنى فوجوا فى عنقه ، ثم اخذوا يده فبايم مكرهاً ، ثم بابم ابوذر والمقداد مكرهين .

قال سليم : وغضب الرجل من ذكر صهاك فقال المزبير وما يمنعني من ذكرها وقد كانت زانية اوتنكر ذلك ، اوليس كانت أمة لجدي عبد المطلب فزنا بها حِدك نفيل، فولدت اباك الخطاب فوهبها عبد الطلب لجدك بعد ما ولدنه وانه لعبد حدي وولد زنا فاصلح بينها ابوبكر وكفكل واحد منها عن صاحبه .

قال سليم ؛ قال سلمان ؛ قلت لحيتر ابي سمحت رسول الله ( ص ) يقول انعليك وعلى صاحبك الذي بايعته مثل ذنوب جميع امة محمد الى يوم القيامه ومثل عذا بهم جميعاً فقال قل ما شئت أليس قد بايعت ولم يقر الله عينيك بان يليها صاحبك ، فقال ؛ اشهد ابي قرأت في بعض كتب الله ان باسمك وصفتك باب من ابواب جهم ، فقال قلل ما شئت أليس قد عدلها الله عن أهل هذا البيت الذين انخذ عوهم ارباباً ، فقلت اشهد ابي سمعت رسول الله ( ص ) يقول وقد سألته عن هذه الآيه ؛ « فيومئذ لا يعذب الله ولا يوثق وثاقه احد » ? فأخبر في انك انت هو ؛ فقال في حبتر اسكت اسكت الله نامتك أيها العد يابن الله الها فقال في على "؛ اسكت

قال! فقال ابوذر: لعن الله من ابغض آل محد ( ص ) وافترى عليهم فظلمهم حقهم وحمل الناس على رقابهم ورد هذه الامة القهقرى على أدبارها ، فقال عمر آمين لعن الله من ظلمهم و لا والله ما لهم فيها من حق وما هم فيها وعرض الناس الا سواه ، قال أبوذر: ولم خاصمت الانصار بحقها ? فقال على ﴿ ع ﴾ لحبتر بابن صهاك فليس لنا فيها حق وهي لك ولا بن آكلة الذبان ? فقال حبتركف با أبا الحسن إذ قد بايمت و قان العامة رضوا بصاحبي ولم يرضوا بك فا ذني ?! فقال على (ع). لكن الله ورسوله لم برضيا إلا بي قابشر انت وصاحبك ومن البعكما ووازركما بسخط الله وعذابه وخزبه و ويلك بابن الحطاب لو برى ماذا جنيت على نفسك نو تدري ما منه خرجت وفيم دخلت وما جنيت على نفسك و على صاحبك و فقال الو بكر ياعمر اما اذ بايع وآمنا شره وقتل وفايلته فدعه يقول ما شاه و فقال على (ع) است قائلا شيئًا غير شيء واحد اذكركم بالله أيها الأربعة و لسلمان وأبي ذر والزبير والمقداد. أسمتم رسول الله ( ص ) يقول ان تابو تاً من ذار فيه اثنى عشر و سته من الاولين وستة من الآخرين في قدر جهم في الصخرة عن ذلك الحب فاسعر جهم من وهيج ذلك الحب ومن حره

قال على (ع) فسألت رسول الله (ص) وأنم شهود ؟ فقال رسول الله (ص) اما الاولون فابن آدم الذي قتل أخاه وفرعون ذوالفراعنة والذي حاج ابراهيم في ربه ورجلان من بني اسرائيل بدلا كتابهم وغيرا سنتهم ، اما احدها فهو اليهود والآخر فنصر النصارى وعاقر الناقة وقاتل يحيي بن زكريا والدجال في الآخرين وهؤلا الاربعة اصحاب الكتاب وجبتهم وطافوتهم الذين تعاهدوا عليه وتعاقدوا على عداوتك يا أخى ويتظاهرون عليك هذا وهذا حتى عدهم وسماهم.

قال فقلنا صدقت فشهد إذا سمعنا ذلك من رسول الله ( ص) فقال عمان باأبالمسن الما عندك وعند أصحابك في حديث و فقال على (ع) بلى و سمعت رسول الله (ص) يلمنك ثم لم يستغفر لك بعد ما لعنك ، فغضب عمان و ثم قال ما لى ولك لا تدعني على حال كنت على عهد رسول الله ولا بعده ، فقال له الربير فأرخم الله انفك ، ثم قال له عمان والله لقد سمعت رسول الله ( ص ) يقول ان الربير يقتل مرتداً عن الاسلام .

قال سلمان : فقال على (ع) : فبما بيني وبينه صدق عثمان وذلك انه يبايعني بعد قتل عُمان فينكث بيعتي ويقتل مرتداً .

قال سلمان . فقال على (ع) ان الناسكلهم ارتدوا بعد رسول الله (ص)غير أربعة ، ان الناس عبرلة هارون ومن تبعه وعنزلة العجل ومن تبعه ؛ فعلي في شبسه هارون وعتيق في شبه العجل والثاني في شبه السامري .

أقول وروى احمد بن على الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الصادق (ع) أنه قال . لما إستخرج أمير المؤمنين عليه السلام من منزله خرجت فاطمة «ع» فما بقيت إمرأة هاشمية إلا وخرجت معها ، حتى انتهت قريباً من القبر ، فقالت . خلو عن إبن عمي ، فوالذي بعث محمداً بالحق نبياً لمن لم تخلوا عنه لأنشرن شعري ولأضعن قميص رسول الله « هن ، على رأسي ولأصر خن الحه الله . فما ناقة صالح بأكرم على الله من أبي ولا الناقة بأكرم على الله من ولدي ،

قال سلمان : كنت قريباً منها فرأيت والله أساس حيطان المسجد ، تعلقت من أسفلها حتى لواراد الرجل ان ينفذ من تحمّها لقدر ، فدنوت منها فقلت : پابفت رسول الله يا سيدتي ومولاني ان الله عز وجل بعث أباك رحمة للعالمين فلا تكوني نقمة فرجعت ، ورجعت الحيطان .

وفى رواية الكليني في « الروضة » إلاسناد الى ابي هاشم خرجت فاطمة ع الما وف رواية الكليني في « الروضة » إلاسناد الى ابي هاشم خرجت فاطمة ع واضعة قيص رسول الله « ص » على رأسها آخذة بيد إبنيها ، فقالت ما لي والك يا ابا بكر ? تريد ان تيتم إبني وترملني من زوجي ، والله لو لا تكون سيئة لنشرت شعري وصرخت الى دبي ، فقال رجل من القوم ما تريد الى هذا ، ثم أخذت بيده والطلقت به .

قالـ أبو جمَّفُو ﴿ ع \* والله لو نشرت شعرها لما تواطراً .

# خبر غصبهم فدكا من فاطمة عليها

في « الاحتجاج » عن حماد بن عُمان عن أبي عبد الله « ع » قال . لما بويم الوبكرواستقام له الامرعلى المهاجرين والانصار بعث الى فدك من اخرج وكيل فاطمة بنت رسول الله « ص ، فجاءت فاطمة « ع » الى ابى بكر فقالت له . يا الابكر لم تمنعى ميراثي من أبي رسول الله « ص » وأخرجت وكيلي من فدك و وقد جعلها لي رسول الله مسلى الله عليه وآله ? فقال آني على ذلك بشهود ? فجائت ام أبمن فقالت لاأشهد ياالا بكر حتى احتج عليك بما قال رسول الله « ص » أفشدك بالله ألست تشهد الرسول الله « ص » قال . ام أبمن إمرأة من أهل الجنة ? فقال بلي ، فقالت فأشهد بالله ان الله عزوجل أوحى لرسول الله في ص أ ذلك ، فكتب لها كتاباً ودفعه اليها فدكا عمر فقال ما هذا الكتاب ? فقال ان فاطمة أدعت في فدك وشهدت فدخل عمر فقال ما هذا الكتاب ? فقال ان فاطمة أدعت في فدك وشهدت فاطمة تبكى .

وفى رواية : ان الجابكركتب لهاكتاباً ، فرآها عمر فى الطريق وبصق فيكتابها ومزقه ، فقالت عليها السلام بقر الله بطنك كما بقرت كتابي .

قال : فلماكان بمـــد ذلك جاء على (ع) الى ابى بكر وهو في الممجد وحولة المهاجرين والانصار فقال: يا ابا بكر لم منعت فاطمة من ميراثها من رسول الله ( ص ) وقد ملكته في حياة رسول الله ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ ﴾ ؟ فقال ابوبكر ان هذا في. للمسلمين لمان أَقَامَتَشَهُودًا ان رسول الله (ص) جَمَلُهُ لَمْ وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَمَّا فَيِهِ فَقَالَ أَمِيرِ المؤمنين(ع) ياابابكر أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ? قاللا ، فقال(ع) فانكان في يد المسلمين شيء علكونه وإدعيت أنا فيه من تسأل البينة ? قال اياككنت اسأل البينة ، فقال(ع) قا بال فاطمة سألتها البينة على ما في يدها وقد ملكته في حياة رسول الله ( ص ) وبعده ولم تسأل المسلمين البينة على ما ادعوه شهوداً كما تسألني على ما إدعيت علمهم ? فسكت ابو بكر ، فقال عمر يا على دعنا من كلامك ، فإذا لا نقوى على حجتك ، فان أتيت بشهود عدول و إلا فهو في المسلمين لا حق لك ولا الهاطمة فيه ! فقال ﴿ ع ﴾ ياابابكر أَنقرأ كتاب الله تعالى ? قال نعم قال : إخبرني عن قول الله تعالى « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجم أهل البيت ويطهركم تطهيراً ، فيمن نزلت فينا أم في غيرنا ? قال فيكم قال: فلو ان شهوداً شهدوا على فاطمة بلت رسول الله ( ص ) بفاحشة ، ما كنت ضائماً بها ? قال كنت اقبم عليها الحد كما اقبم الحد على نساء العالمين ! قال على « ع » ؛ كنت إذن عند الله من الكافرين ، قال ولم ? قال : لا نك رددت شهادة الله لهـــ ا بالطهارة وقبلت شهادة اءرابي بائل على عقبيه عليها واخذت منها فدكا وزحمت آنه فيء للمسلمين ه وقد قال رسوك الله (ص) البينة على المدعى والجين على المنكر ، فرددت قوك رسول الله(ص) قالم : فدمدم الناس وانكر بمضهم بمضاً وقالوا : صدق والله على ، ورجسم على (ع) الى منزله .

وفيه روى عبد الله بن الحسن باسناده عن آباً له ﴿ ع ﴾ ! لما اجمع او بكر على منع فاطمة فدكا و بلغها ذلك لاثت خارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت فى لمة مر حفدتها ونساء قومها تطأ ذبولها عما تخرم مشيتها مشية رسول الله ( ص )حتى دخلت على ابى بكر وهو فىحشد من المهاجرين والانصار وغيرهم فنيطت دونها ملاءة فجلست ثم أنت أنة أجهش القوم لها بالبكاء فارتج المجلس ه ثم أمهلت هنيئة حتى اذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم إفتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على محمد رسوله أبيها ( ص ) فماد القوم فى بكائهم ، فلما أمسكوا أعادت كلامها :

الحمد لله لما أذمم وله الشكر على ما ألهم والثناء عا قدم من عموم أمم إبتداها ه وسبوغ آلاء أسداها و تمام من والاها جم عن الاحصاء عددهــــا ونأى عن الجزاء أمدها وتفاقد عن الادراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لافضالها واستحمد الى الخلائق باجزالها وثنى بالندب الى أمثالها .

وأشهد أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك له كما جعل الاخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها المتنع عن الأبصار رؤيته وعن الألسن صفته وعن الاوهام كيفيته ، إبتدع الاشياء لا منشي كان قبلها ، وأنشأها بلا إحتذاء أمثلة امتثلها ، كونها بقدرته ، وذرأها عشيته من غير حاجة منه الى تكوينها ، ولا فأمدة له في تصويرها إلا تثبيتاً لحكمته وتنبيهاً على طاعته ، واظهاراً لقدرته، وتعبداً لبريته، واعزاز الدعونه ، ثم جمل الثوابعلى طاعته ، ووضع العقاب على معصيته ، زيادة العباده عن نقمته ، وحياشة لهم الى جنته ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اختاره وانتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل ان إجتباه، واصطفاه قبل ان إبتعثـــه ، إذ الحلائق بالغيب مكنونة ، وبسر الأهاويل مصونة ، وبهاية العدم مقرونة ، علماً من الله تعالى عسائل الامور ، وإحاطة بحوادث الدهور ، ومعرفة بمواقع المقدور ، إبتعثه الله إنماماً لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه ، وإنفاذاً لمقادير حتمه ، فرأى الامم فرقاً في اديانها ، وعكفاً على نيرانها ، عابدة لاو ثانها ، منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله تعالى بأبي محمد (مس) ظلمها ، وكشف عن القلوب بهمها ، وجلى عن الأبصار عماها ، وأقام فيالناس بالهداية ، فأنقذهم منالغواية ، وبصرهم من العاية ، وهداهم الى الدينالقويم ، ودعاهم الى الصراط المستقيم ، ثم قبضه اليه قبض أفة واختيار ، ورغبة وإيثار ، فحمد صلى الله عليه وآله عن تعب هذه الدار في راحة ، قد حف به الملائكة الأبرار ، ورضوان الرب الغفار ،

ومجاورة الملك الجبار ، صلى الله على أبي نبيه وأمينه على وحيه وصفيه وخيرته مث الحلق ورضيه ، والسلام عليه ورحمة الله وبركانه .

ثم إلتفتت الى اهل المجلس وقالت :

انتم يا عباد الله نصب امره و نهبه وحملة دينه وكتبه ووحيه ۽ وأمناه الله على ا نفسكم وبلفاءه الى الامم ، وزعيم حقله فيكم وعهد قدمه اليكم وبقية استخلفهــــا عليكم كتاب الله الناطق ، والقرآن الصادق ، والنور الساطع ، والضياء اللامع ، بينة بصائره، منكشفه سرائره، منجلية ظواهره، مغتبط به أشياعه و قائد اله الرضوان أتباعه ، مؤد الى النجاة إستماعه ، به تنال حجيج الله المنورة ، وعرامُه المفسرة ، ومحاربه وشرائمه المكتوبة ، فجمل الله الايمان تطهيراً لكم من الشرك ، والصلاة تنزيهاً عن الكبر والزكاة نزكية للنفس ، وعا. في الرزق ، والصيام تثبيتاً للاخــــلاس ، والحـــج تشييداً للدين والعدل تنظيفًا للقلوب، وطاعتنا نظاماً للملة، وامامتنا أماناً من الفرقة، والجهاد عزآ للاسلام ، وذلا لاهل الكفر، والصبر معوثة اعلى ستيجاب الاجر ، والاس بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة للعامة ، وبر الوالدين وقاية من السخط ، وصلة الأرحام منساً في العمر ، والقصاص حقناً للدماء ؛ والوقاء بالنذر تعريضاً للمغفرة ، وتوفية المكاييل والموازين تغييراً للبخس ، والنهي عن شرب الحر تبريهاً عن الرجس ، واجتناب القذف حجاباً عن اللعنة ، وترك السرقة إيجاباً للعفة ، وحرم الله الشرك إخلاصاً بالرفوبية ، لمُتقوا حق تقاته ، ولا تموتن وأنم مسلمون ، وأطيعوا الله فيما أم كم به ، ونهاكم عنه فاعا بخشى الله من عباده العلماء .

ثم قالت : ايها الناس اعلموا اني فاطمة وأبي محمد (ص) أقول عوداً وبدهاً ولا أقول غلطاً ولاأفعل شططاً ( لقد جاء كمرسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريس عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم \* فان تعزوه و تعرفوه وجد عوهم أبي دون نسائكم وأخا إبن عمى دون رجالكم ، والعم المعزى اليه (ع) فبلغ الرسالة صادعاً بالتذكرة ، ماثلا عن درجة المشركين ، ضارباً ثبحهم ، آخذاً بكظمهم ، داعياً الي سبيل الله بالحكمة

والموعظة الحسنة ۽ يكسرالاصنام ، وينكث الهام ، حتى انهزم ألجمع وولوا الدبر ، حتى يبزغ الليل عنصبحة ، وأسفر الحق عن محضه ، ونطق زعيم الدين ، وخرست شقاشق الشياطين ، وطاح وشيط النفاق ، و انحلت عقدة الكفروالشقاق ، وأعلن كلمة الاخلاص في نفر من البيض الخماص، وكنتُم على شفا حفرة من النارفأ نقذكم منها الله تبارك وتعالى بأبي محمد ، بعد اللتيا والتي ، وبعد ان منى بهم الرجال ، وذؤبان العرب ، ومردة أهل الكتاب (كلا أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ) او نجم قرن الشيطان ، او فغرت فاغرة من المشركين ، قذف أخاه في لهو اتها ، فلا ينكفي. حتى يطأ صاخبًا منها بأخمصه ، ومخمد لهبها بسيفه ، مقدور الى ذات الله ، مجتهداً فى أمر الله ، قريباً من رسول الله ، سيداً في أولياه الله ، مشمراً ناصحاً ، مجداً كادحاً ، وانتم في رفاهية في العيش ، وادعون فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر، وتتوكفون الاخبار، وتنكصون عند النزال وتفرون عند القتال ، فلما اختارالله لنبيه ( ص ) دارأنبياً له و ومأوى أصفيائه، ظهرت فيكم حيكة النفاق ، واشمل جلباب الرين ، ونطق كاظم الفاوين ، ونبغ خامل الافلين وهدر رفيق المبطلين ، فحضر في عرصاتكم ، واطلع الشيطان رأسه من مفرزه ، هاتفاً بكم ، فألفاكم لدعوته مجيبين ، وللمترة فيكم ملاحظين ، ثم استنهضكم فوجدكم خفاداً وأحشكم فألفاكم، عمامًا ، فوسمتم غير ابلكم ، ووردتم عبر شربكم ، هذا والمهد قريب والكلم رحيب، والجرح لما يندمل، والرسول لما يقبر، وإبتدأتم وزعمتم خوف الفتنة، إلا في الفتنة سقطوا ، وأن جهم لمحيطة بالكافرين ، وأنم الاخسرون ، فهيهات منكم، وكيف بكم ? وأنى تؤفكون ، وكتاب الله بين أظهركم ، اموره ظاهرة ، وأحكامه زاهرة ، وزواجره لأنحة ، وأوامره واضحة ، قد خلفتموه ورا. ظهوركم ، أرغبة عنه تدبرون ? أم بغيره تحكمون ? بئس للظالمين بدلا ( ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) ثم لم تلبثوا إلا ريث ان تسكن نفرتها ، ويسلس قيادها ، ثم اخذتم تورون وقدتها ، وتهيجون جرتها ؛ وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي، وإطفاء أنوار الحق الجلي، وإهال منن النبي الصني، تشربون حسواً في إرتفاء، وتمشون لأهله وولده في الحرأ، والصفراء، ونصبر منكم على مثل حز

المدى ، ووخز السدان في الحشاه ، وانتم الآن تزعمون ان لاأرث لنا ، أفي على الحاهلية تبغون ، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفلا تعلمون ، بلي قد تجلى لكم كالشمس الضاحية اني إبنته .

أيها المسلمون :

وأغلب على إرثى ? يابن ابي قحافة أبي كتاب الله ان بوث اباك ولا أدث أبي ؟ لقد جئت شيئًا فربًا وعلى الله ورسوله ، أفعلى عمد بركيم كتاب الله ونبذ عوه ؟ إذ يقول ؛ ﴿ وورث سلبان داود ﴾ وقال فيما إقتص من خبر يحيى بن زكريا عليه السلام إذ يقول ؛ ﴿ وورث سلبان داود ﴾ وقال فيما برثني وبرث من آل يمقوب ٠٠٠ ﴾ وقال أيضاً : ﴿ واولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ وقال تعالى : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الانثير إلى وزعمهم أن لا حظ لي ولا إرث من أبي ولا رحم والأقر بين بالمعروف حقاً على المتقين ﴾ وزعمهم أن لا حظ لي ولا إرث من أبي ولا رحم بينناه أفحصكم الله بآية أخرج أبي محمداً ﴿ ص ﴾ منها ؟ أم هل تقولون أن أهل الملتين من أبي وإبن عمي ؟ فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك ، فنعم الحكم الله والزعم محمد صلى الله عليه وآله ، والموعد القيامة ، وعند القيامة بخسر المبطلون ، ولا ينفعم الندم إذ تندمون ، ولكل نبأ مستقر ، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب بخزيه وكل عليه عذاب مقم

مم رمت بطرفها نحو الالصار فقالت :

والسنة عن ظلامتي ? أما رسول الله (ص) أبي يقول : المره يحفظ فى ولده و سرعان ما والسنة عن ظلامتي ? أما رسول الله (ص) أبي يقول : المره بحفظ فى ولده و سرعان ما احدثهم و وعجلان ذا إهالة واكم طاقة بما أحال وقوة على ما أطلب و أتقولون مات محد «ص » ? فخطب جليل و إستوسع وهنه ، واستهز فتقه ، وانفتق رتقه ، واظلمت الارض لغيبته و كسفت النجوم بمصيبته و أكدت الآمال ، وخشعت الجبال و واضيع الحرم ، وازيلت الحرمة عند ممانه .

فتلك والله النازلة الكبرى، والصيبة العظمى ولا مثلها نازلة ، ولا باقية عاجلة ، أعلن بهاكتاب الله جل ثنائه في أفنيتكم وممساكم ومصبحكم ، يهتف في افنيتكم هتالم وصر الحاو تلاوة وإلحاناً ولقبله مما حل بأنبياه الله ورسله حكم فصل، وقضاه عدل، ﴿ وَمَا مُحْمَدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خُلْتُ مِنْ قَبِلُهُ الرَّسِلُ ﴾ إنا أن مات اوقتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين ٩ امها بني قيلة وأهظم تواث أبي وانهم عره مني و عسمع ، ومنتدى ومجمع ، تلبسكم الدعوة وتشملكم الجرة ، وانهم ذووا المدد والمدة والأداة والقوة ، وعندكم السلاح والجنة توافيكم الدعوة فلا تجيبون ، وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون ، وانم موصوفون بالكفاح ، ومعرفون بالخير والصلاح، والنجبة التي انتجبت ، والخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت، قاتلُم العرب وتحملتم الكد والثعب ، و ناطحتم الانم ، و كافحتم البهم ، فلا تبرح او تبرحون ، كم مم كم فتأتمرون ، حتى اذا دارت بنا رحى الاسلام ودر حلب الايام وضضعت تمفرة الشرك وسكنت فورة الافك وخمدت نيران الكفر وهدمت دعوة الهرج والمرج واستوثق نظام الدين ، فأنى حزتم بعد البيان ? وأسررتم بعد الاعلان ، ونكصتم بعد الاقدام وأشركتم بعد الاعان ( بؤساً لقوم نكثوا اعانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤكم اول مرة أنخشوهم ? والله أحق ان نخشوه انكنتم مؤمنين ) ألا ادى بان أخلدتم الى الخفض ، وأبعدتم من هو أحق البسط والقبض وخلوتم بالدعة ، ونخوتم بالضيق من السمة فمحجتم ما وعيتم ودسعتم الذي تسوغتم ، فإن تكفروا انهم ومن في الارض جميماً كان الله غني حميد ، ألا وقد فلت ما فلت هذا على معرفة مني بالخذلة التي خامر تكم ، والغدرة التي استشمرتها قلوبكم ، وبثتها غيضة النفس ونفثة الغيض وتقدمة الحجة ، فدو نكموها فاحتقبوها دبرة الظهر نقية الخف باقية المار ، موسومة بفضب من الله ، وشنار الابد وموصولة بنار الله الموقدة التي تطلسع على الأفئدة فبعين الله ما "عنعون (وسيعلم الذين ظلموا أيمنقلب ينقلبون) وأنا إبنة نذير لكم بين عذاب شديد كاعملوا إنا هاملون وانتظروا إنا منتظرون .

للجابها ابو بكروعبد الله بن عُمَّان وقال يا إبنة رسول الله لقدكان أبوك بالمؤمنين

عطوفاً كريماً ورؤوفاً رحماً وعلى الكافرين عذاباً ألماً وعقاباً عظماً كان عزوناه وجدناه أباك دون آباء فسائنا وأخا إلقاك دون الاخلاء آثره على كل حميم وساعده في كل أمر جسيم لايحبكم إلا كل سعيد ولا يبغضكم الاكل شقي فأنتم عترة رسول الله الأطيبون والخيرة المنتجبون على الخير أدلتنا على الجنة مسالكنا وأنت يا خيرة النساء وابنة خير الأنبياء صادقة في قولك سابقة في وفور عقلك غير مردودة عن حقك ولا مصدودة عن صدقات الله ما عدوت رأي رسول الله ولا عملت الاباذيه وان الرايد لا يكذب أهلة الى الشهد الله وكنى به شهيداً الى سمعت رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا تورث دهباً ولا فضة ولا داراً ولا عقاراً ا والما تورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة ومالمنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا ان يحكم فيه بحكمه ا وقد جملت ما حاولتفيه في الهكراع والسلاح يقاتل بها المسلمون ويجاهدون الكفار ومجالدون المردة والفجار وذلك باجماع من المسلمين لم اتفرد به وحدي ولم استبد بماكان الرأي فيه عندي وهذه حالي ومالي لك وبين يديك ولا نزوى عنك ولا تدخر دونك وأنت سيدة امة محمد ( مس ) أبيسك والشجرة الطيبة لبنيك لاندفع ما لك من فضلك ولا وضع من فرعك وأصلك و أصلك وحكمك نافذ فيا ملكت يداي فهل ربن ابي اخالف في ذلك أباك في الم

فقالت: سبحان الله ماكان أبي رسول الله صلى الله عليه وآله عن كتاب الله صادفاًولا لأحكامه مخالفاً بلكان يتبع أثره ويقتني سوره أفتجمعون الى الفدر انجلالا عليه بالزور والبهتان وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الفوائل في حياته هذاكتاب الله حكماً وعدلا و ناطقاً فصلايقول : ( يرثني ويرث من آل يعقوب ) ويقول : (وورث سلبمان داود) فبين عزوجل فبما وضع من الأقساط وشرع من الفرائض والميراث وأباح من حظ الذكران والاناث ما أزاح به علة المبطلين وأزال الشبهات في الغابرين كلا بل سولت لكم انفسكم امراً فصير جميل والله المستعان على ما تصفون .

فقال لها ابوبكر صدق الله ورسوله وصدقت إبنته ، أنت معدن الحكمة وموطن الهدى والرحمة وركن الدبن وعين الحجة لا أبعد صوابك ولا انهكر خطابك هؤلا. المسلمون بيني وبينك ما تقلدت باتفاق منهم اخذت غير مكابر ولا مستبد ولا مستأثر

وهم بذلك شهود 1 فالتفتت فاطمة الى الناس وقالت:

معاشر الناس المسرعة الى قيل الباطل الفضية على الفعل القبيح الخاسر أفسلا يتدبرون القرآن ? أم على قلوب اقفالها ؟ كلا بل دان على قلوبكم ما أسأتم به من اعمالكم فأخذ بسمعكم وابصاركم لبنسما أولتم وساء ما به أشرتم وشر ما منه اغتصبتم لتجدن والله محمله تقيلا وغيه كفيلا اذا كشف لكم الغطاء وبان ما ورا به الضراء وبدا لكم من دبكم ما لم تكونوا محتسبون وخسر هنالك المبطلون .

تم عطفت على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت !

لوكنت شاهدها لم تكثر الخطب واختل قومك فاشهدهم ولا تغب عند الايله على الادنين مقترب لما مضيت وحالت دونك الترب لما فقدت وكل الايرث مغتصب عليك تبزل من ذي العزة الكتب فقد فقدت وكل الخير محتجب لما مضيت وحالت دونك الكتب من البرية لا عجم ولا عرب من البرية لا عجم ولا عرب

قد كان بعدك أنباه وهنبثة إنا فقدناك فقد الارض وابلها وكل أهل لهم قربى ومنزلة أبدى رجال لنا مجوى صدورهم تجهمتنا رجال واستخف بنا وكنت نوراً وبدراً يستضاء به وكان جبريل بالآيات يونسنا فليت قبلك كان الموت صادفنا إنا رزينا بما لم يرز ذو شجن

ثم إنكفأت وأميرالمؤمنين (ع) يتوقع رجوعها اليه ويتطلع طلوعها عليه ، فلما استقرت بها الدار قالت لا ميرالمؤمنين عليه السلام : يا بن أبي طالب اشتملت شماة الجنين ? وقمدت حجرة الضنين و نقضت قائمة الا جدل فخانك ريش الا عزل هذا ابن ابي قحافة يبنزني تحلة أبي وبلغة إبني لقد اجهد في خصامي وألفيته ألد في كلامي حتى حبستني قيلة نصرها والانصار وضرها والهاجرة وصلها وغضت الجاعة دوني طرفها افلا دافع ولا مانم خرجت كاظمة وعدت راخمة أضرعت خدك يوم أصعت جددك افترست الذاب وافترشت التراب ما كففت قائلا ولا أغنيت طائلا ولا خيار لي ليتني

مت قبل هيلتي ودون ذلتي عذري الله منك عاديا ومنك حامياً ، ويلاي فى كل شارق ، ويلاي فى كل شارق ، ويلاي فى كل شارق ، ويلاي فى كل غارب ، مات العمد ووهنت العضد ، شكواي الى أبي وعدواي الى ربي ، اللهم انك أنت أشد قوة وحولا وأحد بأساً وتنكيلا ،

فقال لها أمير المؤمنين (ع) لا ويل عليك بل الويل لشانتك ، نهنهي عن وجدك يا بنة الصفوة وبقية النبوة فما ونيت عن ديني ولا أخطأت مقدوري كان كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون وكفيلك مأمون وما أعدلك أفضل مما قطع عنك ، كاحتسبي الله ، فقالت حدي الله وقعم الوكيل .

وفي رواية سليم بن قيس الهلالي: ان فاطمة عليها السلام بلغها ان ابا بكر قبض فدكا فخرجت في نساه بني هاشم حتى دخلت على ابى بكر فقالت يا ابابكر تريد ان تأخذ مني أرضاً جعلها لي رسول الله ﴿ رَبِّ اللَّهِ عَلَيْكَ ﴾ وتصدق بهـا على من الوجيف الذي لم بوجف المسلمون عليه بخيلولا ركاب ، أماكان قال : المره يحفظ في ولده ? وقد علمت انه لم يترك لولده شيئاً غيرها .

فلما سمم أبو بكر مقالتها والنسوة معها دعى بدواة ليكتب به لها صكا ، فدخل عمر فقال يا خليفة رسول الله لاتكتب لها حتى تقيم البينة مما تدعى ! .

فقالت فاطمة (ع): لعم أقيم البينة ، قال من ? قالت ؛ على وام أيمن ، فقال عمر لا تقبل شهادة امرأة عجمية لا تفصح وأما على فيجر النار الى قرصه ! فرجعت فاطمة وقد دخلها من الغيظ ما لا يوصف فرضت .

وكان على ﴿ عَلَيْكُ ﴾ يصلى في المسجد الصلوات الحَمْس ، فلما صلى قال له ابو بكر وعمر كيف بنت رسول الله ﴿ وَالْمُعْتَكُ ﴾ الى ان القلت ، فسألا عنها وقالا قد كان بيننا وبينها ما قد علمت كان رأيت ان تأذن لنا لنعتذر البها من ذنبنا ?! قال : ذلك اليكما ، فقاما فجلسا في الباب ودخل على ﴿ ع ﴾ على قاطمة ﴿ ع ﴾ فقال لها : أيتها الحرة فلان وفلان بالباب بريدان ان يسلما عليك فما ترين ? قالت : البيت بيتك و الحرة زوجتك ، وفلان بالباب بريدان ان يسلما عليك فما ترين ? قالت : البيت بيتك و الحرة زوجتك ، وافعل ما تشاء ، فقال : سدي قناعك ؟ فسدت قناعها وحولت وجهها الى الحائط ، فدخلا وسلما عليها وقالا إرضي عنا رضي الله عنك ؟ ا فقالت : ما دعاكم الى هذا ؟

فقالا اعترفتنا بالاسائ \_ قورجونا ان تعني فقالت: فان كنما صادقين فاخبراني عما أسألكما عنه فاني لا أسألكما عن أمر إلا وأنا عارفة بانكما تعلمانه و فان صدقها علمت انكما صادقان في مجيئكما و قالا سلي عما بدا لك و قالت: فشدتكما بالشهل سممها رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: فاطمة بضمة مني فمن آذاها فقد آذاني و قالا نعم فرفعت يدها الى السماء فقالت و اللهم اعلم انها قد أذياني فأنا أشكوها اليك والى رسولك، لا والله لا أرضى عنكم ابداً حتى ألتى أبي رسول الله ( وَالله الله و أَلله عنكم فيكان هو المحاكم فيكا

قال: فمند ذلك دعا الوبكر بالويل والثبور وجزع جزعاً هديداً ، فقال عمر تجزع يا خليفة رسول الله من قول امرأة!

قال : فبقيت فاطمة بعد وفاة أبيها أربعين ليلة .

#### خبروفاة فاطمه سيرم الترعليها

فى كتاب ( روضة الواعظين ) روى؛ ان فاطمة « ع » لا زالت بعد النبي (وَالْهُوَالَةُ وَالْهُوَالَةُ ) معصبة الرأس ناحلة الجسم منهدة الركن من المصيبة بموت رسول الله « ص » وهي مهمومة مغمومة محزونة مكروبة كثيبة حزينة باكية العين محترقة القلب يغشى عليها ساعة بعد ساعة حين تذكره وتذكر الساعات التي كل يدخل فيها عليها فيعظم حزنها ، وتنظر من قالى الحسن ومن الى الحسين وها بين يدبها (ع ) فتقول: أين أبوكما الذي كان يكرمكما ومحملكما من بعد من ? أين أبوكما الذي كان أشد الناس شفقة عليكما ؟ فلا يدعكما تحصيان على الارض ، فا نا لله وإذا اليه راجعون ، فقد والله جدكما وحبيب قلمي ؟ ولا أراه يفتح هذا الباب ابداً ولا يحملكما على عانقه ، كا لم يزل يفعل كما ، ثم مرضت مرضاً شديداً ، ومكثت أربعين ليلة في مرضها الى ان توفيت عليها السلام . فلم نعيت اليها نفسها دعت ام أبين وأسماه بنت عميس و وجهت خلف على ( المالا )

وأحضرته فقالت : يابن عم أنه قد فعيت إلي نفسي وانني لأرى ما بي لاأشك إلا اننى لاحقة بأني وأنا أوصيله، بأشياء فى قلبي ، قال لها على ﴿ع ﴾ : أوصي بمسا أحببت يابلت رسول الله ، فجلس عند رأسها وأخرج منكان في البيت .

ثم قالت: يابن عم ما عهدتنى كاذبة ولا خائمة ولاخالفتك منذ عاشر تك? فقال (ع) معاذ الله أنت أعلم بالله وأر وأتتى وأكرم وأشد خوفاً من الله ان أو مخلك غداً بمخالفتي عز على بمفارقتك وبفقدك و إلا انه أمر لابد منه والله جدد على مصيبة رسول الله (ص) وقد عظمت وفاتك وفقدك و فا ذا لله وإنا اليه راجعون من مصيبة ما أفجمها وآلمها وأمضها وأحزنها و هذه والله مصيبة لا عزاء عنها ورزية لا خلف لها و ثم بكيا جميعاً ساعة واحدة و وأخذ عليه السلام رأسها وضمها الى صدره ، ثم قال ! اوصنى بها شئت فائك تجديني وفياً كما أمرتيني به واختار امرك الى امري .

ثم قالت ؛ حزاك الله عنى خير الجزاء و يابن عم اوصيك أولا ان تنزوج با بنة اختي أمامة ، فانها تكون لولدي مثلى ، فان الرجال لابد لهم من النساء ، وان تتخذ لي المحشأ . فقد رأيت الملائكة تصوروا صورته ? فقال : صفيه لي ? فوصفته فانخذه لها ثم قالت : واوصيك ان لا يشهد احد من هؤلاء الذين ظلموني واخذوا حتى فانهم اعدائي واعداء رسول الله ﴿ وَالْمُعْلِينَةُ ﴾ ولا تنزك ان يصلي على احد منهم ولا مرت المناعهم ، وادفني في الليل اذا هدئت العيون و نامت الابصار ؛ ثم توفيت عليها السلام فصاحت اهل المدينة واحدة واحدة واحتمعت نساء المياح دن والانصار و نساء المعارد دن والانصار و نساء

فصاحت اهل المدينه صيحة واحدة واجتمعت نساء المهاجرين والانصار ونساء بني هاشم في دارها فصرخن صرخة واحدة كادت المدينة تتزعرع من صراخهن وهن يقلن: يا سيدتاه يا بنت رسول الله .

واقبل الناس مثل عرف الفرس المي على (ع) وهو جالس والحسن والحسين (ع) بين يديه يبكيان، فبكا الناس لبكائها، وخرجت ام كلثوم وعليها برقمة ونجر ذيلها، متجللة برداء عليها تسحبها وهى تقول: يا ابتاه يا رسول الله الآن حةاً فقدناك فقداً لا لقاء بعسده ابداً، واجتمع الناس فجلسوا وهم يرجون وينتظرون است نخرج الجنازة فيصلون عليها.

وخرج أبوذر فقال ؛ الصرفوا فان لمت رسول الله قد الخر اخراجها في هذه المشية ، فقام الناس والصرفوا

فلها ان هدأت العيون ومضى ثلث من الليل اخرجها على والحسن والحسين (ع) وهمار والمقداد وعقيل والزبير وابوذر وسلمان وبريدة ونفر من بنى هاشم وخواصه على صلوا عليها ودفنوها فى جوف الليل وسوى على حواليها قبوراً منورة مقدار سبعة ، حتى لا يعرف قبرها .

وقال بمضهم من الخواص : قبرها سوي مع الارض مستوياً ، فسحه ــــا مصحاً سواء مع الارض حتى لا يمرف احد موضعه .

وقالوا: ليس قيرها بالبقيع ، انها قبرها بين قبر رسول الله « ص » ومنبره ، لا بالبقيع ، وتصحيح ذلك قوله ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ﴾ أ بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة انها اراد به قبر فاطمة « ع » .

وروي: ان أمير المؤمنين ( عليه ) قال عند دفن فاطمه ﴿ ع ﴾ ؛ السلام عليك يارسول الله عنى وعن إبلتك النازلة في جوارك والسريمة اللحاق بك ، قل يارسول الله عن صفيتك صبري ورق عن سيدة النساء تجلدي إلا ان لى في التأسي بعظم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز فلقد وسدتك في ملحود قبرك بعد ما فاضت بين تحري وصدري نفسك إنا لله وإنا اليه راجعون فلقد استرجعت الوديمة واخذت الرهينة ، أما حز ني فسر مد واما ليلي فسهد الحان مختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم وستنبثك ابنتك فأحفها السؤال واستخبرها الحال فكم من غليل معتلج بصدرها . هذا ولم يطل المهد ولم بخل الذكر والسلام عليكم سلام مودع . لا قال ولا سم فان انصرف فلا عن ملالة وان أقم فلا عن سوء ظن به وعد الله به الصابرين

قال عبد الرحمن الهمدانى : لما دفن على «ع» فاطمة قام على شفير القبر وذلك فى جوف الليل وأنشأ يقول :

> لكل إجتماع من خليلين فرقة وان إفتقادي فاطم بمد احمد

وكل الذي دون الفراق قليل دليل على ان لا يدوم خليل

سيمرض عن ذكر ي و تنسى مودتى و يحدث بعدي للخليل خليل أفول: في خبر عن أمير المؤمنين عليه السلام: لما أخذت في أمر ظامة ﴿ع﴾ وغسلها في قيصها ولم اكشفه عنها فوالله لقدكانت ميمونة طاهرة مطهرة تم حنطتها من فضل حنوط رسول الله ﴿ يَالْمَيْنَا ﴾ وكفنها وأدرجها في اكفانها وفلها ان همتان أعقد الرداه عليها ناديت: يا ام كلثوم ويا زينب ويا رقية ويا فضه ويا حسن ويا حسين هلموا و تزودوا من امكم فاطمة ، فهذا الفراق والملتق في الجنة ، فأقبل الحسن والحسين عليها السلام وهما يناديان : واحسرة لا تنطني ابداً من فقد جدنا محمد المصطفي وامنا فاطمة الزهراه ، يا ام الحسن والحسين اذا لقيت جدنا محمد المصطفى فاقر ثيه منا السلام وقولي له إنا قد بقينا بعدك يتيمين في دار الدنيا ،

فقال أميرالمؤمنين عليه السلام : أني أشهد انها حنتو أنت ومدت يديها وضمتها الى صدرها ملياً ، واذا بهاتف يهتف من السماء ينادي : يا على ارفعها عنها فلقد أبكيا والله ملائكة السماء واشتاق الحبيب الى حبيبه .

قال على (ع) ؛ فرفعتها عن صدرها وجعلت أعقد الرداء عليها وأنسا أنهد بهذه الأبيات :

وفقدك فاطم أدهى الثكول على خل مضى أسنى سبيل فرزي دائم أبكي خليل

فراقك أعظم الأشياء عندي سأبكي حشرة وأنوح شجواً ألا يا عين جودي واسعديني

قال محمد بن هام: ان المسلمين لما ملموا بوقاة فاطمة ﴿ع﴾ جاؤا الى البقيع، فوجدوا فيه أربمين قبراً و فأشكل غليهم قبرها من سائر القبور فضيح النـــاس ولام بعضهم بمضاً و فقالوا لم مخلف نبيك فيكم إلا بنتاً واحدة تموت وتدفن ولم تحفــروا وقاتها والصلاة عليها ولاتمرفوا قبرها 1 ثم قال ولاة الامر منهم هاتوا من نساء المسلمين من يقبش هذه القبور حتى تجدها فنصلي عليها 1.

فبلغ ذلك أميرالمؤمنين (ع) فحرج مغضبًا قد إحمرت عيناه ودرّت أوداجه ، وعليه قبائه الأصفر الذي كان يلبسه في كل كريهة وهو متكيء على سيفه ذوالفقار، حتى

ورد البقيم ، فسار المالناس النذر وقالوا هذا على بن أبي طالب أقبل كما ترونه يقسم بالله لأن حول من هذه القبور حجر ليضمن السيف على غابر الآخر ، فتلقاه عمر ومن معه من اصحابه ، وقالوا له ما لك يا أبا الحسن والله لنغبضن قبرها ولنصلين عليها ! فضرب على «ع » يده الى جوامع ثوبه وهزه تم ضرب به الارض وقال ! يابن السوداء الماحقي فقد تركته مخافة ان يرتد الناس عن دينهم ، والما قبر فاطمة : فوالذي نفس على بيده لئن رمت واصحابك شيئاً من ذلك لأسقين الارض من دما ثم ، فان شقت فاعرض يا عمر ، فتلقاه ابو بكر فقال يا أبا الحسن بحق رسول الله وبحق من فوق المرش إلا خليت عنه ، فانا غير فاعلين شيئاً تكرهه .

قال ؛ فخلا عنه وتفرق الناس ولم يمودوا الى ذلك ا

ويروى: أنه لما ماتت فاطمة «ع» احتجب أمير المؤمنين (ع) فى منزله عن الناس وصار لا بخرج إلا للصلاة ولزيارة قبر رسول الله ( بالفيطية ) فاغتمت الشيعسة لذلك غما شديداً وقالوا: كيف الرأي ? وهذا أمير المؤمنين (ع) قد احتجب عنا، وكذا فستفيد من علمه وأخباره وأحاديثه وقد انقطع عنا، فمزم دأيهم على ان برسلوا اليه عمار بن ياسر، فدعوه وقالوا: إمض الى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين (ع) وعرفه فى حقنا، فلملك تأتينا به.

قال عمار: فحضيت الى دارسيدي ومولاي أمير للؤمنين (ع) فاستأذنت الدخول عليه ? فأذن في فدخلت عليه فوجدته جالساً جلسة الحزين الكثيب والحسن عن يمينه والحسين عن شماله وهو يلتفت الى الحسين ويبكي ، فلما نظرت الى حاله وحال ولده ، لم أملك على نفسي دون ان اخذتني المبرة وبكيت بكاء شديداً ، فلما سكن نشيجي قلت سيدي تأذن في بالكلام ? قال : تكلم يا أبا اليقظان ، قلت : سيدي انكم تأمرون بالصبر على المصيبة ، فا هذا الحزن الطويل ? وان شيعتك لا يقر لهم قرار باحتجابك عنهم ، وقد شق ذلك عليهم .

قال : فالتفت إلي وقال : يا عمار أن العزاء عن مثل من فقدته لعزيز ، أي فقدت رسول الله بفقد فاطمة ، أنها كانت في عزاء وسلوة ، وكانت أذا فطقت ملات سممي بصوت رسول الله ، واذا مشت لم تخرم مشيته ، وأي ماحسسته تألم الفراق إلا بفراقها وان أعظم ما لقيت من مصيبها ، أي لما وضعتها على المفتسل وجدت ضلعاًمن أضلاعها مكسوراً وجنبها قد إسود من ضرب السياط وكانت تخفي ذلك على ، مخافة أن يشتد حزي ، ومانظرت عيناي الى الحسن والحسين الا وخنقتني العبرة ، ومانظرت الى زيفب باكية الا وأخذتني الرقة عليها ،

تم خرج ﴿ع ﴾ مع عمار فاستبشر الصيعة بذلك .

#### ارائذ أبا بكر رسول الآ بعد وفانه

روي عن الصادق ( عليها): ان ابابكر لقى أمير المؤمنين (ع) في سكة من سكك بنى النجار فسلم عليه وصافحه! وقال له يا ابا الحسن أفي نفسك شيءمن استخلاف الناس اياي وماكان من بوم السقيفة وكر اهيتك للبيعة ?! والله ماكان ذلك من ارادني إلاان المسلمين قد اجمعوا على امر لم يكن لي ان اخالفهم فيه! لان النبي ( ص ) قال : لا تجتمع امتي على الضلال .

فقال له أمير المؤمنين (ع ) : امته الذين اطاعوه من بعده وفى عهده واخذوا بهداه وأوفوا بما عاهدوا الله عليه ولم يفيروا ولم يبدلوا ،

فقال له ابوبكر والله يا على لو شهد عندي الساعة من اثق به انك أحـــق بهذا الأمر سلمته اليك ، رضى من رضى وسخط من سخط ١

فقال له أمير المؤمنين (ع): يا ابابكر هل تعلم احد أوثق من رسول الله(ص) واخذ بيه يعليك في اربعة مواطن وعلى جماعة منكم و فيهم عمر وعمان في يوم الدار وبيعة الرضوان تحت الشجرة ويوم جلوسه في ييت ام سلمة ، ويوم الغدير بعد رجوعه من حجة الوداع و فقلتم باجمكم سمعنا واطعنا لله ولرسوله و فقال لكم ؛ الله ورسوله عليمكم من الشاهدين ، فقال لكم ؛ فلهم الله ورسوله علينا من الشاهدين ، فقال لكم ؛ فلهم الله ورسوله علينا من الشاهدين ، فقال لكم ؛ فلهم الله علينا من الشاهدين ، فقال لكم ؛ فلهم الله ورسوله علينا من الشاهدين ، فقال لكم ؛ فلهم الله ورسوله علينا من الشاهدين ، فقال لكم ؛ فلهم الله ورسوله علينا من الشاهدين ، فقال لكم ؛ فلهم الله ورسوله علينا من الشاهدين ، فقال لكم ؛ فلهم الله ورسوله علينا من الشاهدين ، فقال لكم ؛ فلهم الله ورسوله علينا من الشاهدين ، فقال لكم ؛ فلهم الله ورسوله علينا من الشاهدين ، فقال لكم ؛ فله ورسوله علينا من الشاهدين ، فقال لكم ؛ فله ورسوله علينا من الشاهدين ، فقال لكم ؛ فله ورسوله علينا من الشاهدين ، فقال لكم ؛ فله ورسوله و فقال لكم ؛ فله ورسوله و فقال لكم ؛ فله ورسوله و فقال لكم ؛ فله و ف

بمضكم على بعض وليبلغ شاهدكم غائبكم ومن سمع منكم فليسمع من لم يسمع ، فقلم قعم يعلم الله وقدم الله والله المؤمنين.

فقال ابو بكرذكرتنى امراً ياأبا الحسن كمنت فسيته 1 فلو يكون رسول الله (ص) شاهداً فاسمعه منه 1 .

فقال ابوبكر ياأبا الحسن وهذا يكون انى ارى رسول الله ( ص ) حيابعد موته فيقول لي ذلك ؟ ! .

فقال له أمير المؤمنين «ع»: فمم يا ابا بكر، فقال ارنى ذلك انكان حقاً، فقال له أمير المؤمنين «ع»: والله ورسوله عليك من الشاهدين انك تنى بما قلت ? قال ابو بكر نمم.

فضرب أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ على يده وقال : تسمي ممي نحو مسجد قبا ، فلما ورداه تقدم أميرالمؤمنين ﴿ع ﴾ فدخل المسجد وابو بكر من ورائه ، فاذا ها برسول الله (ص) بالسي قبلة المسجد ، فلما رآه الوبكر سقط لوجهه كالمنشى عليه ، فناداه رسول الله (س) ارفع رأسك ايها الضليل المفتون أ فرفع ابو بكر رأسه وقال لبيك يا رسول الله أحياة بعد الموت يا رسول الله 1 أ فقال ؛ يا ابا بكر ان الذي احياها لحيى الموتى انه على كل شيء قدير ، فسكت ابو بكر وشخصت عيناه نحو النبي (ص) ! .

فقال ( ص ) : ويلك ياابابكر انسيت ما عاهدت الله ورسوله عليكم في المواطن الأربعة لعلى « ع » ? فقال ما نسيما يا رسول الله ، فقال : ما بالك اليوم تماشد علياً فيها ويذكرك ا فتقول نسيت ? وقص رسول الله ( ص ) ما جرى بينه وبين على « ع » من اوله الى آخره ، وما نقص منه كلة ولا زاد فية ، فقال الوبكر يا رسول الله فهل من تو ة ? وهل يعفو الله عني اذا سلمت الى أمير المؤمنين ? فقال نعم يا ابا بكر ، وأنا

الضامن لك على الله ذلك ان وفيت .

قال : وغاب رسول الله ( ص ) عنها .

قال : فتشبث ابوبكر بعلى (ع) وقال الله الله ياعلى سر معي الى منبررسول الله صلى الله عليه وآله حتى اعلوا المنبر واقص على الناس ما شاهدت ورأيت من أم رسول الله (ص) وما قال لي وما قلت له وما امرني به واخلع نفسي من هـذا الأمر وأسلمه المك .

فقال له أميرالمؤمنين (ع) أنا ممك ان تركك شيطانك

فقال ابو بكر ان لم يتركني تركبته وعصيته 1 .

فقال أمير المؤمنين (ع): إذن تطيعه ولا تعصيه وانما رأيت ما رأيت لتأكيد الحجة عليك و أحذ بيده وخرجا من مسجد قبا ريدان مسجد رسول الله (ص) وابابكر يخفق بعضه بعضاً ويتلون ألواناً والناس ينظرون اليه ولا يدرون ما الذي كان، حتى لقيه عمر بن الخطاب فقال له يا خليفة رسول الله ما شانك وما الذي دهاك ? فقال ابوبكر خل عنى يا عمر ، فوالله لا سمسحت لك قولا ، فقال عمر ابن تريد يا خليفة رسول الله ؟ فقال ابوبكر خل عنى يا عمر ، فوالله لا سمسحد والنبر ، فقال ليس هذا وقت صلاة ومنبر ا ا

فقال خل عنى فلا حاجة لي فى كلامك، فقال عمر يا خليفة رسول الله افلا تدخل قبل السجد منزلك فتسبغ الوضوء! فقال بلي 1

ثم التفت ابوبكر الى على ﴿ عَلِيلًا ﴾ وقال له يا أبا الحسن تجلس الى جانب المنسبر حتى اخرج اليك !

فتبسم على (ع) ثم قال! يا ابابكر قد قلت لك ان شيطانك لايدعك اويرديك ومضى أمير المؤمنين (ع) وجلس بجانب المنهر ·

ودخل ابوبكر منزله وعمر معه ا فقال يا خليفة رسول الله الا تنبئت في امرك وتحدثني عادهاك به على بن أبي طالب 1? فقال ابوبكر ويحك ياهمر برجع رسول الله حياً بعد مو به فيخاطبني في ظلمي لعلى وبرد حقه عليه وخلع نفسي من هـذا الأمرة فقال له عمر قص على قصتك من اولها الله آخرها 1? فقال له ابوبكر والله بإعمر ويحك

لقد قال لي على انك لا تدعني الخرج من هذه الظلمة وانك شيطاني فدعني عنك و فلم يزل يرقبه إلى أن حدثه محديثه كله ، فقال له بالله عليك يا أيا بكر انسيت شمرك في اول شهر رمضات فرض الله علينا صيامه ، حيث جائك حذيفة بن اليمان وسهل بن حنيف ولمهان الازدي وخزيمة بن ثابت في يوم جمة دارك ليقضنك ديناً ، يستأذنوا عليك ، فسمعوا ام بكر زوجتك تناشدك وتقول فد عمل حر الشمس بسين كتفيك قم الى داخل البيت وابعد عن الباب لئلا يسمعك أصحاب محمد فيهدروا دمك فقد علمت أن محداً قد أهدر دم من أفطر يوماً من شهر رمضان من غير سفر ولامرض خلافاً على الله ورسوله مجمد ﴿ ص ﴾ فقلت لها هات لا ام لك فضل طعامي من الليل أ ، وآثرعي الكاس من الحرر ا وحذيفة ومنءمه بالباب يسمعون محاورتكما الى ان انتهبت في شمرك، فجاءت بصفحة فيها طمام من الليل وقعب مملو. خمراً ، فأكلت من الصفحة وكرعت من الحجرة في اضحى النهار! وقلت لزوجتك هذا الشعر

وقعب الحخر وانت تكرعها! فقالوا لك : يا عدو الله خالفث الله ورسوله وحملوك بهيئتك

ذرینی اصطبح یا ام بھکر ونقب عن ابيك وكان قرماً يقول لنا ابن كبشة ان يحيي واڪن باطل ما قال هذا المعن ان برد الموت عني ألا من مبلغ الرحمن عني وتارك كل يوحى الينا ا فقل لله يمنعني شرابي ولكن الحكيم رأى حميراً فلما سممك حذيفة ومن ممه تهجوا محمداً أقحموا عليك في دارك فوجـــدوك

كان الموت نقب عرب هشام رحيب الباغ شريب المدام وكيف حياة عظام رمام وانك من زخاريف الكلام و يحيني اذا بليت عظامي باني تارك شهر الصيام ا محد من اساطير الكلام وقل الله عنعني طمامي فألجموا فتاهت باللحام!

وغاورتك وقلت لك فى صحيح الناس قل الى شربت الحور ليلا فشملت فزال عقلى ا كاتيت ما اتيته نهاراً ولا علم لي بذلك ، فعسى يدرؤا عنك الحد ، وخرج محمد ( ص ) فنظر اليك فقال استيقظوه ? فقلت رأيناه وهو عمل يا رسول الله لا يعقل ، فقال : ومحك الحرريل العقل تعملون هذا من انفسكم كانم تشرونها ، فقلنا نعم يا رسول الله وقد قال فيها امره القيس :

شربت الحمر حتى زال عقلي كذاك الحمر تفعل بالعقول مع قال محمد انظروا الى قاقته من سكرته قامهاوك حتى آريمهم انك قد صحوت استألك محمد فأخر به عالم عن ته المائه من شرائه لما الله فا بالان المدر تقديم عدد ما

فسألك محمد فأخبرته بما اوعزته اليك من شر بك لها ليلا فما بالك اليوم تؤمن بمحمد وما جاه به وهو عندنا ساحر كذاب .

فقال ويلك يا ابا حفص لاشك عندي فيما قصصته كاخرج الحد إبن طالب فاصرفه

قال: فحرج عمر وأميرالمؤمنين ( ﷺ) جالس بجنب المنبر، فقال له ما بالك ياعلى قد تصديت لها هيهات هيهات دون والله ماريد من علو هذا المنبر خرط الفتاد، فتبسم أمير المؤمنين ( ﷺ) حتى بدت نواجذه.

م قال؛ ویلك منها یاعمراذا افضتالیك ، وانویل لامة محمد صلی الله علیه و آله من بلائك ، فقال عمر هذه بشرى یا بن أبی طالب ، صدقت ظونك وحسق قولك ، وافصر ف ﴿ ع ﴾ الى منزله . وكان هذا من دلائله ( علیه ) .

### امرهم خالد به الوليد ان يفتل علياً السلام

رأيت هذا الخبر في كتب عديدة وهو : ان عمر قال لابي بكر والله ليست خلافتك في شيء ما دام على حياعلى وجه الارض يفسد علينا امورنا أفقال له ابوبكر فما الرأي فيه ? قال الرأي ان تأمر بقتله ، قال فن الذي يجسر عليه والقلوب منه مملؤة من رعبه

وهو الهزير الذي تمرفه ءقال ابعث الى خالد بن الوليد فهو الذي يتولى قتله ! .

فلما كان الليل بعثوا الحيخالد بن الوليد فأتاهم و فقالوا له تُريد ان محملك امرعظيم فقال احملوني على ماشكتم ولو على قتل على بن أبي طالب ، قيل فهو ذلك و قال خالد متى اقتله ? قال ابو بكر احضر المسجد وقم بجنبه في الصلاة فاذا سلمت فقم اليه واضرب عنقه وقال نعم .

فسممت اسماه بنت عميس وكانت تحت ابى بكر فقالت لجاريتها إذهبي الى منزل على (ع) واقرأيه السلام وقولي : ﴿ ان الله على ون بك ليقتلوك كأخرج ابى لكمن الماصحين ﴾ فجائت فقال لها أمير المؤمنين (ع) : قولي لها : ( ان الله بحول بيهم وبين ما يشتهون ) .

ثم قام (ع) وتهيأ للصلاة وحضر المسجد، فأتىخالدبن الوليد وقام يصلى بجنبة ومعه السيف، فلم جلس الوبكر للتشهد ندم على ما قال وتذكر شدة على وبأسه وخاف الفتنة وخطر بباله ان بني هاشم يقتلونه ان قتل علياً (ع).

فلم يزل متفكراً لا يجسر أن يسلم حتى ظن الناش أنه سهى وما ملك نفسه دون أن التفت الله ورائه وقال يا خالد لاتفعل ماأمرتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فقال أمير الؤمنين (ع): يا خالد ما الذي كان أمرك به صاحبك ? فقال أمرنى أن أضرب عنقك ، قال : أوكنت فاعلا ? قال إي والله أنه قال لي لا تفعل قبل التسليم لقتلتك .

قال : فأخذه على (ع) فجلد به الارض ، فاجتمع الناس عليه ، فقال عمر يقتله ورب الكمبة ، فقال الناس الله الله يا أبا الحسن بحق صاحب هذا القبر خل عنه ? فخلى عنه ، ففر خالد من بين يديه وهو يقول اقتك أن شا · الله .

ثم إلتفت اليحمر فأخذ بتلابيبه وهزه هزة وقال : يابن صهاك والله لو لا عهد رسول الله وكتاب من الله سبق لعلمت أينا أضعف ناصراً وأقل عدداً ، فدخل منزله. وفي رواية اخرى : آنه (ع) مديده المنقه وخنقه باصبعه ، فكادت عينداه

يسقطان وعصره عصراً فصاح خالد صيحة منكرة ففز ع الناس فهمهم انفسهم فأحدث خالد في ثيابه وجعل يضرب برجليه الارضولايتكلم، فقال ابوبكر لعمر هذه مشورتك المنكوسة كأني كنت انظر الى هذه واحمد الله على سلامتنا، وكلا دنى احد ليخلصه من يده لحظه لحظة تنصى عنه، فسار عمر الى العباس من عبد المطلب فجاء واقسم عليه. قال : مم كان يرصد الفرصة والفجأة لعله يقتل علياً فيلة ، فبعث بعد ذلك ابوبكر مع خالد عسكراً الى موضع ، فلم خرجوا من المدينة وكان خالد مدججاً بالسلاح وحوله اناس كانوا امروا ان يعملوا عا بريدخالد ، فنظروا الى على (ع) يجيى من من منه مقدمة من بلا سلاح ، فسبها خالد فرصة وركض الى على (ع) ، فلما دبى منه رفع عموداً من حديد كان معه ليضرب به على رأس على (ع) ، فمارزه أمير المؤمنين (ع) وانتز ع حديد كان معه ليضرب به على رأس على (ع) ، فمارزه أمير المؤمنين (ع) وانتز ع المعمود من يده وجعله في عنقه وفتله كالقلادة .

غرج خالد الى ابى بكر ، واحتال القوم في كسره ، فلم يتهيأ لهم فاحضروا جماعة من الحدادين فقالوا لا يمكن إنتزاعه إلا ان يدخل في النار وفيه هلاكه ، فقال عمر على هو الذي يخلصه ، وشفعوا الى على (ع) فأخذ العمود وفك بعضه من بعض باصبعه ، وأدام معجزة داود المجالا .

أقول : وقد مر حديث جعله القطب طوقاً فى جيــــد غالد بن الوليد من كتاب « إرشاد الديلمي » رحمه الله .

## ومن مصائبہ (ع) خبر الاشجىع بىر مذاحم

فى « إرشاد الديلمى ، محذف الاسناد مرفوعاً الى جابر الجمنى قال قلد ابوبكر الصدقات بقرى المدينة وضياع فدك رجلا من ثقيف يقال له الاشجم من مزاجم الثقني وكان شجاعاً وكان له اخ قتله على بن أبي طالب « ع » في وقعة هوازن وثقيف ه فلما خرج الرجل من المدينة جعل اول قصده ضيعة من ضياع أهل البيت « ع » فجا• بفتة واحتوى عليها وعلى صدقات كن لملي (ع) فوكل بها وتفطرس على اهلها وكان رجلا زنديقاً منافقاً ، كابتــــدر اهل القرية الى أميرالمؤمنين (ع) برسول يمامونه بما فرط من الرجل .

فدعى على ﴿ ع ﴾ بدابة له تسمى السامج وكان أهداه اليه ابن عم لسيف بن ذي يزن ، وتعمم بمامة سوداء وتقلد بسيفين وأصحب معه الحسين ﴿ ع » وحمار بن ياسر والفضل بن المباس وعبد الله بن جمفر وعبد الله بن المباس ، فأثرله عظم القربة في مصحد القضاء

ثم وجه أمير المؤمنين «ع» بالحسين «ع» يسأله المسير اليه و فصار اليه و قال المجب أمير المؤمنين ? فقال ومن أمير المؤمنين ؟ قال ! على بن أبي طالب «ع» فقال المير المؤمنين ابوبكر خلفته بالمدينة و قال : فأجب على بن أبي طالب «ع» قال انا سلطان وهو من العوام فليصر هو الى ! فقال له الحسين «ع» ويلك أيكون مثل والدي من العوام ؟ ويكون مثلك سلطانا ? فقال أجل ، لان والدك لم يدخل في بيعة ابى بكر إلا كرها وبايعناه طائمين وكنا له غير كارهين ، فشتان بيننا وبينه ، فصار الحسين «ع» الى أمير المؤمنين «ع» فأعلمه بذلك

ظائفت ع الى عمار وقال : يأبا اليقظان سر اليه و الطف له في القول واسأله ان يصير إلى ، فانه من اهل الضلال و محن مثل بيت الله يؤى ولا يأتي ، فصار اليه عمار وقال : صحباً يا اخا نقيف ما الذي أقدمك على مثل أمير المؤمنين ع ، في حيازته ؟ وحلك على الدخول في مسائلته ؟ فسر اليه وافصح عن حجتك ، فانهر عمار وأفحش له في الكلام ! وكان عمار شديد الفضب فوضع حايل سيفه في عنقه ومد يده الى السيف فقيل لأمير المؤمنين ع ، الحق عماراً فالساعة يقطعونه ، فوجه أمير المؤمنين [ع] بالجم وقال : لا تهابوه وصيروا به إلى ؟

وكان مع الرجل الانون رجلا مع جياد قومة فقالوا له ويلك هذا على بن أبي طالب قتلك والله وقتل اصحابك عنده دون النطقة ، فسكت القوم خوفاً من أمير المؤمنين [ع] وسحب الاشجع على وجهه سحباً الى أمير المؤمنين (ع) فقال له على (ع) دعوه ولا

تعجلوه، فإن المحلة والطيش لا يقوم بها حجج الله تعالى وبراهينه .

ثم قال له . ويلك عا إستحلات اخذ أموال أهل البيت ? وما حجتك في ذلك ؟ فقال يا على وأنت فيم استحلات قتل هذا الخلق في كل حق وباطل ؟ وان مرضات صاحبي لهي احب الي من ان اتابع موافقتك ، فقال . إيها عليك لا أعرف لنفسي عليك ذنبا إلا قتل اخيك بوم هوازن ، وليس عثل هذا الفعل تطلب الثارات ، فقبحك الله ورحك فقال له الاشجع بل قبحك الله وبتر عمرك \_ او قال وترحك \_ فان حسدك الحليفة لا زال بك يوردك موارد الهلكة والمعاطب وبغيك يقصر عن مرادك .

فغضب الفضل بن العباس من قوله ثم عملى عليه بسيفه ورمى عنقه عن جسده فاجتمع اصحابه على الفضل و فسل أمير المؤمنين [ع] سيفه ذو الفقار و فلما نظروا اللي يربق عيني أمير المؤمنين [ع] ولسان ذو الفقار في كفه رموا سلاحهم وقالوا الطاعبة على أمير المؤمنين فوقال[ع] . أف احكم انصر فوا برأس صاحبكم هذا الاصفر الى صاحبكم الاكبر فا بمثل قتلكم يطلب النسار ولا تمقضي اللوتار .

فالصرفوا ومعهم رأس صاحبهم حتى القوه بين بدي ابى بكر a فجمع المهاجرين والانصار وقال .

معاشر الناس ان اخاكم الثقنى اطاع الله ورسوله واولى الامرمنكم فقلد به صدقات المدينة وما يليها ، فناقضه إبن أبي طالب وقتله اشرقتلة ومثل به اعظم مثلة ، وقد خرج في نفر من اصحابه الى قرى الحجاز ، فليخرج اليه من شجمانكم وليردوه عن سننه ، واستمدوا له من رباط الخيل والسلاح وما تهيأ لكم وهو من تعرفونه ، أنه الداء الذي لا دواه له ، والفارس الذي لا نظير له .

قال فسكت القوم ملياً وكان على رؤوسهم الطير و فقال أخرس انم 1 ام ذوا اسن 2 فالتفت اليه رجل من الاعراب يقال له الحجاج بن الصخر فقاله له ان سرت انت شرنا ممك و واما ان سار اليه جيشك هذا لينجرنهم عن آخرهم كنحر البدن . ثم قام اليه آخر فقال أندري الى من توجهنا 2 الى الجزار الأعظم الذي يختطفي الارواح بسيفه خطفاً، والله أن لقاء ملك الموت أسهل وأهون علينا من لقاً به . فقال أبوبكر لا جزيتم من قوم عن امامهم خيراً ، أذا ذكر لكم على بن أبي طالب

دارت اعينكم في وجوهكم فأخذتكم سكرة الموت اهكذا يقال لمثني ?

فالتفت عمر بن الخطاب فقال ليس له الا خالد بن الوليد ، فالتفت ابوبكر الى خالد وقال يا ابا سليمان انت اليوم سيف من سيوف الله وركن من اركانه وحتف الله على اعدائه ، وقد شق على بن أبي طالب عصا المسلمين وخرج فى نفر من أصحابه على ضياع الحجاز وقد قتل من شيعتنا لينا صؤلا وكهفا عنيما ، فصر اليه في كثيف من قومك واسأله أن يدخل الحضر فقد عفونا عنه ، وان نابذك الحرب فجئنا به اسيراً غرج خالد ومعه خسمانة فارس من ابطال قومه وقد شحنوا بالسلاح حتى قدموا الى أمير المؤمنين [ع] .

قال فنظر الفضل بن عباس الى غبرة الخيل من البعد ، فقال يأ ميرالؤ منين [ع] قد وجه اليك ابن قحافة بجحفل يدقون الارض بحوافر الخيل دقا ، فقال [ع] . يابن عباس هون عليك ولو كانوا من صناديد قريش وقبائل حنين وفرسان هوازن لما استوحشت إلا من ضلالتهم .

ثم قام أمير المؤمنين فوع ﴿ وشد على دابته ، ثم استلق تهاو ناحق وافوه ، فانتبه بصهيل الخيل ، فقال يا أباسلمان ما الذي عدل بك إلى ? قال عدل بي اليك ماأنت أعلم به مني ، فقال فاسمعنا الآن قال يا ابا الحسن أنت فهم غير مفهم وعالم غير معلم ، فأ هذه اللوثة التي قد بدرت منك والنبوة التي قد ظهرت فيك ان كنت كرهت هذا الرجل فليس بكرهك بلاتكون ولايته تقلا على كاهلك ولا شجاً في حلقك ، فليس بمد الحجرة بين هذا الرجل وبينك خلاف ، فدع الناس وما تولوه ضل من ضل وهدى من هدى ، ولا تفرق بين كلة مجتمعة ولا تضرم ناراً بمد خودها فانك ان فعلت ذلك وجدت عنه غير محود .

فقال أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ تهددني بنفسك يا خالد ويابن ابي قحافة فما بمثلك ومثله تهديد ، فدع عنك ترهاتك التي أعرفها منك واقصد نحو ما وجهك له و قال انه

قد تقدم إلى أن رجعت إلى سننك كنت مخصوصاً بالكرامة والحبور، وأن اقمت على ما أنت فيه من الخلاف حملتك اسيراً! .

فقال له على ﴿ ع ﴾ يابن اللخناء وانت تعرف الحق من الباطل ، ومثلك من محمل

مثلى اسيراً يابن الرادة عن الاسلام ؟ أنحسبني ويلك مالك بن و برة حيث قتلته و نكحت اصرأته ا يا خالد جئتني برقة عقلك و اكفهر ار وجهك و تشميخ انفك ، والله لئن عطيت بسبني هذا عليك وعلى اوغادك لأشبعن من لحومكم جوع الضباع وظلمس الذاب ويلك است ممن تقتلني انت ولا صاحبك واني لأعرف قاتلي وأطلب منيتي صباحاً ومساه ، وما محمل مثلك اسيراً مثلي اسيراً ولو اردت ذلك لتقتلن في فنا، هذا المسجد ، فغضب خالد فقال توعد وعيد الأسد و ووغ روغان الثعلب ا ما أعداك في المقال ، وما مثلك إلا من اتبع قوله بفعله ، فقال أمير المؤمنين (ع) : اذا كار هذا قولك فشأنك ،

فلما نظر خالد الى بريق عيني أمير المؤمنين «ع» وبريق سيفه في يده وتصممه عليه، نظر الى الموت عياناً كاستخفى وقال يا أبا الحسن لم نرد هذا ، فضر به أميرالمؤمنين بقفاه ذي الفقار على ظهره فنكسه عن دابته .

وَلَمْ يَكُنَ أُمِيرَالمُؤْمِنَيْنَ (ع) ليرد يده اذا رفعها ، لئلا ينسب إلى الجبن، فلمحق اصحاب خالد من فعل أمير المؤمنين ﴿ع﴾ هول عجبب وخوف عنيف .

ثم قال ما لكم لا تكافحون عن سيدكم ? والله لوكان امركم إلى لتركت رؤوسكم وهو اخف على يدي من جنتي الهبيد على ايدي العبيد وعلى هذا السبيل تقتسمون مال

لفي. و اف لڪم .

وسل سيفه ذوالفقار وخفق عليه .

فقام اليه رجل من القوم بقال له المثنى بن الصباح وكال عاقلا فقال والله ماجتماك المداوة بيننا وبينك و ولا عن غير معرفة ك و إنا لنعرفك كبيراً وصغيراً وأنت أسد الله في أرضه وسيف نقمته على اعدائه و وما مثلنا من جهل مثلك و وعمن البياع المورون وأطواع غير مخالفين ، فتباكم لمن وجهنا اليك و أما كان له معرفة بيوم بدر أحد وحنين ؟

فاستحيا أمير المؤه بن (ع) من قول الرجل وترك الجميع ، وجه ـ ل (ع عازح خالداً ويضحك منه . وخالد لما به من ألم الضربة ساكت لا يتكلم ، فق ـ الم الميرالمؤه منين (ع) : ويلك ياخالد ما اطوعك للخائمين الناكثين ، أماكان المك يوم المدير مقنع إذ بدر اليك صاحبك فى المسجد ، حتى كان منك ماكان ، فوالذي فلق الحب وبرأ المسمة : لوكان مما رمته انت وصاحباك ابن ابى قحافة وابن صهاك شي ، لكا ها اول المقتولين بسبني هذا وانت معها ويفعل الله ما يشاه ، ولم بزل بحملك على فسا حالتك عندي و فقد تركت الحق على معرفة وجئتني تجوب مفاوز البسابس لتحملني الح ابن ابى قحافة اسيراً بعد معرفتك ، اني قاتل عمرو بن ود ومرحب وقالع باب خبير واني أستحيى مفكم ومن فلة عقولكم ، أو نزعم أنه قد خنى على ماتقدم به اليك صاحبك حين استخرجك إلى وانت تذكره ماكان مني الى عمرو بن معدي كرب والى اصيد بواني أستخرجك إلى وانت تذكره ماكان مني الى عمرو بن معدي كرب والى اصيد بواني هماة المخزومي ، فقالا لك ابن ابى قحافة لا تزال تذكر له ذلك و الحاكان ذلك من دعا النبي « ص » له ، وقد ذهب ذلك كله وهو الآن اقل من ذلك ، أليس كذلك يا خالد النبي د ص » له ، وقد ذهب ذلك كله وهو الآن اقل من ذلك ، أليس كذلك يا خالد النبي د ص » له ، وقد ذهب ذلك كله وهو الآن اقل من ذلك ، أليس كذلك يا خالد النبي الى قحافة وانت تخوض معي المنايا في لجمج الموت خوضاً وقومك بادرود النبي كان ابن ابى قحافة وانت تخوض معي المنايا في لجمج الموت خوضاً وقومك بادرود

فى الاقصر افكالنمجة القوراء وكالديك المافش ، كاتق الله ياخالد ولا تكن للظالمين خصر فقال خالد يا أبا الحسن الى اعرف ما تقول وما عدات العرب والجماهير عنك إلى طلب ذحول آبائهم قديماً وتنكل رؤوسهم قريباً، فراغت روغان الثمالب فعا بين الفجا والدكادك ، وصعوبة اخراج ملك من يدك وهرباً من سيفك وما دعاهم الى بيعة ابى بكم إلا إستلانة جانبه ولين عربكته ، واخذهم الاموال من فوق استحقاقهم ، ولقلما اليوم، يميل الى الحق وأنت قد بعت الدنيا بالآخرة ، ولو اجتمعت بأخلاقك الى اخلاقهم لما خالف خالد ،

فقال أميرالمؤمنين (ع) والله ما اوتي خالد إلا من قبل هذا الخؤن الظلومالمة ابن صهاك و كأنه لا يزال يؤلب على القبائل ويفزعهم مني ويؤيسهم منعطاياهم ويذكر ما الساهم الدهر و وسيملم غب امره اذا فاضت نفسه

فقال خالد يا أبا الحسن محق أخيك لما قطعت هذا من نفسك وصرت المي منزلك مكرماً اذاكان القوم رضوا بالكفاف منك ، فقال أمير المؤمنين (ع) : لا جزاهم الله عن المسلمين خيراً .

قال : ثم عاد (ع) بدابته فاتبعه أصحابه وخالد بحدثه ويضاحكم حتى دخل

لدينة ، فبادر خالد الى ابى بكر فحدثه عاكان منه ، فصار أميرالمؤمنين (ع) الى قبر النبي (ص) ثم صار الى الروضة وصلى أربع ركمات ، وقام يريد الانصراف الى منزله وكان ابوبكر جالساً فى المسجد والعباس جالس الى جنبه ، كاقبل ابو بهكر على المناس فقال يا أبا الفضل ادع في ابن أخيك علياً لاعاتبه على ماكان منه الى الاشجم قال أبوالفضل: أوليس قد تقدم اليك صاحبك خالد بترك مماتبته ، وإني أخاف عليك نه اذا عاتبته ألا تنتصر منه ، فقال له ابوبكر انى اراك يا أبا الفضل تخوفنى منه ، دعنى اباه ، كاما ما كلى به خالد في ترك مماتبته ، فقد رأيته يكلمنى بكلام خلاف الذي خرج

البه ، ولا اشك انه قد كان البيه منه شي ه افزعه ، فقال له العباس انت وذاك ابن ابى قحافة فدعاه العباس ? .
فإه أمير المؤمنين (ع) فجلس الى جنب العباس ، فقال له العباس !
فإه أمير المؤمنين (ع) فجلس الى جنب العباس ، فقال له العباس !
فإه أمير المؤمنين (ع) فجلس الى جنب العباس ، فقال العباس المحلف هو دعاني هو

ا أتيمته ، فقالـله اروبكر يا أبا الحسن ما ارضى لمثلك هذه الفعالـ ! قالـ : وأي فعل الـ قتلك مسلما بغير حق ، أفما عمل من القتل ? قد جعلته شعارك ودنمارك .

فالتفت اليه أميرالمؤمنين (ع) فقال : اما عتابك على في قتل مسلم ، فعاذ الله أقتل مسلم به فعاذ الله أقتل مسلم بفير حق و لان من وجب عليه الفتل وفع عنه إسم الاسلام ، وأما قتلى الشجع فان كان اسلامك كاسلامه فقد فزت فوزاً عظيا و أقول ! ما عذري إلا من أو وما قتلته إلا عن بينة من ربي و وما انت اعلم بالحلال والحرام مني و وما كان الرجل لا زنديقاً و وان في منزله صمم من رخام بتمسح به ثم يصير اليك و وما كان من عدل له أمالي ان يؤاخذي بقتل عبدة الاوثان والزنادةة و فافتتح أميرالؤمنين (ع) بالكلام

المفيرة بن شمية والمبـاس وأقسموا على على (ع ) فسحكت ،

وعلی ابی بکر فسڪت .

ثم اقبل ابوبكر على الفضل بن العباس وقال لوقدتك بالاشجع لما فعلت مثلما ثم قال كيف اقيدك بمثله وانت إبن عم رسول الله ( ص ) وغاسله .

قالتفت اليه العباس وقال دعونا و محن حاماه أبلغ من شأنك انك تتمرض لولدي وإنن أخي وانت ابن ابي قحافة بن مرة و نحن بنو عبد المطلب بن هاشم أهل بيت النبوة واولوا الخلافة ، قد تسميم بأسمائنا ووثبتم علينا في سلطاننا وقطعتم أرحامنا ، ومنعتم ميراثما ثم انتم نزعمون ان الارث لنا وانتم احق واولي بهذا الأمر منا و فبعداً وسحقاً لكم أبي تؤفيكون ، ثم افصرف القوم وألى خذ العباس بيد على (ع) وحمل على ( كانيلا ) يقول : أقسمت عليك ان لا تتكلم والله تكلمت فلا تتكلم إلا بما يسزه ، وليس لهم عندي إلا العبر كا أمر به نبي الله و دعهم ماكان لهم ياعم بيوا الغدير مقنع وهم يستضمفونا ( ان الله مولانا وهو خير الحاكمين ) .

فقال له المباس : أليس قد كفيتك بابن أخي ? وإن شئت حتى أعود كاغر له والزع «ع» عنه سلطانه ، فأقسم عليه علي (ع) فسحكت ،

## نی بعض ما رأی فی أیام انثانی و تضجره علیه السلام

عن سليم بن قيس الهلالي قال: انهبت الى حلقة فى مسجد رسول الله (ص) ما فيها إلا هاشمي غير سلمان وأبي ذر والقداد ومحمد بن ابى بكر وعمر بن أبي سلما وقيس بن سعد بن عبادة فقال العباس لملي (ع)! ما نرى منع عمر من ان يغرم قنفذ كما اغرم جيم عماله ، فنظر على (ع) الى من حوله ، ثم إغرورقت عيناه بالدموع

م قال : شكر ضرات فاطمة (ع) بالسوط ، فاتت ورأى فى عضدها كا به الدملج ! . ثم قال (ع) : العجب من حب هذا الرجل وصاحبه من قبله والتسليم له في شي الحديه ، الله كان عماله خوية وكانت هذه الاموال فى ايديهم خيالة ما حل له تركها وكان يجب ان يأخذها كلها ، فأيه في ، المسلمين ، فما بالله يأخذ نصفها ويترك نصفها ، وائن كانوا غير خوية ما حل له ان يأخذ منها قليلا ولا كثيراً ، وأعجب من ذلك إعادته اياهم على

اعمالهم ، لئن كانوا خونة ما حل له ان يأخذ منها قليلا ولا كثيراً ولا ان يستعملهم ،

وان كأنوا غير خونة ان يأخذ منها اموالها .

ثم أقبل على القوم فقال : العجب لقوم برون سنن نبيهم تغير و تبدل شيئاً بمد شيء ولا ينكرون ا بل يفضون له وبرضون ويعيبون على ما عاب ذلك وانكره ثم يحيى و قوم بعده فيتبعون بدعته وجوره وحدثه فيتخذون احداثه سنة وديناً يتقربون بها الى الله في تحويل مقام ابراهيم من الموضع الذي وضعه رسول الله ( مس ) وفي تغيره صاع رسول الله ( مس ) ومده وفيها فريضة وسنة ، وفي قبضه وصاحبه فدكا وهو في

يد فاطمة ، وفي بعثهم خالداً لقتلي فلا تعجبوا من حبسه وحبس صاحبه عنا سهم ذوي القربى الذي فرضه الله لذا في القرآن ، وقد علم الله انهم سيظلمونا وينتزعوه منا فقال : ( إن كنتم آمنتم باله وما تزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم إلتق الجمعان ) .

والعجب لهدمه دار أخي جمفر واز دياده في المسجد ولم يعط نبيه لا قليلا ولا كشيراً من عنها ثم لم يعب الناس عليه ذلك ا ولم يعيروه ، لكاً عا اخذ دار رجل

من ترك او كابل . والمجب لجهله وجهل الامة انكتب الى جميع عماله ان الجنب اذا لم بجد ماه

الميس له أن يصلى وليس له أن يتيمم بالصعيد حتى يجد ألماء وأن لم يجده سنة ! وقبل لناس ذلك رضوا ، وقد علم الناس أن رسول الله ( ﷺ ) أمر هماراً وأمر أبا ذر ان يتيما من الجنالة ويصلياً ، فشهدا به عندها فلم يقبلا ذلك ولم يرفعا به رأساً .

والعجب لما خلطا فتيا مختلفة في الجد بغير علم وتعسفا وظلما وجوراً وجهلا، والعجب لما خلطا فتيا مختلفة في الجد شيئاً وادعى ما لم يعلم خبره على الله ، وادعى ان رسول الله ﴿ وَالْعَصَائِمُ ﴾ لم يقض اللجد شيئاً

ولم يدع احداً يعطي الجد من المراث ، ثم بايعوه على ذلك وصدةوه وعتقه المهـات الاولاد ، واخذ الناس بقوله وتركوا أمر الله تعالى وأمر رسوله .

والمعجب لما صنع بنصر بن الحجاج وبجعدة بن سليم وبابن زيد .

وأعجب من ذلك أنه لما اتاه العبدي فقال له أبي طلقت امرأي وأنا غائب فوصل اليها الطلاق ثم راجعتها وهي في عدتها ، فكتبت اليها فلم يصل اليها كتابي حتى تروجت فكتب له أن كان هذا الذي تزوج بها قد دخل بها فهي امرأته وأن لم يدخل بها فهي امرأتك ! فكتب بذلك وأنا شاهد لم يشاوري ولم يسألني برى استغنائه بجهله فأردت أن أنهاه ، ثم قلت : ما أبليان يفضحه الله تعالى ، ثم لم يعبه الناس بذلك واستحسنوا قوله وانخذوه سنة ورأوه صواباً فقضى في ذلك قضاء لو قضى به مجنون لعيب عليه ، وقضية للمفقود زوجها اربع سنين ثم تزوج ، وأن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق ، ثم استحسنه الماس وانخذوه سنة وقبلوا منه جهالة بهكتاب الله تعالى وقاة بصيرة بسنة رسول الله (مَا الله الله الله الله الله عمل على خبر العمل فانخذوه سنة وإخراجه كل اعمى من المدنة ، وارساله الى عماله محبل طوله خسة أشبار من بلغ من الأعاجم وطوله مثله يضرب عنقه ، ورده سبايا المشركين حبالى ، وقبله الناس

وأعجب منه ان كذاباً رجم بكذبه ما قبله هو وقبله كل جاهل ، وزعموا السالمة ينطق على لسانه ويلقنه ، وإعتاقه أهل الجنء وتخلفه وصاحبه عن جيش اسامة وتسليمه عليه بالامرة.

ثم أعجب من ذلك انه قد علم وعلم الذين حوله انه الذي صده رسول الله (وَالْهُوْكُوْلُوْكُوْلُوْكُوْلُوْكُوْلُوْكُو عن الكشف الذي دعا به ، وانه صاحب صفية حين قال لها ما قال ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قال ماقال ، وهو الذي قال ما مثل محمد في أهل بيته إلاكنخلة نبتت في كناسة ! فبلغ ذلك رسول الله (وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفَوْعَت الأَنْصَارِ لما رأت غضب رسول الله (ص) فجاءت في السلاح ، فذكر أن الذي (ص) أخذ في فضائل أهل البيت عليهم السلام !

منها \_ ما خصهم الله به من ذهاب الرجس وتطهيرهم .

ومنها ـ ان الله جعلني في خير القبائل والبيوت .

ومنها \_ ان الله إختارني وإختار علياً فبمثنى رسولا ونبياً وأوحى إلي : ان إتخذ علياً أَخَا وولياً ووصياً وخليفة في امتي بعدي ، ألا وانه وليكل مؤمن بعدي وان الله نظر نظرة في الخلائق ثانية ، فأختار لي إثني عشر وصياً في [من خ ل] أهل بيتي أولهم على وآخرهم الحجة ، من أطاعهم فقد أطاع الله ، ومن عصاهم عصى الله ، هم مع القرآن والقرآن ممهم ، لا يفارقونه ولا يفارقهم حتى يردوا على الحوض . ثم قال علي وهو القائل كصاحبه ؛ الحمد لله الذي كفانا قتل الرجل حين أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يقتلا. وتركا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فغضب رسول الله ( ص ) في ردها أمره وأمرني بعد ما رجما ان أقتله ، فقال في ذلك رسول الله ( ص ) ما قال ، وأمره رسول الله « ص » وصاحبه ان ينادي من دخل الجنة من موحد لا يشرك بالله شبيئًا، ورد طاعة الله وطاعة رسوله ولم يغفذ أمره حتى قال رسول الله « ص » في ذلك ما قال وهو صاحب يوم غدر خم قال وصاحبه يوم نصبني رسول الله ﴿ ص ﴾ بولايتي ، ما زال برفع خسيسة إبن عمه ، وقال لصاحبة ان هذا لهو الكرامة ، فقطب رجهه وقال والله لا أسمع ولا طاعةله ابدآ ، ثم إتكأ عليه وعطى والصرة ، فأنزل الله فيه : ﴿ فلا صدق ولا صلى \* ولكن كذُّب وتولى \* ثم ذهب الى اهله يتمطى \* اولى لك فاولى \* ثم اولى لك فاولى ٥ وعيداً من الله وإنهاراً ومسارئه ومساوى. صاحبه اكثر من ان تحصى و تعد . ولم ينقصها ذلك عند الجهلة ، بل ها أحب الى الماس من انفسهم ، وانهم ليغضبون لها ما لا يغضبون لرسول الله (ص) وانهم ليتورعون عن ذكر الله بسو. ما لا يتورعون عن ذكر رسول الله « ص » •

## احتجاجاته عليه السالام يوم الشورى

روى العامة في كتبهم : انه لما دنت الوقاة من عمر بن الخطاب بطعنة أبي لؤلؤة غلام المغبرة قيل له يا امبرالؤمنين لو استخلفت ? فقال لوكانِ ابوعمپدة حيا لاستخلفته

وقلت لربي ان سالني سممت نبيك يقول انه امين هذه الامة و ولو كان سالم مولى ابى حذيفة حياً استخلفته وقلت لربي ان سألثي سممت نبيك يقول ان سالما شديد الحب الله تعالى .

ثُمُ قال، فقد استخلفت من هو خبر منى وهو ابو بكر وان اترك فقد ترك من هو خبر مني وهو رسول الله « ص » ٠

ثم قال عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله [ص] إنهم من أهل الجنا وهم على وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد، والزبير بن الموام وطلحة فليختاروا منهم رجلا فاذا ولوا والياً فاحسنوا موازرته •

فقال المباس لملى «ع»: لا تدخل معهم، قال: إني أكره الخلاف ا

قاله : إذن ترى ما تكره ٠

ثم استدعى عمر بابى طلحة الانصاري وقال خذ ممك خسين رجلا واستحث هؤلاء الرهط حتى يختاروا منهم رجلا ، وقال لصهيب صل بالناس ثلاثة ايام وادخل هؤلاء الرهط بيتاً وقم على رؤوسهم ، فإن اجتمع خساً وأبى واحـــد فاشدخ رأسا بالسيف ، وإن اتفق اربعة وأبى اثنين فاضرب رأسها ، وإن رضى اثمان رجلا وثلاثا رجلا فحكموا عبد الله بن عمر ، فإن لم يرضوا بحكمه فكو أوا مع الذين فيهم عبد الرحم ابن عوف واقتلوا الباقين أن رغبوا عما اجتمع فية الناس .

فلقى علماً عمه العباس فقال ؛ عدلت عنا ؟ قال ؛ وما علمك ؟ قال : قرن بي عَمَارَ وقال كو نوا مع الله الله وقال كو نوا مع الله ين فيه وقال كو نوا مع الله ين فيه عبد الرحمن بن عوف ، فسعد لا مخالف ابن عمه وعبد الرحمن صهر عَمَان لا مخالفه فقائد له العباس : قد قلت لك لا تدخل فيهم ، فما أخذت بقولي .

قال وامرهم عمر ان يدخلوا بيتاً ويفلقوا بابه ويتشاورون في امرهم، فلما نظر اليهم اقبلوا قال : قد جاءكل منكم يهز عطفيه ، يرجو ان يكون خليفة ، اما انت ياطلح أفلست القائل انقبض النبي لمنكحن أزواجه من بعده، فما جمل الله محمداً أحق ببنات عينا منا إفازل الله فيك : «وماكان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا أزواح

من بعده أبدأ ،

واما انت يا زبير فواقه ما لان فلبك يوماً ولا زلت جلفاً جافياً مؤمر الرضا كافر الغضب يوماً شيطان ويوماً اقمان .

واما انت يا عبد الرحمن فانك رجل عاجز تحب قومك جميعاً

واما انت ياسمد فصاحب عصبية وتيه ومقت وقتال لاتقوم بفرية لوحملت بامرها وأما انت ياعلى فوالله لووزن عانك بإعان اهل الارض لرجحهم ، لولافيك دعابة فقام على (ع) مولياً ليخرج فقال عمر والله ابي لاعلم مكالب رجل لو وليتموه

اموركم حملكم على المحجة البيضاء قالوا من هو? قال هذا المو ُ لم من بينكم ، قالله ان وليها الاجلح سلك بكم الطريق ، قالوا وما ينفعك من ذلك ? قال ليس الى ذلك سبيل .

وقال له ولده عبد الله بعد قيام الناس: فما يمنعك من ذلك ? قال اكره ان اجمع سبي هاشم بين الخلافة والنبوة . وهذا من طريق المخالفين . وأما من طريق أصحابنا :

فقد روي! انه قال له: عندى الصحيفة التي كتبناها بيننا في حجة الوداع الله أبو ذر: فلما تما من القوم و توافقوا على رأي واحد قال لهم عسلي بن أبي طالب (ع): ابي أحب ان تسمعوا مني ما أقول اكم، فان يكن حقاً فاقبلوه وان يكن باطلا فانكروه ، قالوا قل ? فقال (ع): أفشدكم بالله \_ أو قال أسألكم بالله \_ الذي يعلم سرائركم ويعلم صدقكم ان صدقتم ويعلم كذبكم ان كذبتم: هل فيكم احد آمن قبلي بالله ورسوله وصلى القبلتين قبلي ? قالوا اللهم لا

قال: فهل فيكم احد من يقول الله تعالى فيه: « ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم » سواي ? قالوا اللهم لا

قال: فهل فيكم احداصر أبوه رسول الله ﴿ الله عَلَيْهِ الله عَمِرَ أَبِي ؟ قالوا اللهم لا . قال فيكم احد وحد الله قبلي ولم يشرك بالله شيئًا ? قالوا اللهم لا . قال : فهل فيكم احد عمه حمزة سيد الشهداء غبري ? قالوا اللهم لا .

قال : فهل فيكم احد زوجته سيدة نساء أهل الجنة غبري ? قالوا اللهم لا

قال : فهل فيكم احد إبناه سيدا شباب أهل الجنة غبري ? قالوا اللهم لا . قال : فهل فيكم احد أعلم بناسخ القرآن ومقسوخه والسنة مني ? قالوا اللهم لا . قال : فهل فيكم احد سماه الله في عشر آيات من القرآن مؤمناً غبري ؟قالوااللهم لا قال : فهل فيكم احد ناجى رسول الله (ص) عشر مرات يقدم بين يدي نجواه صدقة غيري ? قالوا اللهم لا .

قال: فهل فيكم احد يقولله رسول الله ( ص ): من كنت مولاه فهذا عسلى مولاه و الله و الله و عاد من عاداه و فليبلغ الشاهد الفائب ذلك ، غيري ؟ قالوا اللهم لا .

قال : فهل فيكم احد قال له رسول الله (ص) : لأعطين الراية غداً رجلا يحبه الله ورسوله ، ويحب الله ورسوله ، كراراً غير فرار ، لا يولي الدبر يفتح الله على يديه وذلك حيث رجع ابوبكر وعمر منهزمين ا فدعاني وأنا أرمد فتفل في عيني ، فقال : اللهم إذهب عنه الحر والبرد ، وما وجدت بمدها حراً ولا برداً يؤذيانى ، ثم أعطاني الراية فخرجت بها ، ففتح الله على يدي خيبر ، فقتلت مقاتلهم ، وفيهم مرحب وسبيت فدراديهم ، فهل كان ذلك غيري ? قالوا اللهم لا ،

قال : فهل يكون فيكم احد قال له رسول الله ( ص ) : اللهم آتني بأحب الخلق اليك وإلى و أشدهم لي ولك حباً يأكل ممي من هذا الطير و فأتيت وأكلت معه ، فهل كان ذلك غبري ? قالوا اللهم لا .

قال : فهل فيكم احد قال فيه رسول الله ( ص ) : لتذَّمهن يابني وليمة أو لأبمثن عليكم رجلا نفسه كنفسي وطاعته كطاعتي ومعصيته كمصيتي ، يمصاكم أو يقطمكم بالسيف غيري ? قالوا اللهم لا .

قال: فهل فيكم احد سلم عليه في ساعة واحدة ثلاثة آلاف من الملائكة وفيهم جبر ثيل وميكائيل واسر ائيل لياة القليب لما جئت بالماء الى رسول الله صلى الله عليه وآله غيري ? فالوا اللهم لا .

قاله : فهل فيكم احــد قال فيه رسول الله ( ص ) كذب من زعم انه يحبني

ويبغض علياً غيري ? قالوا اللهم لا .

قال : فهل فيكم احد قال لهجبر ثيل (ع) هذه هي المواسات ، وذلك يوم احد فقال رسول الله ( ص ) وما بمنعه من ذلك ، لأنه منى وأنا منه ، فقال جبر ثيل : وأنا منكم ، غيري ? قالوا اللهم لا ·

قال : فهل فيكم احد ُ نودي به من السماء : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فق إلا على ه غيري ? قالوا اللهم لا ·

قال ؛ فهل فيكم أحد من يقاتل الناكثينوالقاسطين والمارقين على لسان النبي (س) غيري ? قالوا اللهم لا ·

قال : فهل فيكم احد قال له رسول الله ( ص ) : الى قاتلت على تنزيل القرآن ، وستقاتل يا على تأويله ، غبري ? قالوا اللهم لا .

قال : فهل فيكم احد كفن رسول الله ( ص ) ووضعه في حفرته ، غيري ? قالوا اللهم لا ·

قال : فهل فيكم احد بمث الله عزوجل اليه بالتعزية حيث قبض رسول الله (ص) و فاطمة تبكي إذ سمعنا حساً على الباب وقائلا يقول نسمع صوبه ولا برى شخصه : السلام عليكم يأهل البيت ورحمة الله وركانه ربكم عزوجال يقرئكم السلام ويقول ان في الله خلفاً من كل مصيبة ، وعزاء من كل هالك ، ودركاً من كل فوت، فتعزوا بعزاء الله واعلموا ان اهل الارض يموتون ، وأهل السماء لا يبقون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وأنا في الديت وفاطمة والحسن والحسين ، أربعة لا خامس لها سوى رسول الله ( ص ) مسجى بيننا ، غيري ? قالوا اللهم لا .

قال ؛ فهل فيكم احد ردت عليه الشمس بعد ما غربت غيري ? قالوا اللهم لا · قال ؛ فهل فيكم احد أمره رسول الله ﴿ ص ﴾ ان يأخذ سورة برائة من ابي

بكر بمد ما انطلق ابو بكر بها ! فقبضها منه ، فقال ابوبكر بمد ما رجم يا رسول الله أنزل في شيء ? ! فقال ـ لا ، ولكن لا يؤدي عني ألا علي ، غيرى ? قالوا اللهم لا

قال أفهل فيكم احد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا انه لا نبي بعدى ، ولو كان بعدى نبي لكنت انت هو يا على، غيرى ? قالوا اللهم لا ·

قال: فهل فیکم احد قال له رسول الله ﴿ ص ﴾ انه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا كافر، غيرى ? قالوا اللهم لا ٠

قال فهل فيكم احد أمن رسول الله ﴿ ص ﴾ بفتح بابه يوم أمن بسد الأبواب فقلم فى ذلك ? ! فقال رسول الله ﴿ ص » . ما أنا سددت ابوابكم ولا أنا فتحث بابه بل الله سد ابوابكم وفتح بابه ، غيرى ؟ قالوا اللهم لا •

قال أتمامون أن رسول الله (ص) ناجاني يوم الطائف دون الناس فأطال ذلك فقال بمضكم يا رسول الله إنتجبت علياً دوننا 1? فقال رسول الله ومن أناسا انتجبته عبل الله أنتجاه ? قالوا نعم .

قال : أتعلمون ان رسول الله ﴿ ص ﴾ قال : الحق بعدى مع على ، وعلى يدور مع الحق ، ويدور الحق معه حيث ما دار ? قالوا فعم ·

قال : فهل فيكم أحد وقى رسول الله ﴿ ص ﴾ بنفسة ? ورد مكر المشركين ؟ واضطجع في مضجه وشرى بذلك من الله نفسه غيري ? قالوا اللهم لا ·

قال : فهل فيكم احد حيث آخا رسول الله ( ص ) بين الصحابة وكان ولم يكن له أخ غيري ? قالوا اللهم لا .

قال : فهل فيكم احد ذكره الله عا ذكرني إذ قال : « والسابقون السابقوت \* اولئك المقربون » غيري ? قالوا اللهم لا ·

قال: فهل فيكم احدآنى الزكاة وهو راكع . فأنزل الله فيه: ﴿ فَأَمَا وَلَيْكُمُ اللهُ وَلَهُ وَلَيْكُمُ اللهُ وَلَ ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ غيري ؟ قالوا اللهم لا

قال : فهل فيكم احد برز لعمرو بن ود حيث عبر خندقكم ودعا جمعكم الىالبراز فمكمتم عنه وخرجت اليه فقتلته وفت الله بذلك في اعضاد المشركين غيري 9 قالوا

قال ! فهل فيكم احدثرك رسول الله ( ص ) بانه مفتوحاً في المسجد يحل لهما يجل السول الله وبحرم علميه ما يحرم على رسول الله فيه غيري ? قالوا اللهم لا ·

قال: فهل فيكم احد أنزل الله فيه آية التطهير حيثقال: ﴿ إِنَّمَا يَرِيدُ اللهُ لَيَدُهِبُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لا عَلَى الرَّجِسُ اهل البَّهِتُ ويطهر كم تطهيراً ﴾ غيري وغير زوجتي وإبني ? قالوا اللهم لا · قال ! فهل فيكم احد قال له رسول الله ( ص ) أنا سيد ولد آدم وعسل سيد

المرب، غيري ? قانوا المهم لا · قال به رسول الله ( ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْكُمُ ﴾ : ما سألت الله عز وجل شيئاً

لا سألت مثله لك و غيري ? قالوا اللهم لا . قال : فهل فيكم احد قضى دين رسول الله (ص) وأنجز عداته غيري : قالوا لا . قال : فهل فيكم احد ناول رسول الله ( ص ) قبضة من راب فرمى به فى وجوه

الكمار كانهزموا ، غيري ? قالوا لا · قال : فهل فيكم احد إشتافت الملائكة الى رؤيته ، كاستأذنت الله فى زيارته ، غيري ? قالوا لا ·

قال ؛ فهل فيكم احد ورث سلاح رسول الله ودايته فيري ? قالوا لا · قال ؛ فهل فيكم احد استخلفه رسول الله ( مس ) في أهله ، فجمل أمن أزواجه اليه من بمده ، عيري ? قالوا لا .

قال ! فهل فيكم احد حمله رسول الله ( ص ) على كتفه حتى كمر الاصنام التي كانت على الكمبة عبري ? قالوا لا ·

قال: فهل فيكم احد اضطجم هو ورسول الله (س) في كسا، واحد وكفلين "عبرى ? قالوا لا .

قال : فهل فيكم احدكان صاحب رسول الله ﴿ مِن ﴾ في المواطن كلهـا عيرى ? قالوا لا ،

قال ؛ فهل فيكم احد قال له رسول الله ﴿ ص ﴾ : أنت صاحب رابتي ولوائي في الدنيا والآخرة ، عيرى ? قالوا لا ·

قال : فهل فیکم احدکان أول داخل علی رسول الله و آخر خارج منه لا یحجب عنه عیری ? قالوا لا ۰

قال فيكم احد نزات فيه وفي زوجته وولديه ﴿ ويطعمون الطعمام على حبه مسكيناً ويتما وأسيراً \* انما لطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاه ولا شكوراً ﴾ الى سائر ما قص الله تعالمه من ذكرنا في هذه السورة عيرى ? قالوا لا .

قال : فهل فيكم احد أنزل الله تعالى فيه : ﴿ أَفَنَ كَانَ مُؤْمَنَا كُنَ كَانَ فَاسْقًا لَا يَسْتُوونَ عَنْدَ الله نَعْلَى مَنْ خَبْرِ المُؤْمَنِينَ عَيْرِي ۚ قَالُوا لَا يَسْتُوونَ عَنْدَ الله نَعْلَى مَنْ خَبْرِ المُؤْمَنِينَ عَيْرِي ۚ قَالُوا لَا

قال : فهل فيكم احد أنزل الله تعالى فيه وفي زوجته وولديه آية المباهلة وجعل الله عزوجل نفسه من نفس رسول الله ( ص ) عيرى ? قالوا لا •

قال فهلفيكم احد نزلت فيه هذه الآية ﴿ (وَمَن يَشْرَى نَفْسُهُ إِبْتُمَاءُ مُرْضَاتُ اللهِ ﴾ لما وقيث رسوك الله ( ص ) ليلة الفراش عيرى قالوا لا .

قال فيل فيكم احد فال له رسول الله اللهم أي أقول كا قال عبدلتموسى ورب اشرح لي صدرى ويسر لي أمرى واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجمل لي وزيراً من أهلي هارون أخي أشدد به أزرى ٥٠٠٠ الى آخر دعوة موسى (ع) الى النبوة ، عيرى ? قالوا لا ا

قال فهل فيكم اجد أدنى الخلائق برسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة

وأقرب اليه مني كما أخبركم بذلك ( ص ) عيري ? قالوا اللهم لا .

قال فهل فیکم احد قال له رسوا الله ( ص ) انت و شیعتك الفائزون تردون یوم القیامة رواء مروین ، ویرد اعداؤكم ظاه مقمحین غیری ? قالوا لا .

قال فهل فيكم احدقال له رسول الله ( ص ) من أحب هذه الشعرات فقد أحبني و ومن أحبك فقد أحب الله و ومن ابغضها وآذاها فقد ابغضني وآذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى ولعنه الله وأعد له جهم وساءت مصيراً و فقال له الأصحاب وما شعراتك هذه يا رسول الله ? قال على وظاهمة والحسن والحسين عيرى ? قالوا لا .

قال فهل فيكم احد قال له رسول الله أنت يعصوب الدين والمال يعصوب الغين والمال يعصوب الغالمين ، وأنت الصديق الأكبر وأنت الفاروق الأعظم الذي يفرق بين الحق والباطل غيرى ? قالوا لا .

قال فهل فيكم احد طرح رسوار الله ( ص ) ثوبه وأنـــا تحتالثوب وكاطمة والحسن والحسين ، ثم قالــ اللهم أنا وأهل بيتي هؤلاء اليك لا الي المار عيرى قالوالا

قال فهل فيكم احد قال له رسول الله صلى الله عليه وآله بالجحفة بالشجرات من خم : من أطاعك فقد أطاعني ، ومن عصاك فقد عصاني ، ومن عصاني فقد عصى الله تعالى ، عيري ? قالوا لا .

قال: فهل فيكم من احتمل باب خيبر يوم فتحت حصبها ومشى به ساعة، ثم ألقاه ، فعالجه بعد ذلك أربعون رجلا فلم ينقلوه من الارض غيرى ? قالوا لا .

قال فهل فيكم احد قالـ له رسول الله ( ص ) : أنت معي في قصـــرى ومنزلك منزلي فى الجنة عبرى ? قالوا لا ·

قال ؛ فهل فيكم احد قالم له رسول الله ( ص ) ؛ أنت أوله الناس بامتي من بعدي واله من والاك وعادا من عاداك وقاتل من قاتلك بعدي عيري ? قالو ا لا ؛

قال: فهل فيكم أحد صلى مع رسول الله (من) قبل الناس سبع سنين وأشهراً غيرى ? قالوا لا •

قال فهل فيكم احد قال له رسول الله (ص) انك عن يمين المرش ياعلي يكسوك الله بردين أحدها أحمر والآخر أخضر، غيرى ? قالوا لا

قال فهل فيكم احد أطعمه رسول الله « ص » من فاكهة الجنة لما هبط بها حبر ثيل « ع » وقال لا يغبغي ان يأكله في الدنيا إلا نبي أو وصي نبي غيرى? قالوالا قال فهل فيكم احد قال له رسول الله « س » أنت أقومهم بأمر الله وأوكاهم بهد الله وأعلمهم بالقضية وأقسمهم بالسوبة وأرعفهم بالرعية غيرى ؟ قالوا لا ·

قال فهل فيكم احد قال للمين إنفجرى كانفجرت فشرب منها القوم ، وأقبسل رسول الله والسلمون معه فشرب وشربوا وشربت خيولهم وملؤا رواياهم غيرى الوالا قال فهل فيكم احد أعطاه رسول الله « ص » حنوطاً من حنوط الجنة ، وقال

وسم هذا الرقاق المن عليه السلام يناشدهم ويذكر لهم ما أكرمه الله حتى قام قائم الظامر ودنت الصلاة .

م أقبل عليهم وقال لهم ماذا أقررتم على انفسكم وبأن لكم من سببي الذيذكرت لكم و فعليكم بتقوى الله وحده ، وأنهاكم عن سخط الله فلا تتعرضوا له ولا تضيعوا أمرى ، وردوا الحق الى اهله ، واتبعوا سنة نبيكم وسنتي من بعده ، وانكم ان خالفتموني خالفتم نبيكم ، فقد سمع ذلك منكم جيعكم وسلموها الى من هو لها أهل وهي خالفتم نبيك ، فقد سمع ذلك منكم جيعكم وسلموها الى من هو لها أهل وهي له أهل ، أما والله ما أنا بالرافب في دنياكم ، ولا قلت لحكم اقلت لكم إفتخاراً ولا تزكية لنفسي ، ولكن حدثت بنعمة ربي وأخذت عليكم الحجة ، ثم نهض الى الصلاة . تزكية لنفسي ، ولكن حدثت بنعمة ربي وأخذت عليكم الحجة ، ثم نهض الى الصلاة . قال : فتوام القوم فيما بينهم وتشاوروا وقالوا ان الله قد فضل على بن أي طالب قال : فتوام الكوم ولكنه رجل لا يفضل احداً على احد و يجعلكم ومواليكم سوا ، و وان

وليتموه إياها ساوى بين أسودكم وأبيضكم ووضع السيف على عاتقه و ولكن ولوها علمان ! فهو اقدمكم ميلاد أوالينكم عريكة واجدر ان يتبع سيرتكم والشرؤوف رحيم ومن طريق العامة : اجتمع اهمل الشورى فى بيت المسور بن خرمت . وقيدل ! فى بيت المال وتنافسوا و كثر كلامهم ا فقال الوطلحة الموكل عليهم من جانب عمر والذي ذهب بنفس عمر لا ازيد كم على الايام الثلاثه ! فقال لهم عبد الرحن بن عوف ايكم مخرج منها نفسه ويتقلدها على ان يوليها افضلكم ! فلم مجد احد ، فقال انا المخلع منها ، فقال عثمان انا اول من رضى ! فقال القوم رضينا ! وعلى ساك ا فقال ما تقول يا أبا الحسن ? فقال اعطى موثقاً لتؤثرن الحق ولا تتبع الهوى ولا نخص ذا رحم ولا تألوا الامة نقسماً و فقال اعطوى مواثية كم على ان تكونوا معي على من بدل وغير وان ترضوا على ما اخترت لكم وعلى ميثاق الله ان الا اخص ذا رحم لرحم ولا الوا المسلمين ، فأخذ منهم ميثاقاً واعطاهم مثله و فقال لعلى تقول أبي احق بهذا الامل لقرابتك وحسن سابقتك ، فقال على « ع » اتقوا الله الذي تسائلون به الارحام ، فلما لقرابتك وحسن سابقتك ، فقال الحل و عبد الرحم منزل المسور وقال إدع الزبروسمداً فدعى بها ؛

فيداً بالربير وقال خل بني عبد مناف وهذا الأمر، و فقال فصيبي لعلى «ع» وقال عبد الرحمن لسعد خل نصيبك لي ، فقال ان اخترت نفسك فنهم فقال خلمت نفسي ان اختار المحمد الصبح جم الناس وقال أشيروا على ? فقال عمار : ان اردت ان لا يختلف المسلمون فبايع علياً و فقال المقداد : صدق عمار ، ان بايمت علياً قلما سمعنسا وأطعنا ، وقال ابن سرح بايم عمان ا فقال عمار : متى كنت تنصح ، فتكام بنو هاشم وبنو امية ، فقال عمار:

ايه الناس أن الله أكرمنا بنبيه وأعزنا بدينه و فأنى تصرفوت هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم و فقال رجل عدوت طورك يا عمار ما أنت و تأمير قريش أ فقال سعد أفرغ يا عبد الرحمن قبل الفتنة .

فدعي عبد الرحمن بعلي (ع) وقال تعمل بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة

الشيخين ! فقال ارجوا ان اعمل بمبلغ فهمي .

فقال عبد الرحمن لا تجمل على نفسك حجـــة وسبيلا ، فخرج على (ع) وهو يقول : سيبلغ الكتاب أجله .

فقال المقداد: يا عبد الرحمن أما والله لقد تركته وانه من الذين يقضون بالحق وبه يمدلون ، والله ما رأيت مثل ما أنى على أهل هذا البيت بعد نبيهم ، انى لاعجب من قريش حين تركوا رجلا ما فيهم أعدل وأعلم بالله منه ، أما والله لو وجد أعواناً لقاتلهم كقتالي اياهم مع رسول الله ( ص ) بوم بدر . فقال عبد الرحمن يا مقداد إتق الله كانى خائف عليك الفتنة .

وقال عمار نزعتم الامر من أهله ووضعتموه في غير اهله وكل هذا وطلحة غاثب فلما قدم ورأى الناس قد بايموا عثمان قال أكل قريش راضون به و فقال له عبد الرحمن نعم فبايعة 1 واجتمع الناس عليه فبايموه .

## ذكر بعض البيانات منه عليه السموم أيام عثمان

عن سليم بن قيص الهلالي قال: رأيت علياً ﴿ عَلَيْكِ ﴾ في مسجد رسول الله ( ص ) في خلافة عنمان وجماعة يتحد أون ، فذكر كل منهم فضائلا ، وفي الحلقة اكثر من مأتي رجل فيهم على بن أبي طالب (ع وسعد بن ابي وقاص وعلى ساكت لا ينطق هو ولا احد من أهل بيته ، فأقبل القوم عليه فقالوا يا أبا الحسن ما يمنعك ان تتكلم ? فقيال على (ع ) ما ملخصه ان: الله أعطاكم هذه الفضائل بانفسكم وعشابركم او بغيركم ? قالوا أعطانا الله يمحمد وأهل بيته ، قال: صدقتم ، ألسم تعلمون ان النبي ( ص ) قال: انها

وأهل بيتي كنا نوراً نسمى بين يدى الله قبل ان يخلق الله آدم بأربعة عشر ألف عام فلما خلق الله آدم وضع ذلك النور في صلبه وأهبطه الى الارض ، مم حمله فى السفينة في صلب نوح (ع) وقذف به فى النار فى صلب ابراهبم لم يزل ينقلنا فى الأصلاب الكريمة الى الأرحام الطاهرة الى الأرحام الطاهرة الى الأرحام الطاهرة ومن الأرحام الطاهرة الى الأصلاب الكريمة بين الآباه والامهات بم يتلق واحد منهم على سفاح قط .

فقال اهل السابقة نعم قد سمعنا ذلك من رسول الله ( ص ) و الهان ذكر قول النبي ( ص ) ؛ أنا سيد الأنبياء وعلى بن أبي طالب وصبي أفض ل الأوصياء وقصة الغدير ، وانه سأل النبي ( ص ) ان آية ( اولي الأس) و ( إ ما وايكم الله ) وآية اخرى عاصة فى على \* فقال ( ص ) . بل فيه وفي أوصيائي للى بوم القيامة ، قالوا بينهم لنا \* قال على أخي ووزيري ووارثي ووصبي وخليفتي في امتي وولي كل امة بمدي ثم إبني الحصن ثم إبني الحسن ثم إبني الحسن ثم إبني الحسن ثم المن الحسن ثم المن المد المد واحد والقرآن ،

فقال له طلحة بن عبد ألله وكان يقال له داهية قريش يا على كيف تصنع عــــا إدعى ابوبكر وعمر واصلحا بها الذين صدقوها وشهدوا على مقالتها يوم أنى بكتمتل في عنقك حبل أ ا فقلت ما احتججت به فصدقوا به ثم ادعيا انها سمما نبي الله يقول ان الله ابى ان يجمع لنا أهل البيت النبوة والخلافة ا فصدقها بذلك الوعبيدة بن الجراح وسالم مولى ابى حذيفة ومعاذ بن جبل .

ثم قال طلحة كل الذى ذكرت وادعيت حق وسا احتججت به من السابقـــة والفضل نحن نقر به و نعرفه ، فاما الخلافة فقـــد شهد اولئك الحمة بما سمعت ١ . فقــال على «ع» عند ذلك وغضب بن مقالة طلحة فأظهر شيئاً كان يكتمه وفسر شيئاً قاله يوم مات عمر لم يدروا ما عنى به ، فأقبل (ع) على طلحة والساس يسمعون فقال . في طلحة أما والله ما صحيفة أثق الله يوم القيامة أحب إلى من صحيفة هؤلا الحمة الذين تماقدوا على الوفاه بها في الكمبة في حجة الوداع ان قتل محد او مات ان يتظاهروا على ويتوازروا فلا تصل الخلافة إلى ١ .

والدليل يا طلحة على باطل ما شهدوا عليه قول الذي (ص) يوم غدير خم من كنت أولى به من نفسه فعلى أولى به من نفسه ، فكيف أكون أولى بهم من انفسهم وهم امراه على ا ? وقول الذي (ص) أنت منى بمزلة هارون من موسى غير النبوة ، فلو كان مع النبوة غيرها لاستثناها رسول الله ( والمنافقة الى تركت في حكم أمر بن فتمسكوا بها لا تضاوا كتاب الله وأهل بيتي لا تقدموهم ولا تعلموهم و كانهم أعلم منكم و فينبغي أن يكون الخليفة على الامة أعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه ، وقد قال الله و أفن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدى إلا أن يهدى وقال و وزاده بسطة في العلم والجسم ، وقال (اوآ ثار من علم الله) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ولت امة أمرها رجلا فظاً وفيهم أعلم منه الله لم يزل امرهم يذهب سفالاً ما ولت امة أمرها رجلا فظاً وفيهم أعلم غير الامارة على الامة عليه وآله حق يرجعوا إلى ما مركوا ، قا الولاية أهي غير الامارة على الامة .

والدليل على كذبهم وباطلهم و فجورهم انهم سلموا على با مرة المؤمنسين بأمر رسول الله [ص] وهي حجة عليهم وعليك خاصة وعلى هذا ممك الزبيرة وعلى الامة عامة ، وعسلي سمد وابن عوف وعلى خليفتكم هسذا القائم سين عمان سن وإنا معشر الهورى الستة احياه كلناة فسلم جملتي في الهورى ? ان كان صدق هو واصحابه على رسول الله [ص] أجملنا في الهورى في الخلافة او في غيرها ، كان زعمتم انه جعلنا في عير الامارة فليس لممان امارة ، لانه امر نا ان نتهاور في غيرها ، وان كان الشورى فيها فلم ادخلتي فيها ? هلا اخرج أهل بهته من الخلافة ا وأخبر انه ليس لهم فيها لصيب ، ثم قال عمر حين دعانا رجلا رجلا لا بنة عبد الله وها هو ذلك ، أنشدك بالله يا عبد الله ما قال لك حسين رجلا رجلا لا بنة عبد الله وها هو ذلك ، أنشدك بالله يا عبد الله ما قال لك حسين خرجنا ? قال عبد الله ما إذ ناشدتني كانه قال ان يولوها أصلم بني هاشم حملهم على الحجة البيضاء ، وأقامهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم ، قال فا قلت انت يابن عمر ? قال الحجة البيضاء ، وأقامهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم ، قال فا قلت انت يابن عمر ؟ قال قلت قلت ان نستخلفه ? قال و ارد عليك ؟ قال رد على شيئاً إستكتمته ، قالت فا عند على شيئاً إستكتمته ،

قال على عليه السلام ان رسول الله ( ص ) قــــد أخبرني بكل شيء قالــ لك وقلت له ، قالــ متى أخبرك ? قالــ أخبرنى فىحياته ، ثم ليلة مات ابوك في منامي ومن رأى رسول الله (ص) في منامه فقد رآه ، قال فما أخبرك ? قال افشدك بالله يابن عمر لئن حدثتك به لقصدقني ? قال او اسكت ، قال قانه قال لك ان الصحيفة التي كتبناها بيننا والعهد في الكعبة في حجة الوداع لمُنفني ! .

قال الجان : قال سليم : فرأيت ابن عمر في ذلك المجلس خنقته العبرة حتى سالت عيناه .

ثم قال على (ع) يا طلحة والله انكان اولئك الحسة كذبوا على رسول الله (س) ما يحل لكم ولايتهم، ولئن صدقوا ما حل لكم ايها الحسة ان تدخلوني ممكم الشوري لان إدخالكم إياي فيها خلافاً على رسول الله ورغبة عنه .

ثم أقبل على (ع) على الناس فقال اخبرونى عن منزلتي فيكم وما تعرفونى به، أصدوق أنا ام كنذوب ? قالو ا بلى صدوق وما عرفناك كذوباً في جاهلية ولا إسلام .

قال ﴿ ع ﴾ فوالذي أكرمنا أهل البيت بالذي ﴿ ص ﴾ فيعل منا محمداً وأكرمنا من بعده لا يبلغ عنه غير نا ولا تصلح الخلافة والامامة إلا فينا ولم بجعل لاحد من الناس فيها فصيباً ولا حقاء اما رسول الله ( ص ) فخاتم النبيين ليس بعده رسول ولا نبي و حسم به الأنبياه الحدوم القيامة ، وجعلنا من بعد محمد ( ص) خلفاه في أرضه وشهداه على خلقه ، فرض طاعتنا في كتابه ، وقربنا بنفسه ونبيه صلى الله عليه وآله في الطاعة في غير آية من القرآن وجعل محمداً فينا ، وجعلنا خلفاه من بعده في كتابه المزل من أمر نبيه ان يبلغ ذلك فبلغهم كما أمر الله ، فأيها أحق بمجلس رسول الله ( ص ) وبمكانه ، وقد سمهم رسول الله صلى الله عليه وآله حين بعثني ببرائة ، قال لا يصلح و مكانه ، وقد سمهم رسول الله صلى الله عليه وآله حين بعثني ببرائة ، قال لا يصلح ان يؤدي عني إلا أنا ورجل من أهل بيتي ، فلم يصلح لصاحبكم ان يبلغ عنه صحيفة مدر اربع أصابع ، ولم يصلح ان يكون المبلغ لها غيري ، فأيها أحق بمجلسه ومكانه .

م قال (ع) : يا طلحة إن كل آية أنزلها الله على محمـــد ( ص ) وكل حلال وحرام أو حد أوحكم أو شيء نحتاج البه الامة مكتوب عندى الى يوم القيامة بإملاه رسول الله وخطي بيدى وسوى ذلك أن رسول الله ( ص ) أسر إلى في مرضه مفتاح ألف باب من العلم يفتح كل باب ألف باب ، ولو أن الامة منذ قبض

رسول الله (ص) إتبعوني وأطاعوني لأكلوا من فوقهم رغداً ومن تحت ارجلهم الى وم الفيامة ، يا طلحة ألست قد شهدت رسول الله (ص) حين دعا بالكتف ليكتبفيه ما لا تضل الامة ولا تختلف ? فقال صاحبك ان النبي (ص) يهجر ا ا حسق غضب رسول الله (ص) وتركها ؟ قال بلي قد شهدته ؟ قال : قائكم لما خرجم أخسري رسول الله (ص) بالذي أراد ان يكتب فيه ويشهد عليه العامة ؟ وأخبره جبرائيل ان الله تمالي قد علم من الامة الاختلاف والفرقة ؟ ثم دعا بصحيفة فأملي على ما أراد ان يكتب في الكتف ؟ وأشهد على ذلك ثلاثة رهط : سلمان وأبو ذر والمقداد وسمى من يكتب في الكتف ؟ وأشهد على ذلك ثلاثة رهط : سلمان وأبو ذر والمقداد وسمى من يكون من أعمة الحدى الى يوم القيامة ، فسلمني أولهم ثم إبني هذا ثم إبني هذا ؟ وأوى بيده الى الحسن والحسين (ع ؟ م تسعة من ولد إبني هذا م إبني الحسن والحسين (ع ؟ سفال الله المن والمنت والله المن وأنت يا مقداد ? فقالوا فشهد بذلك على رسول الله فقال طلحة والله لقد سمعت رسول الله يقول لأبي ذر ماأقلت الغبراه ولا أظلت الخضراه واثر عندي منهم أم ذي لهجة أصدق من أبي ذر ؟ وأنا أشهد انهم لم يشهدوا إلا بالحق وأنت أصدق وآثر عندي منهم .

قال: ثم أقبل ﴿ع﴾ على طلحة فقال إنق الله ياطلحة و انت يا زبير وانت ياسمد وانت يابن عوف اتقوا الله وآثروا رضاه واختاروا ما عنده ولا تأخذكم فى الله لومة لائم ? فقال طلحة يا أبا الحسن ألا تجيبني عما سألتك عنه من أس القرآن ألا تظهره للناس و فقال ﴿ع﴾ ؛ يا طلحة عمداً كففت عن اخوانك و قال كاخبرني عما كتب عمر وعمان أقرآن كله ام فيه ما ليس بقرآن ? فقال ؛ بل قرآن كله إن أخذتم بما فيه ما ليس بقرآن ? فقال ؛ بل قرآن كله إن أخذتم بما فيه موتم من الذار ودخلتم الجنة و كان فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا .

أقول: وفى بعض النصخ فى ذيل هذا الخبر: فقال له الاشعث بن قيس فامنعك عين ويع اخو تبم بن مرة واخو عدي بن كعب واخو اميه ان تقاتل وتأخذ محقك ؟ فأجاب ﴿ ع ٤ ما ملخصه: انه لم يمنعني من ذلك الجبن ولا كراهية لقاء الباري تعالى بل منعني من ذلك أمر رسول الله ﴿ ص ﴾ ونهيه إياي ، وأخبرني ما الامة صائعة ، فقلت بارسول الله فما تعهد إلى اذا كان ذلك ؟ قال اذا لم نجد أعوا نا فكف يدك واحقن دمك

ودماه أهل بيتكوشيمتك ، فلما قبض (ص) مال الناس الى ابى بكر فبايموه واستنصرت الناس فلم ينصرونى اغيراً ربعة سلمان وأبى ذروالمقداد والزبير ، ولم يكن أحد من أهل بيتي أصول به ، أما حزة فقد قتل يوم احد ، وأما جعفر فقتل يوم مونة ، ولو كنت وجدت أربعين رجلا مطيعين فجاهدت بهم يوم يوبع اخو بني تيم ، واما يوم يوبع عمر وعمان ، فلا ، لانى كنت بايعت ، ومثلى لا ينكث بيعة ، قال فا شهد يوم اقر لأعيفنا من ذلك اليوم لما كشف للناس من الفطاء وظهر فيه الحق وشرح فيه الامر وكترت الشيعة من ذلك اليوم .

## الباب الثاني في بعض القصائد التي قيلت في مدحه «ع»

والنزمت ان لا أذكر في هذا الموضع إلا شعر من عاصر نا او قرب من عصر نا ، ولا أذكر من شعرهم إلا ما رق مبناه ودق معناه ، وان أنسب كل شعر الى قائله . للمالم العلامة والفاضل الفهامة السيد باقرنجل فخرالعاما. الأعلام السيد محمد الهندي :

و يابن عم النبي إلا الله عنك تنفي الاضداد والاشباه في خبط المارفون فيه وتاهوا يجل معنى علاك ما أخفاه الله وهم وهما فضل دون مداه لله أفيقوا قالله قد سواه مر قدس جهلتموا معناه فيلق طراً وباسمه سماه

ايس يدري بكنه ذاتك ماهو ممكن واجب حديث قدم المصمى أجل من الشمس أكمن أنت في منتهى الظهور خني صعدوا نحو أوجه خطرات القلت للقائلين في انك اللهم مشكاة نوره والتجلى قد براه من نوره قبل خلق ال

وعقدار ما حباه إبتلاه أين لا أين دينه لولاه غوت ربا والجبت فيهم آله من وقاه بنفسه وفداه يوم فر الاصحاب عنه عداه عنه قد ردنا كلا من سواه حيا وبعده وصاه ولحا الآله إرتضاه ولحا الدواه وفيه شفاه فيه من ارمضت بها عناه

وحداه بكل فضل عظيم اظهر الله دينه به الحا كانت الناس قبله تعبد الطا ونبي الهدى الى الله يدعو سله لما هاجت طفاة قريش من جلا كربه ومن رد عنه من سواه لكل وجه شديد لو رأى مثله النبي لما واخاه ما إرتضاه النبي من قبل النفس غير ان النفوس من ضي ويأبي انكروه وكيف ينكر عين ال

وهذه القصيدة طويلة جداً قد إكتفينا مها عا نقلناه علان الباقي منها فعا جرى عليه وعلى أهل البيت عليهم السلام من المصائب، والذي كن بصدده هنا مدائحه السامية

لنخبة الادباء السيد حسين نجل الفلامـــة السيد رضا نجل استاذ العامــاء المتأخرين وآبة الله في العالمين السيد الأجل السيد محد مهدي بحر العلوم قدس سره.

من غادر الصب المنى غرضا قد اخلص الود له واعضا يرى هواك خير فرض فرضا يحكتمه لضاق بالبعض الفضا لذي هوى إلا الرضا ان رفضا علقته دون الضباه عرضا محظ قضيت ام باسياف القضا اشد مرت وقع السهام مضضا باحبذا لوكان ذاك عن رضا

سل بالغوبر فالغميم فالغضا حق م يرمى بالنوى متيا يا خير آرام النقا رفقاً عن لو انه يغضي اليك بعض ما يجرع مايجرع بالهجر وهل كم اضرم الأحشاء حب شادن لم أدر لما ان دنى بأسهم اللا فواظر ترمي على البعد الحشا يبعث في سفك دمي لا عن رضا

غادوني يوم النوى مبعضا السي المهود ساليا او نقضا أراه إلا حاسداً إو مبغضا ان صرح اللائم بي او عرضا من غرض محسى رضاه غرصا حكك ياخير الوزى معترضا اكابد الوجد وأشكو الارضا فا وعينيك غفا او خمضا ﴿ فَهُلُّ مُرى ﴿ اليُّومُ فَتَى لِيهُ مَقْرَضًا وصفو عيش بالفضا قد انقضى عنكم ورب المأف مدين عوضا والدهر لا يمدل كيفاقضي شبه شهاب في دجي الليل إضا بأبيض محكي الحسام النتضى فكاد لا يقوى على أن يُسهضا والزوض يذوي بمدما ان روضا المد شيب المزه عيش يرتضي هل برجم الممر اذا العمر مضي والشيب حل والشباب قوضا والحب ان صح لعمري امرضا اعياك باصاح عدح المرتضى فصل القضاحقا بيوم الانقضا لها سوى الباري تعالى خفضا بحکي علاه جوهراً او عرضا

ملكته كلي طوعا فلما لم انقض المهد ولم اسل وان كم من عذول لا من فيعدولا همات لا اصفى الموم الأيم وليس لي عمر الزمان في الورى فأحكم عا شلت على است في غدوت من فرط الصدود والجفا ولم يزل بعدك مطرفي ساهراً وطللا اقترضت دمعي مغرما لله ايام مضت بقربعكم فلمت ارضي احداً من الورى اهل،قضي الدهر على بالنويي اصبحت والمهيب يملو لمتي راع الضباء الراعيات وحطه متم انحله فرط الهوسى بالرغم قد صوح روض حسنه شاب ولڪن لم تشب آماله يأمل بمد اربمين حجة اما يري به الهموم طنبت مه حب آلمها خبله عالج وداواي داه منهمن من كون الكون ومن له من فاق آقاق السماء برفعة من كان نفس المصطفي فهل برى

فقام في عبا العلى منهضا سيف يهاديه القضا أن رمضا في محكم الذكر عياناً فرضا هادي البرايا للبرايا حرضا نصب أخيه المرتضى قد ارتضى رجس لكي يحظى بها محضضا من لأبي السبطين بفيا بعضا حكم إله المرش عمداً انقضا لولا الوصا تلكالفساء الحيضا مضب الشبا من غمده واستمضا من عبد المجل جهاراً رفضا لمنصر البفي شأون اقتضى تالله ما امر هنالك اقتضى فالليث مها رام وثباً ربضا اضحى غداً له الصراط مركضا مها قضى يقتف حكمه القضا الية امر النشأتين فوضا مذضاق من مرحبها رحب الفضا وجسم عمر وبدماه خوضا لم بر عمرو بعد الك مهضا والسيف لا يرهب حتى ينتضى بصارم يجلو الدياجي ابيضا إلا وللأرواح طرآ قبضا ان جال معترك معترضا

من بات في مضجمه وقاً له من مرد المم المتاة سيقه من باري الخلق لفرض وده من بفدير الحم في إس نه بلغ فيه ان خلاق الورى فمندها قام على الخلق له يا ابعد الله طفاماً تبعوا من اسس الشر وبالشوري لهم تالله ما راقب ساقي حوضه اما ترى لما انقضى العهد فضا اا ان رفضوا نهج الحدى نقبلهم ما شأن قوم خذلوا الحق اما كم زوروا الرخرف في خلافه ولم يكن كسلان عنها ليمها من كان ماشياً على صراطه معدت اسرار الآله كلها سر الوجود حجةالعبود من كم كشف الكرب بيوم خيبر ويوم احزاب به خاض الوغا ومداق نحر ساق عمرو ضربة فمنتضى عمر الزمان سيفه جدلكل ضيغم اذا سطا ما مسكت كف القضا مقضبه عمى سطور الجيش في سطوته

عامله الردي لها وخضحضا

يميد صيدها متى تفضفضا

ان فيه عرق الماشمي نبضا

بكشفهم ذاك الهزبر اعرضا

عنصر خير الخلق قد تبعضا

نكس ابطال الوغا ورضفا

باسرها وللضلال مدحضا

قط نبي من اولي المزم مضي

أنار بدر في الدياجي اواضا

اعمل في صفوف صفين قنا ينقض كالصقر عليها غير ما فهل تری ينبض من عرق بهم فليشكروا سوأتهم كم عهم مهذب عنصره الزكي من غظنفر أن صال في يوم الوغا يامحرزأ أسرار أعلام الورى وماضي العزم فما ماثلة نور سامي ذكرك الأكوان ما

للا ُديب الأريب عبد الباقي افندي العمري الموصلي البغدادي : ببطن مكةوسطالبيت إذ وضما برج السماوي عنه خاستًا رجما بفير راحة روح القدس ما قرعا ممشارها فلك الأفلاك ما وسما ذي عخلبه الشرك قد نزعا أى الجهات انتحى بلقاهموا تمعا بها جميع الذي في الذكر قد جمعا غدأعلى الحوض حقأتحشم انمعا للا نبيا. إله العرش ما شرعا ما حاد عنه عداه الرشد فأنخزها يسقى الثغور ويشني مرة طبعا لخائف وآلاج لاذ وانتجما وأنت حصن لمن من دهره فزعا وفي جدى من سواه ذل من ظمما

أنتالملي الذيفوقالمليرفعا وأنت حمدر ةالغاب الذي اسداا وأنت باب تمالى شأن حارسه وأنت ذاك البطين الممتلى حكما وأنت ذاك الهزير الأنزع البطل اا وأنت يمسوب محل المؤمنين الحه وأنت نقطة باه مع توحدها وأنتوالحق بأقضى الانام به وأنت صنو نبى غير شرعته وأنتزوج إبنة المادي الىسنن وأنت بالطبع ليث تارة عطباً وأنت غوث وغيث فيردى وندى وأنت ركن يجير المستجير به وأنت من بنداه عز من طمعا

غمد كلفد لمكر الكفو قد بلما كشف الغطاء يقينا آية انقشما قد نيط في سبب اوج العلى قرعا قدفصل الدهر أوصالاوماا نقطما ودرعت لبدتاه الدين فادرعا ومن بأولاده الاسلام قد فحما عمود صبيح ليافوخ الدجي صدعا فيموضع يده الرجن قدوضما نبي أول من صلى ومن ركما في ليل هجر ته قدبات مضطحما هام الأثيرفأ ردى رأسه الصلعا على الأثير وعنها قدره اتضما ثبات جأش له تهلان قد خضما وأنت أنت الذي لله ما صنعا وأنت أنت الذي لله ما قطما وماعلى كبدالأفلاك لا تخلما موج يكادعلى الآلماق ان يقما تجرعالكفر من راووقها جرما لسان نار على هاماتهم سمعا يوم الهروان من نهر فما إنتقما قصمتها ودفعت السوء فأندفما بروى السناعن اسان الصبح فالدلما كان الملاج بفير البيض ما نفما لما أغرت على المليا فقال لما

وأنت ذوه منصل صل ينضنض في وأنت مين يقين لم نزده به وأنتذو حسب المزى الهانسب وأنت ضأضأ عجد في مدى امد وأنت منحت الاسلام وفرنه وأنت من فجع الدبن المبين له وأنتأ نتالذي منه الوجو دلضي وأنت أنت الذي حطت له قدم وأنت أنت الذي للقبلتين معاا وأنتأ نتالذي في نفس مضجمه وأنتأنت الذيآثاره ممحت وأنتأنت الذي آثاره ارتفعت وأنت أنت الذي بلق الكتاب في وأنتأنت الذي فدما فعلا وأنت أنت الذي لله ما وصلا حكمت في الكفر سيفالو هو يت به محدب يترانى فى مقعره أسلت من غمده ناراً مروقة حكى الحام حامامن حسامك في غليله طالما أوردته علقا بذي فقارك منا أي فاقرة أرادسيفكف ليل العجاجةان عالجت بالبيض امراض القلوب ولو والرعدة دظن طرف البرق فيك كبا

عليه نسر من الحذلان قد وقما قرضاب بطشك قد غادر ته قطما كل الثواب حتى القطب لانقلما فى وم بدر بزوغ البدر إذ سطما ضرع الفواطم في مهدا لحدى رضعا حجر براهين تعظيم به قطما كان المربي له طآه فقد برعا لجده وأبية الحق فيك رعا أخ سواك إذا داعي الإخاءدعا أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا وقرتي ناظريه إبنيك قــد جما فما سوى المهوالله اشتكي الوجعا ان الكريم اذا خادعته انخدعا رشدا به اجتثءرقالفي فانقمما لنخوة الجهل قدكانت أشر وعا فوق المنابر صقع المذر فأنصقما من الفضائل إلا عندك إجتمعا أنفك اظهر في انشائه البدعا وكلا صقت من تحديده إتسما بلبة الدهر في لالأنه نضما وكل صوت الى إنشاده خشما فيذهبون بتهذيبي له شبعا فكر وهل تنزح الافكار ما نبما

نبذت للشرك شلواً بالمرا. لذا والليل لما تسمى كافراً بشبا وباب خيبر لو كانت مسامره باريت شمس الضحى في جنة بزغت لله در فتى الفتيان منك فتى لفد نرءرعت في حجرعليه لذي ربيب طآه حبيبالله أنت ومن رعاه مولاه من راع لامته أخاك من عز قدراً ان يكون له سمتك امك بنت الليث حيدرة لك الكساء مع الهادي وبضعته لئن تُوجع في يوم الطفوف لكم قدخادعو امنك في صفين ذا كرم أبيج البلاغة نهج عنك بلفنا يه دمغت لاهل البغي أدمغة كمصقع من خطاب قدصقمت به ما فرق الله شيئاً في خليقته أبالحسين انا حسان مدحك لا وكل من راح للملياء مبتكراً عذرا فقدضقت ذرعاءن احاطته وجوهرالدح فيعلماك رونقه مدح لقدخضعت كل الحروفله به أساجل أقواماً آجالهم مستلبط من قليب القلب يقضحه

أوراقه مرتم الاحداق كم نظر فيه لذي نظر فهالشمر قد رتما إلا وزاد كافكاري به ولما إلا وشاهد برقاً ومضه لممسا إلا ومقباسها اثنائها لذعا إلا سقت ما به تذكارهم زرعا إلا وعن شاؤه في عدوه ضلما للا بحر السبع مأمون الشحاكر عا عثله العالم العلوي ما سمعا شمس وما قمر من افقه طلمــــا وآلك الغر ما ناحت مطوقة منفوق غصن أسى فه حزائها نبعا مقام نفت على باسمه رفعـــــا

ربع ربيع الماني في بطائحه فرى اساعة الافكار مرتبعا في كل بيت قصيد من مقاصده باب بمصرعه التخييل قد صرعا ما زاده فكر ذي حس مطالعة وما تعلق فيه طرف رامقه وما وعت مهجة أفلاذ جذوته وما بكتمقاتمن فيه قد ذكروا وما امتطي لاحقاً في أثره احد بسيط بحر له ثمنر عرشفه كلقبل فدتك نفوس العالمين ثنا عليك أسنى سلام الله ما غربت وماً لا ُوجِ العلى نادى مؤرخه

للكامل الأديب الحاج عبد المهدي الحافظ الكربلاني:

ام وردة حمراء ام خسد غنج خفيف الطبع أغيد سيفأ يفوق على المهند أبهى وأسنى بل وأسمد فما العقيق وما الزبرجد خلاله الدر النضد من جيده والغصن بالقد يصيح صال على محدد الى متى التعذيب والصد غادرته قلقاً مسهد

هي صعدة سمراه ام قــد وافي بهن عزيسل متقلد من لمظه كالبدر إلا انه شفتاه قالت للمدذار وافتر مبسمه فــــلاح فضح الضباء باتلع ما م إلا والجمال عاتبتــه نوماً و قلت أمحــل قتــل متـــيم

أدنى هواك له السقام ومنه صفو الميش ابعد فأجاب هل لك شاهد فيذاك قات الكل تشهد كازو ور من قولي واعرض ما ان تثني عنان الغي فاعدل بنا محو الغرى clases in my lkills من مهد الإعاث صا لو لا صليل حسامه لرأيت لآت القوم يعبد من خاض غمرتها غدا إلا أبو حسنأمير النحل ام من تصدى لابن وذ ومن لشمل القوم بدت الاه غارق يا هذيم وبعدها ما شئت غارعد

مفضبا عـــثى وابعد أرأيت كيف جبوت بالرد غنه عماك ترشد وعد بنا كالمود أحمد وبانه والعين واليد رمه وللاسلام شيد ة حنين والهامات تحصد والتمزيدل يشهدد

لامام أئمة الأدب ومالك أزمة لسان العرب الشييخ صالح التميمي الحلى رحمة الله عليه

غاية المدح في علاك ابتدا . ليت شعري ماتصنع الشعراء يا أخا المصطفى وخير إبن عم وأمير ان عدت الامراء ما ترى ما استطال إلا تناهى ومعاليك ما لهرس انتهاه فلك دائر اذا غاب جزه من نواحيه أشرقت اجزاه او كبدر ما يعتريه خفاء من غمام إلا عراه إنجلاه يحذرالبحرصولة الجزر لكن غارة الــد غارة شعوآه ريما عالج من الرمل يحصى لم يضق في دماله الأحصاء لك يا من ردت اليه ذكاء وبه جاء للصدور شفراه

وتضيق الأرقام عن خارقات ياصراطا الى الهدى مستقما

بني الدير فاستقام ولو لا ضرب ماضيكمااستقام البناء أنت الحق سلم ما لراقي يتأتى بفييره الارتقاء أنت هادون والكلبم محـــــلا من نبي أسمت به الأنبيــــاء أنت الي ذوى الكساء و لعمرى أشرف الخلق من حو اه الكساء ولقدكنت والساء دخان ما به\_ا فرقد ولا حوزاء في دجا بحر قدرة بين بردي صدف فيه للوجود ضياه لا الحلا يوم ذاك فيه خلاء imas, el III alle alle قال زوراً من قال ذلك زور وافترى من يقول ذاك افتراه آية في القديم صنع قديم قاهر قادر على مرن يشاء نبــا و العظــبم قال عظــيم ويل قوم لم تغنيا الأنباء لم تكن في العموم من عالم الذر وينهى عن العموم النهاء أنتمن جوهر وهم حصباه ممدن الناسكلها الارضاكن - شبه الشكل ليس يقضي التساوى أعا في الحقائق الاستواء لا تفيد الثرى حروف الثريا رفعة او يعمله استعلاء حين من ربه أتاه النداء شمل الروح من فسيمك روح قائلا من أنا فروى قليلا وهو لو لاك كأنه الاهتداء لك اسم رآه خير الـبرايا مذ تدلى وضمه الاسراء خط مع اسمه على المرشقدما في زمان لم تمرض الأسماء ثم لاح الصباح من غير شك وبدا سرها وبات الخفاء وبرى الله آدماً من تراب مم كانت من آدم حواء

وعلى هذه القصيدة الفريدة تخميص نفيس لعبد الباقى افندى العمرى و نقله في كتابنا ﴿ خَزَانَ الدرر ﴾ وحيث إنا النزمنا ان لا نكرر في كتبنا شيئاً ، إلا م عمل الحاجة الى تكراره لم ننقله هنا .

لسيدنا ومولانا السيد مهدي نجل قدوة العلماء السيد على البحراني رحمه الله تمالم

وأدام ولده وهي احدى غديريانه:

شركا فصيد فؤادي الوجل عند الورود العل والنهل هنة فأين البيض والأسل بين الجوانح من غضا شمل من هد به سهماً به الاجل إلا وقد ذهبت يه المقل كلا فني أجفــانه الحيــل من سبهم كاتر لحظه الكحل يشغى الغليل وتنطغي الغلل في النصف من قلك السرى الابل قصدالنوى قصدهاالوجل ضربت لها في المنحني كلل وادي الفضا ولها بها شمل قلبي الصفا ولفيرى الخبل قد تهت اذ أعيتني السبل لم يثنه عن حبه شغل بجدى العميد المتبوالمذل قلباً بلحظ دونه الذبيل من وجنتيه بوسطوا شمل أعيتني الامسباب والحيل طب فقد اردتني الملل مها يحـل الحـادث الجلل أيث الوغي والفارس البطل

نصبت على الأعين البخل عين لها من عين عاشقها بجفونها وقدودها حلمت ياساكني وادي الفضا لكم لي بينكم رشاء اراش لنــا ما سل من جفنيه مرهفه قالوا به حول فقلت لهم ما أشوس إلا وعاث به باحادى الميس إتقد فعسى لي بينكم شهب تطوف بها شالت نمامتها على عجل عين حجـازيات جاريـة والمنحني ضلعى وفي كبدى ومداممي سفح العقيق وفى كم بتأرعىالنجم منفردآ كيفالوصول لهاجر كلف يا عاذلي خفي عليك فا أني وقد ملك العزيز له قلبأ كرقة خدموحشي يا للهوى من لي به فلقد إلا البكاء بي وليس به وأنا الذي لم يجر مدمعه كلا، فجدي أحمد وأبي

سبطين من بالعلم مشتمل روح وأكلهـا له مثــل لايمان والاسلام والنفل والمنظر الاً على لمن عقلوا عين النبوة منه تڪتحل عند المبلاة وانه العمل الاعمال يوم الحشير تقتبل او هل ترى بالغير تنفصل أبى وعز لمثله المثل عنحظهم لاعنهقد عدلوا أتراهموا عزلوااماعتزلوا مولى بغيظهم وان نكلوا يا بنتس مانصبوا وماعزلوا فوق الحدائج وهو محتفل وكذلكم من قبله الرسل والناسقد غصت بهاالسبل قالوا بلى من بعد ماعقلوا فيكم فأمركم اليه كلوا للغير اما عمكم عضل جبريل جاه فما لكم حول جهرأ ولايذهب بكالوجل تعجب فديتك منه مكتمل عما اقول ولست افتعل تفنيك عما جأنه فمل

صهر النبي وصنوه وأبواا كلت به الأوصاف فهو لها فهو الشجاءة والبراعة وا والظهر الأجلى لقدرنه زان الخلافة جيده وبه فهو المثاني السبع لو تليت شطر القبول وشرطه وبه فصل الخطاب الكل معضلة امثال على لا مثيال له ان يعدلوا عنه فقد عدلوا له ناصبه بزغمه كلافما عزلوه فهو لهم لم يعزلوا الا الذي نصبوا أخذ النبي بنصبه علنا يوم الغدير بأمر مرسله حر الظهيرة عند عودته أفلست أولى منكم بحكم ? فأجاب هــذا خير لي مثلي أولى بكم منكم فلا تكلوا مولاكم ووليكم وبذا بلتيغ بما ارسلت فيه لهم هذا هو الشرف العظيم ولا هذا كتاب الله يخبرنا واليوم أكملت التي نطقت

تمسأ لقاطع حبل عصمته وتفرقت بضلاله السبل هذا على وهو عصمتنا قدكان أولساجدعلنا مابين من بالكف مصطنع او ساجداً لنظيره وعلم وعلى الهادى على اثر حتى أقام بسيفه علماً خضمت له الاصنام ساحدة يا للرجال دمي الاشهم اني وقاعنا عليه من ال ياعج ل الرحمر بسطته وعليه صلى داعاً ابدأ

ما كان معبوداً له هبل لله شڪراً والوري ملل ربآ ويعبده ويبتهل هذا زماناً تعبد الرسل المصطفى لم يثنه فشل بطلت به من اهلها النحل ولقدعرى عبادها الوحل ذو نخوة من دينه نڪل رجن ستر وهو منسدل المدين حتى تأمن العبل ودعاله الاملاك والرسل

لمؤلفه عني عنه !

قدسقته الدمو عفيثا مريما من فصول الايام فيها ربيما كان بالانس شملها مجموعا عمرك الله هل تمودرجوعا انقضته يد الليالي سريما اوعة علا الفؤاد صدوعا صبوتي في فراش همي صريعا وعلى ذكره طويت الضلوعا حلارى لي الى لقاك شفيما وشبابي ضيعته تضييعا فلقد زدتمهجتي تصديما

حي بالرقتين منهم ربوعاً أرُ بِما كان الهوى كل فصل كم قضينا بها لييلات لهو ما احيلاك بإزمان التصابي يارعي الله للأحبة عهداً قدمضي وانقضى وللصب ابقي قسما بالهوى لقد تركتني ماتذكرت سالف العيش الا يا زمان الصدا عليك سلاى ا ما المدب قد غصبت حقوقي يارسول المنون خلفك عني

ولكم من فتى بخطبك ريما لك قد كن بي يلذن و لو عا وشعتها لذاتها توشيعا در لانسي اصوله والفروعا صبوة بي تردد الترجيعا شرارأ وكالبرق لموعا علم الشمس ان تضبي عطلوعا حسنه اكل المماني جميما شرعت منهج الهوى تشريعا فوق اردافه نسجن دروعا رفرفت حوله القلوب خضوعا لودعاً واهباً للبي مطيعا طائر أفي الحوى الجاموةوعا ماحكت غصنه القنات شروعا اومة في الهوى ولاتقريما دنفاً في لظى الهموم لذيما في فؤ ادى فراح فيها لسيما ايها الدهركف عني فقابي حملهذى الخطوب لن يستطيعا ان بيما فلا ريحت مسما هموم نفين منى الهجوعا وتملمن منى التسحيما فجرت من نواظری بنبوعا فعله كلا اساء الصنيما من سماء العلى محلا رفيما

رعتني اذاحلت فودى بيضآ نفرت عني الفواني ومن قب أنا أن افس احت افسي ليال حيث كان الزمان اشرق كالم والغواني حولي تجيدالاغاني وكؤس المدام تقدح كالزند ولديمي من الملاح غرير مائس القد ناعم الخد كم له في الجال ايات سحر مااحيلى سود الفدائرمنه كاتر اللحظانري بدلال قر فوق بأنة قد تجلي اورمى قوس حاجبيه بسهم يتشنى تبها نخوطى قدأ وملاءواذلي كنت اخشى لمب الدهربي فاصبحت صبا طرحت رحلهاار اقمدهرى سمتني بازمان في ابخس الاء شيبتني وما يشيبني السن ساجمات الحمام فاحت لغوجي عركتني الاذي وايدى الرزايا لايسي الزمان الاانتقادى واقتحامي اهواله وارتقائى

وولاً في لآل طله وإنشا أقدم المؤمنين عهداً بدين ال الا مام الذي له ردت الشم قاتل المشركين من بمواضيه ملحاً اللاجئين من بأياديه سيد الخاشمين من بمساعيه سند الساجدين من بعواليه مرشد الخاصون من لمعاليه من غدى للعلوم كنزاً وللا وعلى اللحدين ليثأ وللطا ولدين الاله حصنا حصينا من محا عنصر الشقاق ببيض شاد صرح الهدى بقوة بأس مظهر الخارقات من بملاه ذوالبذان التي سمت بالندى الصحب هي تسقى أهل الولا سلمبيلا كتمت فضله عداه وكالمم كيف يخني فضل على اصله قد والنبي الهادي عن الله قد با يوم ناداهموا جهاراً قد نب سل به هل أنى وإنا فتحنا واسأل المشركين أي هام من سقى مرحب اليهود وعمروآ ليت شعرى ماذا الذي نقموه

وي بمدح الوصي نظماً بديما له والعابد الآلة رضيعا س وبانت بعد الفروب طلوعا غدى معطس الطمام حديما أقام المحمول والموضوط له دانت الرقاب خشوعا غدى الناس سيحداً وركوعا لوت هامها اللوك خضوعا سلام حرزأ ولليتامى ربيما اب غیثاً یهمی وروضاً مریما وحمى شاهقاً وسوراً منيماً وردت وجنة الصميد تجيما فيهركن الضلال ماد وقوعا غرة الدهر زيات ترصيفا وأضحت للماطشين ضروعا واعادي ذوى الولاء ضريما ك أرادوا إخفائه فاذيما فرع الله دينه تفريما غه في غدير خم مطيعا ه فيه البصير عنه السميما والمثاني به الڪتاب جميما في ميادينها أباد الجوعا بكؤوس المنون سمأ نقيما منه إذ قدموا عليه الوضيما

لله حق بين الليَّام اضيما ضيموا حقه عنـــاداً ويا عزلوه رغماً على الدين والتا بع اضحى ما بينهم متبوط ما رعوا حق سيد الرسل طَّه في أخيه وللاله اطيعا يا إمام الهدى وياخيرمن في ال كفر وقد حكم الحسام الصليما من زمانی می دهایی مریما يا مغيثيلدى الخطوبوغوثى. فأغث سيدآ فؤادآ وجيما فصص أوجعت فؤادي المعنى منك مستشفعاً فكن لي شفيعا يا وجيهاً لدى الآله لقد حة وعليك السلام ما أشرقت شم س بافق وما استنارت طلوعا أيضاً لمؤلفه غفر له

أتراه يتخطى ام يحول عن هوى الفيد عامّال العذول بارق كادت شظاياه نزول في هواه فالهوى داء قتول بيد الايام غالتهن غول فهى اليوم رسوم وطلول والحشي تلهب والطرف يسيل كدموعي أين لا أين الحمول كان فيها يمتري البدر افول هل لهم يا أيها الرسم قفول وانقضت بالافسوالظلظليل شرفاً كانت على الافق تطول ما لها فى أنجم الأفق مثيل

أم راه يتسلى بمد ما شقه الوجد وأبراه النحول ذو فؤاد كلا لاح له ودموع حڪت الغيث لها فوق خديه هموع وهمول لا تلمة ان شجته لوعة وبنفسي أربما ذا لمنحنى سلبت أيدي البلا بهجتها وقف الصب عليها وقفة قائلا: يا رسم حياك الحيا أين تلك الأوجه البيض التي ظمنوا عنك فأنى قطبوا كم لنا أيام لهو قد مضت في مفانيك التي حصباءها بالوجوم المستنيرات التي

والقدود السمهريات التي كان يثنى مصيها الردف التقيل ناحم والخال والخد أسيل عبلةالارداف والخصر نحيل لي عنها للذي قلتم عدول ودعا المذال ما شاءت تقول ينطني من مهجتي هذا الغليل بضني الاشواق والجسم عليل ياسق ارض الجي غيث هطول لمنت فيه بد الين وصول وكذا الدهر صمود وتزول متهاماً شفه الحزن الطويل دأمه الا بكاء وعويل واعتراه باذى الشوق ذهول فلقد أعجبتي منك الهديل ليسو الثاليوم في الكون خِليل او من العينين تنكفسيول

وبنفسى غادة فتأنة لهواها قادني الطرف الكحيل ذات الحاظ اذا ما نظرت فتكت فيمن تشا فهي تصول يسلب البدر سناه ان بدى فدياجي شعرها الوجه الجيل عابها المذال قالوا شمرها فمها ضاق وفي حاجبها شبه القوس وفي الاهدب طول ان مشت قالقد يهز بها قلت هذا منبتي منها فما یا خلیلی اطربانی باسمها غنيابي واطرباني فمسى عللاني ان قلبي دنف واذكر الي عهد ايام الحمي واخبراني هل لميش سالف نزلت نازلة الدهر به عقاديم الرزايا ساقه بيد الاقداد سواق عجول يا حمام الايك بالله اسمدي قد اضرته التباريح فا أوقفته حيرة من وجده علليني يا بنة الدوح فلي بحاك اليوم ظل ومقيل طارحيني بهديل طاب لي وأسعديني يا لك الخير فما فعسى تخمد نيران الحشا خل یا سمد أحادیث الهوی واطرحها فلها شرح یطول وتيسك عديح المرتفى من بهقد حارث المشر المةولي

من له طابت فروع واصول والامام الطاهر الطهر النبيل تاج في مفرقه الرب الجليل فهو عما يرتضيه لا محول وقفت انشاء او شاء تجول بعد مافي الافقوالمهاالافول فى رموس قد تغشتها الرموك من إله المرش والماها القبول ونجىمن نار عرود الخليل فيه نال الأمن والباع طويل ميتاً في القبر أفناه ذبول جاحديه عواضيه يصول باسمه كانت دجى الكفر تزيل أو يكن مجد فذا المجد الأثيل أيساوي طلمة الشمس دليل لملا ممناه لاقال وقيل منسواه البعض منه يستحيل تمتريه في المات فلول حكه كو ترها والملسبيل لمواليه لدى الباري وصول م إذ يأخذه الأخذ الوبيل تمن من الاصحاب آخاه الرسول فيالسما خيرالذسا الطهر البتول كانطفلامن هدى الهادي ينول

أسد الله على اعداله مظهر الباري ومأوى علمه ملك يوم غدير عقد ال حكمه ماض على صرف القضا والمقادير غدت في أمره ردت الشمس له مشرقة كم الموت وهم رهن البلا بملاه آدم توبته ومن الطوفان وح قد نجي وكليم الله من فرعونه والمسيح الروح أحيى باسمه والنبي المصطفى كان على والنبيون الاولىقد غبروا ان يكن فر فهذا فره شرف أضوء منشمس الضحى شرف حتى الاعادي طأطأت شرف ألبسه الله على هو سيف الله لا ينبو ولا قائد الفر الى الخلد وفي ليس للاعمال ان لم تفتمب تمس الحائد عنه سيرى الا قلت للاعداء كفوا بغيكم تمن من الباري له قد عقدت من غدى مولده البيت ومن

من على اعداء دين المصطفى من ببدر فرق الجمع ومن عواضي عزمه اندك الرعيل وحنين من بها عن أحمد من به الاحزاب غيظاً نكست من غدت في خيبر أخب\_اره فتح الحصن وأردى مرحبا قلع الباب التي عن حملها من بيوم الفنح بالفصر له وضع الأقدام في أكتاف من نزه الحكمة عن اوثانيا ليت شمري هل أعاديه لها أثرى الغاصب هل أغرى به والذي صيرها شورى أهل والذي وزعها فه اهـله كان للأهل يراها طعمة والتي قد أكلت ابناءها ^ أتراها أظهرت شحناههــــا وابن هند إذ أبي في ححفل كان يدري الرتضى أولى بها قسما لو انهم لم يفضبوا ان هموا في فعلهم لم يجهلوا يا أبا السبطين يا ليثا له يا إمامًا لم ينل من مدحه ال لك أشكو زمناً قد ساءي

بيديه جرد الميف الصقيل بضباه انكشف الخطب المهول ونولى عمرها وهو جديل لذوى الإيمان برومها المدول سد كادت موا الدنما نزول عجزت ألف من القوم الفحول شرف بالت وفخرمستطيل نعله فخراً على المرش يطول وبدى للشرك إذ ذاك خول بمدخير الرسل هزتها الدحول قومه إذ بات عنها يستقيل كان بخشى لو له الأمر محيل وطواها عنه وخذ وذميل أم رآها دولة فيهم تدول بنياب هن قضب ونصول أمشجاها ذلك الرجس القتيل منه قدضا قت وعور وسهول اكافر بالحق بخيل لم يكن يحمل للحق سبيل ديتهم ماساد في الذهرجهول حجيج الله على الحلق شبول جوهر الفرد وان قال فؤل وحشي لمبروها الدمع الذيل

وهموماً فعلت في فكرني مثلاً تفل بالفعل شمول علمتني من رزاياها أسى ليمن يستطيع له القلب الحمول أسرتني وأذلتني فها أنا ذا فها اسير وذليل فأزحها سيدي عنى فقد ان لي من هذه الدنيار حيل وأرحني سيدي منها فني مدحي فيك على الدهر أصول وعليك الله صلى كلا نال را من أياديك منيل وللمؤلف أيضاً غفر له

اهلا بهاتيك الربا وورودها صيفت من الأهداب قلب عميدها ونجوم جوزاء السماء بحيدها يسرى بأثر قيامها وقعودها مها إذا خطرت عيس قدودها فيصبح غرتها وليل جمودها كلا ولا رمانة كنهودها معدومه شيء سوى موجودها اجفانها الكحلي ومن تفنيدها واود اناغدو مكات صميدها من أن تماينها عيون حمودها لُمَا به تهتز جرس عقودها عمناك كأترة قلوب اسودها اكذا الموالي صنعها بعبيدها مدح الوصي خصصت حسن نشيدها تهدي العقول به الى ممبودها بحرالندى مفني المدي ومبيدها

بربا الحيا ضاء ورد خدودها وأصاب قوس الحاجبين بأسهم سفرت كابصرت الهلال بوجهها وتفالطت في المشي فانصاع الحشي اين الرماح واين اغصات الربا خود قد اجتمع النهارمع الدجي هيفاه ما الفصن الرطيب كقدها ملكت فؤادي المستهام فليس في الله من نقدات سحر قد حوت أنى اغار على الصميد اذا مشت واذا انثنت اتلو الكتاب مخافة من لي بيوم فيه الثم تفرها يا اخت غزلان الفلا كم غازلت غادرتني غرضا لكل ملمة لا زال فيك نسيب اشعاري وفي زوج البتول أخ الرسول ومن فدت ممنى المدى غيث الجدي ليث الردي

افق الامامة والنبوة فيه قد مصباح ليلتها وشمس نهارها ماذا اقول عن أتت في مدحه من لم تكن اللا نبياء فضيلة وحرائم الجيد المؤتل لم تزل ذوالصارم المضب الذي في حده لو لاه ما لانت قريش لأحمد في يوم بدركم ببدر حنينه أردى شيبها وبيض سيوفه وغداة احدكم دهى آمادها وعلى حنين كم حنين قام في في موقف فر الصحاب ولم يكن وصبيحة الاحزاب ديث تحزبت واتت بححفله الذي غس الفضا وترددت آراه صحب محمد احصى فوارسهاو أردى عمرها وعلى قريضة والنضير وسلمم هملت أنامله الحام فطأطأت ولة بيوم الفتح غر فعاثل وغداة اطاعت غمرا واثارت الحرب التي من رزئها انهضت صوارم عزمه فغدت بها ومذابن هندوالخوارج في البلا هِمت عليهم من ضباه بوارق

زهرت كازهرت ذرى توسيدها وضياء غرتها وبدر سمودها سورالكتاب بمدهاوعديدها إلا وكان له قلادة جيدها تهدي الصلاة اليه في تفريدها وقعت اعادى الدين في تنكيدها كلاولاكان استقامة عودها كشف الخطوب وفلجم جنودها شاقت لشيبتها الردى ووليدها بصواعق والآن بأس حدمدها جع المدى من أسه في بيدها إلا السلامةمنتهي مقصودها واستنهضت للحرب بمدرةو دها فيه وأرعد جانبي رعديدها والرعب يطمسهاعلى ترديدها وهوى محدالسيف نشر بنودها والواديين وخثمم وزبيدها للدين رأسابعد وهنزنودها زهرت وفهااسو دوجه حمودها وثنت عنان القلب عن توحيدها فى النائبات يشيب فو دو ليدها تلك الجحافل طعمة لحدودها رمت الهدى بصدودها وورودها برقت نواظرهم بصوت رعودها

تأييد رب المرشفي تأبيدها واصاحب النفس القدسةالتي يا من به دين النبي خيامه منضربتوتم به قيام عمودها لترى الحمين لق وجه صعيدها باليت شخصك لم يغب عن كر الا لكن بأوجههم سمات سجودها قي فتية نحكي الأهلة أورها ناوين في حر الهجيركأ بما حر الهجير غدى محل هجو دها في الماطشين جرت حداول جو دها منعوهم الماء المباح وطالما

وله أيضاً غفر الله له يا ليتشمري ما يقول بليغ ما للمقول الى ثناك بلوغ في كل يوم من علاك سبيكة وبقلد الدنيا نخير قلادة أنى وخير المرسلين تقرباً تمس الداجي كيف يخفي مدحه يرجو ليخفيها كان هي اشرقت ويذوب من غيظ ويأخذه البكا واذا رآه من رآه بخاله

وله أيضاً عنى عنه ربه صهباء قدمن جتمن ويقك العذب فرفاسقنهما وروحنى من التعب بادر الى الكاس و العشني بها فعسى ضلت معتقة من سالف الحقب سلافة مذدعتها كفعاصرها خرأكشمس بكأس صيغ من قر خمرألوان نظرالمحتاج بهجتها لنالمار اممن قصد ومنطلب حراء صافية في الكأس كالذهب للداء شانية للانس كافية للمقل سالبة للتوق جاذية

أوصافذاتك الاسود موارد

تبدو فيأخذهاالحجازيصوغ زهرامالسوى المحتتسوغ من ربه بك زاده التبليغ اضحى لهاطول الزمان نبوغ شبه الثمالبينثني وبروغ حمدآ وبغيآ يعتريه نشوغ مما به قد راح وهو لديغ ما للكلاب بوردهن ولوغ

أشفي فؤادي المعنى من أذى الوصب تضيى وفي افقم اشهب من الحبب للشوق جالبة بلاغة الادب

من كف غائية في الحسن كاماة هيف معاطفها بيض سوالفها فشوانة يتثنى غصن قامتها خرس اساورها نمس نواظرها تركي مقلمها يسبى الحشى ولها قوس الحواجب رمى الستهام اذا لها جعود كليل الهجر كاجمة ان اقبلت ملكت الباب عاشقها عشى فيرقص قلب السنهام بها لو انها کلت میتا محفرته كا عا طرفها الفتان ان نظرت أخ الرسول أبي السبطين حيدرة سر الاله الذي لو لا بوارقه سهل الخليقه محمود الطريقةمم البامم الثغر والابطال عابسة مهزم الجمع جم الكفر إذ هجموا سقا شاسيفه المتار شيبها ويوم احد كم فل من بطل غداة ٠٠٠ على وجل ففر ٠ ٠ د يلمهسيه والفوم مانظرت إلا أباحسن والدرع والمهرفي ورد وفي صدر يذب عن أحمد اعدا، ملته ويوم عمر وبن ود قام منتصراً

بالدل قاتلة للواله السلب لعسم اشفها والثغرذو شلب تحتال في مشيها بالتيه والمحب تنمى محاسم المخرد المرب لحظ احد من الهندية القضب ماالوحة اسفر تمالامن المدب لهاجبين كصبح الوصل في الرتب اوادر تماكت احشاه للمطب صوت الخلاخل ان ماست على ط ب لقام منه بذاك النطق المذب سيف بكف امير المنجم والعرب زوج البتول كريم الأصل والنسب لأصبيح الدين منكوصاً على العقب روف الحقيقة بين الشوس في الغضب والثابت الجأش والفرسان في رهب غداة بدر على الاسلام للغلب وعتبةووليدآأ كؤس العطب المشركين وكماردى على الكثب امسى وضاق به وجه الثرى الرحف ويستحث الناس للهرب يدك هضب العدى ارسى من الحضب والسيف والرعج فى منع و فى طلب حتى أنى لافتى من واهب الرتب لدين أحددون القوم والصحب

سبع الساوات لاندكت على الترب يديه حيث سقاهم اكثوس التعب عضب تعوداكل البيض واليلب عن هلها كف آلاف من الغلب بينالغوابة أمطاراً من النوب له اعاديه أفديهن يا بأبي سوى نبي الهدىما نالهن نبي وهل تدور الرحى الاعلى قطب أوكلته فما زادته في الرتب فكيف عندنداه تخف في الحجب اكصت عن ملة الحادي على عقب والناس تسحدالا ححار والخشب فراش أحددون القوم والصحب ومن أتىمدحه في أشرف الكتب طهر البتول وأمسى صهر خيرنبي من ذا بأ نفسنا بين الأنام حبي و نكس اللات من رأس على ذنب له الولاية في عجم وفي عرب قدقادهمرو بنممد يكرب للكرب عليه سلمت الأملاك في الحجب رب الحدى والندى والعلم والأدب فليس ذلك لا والله بالمحب بيت العتيق ومنه فاز في الرتب كشاف نازلة منكلذيوصب

أصاب عمروأ بسيف لواصاب بهاا والفتحماكان يوم الفتح على ونوم خبير أردى مرحباً بشبا دمابياب لنلك الحصن قدعجرت وفىحنينوبوم الرمل صبعلى أفدى سوابقه الآني بهاشهدت فضا الاقدحوى من فضل خالفه قطب عليه رحى الأكوان دائرة الشمش لوردها بوما فلاعجب لانشمس الضحى من أجله خلفت قل للذي حاد عن منهاج رتبته من كان أول من صلى غالقه ومنرمى نفسه ليل المبيت على ومن أباح له الحختار مسجده ومن له الله فوق المرش قدعقداا وقل تعالو امن الرحمن إذنزات ومن رقی من نبی الله غاربه ومنبيومغدرالخ قدعقدت في البئر من قاتل الجن العتات ومن الاالذي ليل بدر في القليب علا ربيب خيرالورى محيي شريمته لا تمجبو اإذأني في البيت مولده لانفوقالثرىمن أجهرفع اا حلال مشكلة فكاك معضلة

جاءت بها أنبياه الله في الكتب

وغوثصارخة الايام في النوب

فليتشخصك يومالطف لمينب

حربغدامعرضاً للمسمر والقضب

تسفى عليه سوافي الريح بالترب

وتطمم البيض منه وهو ذوسغب

حالمن الأسر لاير ضاه كل أبي

ولاالنسيم عليها مر في الحجب

والشمس ماطلمت إلاعلى رهب

يضيق فبماشجاً صدر الفضاال حب

ماذا أقول عن آيات مدحته ياغيث كالحة الاعوام انجدبت اليس في طوعك الاقدار ماشية التنظر السبط فرداً في جموع في تمدوعليه عوادي الخيل ضايحة تروى الاسنة منة وهو ذوظا وان اقتل دا وقع نازلة هتك الفواطم بين الظالمين على ورب محجوبة في الوهم ما خطرت والبدر لم ينمكس يوماً عن لها أضحت بلا كافل بعد الحاة لها

نجوب قفر الفلاحسرى على القتب بدء :

بوماً ولكن القضاء مقدر اثر الركائب مستنجد وهفور لرأيت قلب الصخركيف يفطر جلداً ولكن المدامغ تظهر تثنى المواضي والرماح تكسر دهناً وفي نارالا سي يتسعر فعسى كسير القلب يوماً يجبر مابين أظهركم وأنم نظر بيض ولا قر الليالي مبدر امسى بعزتها حماكم يزهر عصن برنجه الهوى إذ نخطر رم الفلا لكما لا تذعر رم الفلا لكما لا تذعر رم الفلا لكما لا تذعر

أيضاً لمؤان الكتاب غفر الله ذنوبه وعنى عنه :

هبرواومامن شأ نهم ان يهجروا بو
ساروا على عجل وطائر مهجتي أبو
الوكنت شاهد ناصد يحتفظ رقوا لرأ
اليلاخي الوجد خوف عوادلي جا
ياساكني الحي الذي من دونه تشر
عطفاً على قلب غدا في حبك ده
جودواعلى ولو بطيف خيااكم فه
ان المروة ان أموت بلوعتي ما به الأيام بعد فرافكم بيض
أهل الحمى من منصفى عن غارة امس
خود مهفهفة كان قوامها غصا
نرنو باكمل نا ظر فيكا نها ديم

مدح الوصى فذا بشأنك اجدر كانت محاريب ولم يك منبر كانت ولادته وتم المفخر بدر وأحزابكذلك خيبر لما دهاها والسلاسل تخر دانت وكانت قبل ذلك تكفر والقاسطون على الهداية تنخبر سحب المنية من ضباء عطر وتقوم باسم حسامه إذ تمثر والدين لم يك في الربة بذكر يجاو الدياجي والسنان الأزهر خلق قديم والقديم مصور كل الورى عن درك ذلك تقصر ولذكره صحف الفضائل تقشر عنه وهل بعد الكتاب مخبر أمستلها أيدي المدول تحرر من قدُّم الرحمن ليس يؤخر بعد النبى وللضلالة امروا بفديرخم أم عتوا واستكبروا عن ربه وهو السميم المبصر كمرار ما قد كنت قبلا أستر من معشر قد خالفوا وتكبروا غير الحداثج ما هناك منبر وغدا ينادي والبرية حضر

باقلب دع عنك الملاح وعج الى المظهر التوحيد من لو لاه ما والكاسر الاصنام من بيت به والضارب الهامالذي شهدتله وحنين قام الى السماء حنينها والجن للدين الحنيف رقابها والناكثون غدت بحد سيوفه والمارقون غدت على هاماتهم أفدي الذي تخشاه آساد العلا ةالله ما الاسلام كان مسلماً لولا سنا قرضا به الماضي الشبا نبأ عظيم والعظيم معسظم علام علم ماعدى خير الورى صحف الانامقد انطوت اخبارها مىل عن علاه الذكر فهو مخبر وسل الاعماديث التي في فضله عجبالقوم أخروهأمسا دروا عزلوه وهو الرشد يا تعسالهم أفهل نسواما أحمد قد قاله يوم به جبر ئيل جاء مخبراً يا أيها المختار بلغ في الفتي ال والله يدفع كل كيد خفته فأقام في حر الظهيرة ما له فرقى وكمف الرتضى في كفه

مولاه والله المهيمن يأمر فدعواجميعاً بالقبول وكبروا ولدفع مولى المؤمنين تشمروا باب الهدى ولضلع قاطم كسروا منها الجنين وصفوها قد كدروا ومن العجائبان يقاد غظفر بحشاً تذوب ومقلة تستمبر والرجل في أذيالها تتمثر وعموا فمنهج رشدهم لم بصروا والدعاء المؤثر ما البتم بحمله شير وسسبر حتى م شخصك في العربة يظهر ما البتم بحمله شير وسسبر حتى م شخصك في العربة يظهر تشفي القاوب وكل كسر بجس تشفي القاوب وكل كسر بجس

من كنت مولاه فهذا حيدر فهو المطاع لكم وخير رجالكم حتى اذا غاب النبي توثبوا هجمواعلى سرالا له واحرقوا وعدوا على بنت النبي واسقطوا قادوا علياً في حائل سيفه فادوا علياً في حائل سيفه وغدت تنادي قاطم من خلفهم عشي وقداً حن المصاب ضاوعها علم مشراً ضلت بهم اهوائهم خلوا ان عمي أور فعت الى الساه الله أكر يا صحابة أحمد يا أبها المحجوب عن أحمانه أعدى شبا أسيادك الآني بها

## الجلس السابع في كيفية شهادته ووصيته

وغسله وكفنه والصلاة عليه عليه السلام ودفنه وبمض قصائد رئي بها عليه السلام وأحوال قاتله لمنه الله والوقائع المتأخرة عن قتله وظهور قبره ايام الرشيد والسفاح وكرامات ظهرت عند ضريحه المقدسوذكر بعضماجا في فضل أرض النجف وفضل زبارته عليه السلام وأحوال أزواجه وأولاده ومشاهير أصحابه (ع) وفيه تلائة ابواب، الباب الاول وفيه فصلان !

## الفصل الاول

في كيفية شهادته ووصيته وغسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه (ع)

لما فرغ أمير المؤمنين (ع) من قتال الخوارج عاد الى الكوفة في شهر رمضان ، وقام في المسجد وصلى ركعتين ، ثم صعد المنبر فحطب خطبة حسنا ، ثم إلتفت الى ولده الحسن (ع) فقال: يأأبا محمد كم صفى من شهر نا هذا ? فقال : ثلاثة عشر يا أمير المؤمنين ثم سأل الحسين (ع) فقال : يا ابا عبد الله كم بقى من شهر نا هذا ? فقال : سبعة عشر يا أمير المؤمنين ، فضرب (ع) يده الى لحيته وهي يومئذ بيضاه فقال : والله ليخضبها بدمها إذ انبعث اشقاها ، ثم قال ( على ) ؛

اريد حيانه ويريد فتلي عذيرك من خليلك من مرادي

وكان عبد الرحمن بن ملجم يسمع فوقع في قلبه من ذاك شيء ، فجاء حتى وقف بين يدي أميرالمؤمنين (ع) وقال اعيذك بالله يا أمير المؤمنين هذه يميني وهذه شمالي بين يديك فاقطعها او فاقتلني ، فقال (ع) : وكيف اقتلك ولا ذنب لك إلى ولو أعلم انك قاتلي لم اقتلك ، رلكن هلكانت لك حاضنة يهودية ، فقالت لك بوماً من الايام يا شقيق عاقر ناقة بمود ? قال قد كان ذلك ، فسكت على (ع)

قال المفيد (ره): ومن الأخبار الواردة بسبب قتله (ع) ما رواه جاءة من السيرة منهم: ابو مختف واسماعيل بن راشد الرفاعي وابو عمرو الثقني وغيرهم: ان نفراً من الخوارج اجتمعوا عكة فتذاكروا الامراء فعاوم وعابوا اعماطم ودكروا اهل الهروان فتر حموا عليهم! وقال بعضهم لبعض لو أنا شرينا أنفسنا شقاتينا أعة الضلال فطلبنا غرتهم فارحنا منهم العباد والبلاد واخذنا ثاراخوانها الشهداء بالنهران فتعاهدوا عند انقضاء الحج على ذلك! فقال عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله أنا اكفيسكم علياً وقال البرك بن عبد لله المحمدي أنا اكفيكم معاوبة وقال عمرو بن اكر التيمي أنا اكفيكم عمو بن العام و تعاقدوا على ذلك و تواثفوا على الوفاء و اتعدوا الشهر رمضان في ليلة تسم عشرة منه ، ثم تفرقوا ،

ظفيل ابين ملجم لعنه الله وكان عداده في كندة حتى قدم الكوفة فلتى بهااصحابه فكتمهم امره مخافة ان ينتشر منه شيء فهو في ذلك اذ زار رجلا من اصحابه ذات يوم من تيم الرباب فصادف عنده قطام بنت اخضر التيمية به وكان أمير المؤمنين (ع) قتل اباها واغاها بالهروان ، وكانت من اجل النساه ، فلما رآها ابن ملجم لمنه الله شفف بها واشتد اعجابه ، فسأل في نكاحها وخطبها ا فقالت له ما الذي تسمى في من الصداق ؟ فقال لها احتكمي ما بدا لك ؟ فقالت له انا محكمه عليك ثلاثة آلاف درهم وصيفاً وخادماً وقتل على بن أبي طالب ا قال كان في بذلك ، فقالت تلتمس غربه كان انت قتلته شفيت نفسي وهذاك الميش ممي ، وان قتلت فا عند الله خبر لك من الدنيا فقال انا والله ما اقدمني هذا المصر وقد كنت هارباً منه لا آمن من اهله إلا ما سألتيني من قتل على بن أبي طالب فلك ما سألت ا قالت كانا طالبة لك بعض من يساعدك على من قتل على بن أبي طالب فلك ما سألت ا قالت كانا طالبة لك بعض من يساعدك على دنك ويقويك ا ثم بمثت الى وردان بن خالد من تهم الرباب فحرته الخبر وسألته الماونة لابن ملجم ، كاحتمل ذلك ها

فرج ابن ملجم فاتى رجلا من اشجع بقال له شبيب بن بحرة فقال له يا شبيب هل لك في شرف الدنيا و الآخرة ? ! قال وماذاك ? قال تساعدني على قتل على بن أبي طالب وكان شبيب على دأي الخوارج ، فقال له بابن ملجم هبلتك الهبول لقد جئت شيئًا اداً وكيف نقدر على ذلك ? فقال له ابن ملجم نكن له في المسجد الاعظم فأذا خرج لصلاة الفجر فتكنا به ! كان نحن قتلناه شفينا انفسنا وادركنا ثارنا !

فلم يزل به حتى اجابه ا فاقبل معه حتى دخل المسجد على قطام وهي معتكفة في المسجد الأعظم قد ضربت عليها قبة ا فقال لها قد اجتمع رأينا على هذا الرجل فقالت لها فاذا اردتما ذلك فأتياني في هذا الموضع ، فانصر فا من عندها .

فلبثا اياماً ثم اتياها ومعها الآخر ليلة الأربعاء اتسم عشرة ليلة خلون من شهر رمضان سنة اربعين من الهجرة ، فدعت لهم بحرير فعصبوا به صدورهم وتقللوا سيوفهم ومضوا فجلسوا مقابل السدة التي كان يخرج منها أميرالؤمنين (ع) المالصلاة اوقد كانوا قبل ذلك القوا الى الاش،ث بن قيس ما في نفوسهم من العزيمة على قتل

أمير المؤمنين (ع) وواطاهم على ذلك ! وحضر الاشعث بن قيس في تلك الليلة لمعونتهم على ما اجتمعوا عليه .

وكان حجر بن عدي (ره) تلك الليلة بائتاً في المسجد ، فسمم الاشعث بن قيس بقول لابن ملجم النجا المجا لحاجتك فقد فضحك الصبيح ? فأحس حجر بمااراد الاشعث فقال له ؛ فتانته يا اعور ، وخرج مبادراً لمحني الى أمير المؤمنين (ع) فيخبره ويحذره من القوم ، فخالفه أمير المؤمنين (ع) فدخل المسجد ، فسبقه ابن ملجم لمنه الله فضر به بالسيف ا فأقبل حجر والناس بقولون ؛ قتل أمير المؤمنين (ع).

قال المفيد (ره): وذكر عمد بن عبد الله بن محمد الازدي قال: ابي لاصلي تلك الليلة في المسجد الاعظم مع رجال من اهل المصر كانوا من اول الشهر الى آخره في المسجد الاعظم إذ نظرت الحه رجال يصلون قريباً من السدة ، وخرج على بن أبي طالب للصلاة ، فأقبل بنادي : الصلاة الصلاة ، فما ادرى أادى أم رأيت بريق السيوف ، وسمعت قائلا يقول الحكم لله باعلى لا لك ولالأصحابك ا وسمعت علياً يقول: لا يهولنكم الرجل ، فاذا على (ع) مضروب وقد ضربه شبيب فأخطأه ووقعت ضربته في الطاق وهرب القوم نحو ابواب المسجد ا وتبادر الناس لاخذه .

فأما شبیب بن محرة فأخذه رجل فصرعه وجلس علی صدره واخذ السیف من یده یقتله،

ومفى شبيب هارباً حتى دخل على ابن عم له فرآه بحل الحرب عن صدره، فقال له : ماهذا، لملك فتلت أمير المؤمنين ? فأراد ان يقول لا فقال لعم، فمفى ان عمه واشتمل على سيفه ودخل عليه وضربه حتى قتله .

واما ابن ملحم لعنه الله تمالي فان رجلا من همدان لحقه فطرح عليه قطيفة كانت في يده مم صرعه واخذ السيف من يده وجاه به الى أمسير المؤمنين، وأفلت الثالث الفأنسل بين الماس.

فلما دخل ابن ملجم على أمير المؤمنين نظر اليه فقال عليه السلام! إن أنا مت فالنفس النفس، فاقتلوه كما قتلني ، وان سلمت رأيت فيه رأيي، فقال ابن ملجم والله

لقد ابتمتة بألف وسممته بالف ، كان خاني كابمده الله .

قال : ونادته ام كلثوم : يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين ، قال انما قتلت أباك ، قالت يا عدو الله انبي الأرجو ان لا يكون عليه بأس ، قال لها إذن أراك انما تبكين على أما والله لقد ضربته ضربة لو قسمت بين اهل الارض لاهلكتهم .

فاخرج من بين يدي أمير المؤمنين (ع) وان الناس ينهشون لحمه بأسنانهم كانهم سباع وهم يقولون : يا عدو الله ماذا صنعت أهلكت امة محمد (ص) وقتلت خيرالناس وانه لصامت لم ينطق ، فذهب به الى الحسن ، وجاه الناس الى أميرالمؤمنين (ع) وقالوا يا أميرالمؤمنين مرنا بأمرك في عدو الله فقسد اهلك الأنام وافسد المرام ? قال لهم أميرالمؤمنين (ع): إن عشت رأيت فيه رأبي ، وان هلكت فاصنعوا به مثلها يصنع بقاتل النبي اقتلوه ، ثم احرقوه بعد ذلك بالنار .

أقول ؛ واما صاحب معاوية فانه قصده و فلما وقعت عينه عليه ضربه فوقعت ضربته على إليته و فياء الطبيب اليه و فنظر الى الضربة فقال ان السيف مسموم و فاختر اما ان احمى لك حديدة فاجعلها فى الضربة و واما ان اسقيك دواء فترء وينقطع نملك فقال اما النار فلا اطبقها ؛ واما النسل فني يزيد الكفائة ؛ وفي عبد الله مايقر عيني فسقاه الدواء فعوقى ولم تولد له بعد ذلك .

وقال البرك بن عبد الله ان لك إعندي بشارة ، قال وما هي ? قال قتل على (ع ) فلما اتام الخبر بان علياً (ع) قتل خلى سبيله 1 -

واما صاحب عمرو بن العاص فانه وافاه في تلك الليلة وقد وجد علة فاستخلف رجلا يصلي بالناس يقال لهخارجة بن ابي حبيبة و فخرج للصلاة فشد ممروبن بكرفضر به بالسيف فاثبته واخذ الرجل فأنى به عمرو بن العاص فقتله ودخل من غد الى خارجة وهو بجود بنفسه وفقال اما والله يا ابا عبد الله أنه ما اراد خارجة وما اراد غيرك قال عمرو ولكن الله اراد خارجة ،

قال المفيد ﴿ رِه ﴾ : ومن الأخبار التي جاءت بموضع قبر أمير المؤمنين (ع ) وشرح الحال فى دفنه ما رواه عباد بن يعقوب الرواجني قال : حدثنا حيان بن على العبري قال: حدثني مولى لعلى بن أبى طالب ﴿ع﴾ قال: لما حضرت أميرالمؤمنين ﴿ع﴾ الوفاة قال للحسن والحسين عليها السلام: اذا أنا مت فاحملانى على سرير ثم اخرجاني واحملا مؤخر السريرفانكما تكفيان مقدمه ثم أتيابي الغريين فانكما ستريان صخرة بيضاء تلمم نوراً فاحتفرا فيها فانكما ستجدان ساحة وادفناني فيها.

قال: فلما مات ﴿ع﴾ أخرجناه وجعلنا نحمل مؤخره السرير ونكنى مقدمه ، وجعلنا نسمع دوياً وحفيفاً حتى رأينا الغربين فاذا صخرة بيضاء تلمع نوراً فاحتفرنا فاذا ساحة مكتوب عليها: ﴿ هذا مما إدخرها نوح لعلى بن أبي طالب ﴿ع ﴾ فدفناه فيها ، فاقصر فنا مسر ورين باكرام الله تعالى لا مير المؤمنين ﴿ع ﴾ فلحقنا قوم مث الشيعة لم يشهدوا الصلاة عليه ، فأخرناهم عا جرى وباكرام الله أمير المؤمنين ﴿ع ﴾ قالوا نحب ان نعاين من أمره ما عاينهم ؟ فقلنا لهم : ان الموضع قد عنى أثره بوصية أمير المؤمنين ﴿ع ﴾ فضوا وعادوا الينا ، فقالوا أنهم احتفروا ا فلم بجدوا شيئاً .

قال ﴿ رَمَ ﴾ : عن محمد بن عبد الله بن محمد الازدي في خبر قال ، فلمسا قضى أمير المؤمنين ﴿ عِ ﴾ كبه وفرغ أهله من دفنه أمر الحسن ﴿ عِ ﴾ ان يؤنى بابن ملجم فلما وقف بين يديه امر به فضربت عنقه واستوهبت منه ام الهيثم بنت الاسود النخمية جيفته لتتولى إحراقها ? فوهبها لها فأحرقها .

اقول : والرواية مشهورة فى شهادته ﴿ ع ﴾ وهى الجامعة بين روايات عديدة ﴾ روى بعضها المجلسي ﴿ ره ﴾ في ﴿ بحار الانوار ﴾ وعبد الحبيد بن ابى الحديد فى ﴿ شرح النهج ﴾ وغيره فى غيرها عن لوط بن يحيى الازدي وغيره من مشايخ الكوفة .

ورويت المِضاً عن ابى الحسن البـــكري عن ابى مخنف واستغنينا عرف الأُسانيد لشهرتها .

قال لوط بن يحيى واللفظ له فى أغلب الا ماكن: قالت ام كلثوم: كان أمير المؤلمنين «ع» يفطر فى شهر رمضان قتل فيه ليلة عند الحصن وليلة عن الحمين وليلة عند ام كلثوم وقالت ام كلثوم: لما كانت ليلة تسم عشرة من شهر رمضان قدمت اليه عند إفطاره طبقاً فيه قرصان من خيز الشمير وقصعة فيها لبن وملح جريش و فلما

فرغ من صلاته اقبل على فطوره ، فلما نظر اليه وتأمله حرك رأسه وبكى بكاه شديداً عالياً وقال : يا بفية ما ظنفت ان بنتاً تسوء أباها كما اسأت انت إلى ، قالت: وماذا ياأبا ؟ قال : أتقدمين الى أبيك أدامين فى طبق واحد ، أتريدين ان يطول وقوفي غداً بين يدي ربي عزوجل يوم القيامة ، أنا اريد ان اتبع أخي وإبن عمي رسول الله (بالتياية) ما قدم اليه أدامان فى طبق واحد الى ان قبضه الله تعالى اليه .

يا بنية : ما من رجل طاب مطعمه ومشربه وملبصه إلا طـــال وقوفه بين يدي الله عزوجل نوم القيامة .

يا بنية ؛ ان الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشهات عتاب ، 
يا بنية ؛ قد اخرى حبيبي رسول الله ( ص ) : ان جبر ثيل نزل اليه ومعه مفاتيح كنوز الأرض وقال : با محمد ربك يقرؤك السلام ويقول : ان شئت سيرت معك جبال تهامة ذهباً وفضة وهذه مفاتيح كنوز الارض ولا ينقص من حظك بوم القيامة ، قال ؛ با جبر ثبل وما يكون بعد ذلك ? قال : الموت ، فقال : إذن لا حاجة لي في الدنيا ، دعني اجوع بوماً واشبع بوماً ، قايوم الذي اجوع فيه أتضرع الى ربي وأحده ، فقال له جبر ثبل : وفقت لكل خير وأسأله ، واليوم الذي اشبع فيه أشكر ربي وأحده ، فقال له جبر ثبل : وفقت لكل خير أساله ، واليوم الذي اشبع فيه ألدنيا دار غرور ودار هوان ، فن قدم شيئاً وجده .

يا بنية : والله لا آكل شيئاً حتى ترفعين احد الا دامين و فلما رفعته تقدم الى الطعام فأكل قرصاً واحداً بالملح الجريش ، ثم حمد الله وأننى عليه ، ثم قام الى مصلاه فلم يزل راكماً وساجداً ومبهلا ومتضرعاً الى الله سبحانه و وكان يكثر من الدخول والخروج وينظر الى السماء فيقول : والله هي ، ثم يرجع الى مصلاة وهو قلق يتململ ثم يقرأ سورة يس حق ختمها ، فرقد هنيئة و إنتبه مرءو با وجعل بجسح وجهه بثو به ونهض قائماً على قدميه وهو يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، ثم صلى حتى مضى بعض الليل و ثم جلس للتعقيب و ثم نامت عيناه وهو جالس و ثم إنتبه من ومه مرءو راً

قالت ام كلثوم : كأني به قد جمع أولاده وأهله وقال لهم : في هذا الشهر

تفقدوني و أبي رأيت في هذا الليلة رؤيا أهالتني واريد ان أقصها عليكم : رأيت فيهذه الساعة رسول الله ( ص ) في منامي وهو يقول : يا أبا الحسن انك قادم الينا عن قريب يجيى واليك اشقاها فيخضب هذه \_ شيبتك من دم رأسك خل \_ من هذا و وأنا والله مشتاق اليك و فهلم الينا فما عندنا خير وأبقى وفلما سمعوا كلام ضموا بالبكاه والنحيب وأبدوا المويل ، فأقسم عليهم بالسكوت فسيسكتوا و ثم أقبل عليهم يوصيهم ويأمرهم بالحير وينهاهم عن الشر .

قالت ام كلثوم: ولم يزل تلك الليلة قائماً وقاعداً وراكماً وساحداً ، ثم يخرج ساعة بعد ساعة يقلب طرفه فى السماء وينظر فى الكواكب وهو يقول: والله ما كذبت ولا مُكذبت ، انها الليلة التي وعدت ، ثم يمود الى مصلاه ويقول: اللهم بارك لى فى الموت ، ويكثر من قول لا إله إلا الله ، إنا لله وإنا اليه راجعون ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، ويصلى على النبي وآله ويستغفر الله كثيراً .

قالت ام كلثوم ؛ فلما رأيته في تلك الليلة قلقاً متماملا كثير الذكر والاستغفار ، أرقت معه ليلتي وقلت : يا أبتاه ما في أراك هذه الليله لا تسذوق طعم الرقاد ? قال : يا أباك قتل الابطال وخاض الأهوال وما دخل الخوف له جوف ، وما دخل في قلي رعب أكثر مما دخل في هذه الليلة ، ثم قال : إنا لله وإنا اليه راجمون ، فقلت : يا أبتاه ما لك تنمى نفسك منذ الليلة ? قال : يا بنية قد قرب الأجل وانقطع الأمل

قالت ام كلثوم: فبكيت ، فقال : يا بغية لا تبكين ، فأي لم أقل ذلك إلا بما عهد إلى النبي ( ص ) ثم آنه نعس وطوى ساعة ، ثم استيقظ من فومه ، وقال : يا بغية آذا قرب وقت الأذان فاعلميني ، ثم رجع ﴿ ع ﴾ الى ماكان عليه أول اللبل من الصلاة والدعاء والتضرع الى الله سبحانه .

قالت ام كلثوم: فجملت أرقب وقت الأذان، فلما لاح الوقت أتيته ومعي إناه فيه ماه و ثم أيقضته فأسبغ الوضوء وقام ولبس ثيابه وفتح بابه و ثم زل الى الداروكان في الدار أوز قد اهدي الى أخي الحسين ﴿ع ﴾ فلما نزل خرجن ورائه وصحن في وجهه و كن قبل تلك الليل لم يصحن ، فقال ﴿ع ﴾: لا إله إلا الله ، صوائح تتبعها

نوائح ، وفي غداة غد يظهر القضاء ، فقلت له : يا أبة هكذا تتطير ، قال ! يا بنية ما منا أهل البيت من يتطير ولا يتطير به ، ولكن قول جرى على لساني .

تم قال : يا بنية بحقي عليك إلا ما أطلقتيه ، فقد حبست ما ليس له لسال ، ولا يقدر على الكلام اذا جاع اوعطش فاطعميه واسقيه ، وإلا خلي سبيله يأكل من حشائش الارض ، فلما وصل الى الباب عالجه ليفتحه ، تعلق الباب بمنزره فأنحل منزره حتى سقط فأخذه و هده و هو يقول :

اشدد حيازيمك الموت فان الموت لاقيك ولا تجزع من الموت اذا حيل بناديك ولا تختر بالدهير وان كان يواتيك كا أضحكك الدهر يبكيك

ثم قال: اللهم بارك لي في الموت .

قالت ام كلثوم : وكنت أمشي خلفه ، فلما سمعته يقول ذلك قالت : وا غوثاه يا أبتاه أراك تنعى نفسك منذ الليلة ، قال : يا بنية ما هو بنعام ، ولحكن دلالات وعلامات للموت يتبع بعضها بعضاً ، فأمسكت عن الجواب ، ثم فتح الباب وخرج .

قالت الم كلثوم : فجأت الى أخي الحسن (ع) فقلت : يا أخي قد كان من أم أبيك الليلة كذا وكذا و وقد خرج في هذا الليل الفلس ، فقام الحسن (ع) وتبعله فلحق به قبل ان يدخل الجامع ، فقال : يا أباه ما أخرجك في هذه الساعة وقد بق من الليل ثلثة ، فقال : يا حبيبي وقرة عيني خرجت لرؤيا رأيتها في هذه الليلة أهالتني وأزعجتني وأقلقتني ، فقال : يا بني رأيت كأن وأقلقتني ، فقال له : خيراً رأيت وخيراً يكون فقصها على ? فقال : يا بني رأيت كأن جبر ثيل (ع) قد نزل من السماء على جبل أبي قبيس فتناول منه حجرين ومضى بها الى الكعبة وتركها على ظهرها وضرب أحدها على الآخر فصارت كالرميم ثم ذرها في الربح، ها بقي الربح، فقال : يا بني إن صدقت رؤياي فإن أباك مقتول ، ولا يبق عكة ولا بالمدينة بيت إلا ودخله من ذلك الرماد ، فقال : له يا أبة ما تأويلها ؟ ويدخله من ذلك هو ربق عكة ولا بالمدينة بيت إلا ويدخله من ذلك عم ومصيبة من أجلى ، فقال الحسن (ع) . وهل تدري متي يكون

ذلك يا أنه ? قال يا بني ان الله يقول ( وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت » ولكن عهد إلي حبيبي رسول الله ( ص ) أنه يكون في العشر الأواخر من شهر رمضان ويقتلني ابن ملجم المرادي ، فقال الحسن (ع ) . يأ أبتاه اذا علمت ذلك منه فاقتله ، قال يا بني لا يجوز القصاص إلا بعد الجنابة والجنابة والجنابة لم تحصل منه ، يا بني لو اجتمع الائس والجن على ان يدفعوا ذلك لما قدروا ، يا بني ارجع الى فراشك ، فقال الحسن يا أبتاه اريد أمضي معك الى موضع صلاتك ، فقال الحسن يا أبتاه اريد أمضي معك الى موضع صلاتك ، فقال الحسن يا أبتاه اريد أمضي معك الى موضع صلاتك ، فقال الحسن يا أبتاه الريد أمضي معك الى موضع عليك ونم في فراشك لئلا ينتفص عليك نومك .

فرجع الحسن فوجد اخته ام كلثوم قاعة خلف الباب تنتظره، فدخل فأخبرها بالحبر وجلسا يتحادثان وهما محزونان حتى غلب عليها النعاس، فقام كل واحد مها ودخل في فراشه ونام .

قال ابو مخنف وفيره وسار أمير المؤمنين (ع) حتى دخل المسجد والقناديل قد خمد ضوئها فصلى في المسجد ورده وعقب ساعة ، ثم اله قام وصلى ركمتين ، ثم علا المأذنة ووضع سبابته فى اذنيه وتنحنح ، ثم أذن ، وكان (ع) اذا تنحنص تضطرب الحيطان ، واذا أذن لم يبق فى بلدة الكوفة بيت إلا إخترقه صوته (ع) .

قال راوي الحديث . واما ابن ملجم لعنه الله فبات في تلك الليلة يفكر في نفسه ولا يدري ما يصنع ! فتارة يذكر قطام لعنها الله وحسما وجمالها وكثرة مالها فتميل نفسه البها ! وتارة يعاتب نفسه وبوبحها وتارة مخاف عقبي فعله ويهم ان برجع ، فبق عامة ليله يتقلب في فراشه وهو يترنم بقوله

ثلاثة آلاف وعبد وقينة وضرب على بالحسام المسمم فلا مهراغلى من قطام وان على ولافتك إلادون فتك ابن ملجم فقصمت بالبيت الحرام ومن انى اليه ولى من محل ومحرم لقد فسدت عقلى قطام و اننى لمنها على شك عظم مذمم لقتل على خير من وطأ الثرى أخى العلم الهادي النبي المكرم لقدخاب من يسعى بقتل إ مامه وويل له من حر نار جهم

فبينا هو في هذه الحالة إذ أتته الملمونة قطام ونامت في فراشه وقالت له ياهذا من يكون على هذا المزم لا يرقد ، فقال والله أنى اقتله الساعة وارجع إلي قرير العدين مسروراً وافعل ما تريد كانى منتظرة لك .

قال فوثب لمنه الله كأنه الفحل من الابل وقال هلمي الي بالسيف ثم انه اتزر عبر واتسح بازار وجعل السيف تحت الازار مع بطنه وقال افتحي لي الباب في هذه الساعة اقتله ا فقامت فرحة مسرورة وقبلت صدره و بق يقبلها ويترشفها تم راودها عن نفسها ا فقالت له هذا على أقبل الى الجامع وأذن فقم اليه فاقتله ، ثم عد الى فهاانا منتظرة رجوعك ، فحرج من الباب وهي خلفه تحرضه بهذه الابيات (١) ،

اقول اذا ما حية اعيت الوقا وكان زعاق الموت منه شرابها دسمناالها في الظلام ابن ملجم هام اذا ما الحرب شب النهابها فذها على فوق رأسك ضربة بكف سعيد سوف يلق فوابها

قال الراوي فالتفث البها وقال لها بل بكف شقي سوف يلقى عقابها .
قال جامع الكتاب عنى عنه م هكذا روي به والصحيح المشهور في الكتب ان ابن ملجم لمنه الله بات في المسجد ومعه رجلان احدها شبيب بن محيرة والثانى وردان بن عجالد يساعدانه على قتل أميرالمؤمنين «ع» وأصبحوا ممهم اشعث بن قيس وغيره في رواية جماعة ،

قال الزاوي . فلما نزل الامام ﴿ ع ﴾ من المأذنة جمل يسبح الله ويقدسه ويكثر من الصلاة على الذي ﴿ ص ﴾ وكان من كرم أخلاقه عليه السلام أنه يتفقد الناعين في المسجد ويقول النام . الصلاة يرحمك الله الصلاة فم الى الصلاة المكتوبة عليك ، ثم يقلو عليه السلام . ﴿ إِن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنحكر ﴾ ففعل ذلك كاكان يفعله على جاري عاداته مع الناهين في المسجد ، حتى اذا بلغ الى اللمين رآه نا عاعلى وجهه ، قال له يا هذا قم من نومتك هذه ، فانها نومة يمقيها الله تعالى وهي نومة الشياطين ، ونومة اهل

<sup>[</sup>١] اقول اذا ٠٠٠ الح هذه الابيات تنسب الى بعض الخوارج 6 وقيل انها لعمران بن حطان .

الدارة بل نم على بمينك فأنها نومة العلماء ، او على يسارك فانهـــا نومة المحكماء ، او على ظهرك فانها نومة الأنبياء .

قال: فتحر لشامنه الله كأنه بريد ان يقوم وهو في مكانه ، فقال له أمير المؤمنين (ع) لقد همت بشيء ﴿ تَكَاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض ونخر الجبال هدا ﴾ ولو شقت لأنبأنك بما نحت ثيابك ، ثم تركه وعدل عنه الى محرابه وقام قاعًا يصلى .

وكان (ع) يطيل الركوع والسجود في الصلاة كمادنه في الفرائض والنوافل حاضراً قلبه ، فلما احس اللمين به نهض مسرعاً، فاقبل يمشي حتى وقف بأزاه الاسطوانة التيكان الامام عليه السلام يصلي عليها فامهله حتى صلى الركمة الاولى وركع المثانية وسجد السجدة الثانية ، فعند ذلك اخذ السيف وهزه ثم ضربه على رأسه الشريف! افوقمت الضربة على الضربة التيضربه عمرو بن ود العامري! ثم اخذت الضربة من مفرق رأسه الى موضع السجود! فلما أحس ﴿ ع ﴾ لم يتأوه وصبر ، فوقع على وجهه قائلا: بسم الله ونالله وعلى ملة رسول الله ، هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، ماح وقال ؛ قتلنى ابن ملجم ، فتاني ابن اليهودية ، فزت ورب الكعبة ، أيها الماس لا يفوته كم أين ملجم ، وسار السم في رأسه وبدنه ، وثار جميع من في المسجد في طلب اللمين وماحوا بالسلاح .

قال الراوي: فما كنت ارى إلا صفق الأيدي على الهامات وعلو الصراخات وكان ابن ملجم لعنه الله ضربة ضربة خائفاً مرعوباً اثم ولى هارباً وخرج من المسجد وأحاط الناس بأمير المؤمنين وهو في محرابه يشد الضربة ويأخذ التراب ويضعه علمها عثم تلا قوله تعالى: « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى » .

ثم قال (ع): حاه أمر الله وصدق رسول الله (ص)، ولمـــا ضربه اللعين إرنجت الارض وماجت البحار والســـــاوات واصطفت أبواب المسجد وهبت ديم سوداه مظلمة ،

قال : وضربه اللمين شبيب بن مرة فأخطأه ووقعت الضربة في الطاق . قال المارير ، غدا مسر الناس النه تربير الماركا مسرب في د

قال الراوي : فلما سمع الناس الضجة ثار اليه كل من كانف في المسجد وصاروا

بدورون ولا يدرون اين يذهبون من شدة الصدمـــة والدهشة ، ثم أحاطوا بأميرالمؤمنين (ع) وهو يشد رأسه عنزره والدم مجري على وجهه ولحيتة وقد خضبت بدمائه وهو يقول : هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله .

قال الراوي: واصطفقت أبواب الجامع وضجت الملائكة فى السماه بالدعاه وهبت ربح عاصف سوداه مظلمة و نادى جبر ثميل بين السماه والارض بصوت يسممه كل مستيقظ لهدمت والله أركان الهدى ، وانطمست والله عجوم الشماه وأعلام التي ، وانفصمت والله المروة الوثق ، قتل إبن عم المصطفى ، قتل الوصي المجتبى ، قتل على المرتضى ، قتل والله سيد الأوصياه ، قتله اشتى الاشقياء .

فلما وصلا الجامع وجدا أبا جمدة بن هبيرة ومعه جماعة من الناس وهم مجمهدون ان يقيموا الامام في المحراب ليصلي بالناس ، فلم يطق النهوض وتأخرعن الصفوتقدم الحسن (ع) فصلي بالناس ، وأمير المؤمنين «ع» يصلي إعساء من جلوس وهو عسح الحسن (ع) فصلي بالناس ، وأمير المؤمنين «ع» يصلي العرادي ، والحسن «ع» ينادي : الدم عن وجهه وكريمته الشريفة ، عيل تارة ويسكن اخرى ، والحسن «ع» ينادي : وا انقطاع ظهراه ، يمز والله على ان أراك هكذا ، ففتح عينيه وقال : يا بني لا تجزع

على أبيك، هذا جدك محمد المصطفى وجدتك خديجة الكبرى وامك فاطمة الزهراء والحور المين محدقون منتظرون قدوم أبيك ، فطب نفساً وقر عيناً ، فكف عن البكاء ، فان

اللائكة قد ارتفعت أصواتهم الح الساء .

قال: ثم ان الخبر شاع في جوانب الكوفة وانحشر الناس حتى المخدرات خرجن من خدورهن الى الجامع وهم ينظرون الى أميرالمؤمنين (ع) فدخل الناس الجامع فوجدوا الحسن عليه السلام ورأس أبيه في حجره وقد غسل الدم عنه وشد الضربة وهي تشخب دما ووجهه (ع) قد زاد بياضاً بصفرة وهو يرمق الساء بطرفه ولسانه يسبح الله وبوحده وهو يقول! أسألك يارب الرفيع الأعلى، وغشي عليه، فصاح يسبح الله وبوحده وهو يقول! أسألك يارب الرفيع الأعلى، وغشي عليه، فصاح الحسن هع و و أبتاه وجعل يبكي بكاء عالياً، ففتح عيفيه فرأى الحسن باكياً فقال يا بني أنجز ع على أبيك وغداً تقتل بعدي مصموماً ومظلوماً، ويقتل أخوك بالسيف وتلحقان بجدكا وأبيكا وامكا ? فقال له الحسن يا أبتاه أما تعرفنا من قتلك ومن فعل بك هذا ? قال . قتلني ابن اليهودية عبد الرحمن بن ملجم الرادي و فقال يا أبتاه من أي طريق مضى ? فقال «ع » لا يمضي احد في طلبه و فانه سيطلع عليكم من هذا الباب ـ وأشار بيده الشريفة الى باب كندة ...

قال . ولم يزل السم يسري في رأسه وبدنه ، ثم أهمي عليه ساعة والناس بنظرون قدوم الملمون واشتغلوا بالنظر الى باب كندة وقد غص بهم الجامع وهم ما بين باك وباكية فما كان إلا ساعة واذا بالصيحة قد ارتفعت وزمرة من الناس قد جاؤا بعدو الله ابن ملجم مكتوفاً هذا يلمنه وهذا يضربه وهذا يبصق في وجهه .

قال أفوقع الناس بعضهم على بعض ينظرون اليه و أقبلوا به لعنه الله وهم ينهمون لحمه بأسنانهم ويقولون له إيا عدو الله ماذا صنعت الهلكت امة محمد (ص) الموقتلت خير الناس، وانه لصامت وبين يديه رجل يقال له حذيفة النخمي بيده سيف مشهور برد الناس عن قتله وهو يقول هذا قاتل الامام أمير المؤمنين على «ع» حتى أدخلوه المسجد وأوقفوه بين يدي الامام «ع» فلما نظر اليه الحسن [ع] قال له ويلك يا عدو الله أنت قاتل أمير المؤمنين ومشكلنا امام المسلمين ، هذا جزاؤه منك حيث آواك وداناك هل كان بمس الامام لك حتى جازيته هذا الجزاء يا شقي الاشقياء و فقال له الله عن يا أبا محمد فأنت تنقذ من في النار .

فعند ذلك ضبجت الناس بالبكاء والنحيب ، فأمرهم الحسن [ع] بالسكوت ، ثم

التفت الى حذيفة النخمي الذي جاء بعدو الله فقال له . كيف ظفرت به واين لقيته ؟ ؟ قال يامولاي ان حديثي معه لعجيب ، وذلك أي كنت البارحة ناعاً في داري وزوجتي الى جاني وأنا راقد وهي مستيقظة إذ سممت هي الزعقة ونادياً ينعي أميرالمؤمنين [ع] وهو يقول َ تهدمت والله أركان الهدى وانطمست والله أعلام التقي ، قتل ابن عم المصطفى ، قتله اشتى الاشقياء ، فأيقظنني وقالت لي . أنت ناثم وقد قتل امامك على بن أبي طالب ، فانتبهت من كلامها فزعاً مرءوباً ، وقلت لها ياويلك ما هذا الكلام فض الله فاك ، لمل الشيطان التي في سممك هذا او حلم التي عليك ، أن أمير المؤمنين [ع] ليس لاحد منخلق الله تبعة ولاظلامة ، وانه لليتيم كالأباارؤف ، وللا دملة كالزوج العطوف وبعد ذلك فن الذي يقدر على قتل أميرالمؤمنين [ع] وهو الأسد الضرغام والبطل الهمام والفارس القمقام ، فبهما أنا وهي مراجعة الكلام واذا بصيحة عظيمة وقائل يقول قتل أميرالمؤمنين ا فنهضت من مكاني ومددت بدي اله سبني وسللته من غمده وأخذته ونزلت مسرعاً وفتحت باب دارى وخرجت ، فلما صرت في وسط الجادة نظرت يميناً وشمالا واذا بمدو الله يجول فيها يطلب مهرباً فلم يجد ، وقد انسد الطرقات في وجهه فلما نظرته كذلك راشي امره و ناديته ويلك من انت وما تريد في وسط هذا الدرب تروح وتجبيء ، فتسمى بغير اسمه وانتمى الى غير كنيته ا فقلت له من ابن اقبلت ؟ قال من منزلي ، قلت والى اين تريد في هذا الوقت ? قال الى الحيرة ، فقلت ولم لاتقمد حتى أصلى مع أمير المؤمنين «ع » صلاة الغداة وعشي في حاجتك ، قال اخشى ان اقمد للصلاة فتفوت حاجتي ، فقلت با ويلك أني سمعت صيحة وقائلا يقول قتلل أمير المؤمنين «ع ، فهل عندك من ذلك خبر ? قال لا علم في بذلك ! قلت ولم لا تمضي معي تحقق الخبر ? فقال انا ماض في حاجتي وهي أهم من ذلك ? فقلت لا ام لك حاجتك احب اليك من التحسم لأميرالمؤمنين وامام المسلمين ، إذن والله يا لكع الرجالـ ما لك عند الله من خلاق، وحملت عليه بسيني وهممت ان أعلوه، فراغ عني .

فبينًا أنا أخاطبه وهو يخاطبني إذ هبت ربح فكشفت أزاره واذا بسيف يلمم على الأزار كأنه مهاآة مصقولة، فلها رأيت بريقه قلت ويلك ما هذا السيف للشهور

تحت ثمابك لملك انت قاتل أمير المؤمنين ، فأراد ان يقول لا فأنطق الله لسانه ? فقال نعم ا فرفعت سيفي وضربته فرفع هو سيفه وهم ان يعلوني فضربته على ساقيه فأوقفت ووقع لحيثه ووقت عليه وصرخت صرخه شديدة وأردت اخذ سيفه فمانعني عنه فخرج أهل الجادة فأطاوني عليه حتى أوثقته كتافاً له وجئتك به فها هو بين يديك ، جعلني الله فداك ، فاصنع به ما شئت .

فقال الحسن «ع»: الحمد لله الذي فصروليه وخذل وليه، ثم انكب على أبيه «ع يقبله وقال له : يا أبتاه هذا عدو الله وعدوك قد أمكن الله منه، فلم يجبه، وكان ناءً فكره ان يوقظه و ثم فتح عيذبه وهو يقول . ارفقوا بي ياملائكة ربي، فقال الحسن «ع هذا عدو الله وعدوك ابن ملجم قد أمكن الله منه وقد حضر بين يديك .

قال ففتح عسى عينيه ونظر اليه وهو مكتوف وسيفه فى عنقه فقال له بضمف وانكسار وصوت رأفة ورحمة بنا هذا لقد ارتكبت امراً عظما وخطباً جسما ، أبشر الامام كنت لك حتى جازيتنى بهذا الجزاء ? ألم أكن شفيقاً عليك وآثرتك على غيرك وأحسنت اليك وزدت في عطائك ? ألم يكن لي فيك كذا وكذا ؟ وخليت لك السبيا ومنحتك عطائي وقد كنت أعلم انك قاتلي لا محالة ؟ ولكن رجوت الاستظهار من الله لمالي عليك بالك عليك الشقاوة فتقتلي يا شقى الاشقياء .

قال : فدمعت عينا إبن ملجم لعنه الله وقال يا أميرالمؤمنين أفأنت تنقذ من فم النار ? قال له صدقت .

ثم التفت الى ولده الحسن «ع » وقال له ارفق يا ولدى بأســــيرك وارحم واحسن اليه » ألا ترى الى عيفيه قد طارتا في ام رأسه وقلبه يرجف خوفاً ورعباً وفزعاً فقال له الحسن «ع » يا أبتاه قد قتلك هذا اللمين الفاجر وأفجمنا فيك وأنت تأمرنه بالرفق به ? فقال له المم يا بنى نحن أهل بيت لا نزداد على الذنب علينا إلا كرماً وعفو الرحمة والشفقة من شيمتنا ، محقى عليك إطعمه يا بنى مما تأكل وإسقه مما تشرب ، والمجه يا بنى مما تأكل وإسقه مما تشرب ، واحد

و تحرقه بالنار ولا عمل بالرجل، فإني سمعت جدك رسول الله ( ص ) يقول : إياكم والمثلة ولو بالكلب المقور ، وأن أنا همت فأنا أولى بالعفو عنه ، فنحن أهل بيت لا نزداد على المذنب الينا إلا عوفاً وكرماً .

قال محمد بن الحنفية : ثم ان أبي قال : إحمارني الى موضع مصلاي في منزلي ? . قال : فحملناه اليه وهو مدنف ، والناس حوله وهم في أمر عظيم وقد أشرفوا على الهلاك ، من شدة البكاء والنحيب .

ثم التفت الى الحسين (ع) وهو ببكي و فقال له ايا أبتاه من لنا بعدك ، لا كيومك إلا يوم رسول الله (ص) ، يعز واقه على ان أراك هكذا و فعاداه (ع) وقال الله يحسين يا أبا عبد الله إدن مني ، فدنى منه وقد قرحت أجفان عيفيه من البكاء و فسح الدموع من عيفيه ووضع بده على قلبه وقال له : يا بني ربط الله قلبك بالصهر وأجزل لك ولا خوتك عظيم الأجر، فسكن روعك وأهدأ من بكائك و قان الله قد آجرك على عظيم مصابك ، ثم ادخل الى حجرته (ع) وجلس في محوانه .

قال ؛ وأقبلت زيلب وام كلثوم حتى جلستا معه على فراشه وأقبلتا تنـــدبانه وتقولان ؛ يا أبتاه حزننا عليك طويل ، وعبرتنا لا ترقى .

قال: فضج الناس بالبكاء من وراء الحجرة وقاضت دموع أمير المؤمنين (ع) عند ذلك وجعل يقلب كيفه وينظر الى أهل بيته وأولاده.

قال: وجاؤا باللمين ابن ملجم مكتوفاً الى بيت من بيوت القصر فيمه، فقاات له ام كلثوم وهي تبكي: يا ويلك أما أبي فأرجو ان لا يكون عليه بأس، وان الله يخزيك في الدنيا والآخرة، وان مصيرك الى النار خالداً فيها، فقال اللمين إبك ان كنت باكية، فوالله لقد اشتريت سيني بألف وسممته بالف، ولو كانت ضربتي هدد، لجميع اهل الكوفة ما نجى منهم احد ا فصرخت ام كلثوم ونادت! وا أبتاه وا علياه، قال نثر دما أمه الذونة ما نجى منهم احد ا

قال : ثم دعا أمير المؤمنين (ع) الحسن والحسين (ع) وجمل يحضنها ويقبلها ه ثم المجمي عليه ساعة طويلة وألماق ه فناوله الحسن (ع) قمباً من لبني فشرب منه قلبيلا ۽ ثم نحاه عن فيه ، وقال احملوه الى اسيركم ،

م قال للحسن (ع): بحقى عليك يا بني إلا ما طبتم مطعمه ومشربه وادفقوا به الى حين موتي وتطعمه نما تأكل وتسقيه نما تشرب، حتى تكون أكرم منه، فعند ذلك حملوا اليه اللبن وأخبروه بما قال أمير المؤمنين (ع) فى حقه، كاخذ اللمن وشربه

قال الأصبغ بن نبأنة : عدونا على أمير المؤمنين (ع) أنا والحرث بن سويد بن غفلة وجاعة فقمدنا على الباب ، فسمه منا البكا، فبكينا ، فخرج الينا الحسن بن على (ع) فقال ! يقول لكم أمير المؤمنين (ع) : انصرفوا الى منازاكم ، فانصرف القوم غيري ، واشتد البكا، في منزله فبكيت ، وخرج الحسن (ع) فقال ألم أقل لكم انصرفوا ? فقلت لا والله يابن رسول الله ما تتابعني نفسي ولا تحملني رجلاي ان انصرف حستى ادى أمير المؤمنين (ع) .

قال أفدخل ولم يلبث ان خرج فقال لي ادخل فدخلت على أمير المؤمنين فاذا هو مستند معصوب الرأس بمهامة صفرا، قد نزف دمة واصفر وجهه ، ما ادري وجهه أصفر ام المهامة ، فأ كببت عليه ، فقبلته وبكيت ، فقال لي الا تبك يا أصبغ ، فانها والله الجنة ، فقلت له جعلت فداك أي اعلم والله المك تصير الى الجنة ، وأنمها ابكي المقداني إياك يا أمير المؤمنين .

وعن ابي حزة المالي عن حبيب بن عمرو قال دخلت على سيدي ومولاي أمير المؤمنين (ع) بعدما عممه ابن ملحم الرادي وعنده الأشراف من القبائل وشرطة الحيس وما مهم احد إلا وماه عيقيه يترقرق على سوادها ، حزناً لأمير المؤمنين (ع) ورأيت الحسن والحسين ومن معها من الهاشميين وما تنفس مهم احد إلا وظننت ان شظايا قلبه تخرج مع نفسه ، وقد أرسلوا خلف أثير بن عمرو الجراح وكان يعالج الجراحات الصعبة ، فلما نظرالي جرح أميرالمؤمنين (ع) أمر برنة شاة حارة فاستخرج مها عرقاً وارسله في الجرح ، ثم استخرجه وقد تكلل من دماغ أمير المؤمنين (ع) في المراح و كان في جواجم والمجلج ، فقال الناس يا أثير كيف جرح أمير المؤمنين (ع) غرس اثير عن جواجم والمجلج ،

فعند ذلك يكس الناس من أمير المؤمنين وقام لهم بكاه وعويل ، فأسكمهم الحسن (ع) لكيلا تهيج النساء ويضطرب أمير المؤمنين (ع) فسكتوا وصاروا ينشجون نشيجاً خفيفاً ، إلا الأصبغ بن نبائة لم علك نفسه دون ان شرق بمبر به وبكى بكاه عالياً ، فأكاق أمير المؤمنين «ع» من غشو به فقال لا تبكي كانها والله الجنة ، فقال فهم يا أمير المؤمنين وأنا اعلم والله المك تصير الى الجنة ، واعا ابكي لفراقك يا سيدي .

قال حبيب بن عمرو فما احببت ان الأصبغ بتكلم بهذا الكلام مع أمير المؤمنين «ع» فردت ان ارفع ماوقع في قلب أمير المؤمنين «ع» من كلام الأصبغ فقلت لا بأس عليك يا أبا الحسن ، فان هذا الجرح ليس بضائر وما هو باعظم من ضربة عمرو بن عبد ود ، فان البرد لا يزلزل الجبل الأصم ، ولفحة الهجير لا يجفف البحر الخضم ، والليث يضرى اذا خدش ، والصل يقوى اذا ارتعش ، فنظر الي نظرة رأفة ورحمة وقال همات يابن عمرو نفذ القضاء ، وأبرم المحتوم ، وجرى القلم عا فيه ، وابي مفارقك .

فسم من الم كلام فركت ، فقال لها أمير المؤمنين «ع» ما يمكيك يابنتاه فقالت له يا أبه وكيف لا ابكي ، وأنت قر الهاشميين وشمس الطالبين غصما الياني اذا اكهمت الحروب سيوفها وبدرها الشمشماني اذا اصدلت الظلم سجونها عزنا اذا شاهت الوجوه ذلا وجمعنا اذا الموكب الكثير قلا ، فقال لها يا بنية لو رأيت مثل ما رأيت لما بكيت على أبيك ، فقالت وما رأيت باأبة ? قال رأيت رسول الله (مس) قد نزل ق كتيبة من الملائكة من الساء ومعه جمع من الأنبياء على نجب من نجب الجنة قوائعها من المنبر ووفرها من الزعفران واعناقها من الزبرجد الاخضر واهينها من الياقوت من المنبر ووفرها من الأولو الرطب في قباب من نور يرى ظاهرها من باطها ، وباطنه الاحمر وازمها من المؤلو الرطب في قباب من نور يرى ظاهرها من باطها ، وباطنه من برسول الله ﴿من البنية داراً أرضها برسول الله ﴿من البنية داراً أرضها رضوان الله وسقفها عفو الله وجودها المتفرج رحمة الله بابها المسك وحصاها من ألوان رضوان الله وسقفها عفو الله وجودها المتفرج رحمة الله بابها المسك وحصاها من ألوان الجواهر فيها قصور من الولؤ بهضاء مجوفة من كافور ابيض وفيها أنهار من السلسبيل والمسل المصفى ، فسكت عند ذلك ام كاشوه من كافور ابيض وفيها أنهار من السلسبيل والمسل المصفى ، فسكت عند ذلك ام كاشوم ،

ودخلت عليه زيلب فقالت يا أبتاه حدثتني ام أيمن بما يصدر علينا يوم كربلا، وأحببت ان اسمعه منك يا أبة ? فبكي أميرالمؤمنين (ع) وقال ! بنية الحديث ماحدثتك به ام أيمن ، وكأني بك وبنيات أهلك سبايا بهذا البلد ـ يمنى الكوفة ـ أذلاه صاغرين تخافون ان يتخطفكم الناس .

قال محمد بن الحنفية . بتنا ليلة عشر بن من شهر رمضان مع أبي وقد نزل السم الى قدميه وكان يصلى تلك الليلة من جلوس ، ولم يزل بوصينا بوصايا يمزينا عن نفسه ويخبرنا بأمره وتبيانه الى حين طلوع الفجر ، فلما أصبح استأذن الناس عليه ? فاذن لهم بالدخول فدخلوا وأقبلوا يسلمون عليه وهو برد عليهم السلام .

ثم قال أيها الناس سلوني قبل إن تفقدوني، وخففوا سؤالكم ، لمصيبة إمامكم .
قال فبكى الناس بكاء شديداً وأشفقوا ان يسألوه تخفيفاً ، فقام اليه حجر بن عدي الطائى وقال .

يا أسنى على المولى التقي أبي الأطهار حيدرة الزكي قتيلا قد غدى بحسام نغل لعين كاسق رجس شقي

فلما بصر به الملك وسمع شعره قال له كيف بك يا حجر اذا دعيت الى البرائة مني فما عساك ان بقول 1 افقال والله يا أمير المؤمنين لو قطعت بالسيف إرباً ارباً واضرم لي النار والقيت فيها ، لآثرت ذلك على البرائة منك ، فقال . وفقت لكل خير ياحجر جزاك الله خيراً عن أهل البيت .

ثم قال هل من شربة لبن ? فأتوه بلبن في قعب ، فأخذه عليه السلام وشربه ، فذكر اللمون ابن ملجم وانه لم يخلف له شيئًا ، فقال وكان أمر الله قدراً مقدوراً ، فذكر اللمون ابن ملجم وانه لم يخلف له شيئًا من هذا ، ألا وانه آخر رزقي ، فبالله عليك يا بني إلا ما سقيته مثل ما شربت ، فحمل اليه ذلك فشربه .

قال محمد بن الحنفية للماكانت ليلة احدى وعشرين وأظلم الليل وهي الليلةالثا نية من الكائنة جمع أبي أولاده وأهل بيته وودعهم ، ثم قال لهم الله خليفتي عليكم وهو حسبي وفعم الوكيل ، وأوصا الجميع بلزوم الايمان والاديان والاحكام التي أوصى بها

رسول الله (ص).

فن ذلك مانقل عنه آنه أوصى به الحسن والحسين لما ضربه ابن ملجم وهي هذه اوصيكا بتقوى الله وان لا تبغيا الدنيا وان بفتكا ، لا تأسفا على شيء منها زوي عنكا ، وقولا بالحق ، واعملا للآخرة ، وكو نا للظالم خصا ، والمظلوم عونا ، وأوصيكا وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي هذا : بتقوى الله ، ونظم أمركم وصلاح ذات بينك ، فاي سمعت جدكا رسول الله ( ص ) يقول ، صلاح ذات البين ، أفضل من عامة الصلاة والصيام ، الله الله فلا تغبّوا افواههم ولا يضيقوا محضرتكم ، والله الله في جبرانكم ، فأنه وصية نبيكم ، ما ذاك يوصى بهم ، حتى ظننا أنه سيور تهم ، والله الله في الجهاد بأموالكم ، والله الله في بيت ربكم لا مخلوه ما لتواصل والتباذل ، إياكم والتدابر والتقاطع ، لا تتركوا الأم في سبيل الله ، وعليكم بالتواصل والتباذل ، إياكم والتدابر والتقاطع ، لا تتركوا الأم بالمعروف والنهي عن المنكر ، فيول "عليكم شراركم ، ثم تدعون فلا يستحاب لكم ،

مم قال (ع) ؛ يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً ، تقولون قتل أميرالمؤمنين ، لا يقتلن في إلا قاتلي ، انظروا اذا أنا مت من ضربته هذه كاضر بوه ضربة بضربة ، ولا عمل بالرجل ، كاني سمعت رسول الله ( المنطقة ) يقول : إلا كان المقود .

قال : ثم تزايد ولوج السم في جمده الشريف ، حتى نظر نا الى قدميه وقد احرتا جميعاً ، فكبر ذلك علينا وأيسنا منه ، ثم أصبح تقيلاه فدخل الناس عليه فأمرهم ونهاه ه ثم أعرضنا عليه المأكول والمشروب ? فأبى ان يأكل او يشرب ، فنظر نا الى شفتيه وهما يختلجان بذكر الله تعالى ، وجعل جبينه برشح عرقاً ، وهو عسحه بيده قلت : يا أبتاه أراك عسح جبينك ، فقال أيا بني أني سمحت رسول الله (ص) يقول انالؤ من اذا نزل به الموت ودنت وفاته عرق جبينه وصار كاللؤلؤالوالوطب وسكن أنينه .

ثم قال ﴿ ﷺ ﴾ يا أبا عبد الله ويا عون ، ثم نادى أولاده كلهم بأسمائهم ، صفيراً وكبيراً واحداً بمد واحد ، وجمل يودعهم ويقول . الله خليفتي عليكم ، أستودعكم الله وهم يبكون و فقال له ولده الحسن ما دعاك الى هذا ? فقال له يا بني اني رأيت جدك رسول الله ( ص) فى منامي قبل هذه الكاينة بليلة فشكوت اليه ما أنا فيه من التذلل والأذى من هذه الامة و فقال في إدع عليهم و فقلت اللهم أبدلهم بي شراً مني و وأبدلني بهم خيراً منهم و فقال قد إستجاب الله دعاك و سينقلك الينا بعد ثلاث و وقد مضت الثلاث ، يا أبا محمد أرصيك بأبي عبد الله خيراً ، فأنها مني وأنا منكاً .

ثم قال أحسن الله لكم العزاء - ألا واني منصرف عنكم وراحل في ليلتي هذه ولاحق بحببي محمد ( ص ) كما وعدني ، لماذا أنـــا مت ففسپلني وكـفثي وحنطني ببقية حنوط جدك رسول الله ( ص ) كأنه من كافور الجنة جاء به جبر ثيل (ع) البــه، ثم ضمثي على سريريء ولايتقدم أحدمنكم بحمل السريرواجملوا مؤخره واتبموا مقدمه فأي موضع وضع المقسدم فضعوا المؤخر ، فحيث أقام سريري فهو موضع قبري ، ثم تقدم يا أبا محمد وصل على ، يابتي باحسن وكبر على سبماً ، واعلم أنه لا يحل ذلك لأحد غيري ، إلا على رجل يخرج في آخر الزمان اسمه القائم المهدي منولد الحسين عليه السلام يقيم إعوجاج الحق ، فإذا أنت صليت على باحسن فنَّح السريرعن موضعه ، ثم أكفف التراب عنه فترى قبرآ محفوراً ولحداً مثقوباً وساجة منقورة ، فأضجعني فيهاء فاذا أردت الخروج من قبري فافتقدتني ، فانك لا تجدني وأبي لاحق بجدك رسول الله (وَالْهُوْمَانُةُ) واعلم يا بني ما من نبي يموت وانكان مدفو ناًبالمشرق ويموت وصيه بالمغرب، إلاويجمع الله عزوجل بين روحيهما وجسديها ثم يفترقان و فيرجع كل واحد منها الى موضع قبره 6 والى موضعه الذي حط فيه ، تم اشر ج اللحد وأهيل النراب على ، ثم غيَّب قبري 6 ثم يًا بني بعد ذلك اذا اصبح الصباح اخرجوا تابوتاً الى ظهر الكوفة على ناقة وأمر بمن يسيرها بما بان يسيرها كأنها تربد المدينة ، بحيث بخني على العامة موضع قبري الذي تضمني فيه ۽ وكأني بكم وقد خرجت عليكم الفتن من هاهنا وهاهنا ! فعليكم بالصبر ، فهو العاقبة .

ثم قال يا أبا محمد ويا أبا عبد الله إصراحتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ، ثم قال يا أبا عبد الله أنت شهيد هذه الامة ، فعليك بتقوى الله والصبر على بلائه ، ثم اغمي عليه ساعة وأفاق وقال هذا رسول الله (ص) وحمي حزة ، وأخي جعفر وأصحاب رسول الله (ص) وكابهم يقول عجل قدومك علينا ، فا نا مشتاقون ، ثم أدار عينيه فى أهل بيته كلهم وقال أستو دعكم الله جيعاً ، الله خليفتي عليكم وكنى بالله خليفة ، ثم قال وعليكم السلام با رسل ربي ، ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون ( أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) وعرق جبينه ، وهو يذكر الله كثيراً .

وما زال يتشهد الشهادتين ثم استقبل القبلة وغمض عينيه ومدد رجليه وأسبل يديه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم قضى نحبه (ع) .

قال وكانت وفائه ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان ، وكانت ليلة الجمعــة سنة أربعين من الهجرة .

قال فعند ذلك صرخت زينب بنت على وام كلئوم وجميع نسائه ، وقد شقوا الجيوب ولطموا الخدود وارتفعت الصيحة في القصر ، فعلم اهل الكوفة ان أمبرالمؤمنين (ع) قد قبض ، فأقبل النساء والرجال بهرعون أفواجاً أفواجاً وصاحوا صيحة عظيمة ، فارتجت الكوفة بأهلها وكثر البكاء والنحيب والضجيج بالكوفة وقبائلها و دورها وجميع أقطارها ، فكان ذلك كيوم مات فيه رسول الله ، فلما اظلم الليل تغير افق الساء وارتجت الأرض وجميع من عليها بكوا ، وكنا فسمع جلبة وتسبيحاً في الحواء وفعلمنا انها أصوات الملائكة ، فلم يزل كذلك الى ان طلع الفجر .

قال محمد بن الحنفية ثم أخذنا في جهازه ليلاة وكان الحسن «ع» يغسله والحسين عليه السلام يصب الماه عليه ة وكان جسده الشريف لابحتاج من يقلبه ة بلكان ينقلب كما بريد الغاسل عيناً وشمالا ، وكانت رائحته أطيب من رائحة المسك والعنبر.

ثم نادى الحسن « ع » اخته زينب وام كلثوم وقال ما اختساه هلمي بحنوط جدي رسول الله ( ص ) فبادرت زينب مسرعة أتمته به ، قال فلما فتحته فاحت الدار وجميع الكوفة وشوارعها لشدة رائحة ذلك الطيب ثم لفوه بخمسة أثوابكا أصر ﴿ع ﴾ ثم وضموه على السرير وتقدم الحسن والحسين ﴿ع » ورفعا السرير من مؤخره واذا مقدمه قد ارتفع ولا برى حامله ، وكان حاملاه مت مقدمه جبرئيل وميكائيل ﴿ع ﴾ قا مر بشيء على وجه الارض إلا إنحني له ساجداً وخرج النبرير .

قال محمد بن الحنفية والله لقد نظرت الى السريروانه ثمر بالحيطان والنخلفتندي له خشوءاً، ومضى مستقيما الى النجف الى موضع قبره «ع» الآن وضجت الكوفة بالبكاه والنحيب، وخرجن النساه يتبعنه لاطات حاسرات، فمنعهن الحسن «ع» ونهاهن عن البكاه والعويل وردهن الى أما كنهن و والحسين «ع» يقول لاحول ولا ونهاهن عن البكاه والعويل وردهن الى أما كنهن و والحسين «ع» يقول لاحول ولا قوة إلا بالله العلى المنظيم، إذا لله وإذا اليه راجعون با أباه وا انقطاع ظهراه من أجلك تعلمنا البكاه الى الله المشتكى فلما انتهينا الى قبره واذا مقدم السرير قد وضع فوضع الحسن (ع» مؤخره وصلى عليه والجماعة خلفه فكبرسبما كاأمر به أبوه (ع» ثم زحزحنا سزيره وكشفنا التراب فاذا نحن بقبر محقور ولحد مشقوق وساجة منقورة مكتوب عليها [هذا ما ادخره توح النبي للعبد الطاهر المطهر] فلما ارادوا تزوله سمعوا هاتفاً يقول الزلوه الى التربة الطاهرة فقد اشتاق الحبيب الى حبيبه و فدهش الناس عند ذلك وألحد أمير المؤمنين وع و عند طلوع الفجر .

قال الراوي لما ألحد أميرالمؤمنين وع وقف صعصعة بن صوحان العبدي على القبر، ثم قال بأبي أنت وامي با أميرالمؤمنين، ثم قال هنيئاً لك با أبا الحسن فقد طاب مولدك وقوى صبرك وعظم جهادك وظفرت برأيك وربحت تجارتك وقد قدمت على خالقك و فتلقاك الله ببشارته وحفتك ملائكته واستقررت في جوار المصطفى فأكرمك الله بجواره ولحقت بدرجة أخيك المصطفى وشربت بكأسه الأوفى وفأسأل الله ان يمن علينا باقتفاء أثرك والعمل بسبرتك والموالاة لأوليائك والمعاداة لاعدائك ووان يحشرنا فى زمرة أوليائك و فاهاداة لاعدائك و وان يحشرنا فى زمرة أوليائك و في القيام حق في أقت بدين الله حق القيام حق أقت مهيل و بك بين يدي أخيك المصطفى حق جهاده وقت بدين الله حق القيام حق أقت

المغن وأ وت الفتن واستقام الاسلام وانتظم الا عان، فعليك مني أفضل الصلاة والسلام وانتظم الا عان، فعليك مني أفضل الصلاة والسلام والمحت المند على المؤدن واقضحت أعلام السبل واقيمت السنن ، وما جمع لأحد مناقبك وخصالك سبقت المن اجاة النبي (ص) مقدماً مؤثراً وسارعت الى فصرته ووقية منفسك ورميت بسيفك ذا الفقار في مواطن الحلوف والحذر وقصم الله بلك كل جبار عنيد، وذل بك كل ذي بأس شديد وهدم بك حصون اهل الشرك والبغي والكفر والعدوان والردى و وقتل بك اهل الصلال من العدا ، فهنيئاً يا أمير المؤمنين كنت أقرب الناس من رسول الله ، وأقلهم سلماً وأكثرهم علماً وفهماً ، فهنيئاً لك يا أبا الحسن لقد شرف الله مقامك و وكنت أقرب الناس الى رسول الله (ص) نسباً و وأولهم إسلاماً وأكثرهم علماً وأولام أسلاماً في الله علماً وأولم أسلاماً في المنابعة وأولم أسلاماً في المنابعة وأولم أسلاماً في الله الله والناس قبلوا في الشروا الله أحرك ولا أصلنا بعدك ، فوالله لقد كانت حياتك مفامح للخير ومفائق المشر وان يومك هذا مفتاح كل شر ، ومفلاق كل خير ، ولو ان الناس قبلوا منك لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ، ولكهم آثروا الدنيا على الآخرة و مم بكي منكان معه و وعدلوا الى الحسن والحسين (ع) ومحد وجمفر بكاء شديداً وأبكي كل منكان معه و وعدلوا الى الحسن والحسين (ع) ومحد وجمفر والعباس وعون وعبد الله عليهم السلام فعزوهم في أبيهم ه ع وافصرف الماس ورجع والعرف الماس ورجع أولاد أمير المؤمنين (ع) وشيعهم ولم يشمر بهم احد من الناس .

فلما طلع الصباح وبزغت الشمس أخرجوا تابوتاً من دار أمير المؤمنين وأتوا به الى المصلى بظاهر الكوفة ، ثم تقدم الحسن (ع) وصلى عليه ورفعه على ناقة وسيرها مع بعض العبيد .

قال الراوي: ثم رجع أولاد أميرانؤ منين ﴿ ع ﴾ الى الهكوفة واجتمعوا لقتل الله بن ملجم فقال عبد الله بن جعفر اقطعوا يديه ورجليه ولسانه واقتلوه بعد ذلك وقال محمد بن الحنفية ؛ اجعلوه غرضاً للنشاب واحرقوه ، وقال آخر اصلبوه حياً حتى عوت ، فقال الحسن ﴿ ع ﴾ أنا ممتثل فيه ما أمرني به أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ أضربه ضربة بالسيف حتى بموت وأحرقه بالنار بعد ذلك ، فأمن الحسن ﴿ ع ﴾ ان يأتوه به ، فجاؤا به مكتوفاً حتى أدتوه من الموضع الذي ضرب فيه الإعام ﴿ ع ﴾ والنياس بلعنونه

ويو بخونه وهو ساكت لا يتكلم و فقال الحسن (ع): يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين وامام المسلمين وأعظمت الفساد في الدين ، فقال لهما ياحسن ويا حسين ما ريدان تصنعا بي ? قالا له : ريد نقتلك كا قتلت سيدنا ومولانا و فقال لهما اصنعا ما شقما ان تصنعا ولا تعنفا من استرفه الشيطان فصده عن السبيل و ولقد زحرت نفسي فلم تنزجر ونهيما فلم تلته و فدعها تذوق ومال امرها ولها عذاب شديد و ثم بكي ا فقال له الحسن (ع) : يا ويلك ما هذه الرقة اين كانت حين وضعت قدمك وركبت خطيقتك ? فقال لعنه الله المستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان و ألا ان حزب الشيطان هم الحاسرون ، ولقد انقضى الثو بيخ و واعا فتلت أباك وحصلت بين بديك فاصد ما شقت وخذ محقك مني كيف شقت و ثم برك على ركبة به وقال يابن رسول الله الحد الله يأجرى قتلي على بديك و وق له الحسن (ع) .

ثم قام الحسن (ع) وأخذ السيف بيده وجرده من غمده و ندبه حتى لاح الموت في حده ، ثم ضربه ضربة اراد بها عنقه و فاشتد زحام الناس علية وعلت اصواتهم ، فلم يتمكن من فتح باعه و فارتفع السيف الى باعه فأبراه و فانقلب عدو الله بخور بدهه و فقام الحسين (ع) الى أخيه وقال : يا أخي أليس الأب واحد والام واحدة ولي فصيب في هذه الضربة و ولي في قتله حق ، فدعني أضربه ضربة أشني بها بمضما في نفسي ، فناوله الحسن (ع) السيف فأخذه وهزه وضربه على الضربة التي ضربه الحسن فبلغ الى طرف انفه وقطم جانبه الآخر وابتدوه الناس بعد ذلك بأسيافهم فقطموه إربا إربا وعجل الله بروحه الى النار ، ثم جموا جثته وأخرجوه وجموا له حطبا

وقيل: طرحوه في حفرة وطموه بالنراب فهو يموي كموي الكلاب الى بوم القيامة واقبلوا الى قطام لعنها الله فقطموها بالسيف إرباً ونهبوا دارها واخرجوها الى ظاهر الكوفة واحرقوها بالنار وعجل الله بروحها الى جهنم .

أَقُولَ : وَفَى كُتَابِ ﴿ مَشَارِقَ الْأَنُوارِ ﴾ للبرسي عن محدثي اهل الكوفة : ان أميرالمؤمنين (ع) لما حمله الحسن والحسن (ع) الى مكان البئر المختلف فيه الى نجف

الكوفة وجدوا فارساً تفوح منه رائحة المسك فسلم عليها ، ثم قال للحسن : أنت الحسن ابن على رضيع الوحي والتنزيل وفطيم العلم والشرف الجليل خليفة أمير المؤمنين وسيد الوصيين ، قال فعم .

قال : وقال هذا الحسين بن على أميرالمؤمنين سبط الرحمة ورضيع المصمةوربيب المحكة ووالد الأعمة و قال: فم ، قال: سلماه لي وامضيا في دعة الله ، فقال له الحسن (ع) انه أوسى الينا ان لا نسلم إلا أحد رجلين : جبر ثيل والخضر «ع» فن أنت منها? فكشف النقاب كاذا هو أميرالمؤمنين ، ثم قال للحسن (ع) : يا أبا محمد لا تحوت نفس إلا ويشهدها أبوك ، أفا يشهد جسده ? .

وفيه عن الحسن بن محبوب: ان أميرانمومنين (ع) قال للحسن والحسين (ع) اذا وضعماني في الضريح فصليا ركمتين قبل ان تهيلا على التراب وانظرا ما يكون و فلما وضعاه في الضريح المقدش فعلا ما امرا به ونظرا وإذا الضريح مغطى بثوب من سندس فكشف الحسن [ع] ممايلي وجه أمير المؤمنين [ع] فوجد رسول الله (ص) وآدم وإبراهم هع يتحدثون مع أميرالمؤمنين «ع» وكشف الحسين «ع» ممايلي رجليه فوجد الزهراه وحواه ومرم وآسية ينحن على أميرالمؤمنين «ع» ويندبنه ،

قال المجلسي ﴿ رَهُ ﴾ فى [ البحار ] لم أر هذين الحبرين إلا من طريق البرسي ، ولا اعتمد على ما ينفرد به ولا أردها لورود الأخبار الكثيرة الدالة على ظهورهم ﴿ ع ﴾ بمد موتهم فى أجسادهم المثالية .

وفي كتب الأخلاق؛ لما رجع الحسن والحسين (ع) من دفن أمير المؤمنين (ع) وجدا في طريقها رجلا شيخا اعمى مريضاً وهو يبكي و فتقدم اليه الحسن «غ» وقال له: ما يبكيك يا شيخ ? فقال : كان رجل كل يوم يأتيني باللبن والدقيق وله ثملائة ايام فد انقطع عني ولا يأنيني و فقال له الحسن «ع» : ومن ذلك الرجل ؟ فقال لا اعرفه فقال ؛ صفه لي ? فقال : لم أر وجهه حتى اصفه لك ، إلا انه كان لي كالائم الشفيقة بولدها كان يكلمني برفق و عرضني بشفقة ويؤنسني ويضاحكني و ثم ينصرف عني و فقد قضى الحسن (ع) هذه صفة أبينا أمير المؤمنين (ع) فعظم الله لك الأجر فيه و فقد قضى

تحبه شهيداً والآن رجعنا من دفنه فصر خ الشيخ صرخة فارقت روحه الدنيا ، وفي خبر غشي عليه ، فلما افاق قال : اسأ لكم بالله ان ترشدوني الى قبره ? فأخذوه ، فلما لمسالقبر جعل يبكي و يعول ويلطم ، فجلس الحسن والحسين «ع» عنده وجعلا يبكيان ، ثم جعل الهيخ يضرب برأسه على القبر ، فأرادا ان ينحياه فلم يقدرا وضرب برأسه على القبر حتى قضى نحبه ، فاشتغل الحصن والحسين ﴿ع﴾ بتفسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفناه أمير المؤمنين ﴿ع﴾ ورجعا يبكيان ويلطان .

وروى الصدوق باسناده عن اسيد بن صفوان صاحب رسول الله ( ص ) قال : لما كان اليوم الذي قبض فيه أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ إرنج الموضع بالبكاء ودهش الناس كيوم قبض فيه رسول الله ( ص ) .

وجا، رجل باك متسرع مسترجع وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى وقف بباب البيت الذي فيه أميرالمؤمنين ﴿ع ﴾ فقال: رحمك الله يا أبا الحسن كنت أول القوم إسلاماً وأخلصهم إعاناً ٠٠٠ الح و الزيارة المعروفة بزيارة الخضر «ع»، تال مسكات القدم حتى انقضم كلامه منك والكراسجات وسمال الله « ص. تال مسكات القدم حتى انقضم كلامه منك والكراسجات وسمال الله « ص. تاليات مسكات القدم حتى انقضم كلامه منكر والكراسجات وسمال الله « ص. تاليات القدم حتى انقضم كلامه منكر والكراسجات وسمال الله « ص. تاليات القدم حتى القدم حتى انقضم كلامه منكر والكراسجات وسمال الله « ص. تاليات القدم حتى القدم حتى القدم المناسبة الله « ص. تاليات الله « ص. تاليات الله « ص. تاليات القدم الله « ص. تاليات الله » ص. تاليات الله « ص. تاليات الله « ص. تاليات الله » ص. تاليات الله » ص. تاليات الله « ص. تاليات الله » ص

قال ! وسكت الفوم حتى انقضى كلامه وبكى وابكى اصحاب رسول الله « من » ثم طلبوه فلم يصادفوه .

وفي « الارشاد » المفيد « ره » كانت إمامة أميرالمؤمنين « ع » بعد الدي • ص » الاثبن سنة و منها اربعة وعشرين سنة وستة اشهر ممنوعاً من القصرف على احكامها المستعملا للتقية والمدارات و ومنها خمس سنين وستة اشهر ممتحناً بجهاد المنافقين مث الناكشين والقاسطين والمارقين المضطهداً بفتن الضالين اكاكان رسول الله « ص » ثلاثة عشر سنة من نبوته ممنوعاً من احكامها خائهاً ومحبوساً وهارباً ومطروداً الا يتمكن من جهاد الكافرين ! ولا يستطيع دفعاً عن المؤمنين و ثم هاجر واقام بعد الهجرة عشر سنين مجاهداً للهشركين ممتحناً بالمنافقين ! الى ان قبضه الله عزوجل ،

وكانت وقاة أميرالؤمنين عليه السلام ليلة احدى وعشرين من شهر رمضان سنة اربمين من الهجرة قتلا بالسيف أقتله ابن ملجم المرادي لعنه الله فى مسجد الكوفة . شم قال الفيد « ره ، : وكان سنه الشريف يوم وقاته ثلاثاً وستين سنة . أقول : هذا هو الصحيح، وقيل تسمَّا و خسين ، وقيل خساً وستين ، وقيل عمان رخمسين سنة ، والله أعلم .

## الفصل الثاني

﴿ فِي جُمَّةً مِن الشَّمِرِ الذِّي قَبِلَ فِي رَأَنَّهِ ﴿ عِ ﴾ ، وقد إلنَّزمنا هنا ﴾ ما النزمناه في قصائد مديحيه عليه السلام

## لنخبة الفضلاء وزبدة الادباء السيد حيدر الحلى • ره ، :

قم ناشد الاسلام عن مصابه امان رکبالموت عنهقد سری بالروح محمولا علی رکابه المي قضى نفس الني المبطق مضى على إهتضامه بفصة عاش غريباً بيها وقد قضي لقد أراقوا ليلة القدر دماً آنزك الروح فواقي روحه فضج والأملاك فبها ضعجة وانقلب الاسلام للفجر بها لله نفس أحمد من قد غدا غادره ابن ملجم ووجهه وجه لوجه الله كم عفره فأغبر وجه الدين لاصفراره ويزعمون حيث طلوا دمه والصوم يدءوكل يوم صارخا اطاعة فتلهم من لم تكن تقبل طاعات الورى إلا به

اصيب بالنبي ام كتابه وادرج الليلة في أثواله غص بها الدهر مدى اعقابه بسيف اشقاها على إغترابه دماثها إنصيبن في إنصابه صاعدة شوقاً الى ثوايه منها اقشمر الكون في اهابه للحشر أعوالا على مضابه من نفس كل مؤمن أولى نه مخضب بالدم في محرابه في مسجد كان أبارابه وخضب الاعان لاختضابه في صومهم قد زيد في ثوابه قد نضحوا دمي على ثبابه

يا قاتليه وهو في محرابه مذشق منه الرأس في ذبابه ظلت طريق الحق في شمايه Y sak lka at one lis وهادة تعلوا على هضامه بين الفيول ليثه في غابه ألجأم للدين في ضرابه غرابه يأنس في عقابه اشد شوقاً منه في إليابه هيبته والصل في انيابه في مازق لفر من ارهابه ما ذال اشتى القوم في ارابه والخير كل الخير في احتسابه في الملا الأعلى على مصابه منحب والرعد من انتحابه يستصرخ الهدي بانتدابه وكاشف الغم على احتجابه رقاب أهل الحق في ارتقان قدسم المارج عسانة منقلباً عنه على المذاه المسأل أمر الله عن كنامه واجعل دماء القوم في جوابه محتسماً فحكنت في احتسابه عن قتله أكتفيت باغتصابه

قتلتم الصلاة في محرا بهــــا وشقرر أس العدل سيف حوركم فلامة اليوم غدت في مجهل فدا لها غلطة دهر بمدها وما كفاه ان أرانا ضلة حتى أرانا ذئبه مفترساً هذا أمسير الوَّمنين لعد ما قد ألف الهدءاء حتى ليلوا عشى اليها وهو في ذهابه كالشبل في وثبته والسيف في ارداء من لو لحظته عينه وهو لعمري لو يشاء لم ينل لكن غدا مسلماً محتسباً فلمك حيريل له ولينتحب نعم بكي والغيث من بكاثه منتدبأ في صرخة وأعيا ياأيها المحجوب عرب شيعته كم تغمد السيف لقد تقطعت كانهض لها فليس إلاك له\_ا واطلب أباك الرئضي ممن غدا فهو كتاب الله ضاع بينهم وقل ولكن بلمان مرهف باعصة الالحاد ابن من قضى اين أمير المؤمنين أو ما

#### للحاج عجد رضا الازرى رحمه الله تعالى :

مصابرى دكن الهدى فتصدعا و نادى به ناعه المما وأسما ألايًا لاقوامي لدهيا لا اري مصابعلي الاسلام ألقي جرانه فيا ناشد الاسلام قوض رحله واصبح كالذود الظاء بقفرة فاعظم بها من طخية قد تغلقت اطلت على الآفاق تدوي كأنها وان قتيلا شيد الدين سنفه فيا هلدرى الاسلام انزعيمه وان عماد الدين بان عميدها ویاهل دری المختار ان حبیبه واقسم لو اصغى النقى بقبره ومن عجب أن ينزل ألوت داره لتبك الطلول الفلب من آل هاشم ليبك التق منه منار هداية وان بكه الاسلام وجدا وحسرة وان يبكه البيت الحرام فطالما وان يبكه بدر المماه فأعسا ولوعلقت شمس الضحى يوم دفنه امام دعى الله حتى انتهى له

وضحته الأملاك في ملكوتها وأوشك عرش الله ان يتضمضما ومن يك أعلى الناس شأناً ومفخراً يكن رزئه في الناس ادهى وافضما عظم الأسى في جنبها ليمقنما وبرقع بالفي الهدى فتبرقما وصاح به داعى المفير فحمهما من الدهر لم تعهد بها الدهر مربعا وغبت على الاسلام سوداء زعزعا عبياب طغى اذعه متدفعا جدير عليه الدين ان يتصدعا لقي حوله جبريل ينمي فلا أمي وودعها داعى الهدى يوم ودعا اسيف عدو الله امسى مقنما بكاء أسى في قبره وتفجعـــــا وقد كان لا بلقاء إلا مروعا طويل ذرى حك السها فتصدعا وتنمى الوغامنة كميتا سمدعا فقد كان الاسلام حصاً ومفزعا به كان عمى الجوار ممنعا بخدمته جرل كان ممتعا بكى البدر بدرأمنه اسنى وارفعا لحظت له في عينها الشمخ مضمما ألا مكذا فليدع لله من دعا

وان عد في فتك فلم يبق اروعا فذاتله الأعناق خوفا ومطمعا فلم يك إلا ما اراد وارفه\_ ومن بمني التي الجار تطوعا بأرجائه تهوي سجودا وركما وبالججر الملموس والركن اجما فيامصر عالاسلام عظمت مصرعا خلاء وامسى منزل الدين لمقما ومن لعلوم الغيب اصبحت مودعا عناجيبج يحملن الوشيب المزعزعا و يخفشن بالا يديو ثو بال الوغا اضاء سناها فىالحجاز وشعشعا فلا تغثني إلا سواطع شرعا متونآ بأرض المشركين واجرعا لخرت لهاشم الأقاليم خشعا فديه الدين الرواق الرفما فبثت اساها والحنين الرجما تجد بشماالا نفاس صدر أمبضما فأصبح منقاداً ليومك طيعا فكم طال بوماً في ذراك واذرعا تجدمنه صدرا بالكابة مترعا فقدراحفي أهل الساوات افضما واوسع خرقا في الهدى ان برقعا ولا عطست إلا 12 رن اجدعا

وان عد في نسك فلم سق أورعاً لقد طيق الآفاق بأساً وناثلا كان مقاليد القضاء كفه اماوالهمانالسودتدمي تحورها وبالبيت ذي الأستار والنفر الاولى وبالأبطح الأعلى ومروة والصفا لقد صرع الاسلام ساءة قتله فكيف ودار الوحى اضحت ربوعها اجدك من الدين ابقيت كالمَّأ ومن لثفور الدبن بحشى لهاتها صوافن يحملن الشكائم شزبا اذا اقتدحتها في المراق عزائم كتاثب كالأعلام يسرى بهاالقضا اذا جاش منها سيل طودك لميدع ولوقذفت قبل الشواظ دخانها فار على الجوزاه مد رواقه ومشتاقة للدين ساورها الجوى اذا ماانقضت انفاسهامن ضاوعها ويا رب دمم كان صمباً قياده وان نكس الاسلام بمدك رأسه وان افرغت فيه النواظر دممها وان يفدفي الارضين رزالك مفضما ويومك في الاسلام قد ثل ثلمة فلا بطشت إلا بساعد اجذم

للفاضل الكامل الشيخ كاظم سبتي الذاكر النجني رحمه الله

اودىالفداة بقلب الصطني نارا صنو الني وكان الدهر غدارا كيف استطاع اشمس الدين انكارا فألبسته من الأشجان اطارا قأنشبت فيه انياك واظفارا من نقمها حين من المقها ثارا فجدات بطلا في الحرب كرارا والليلمرخي منالظاماء استارا دنيا مصاباً وكم اخلى لهم دارا رى بها غير وحش القفر زوارا فكري وبيضاق صدر الدهر افكارا طرفاً وليس ترى في الدان ديارا ماالضبم يوماً عرى من اهلهاجار ا اتيت تطلب بمد المين آثارا طى السباسب أنجاداً واغوارا وجوهها سطعت في اللبل اقمار ا واسِرة الحرب ان نقع لها ثارا وفي الكريهة بحكي الليث هدارا قاموا عبيداً ويوم السلم احرارا مذاب دمعكفي الخدين مدرارا وأی محر ندی من حوکم غارا وغيض الحتف بحرآ منه تيارا

خطب ألم " بركن الدين كانهارا والدهرانشأغدران المدى فدهى قذى لميلية اذ أهدى الجام له فأى حادثة في الدين قد وقعت قد كشرت و يحها عن ناب مفترس كأظلمت طبقات الجو كاسفة كرتوقد شمرت عن ساقها فرمت هذي المحاريب اينالقا عون بها جار الزمان عليهم كم يهم ملا اا هذي منازلهم بمد الأنيس فلا سرحت فيها ودمع العين منهمل اضحى المؤمل الجدوى يجيل بها اليك يا طالب المعروف عن دمن لممت في نيلهم حتى اذا ضعفوا بالله يا راكباً حرفاً معودة عمم بها عني من فالب فعة مطمامة الجدب ان كف به بخلت ترى الفتى منهم يحكي الفتاة حي وفي الظلام اذا قاموا فربهم وابدى لهاالويل حران الحشي واذل فأيطود هدى من مجدكم ماراً هذا على أمير المؤمنين اقي قدحجب الخسف بدر آمنه مكتملا

من دهشة الخطب اقبالا وادبارا عن أوجة علا الظلماء أنوارا والحزن أجح في احشائها نارا افق الهدى لا برى للصبح اسفارا من الضلال ليخشى اليوم اخطارا لو انخذت بعين الشمس اقبارا من فوق أعناق أملاك السما سارا وفي لظى الحرب مقداماو مفوارا يجيرنا من صروف الدهر لو جارا شمس ولا فلك في افقها دارا

اردی ومن حوله المسامین تری من دهشه الم وافت الیه بنوه الفر مسفرة عن أوجه تدعوه والمین عبری تسمل دماً والحزن أجه با نیراً غابء نافق الحدی فأری افق الحدی الم قد کان فیك ولم بخطر له خطر من الضلال الم وقبل فیل ببطن الثری قبراً وقل علا لو انخذت به وقبل فیما المحدث فیمی فتی من فوق أعنا أبكیك فی الجدب مطعاما سو اغبها وفی لظی الم فلا أدی بعده بدر ولا طلعت شمس ولا فلا بدی بعده بدر ولا طلعت شمس ولا للا دیب الأربب والبارع اللبیب الحاج علی البغدادی

وفي رزيته قلب الحدى الصدعا فيه وجبريل ما بين السباء لعا شخصالوسي وفي عرابه صرعا وفي ثياب الأسى قد بات مدرعا ولتترك الصبر لكن تصحب الجزعا ماتا وعليا نزار سورها الصدعا على قلوبهم الشيطان قد طبعا ويزعمرن بقتل المرتضى جما أهل درى اليوم من اردى ومن صرعا لكنا صنع المقدور ما صنعا اذا تساقط دون المرتضى قطعا ادا تساقط دون المرتضى قطعا وبعده الدين والاسلام ما هجعا

شهر الصيام به الاسلام قد فجما اليوم في سيف اشق المالمين هوى اليوم مات الهدى والدبن منهدم اليوم فلتسكب الأيتام عبرتها اليوم في قتله الهادي وقاطمة اليوم في قتله الهادي وقاطمة سمت بقتل وصي المصطفى فئة قد غادروا شمل دبن الله مفترقا ما ناله سيف اشقاها بضربته ما ناله سيف اشقاها بضربته وكيف بالسيف ما فلت مضاربه سيف اصيب به رأس الوصي لقد ما بالها همت عن بومه مضر ما بالها همت عن بومه مضر

فلتندب الطهر فهر ندب ثاكلة تساقط الدمع من احشائها قطعا

# الباب الثاني وفيه ثلاثة فصول

# الفصل الاول

في حال قاتله وهو ابن ملجم لمنه الله

في كتأب ( نور الأبصار ) للشبلنجي الشافعي عن انس بن مالك قال ! مرض على (ع) فدخلت عليه وعنده الوبكر وعمر فجلست عنده مسها ، فجاء النبي (ص) فنظر في وجهه ، فقال الربكر قد تخوفنا عليه بارسول الله ! فقال (ص): لا بأسعليه ولن يموت الآن ، ولا ردوت حتى يملاً غيظاً ، ولن يموت إلا مقتولا ،

وفيه عن صهب ال : قال رسول الله ﴿ رَالَهُ اللَّهُ ﴾ لعلى (ع): من اشتى الاولين يا على ? قال : الذي عقر القة صالح (ع) قال : صدفت ، فن اشتى الآخرين ? قال : الله ورسوله أعلى قال من للآخرين الذي يضربك على هذه ، وأشار الى يافوخه ،

رَ ﴿ عَلَى (حَ ) يَقُولُ لَأُهُهُ : وَاللَّهُ لُودُدَتُ لُو انْبِعَثُ اشْقَاهًا .

رفيه عن ابي الاسود الدائلي: انه عاد علياً (ع) في شكوى اشتكاها ، قال : منا له لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك مذه.

وفيه سئل على (ع) وهو على المنبر في الكوفة عن قوله تعالى ! [ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ] ؟ فقال: اللهم غفرا ، هذه الآية نزلت في "وفي عمي حزة وفي ابن عمي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فأما عبيدة فقد قضى تحبه يوم بدر، وأما عمي حزة فأنه قضى تحبه يوم احد، وأما أنا فأنتظر اشقاها مخضب هذه من هذه وأشار الى لحبيته ورأسه ، عهداً عهده إلى حبيى أبو القاسم .

وقال الفرزدق:

ولا غر وللأشراف ان ظفرت بها كلاب الاعادي من فصيح وأعجم فحربة وحشى سقت حمزة الردى وحتف على من حسام بن ملجم وفي « البحار » عن أبي جمفر ﴿ ع ﴾ قال ! ان عاقر ناقة صالح ازرق ابن بغي ﴾ وان قاتل على ابن بغي ، وكانت مراد تقول ما نعرف له فينا اباً ولا نسباً ! وان قاتل الحسين ﴿ ع ﴾ ابن بغي ، وانه لم يقتل الأنبياء ولا أولاد الأنبياء إلا اولاد البغايا .

وروي عن حنان بن سدير عن رجل من مزينة قال: كنت جالساً عند على (ع) فأقبل اليه قوم من مراد وممهم ابن ملجم لعنه الله ، قالوا : يا أمير المؤمنين إن هذا طرأ علينا ، ولا والله ما جائنا زائراً ولا منتجماً ! وإنا النخافه عليك فأشدد يديه و فقال له علي (ع): اجلس و فنظر في وجهه طوبلا ، ثم قال : أرأيتك ان سألتك عرب شيء وعندك منه علم وهل انت مخبري عنه ? قال نعم و وحلفه عليسه و فقال ! كنت تصارع الفلمان و تقرم عليهم فكنت اذا جئت فرؤك من بعيد و قالوا جائنا ابن راعية الكلاب ? قال اللهم نعم ! فقال له : مررت برجل وقد ابقمت ، فقال وقد أحد المظر اليك اشتى من عاقر ناقة عود ? قال نعم ، حدثتني بذلك ولو كنت كانا شيئاً لكتمتك هذه المزلة ، فقال له على (ع) : قم ? فقام .

ثم قال (ع): سمعت رسول الله (ص) يقوله: ان قاتلك شبه اليهودي، بل هو اليهودي لعنه الله تعالى ·

وعن كتاب (كفاية الاثر): لما قتل أمير المؤمنين (ع) رقى الحسن على المنبر فأراد الكلام فخنقته المبرة فقعد ساعة ، ثم قام فقال الحد لله الذي كان في أوليته وحدانياً ، وفي أزايته متعظماً بآلهيته ، متكبراً بكبرياً ، وجبروته ، إبتدأ ما ابتدع ، وألشأ ما خلق على غير مثالكان سبق بما خلق ، ربنا اللطيف بلطف ربوبيته وبعلم خيره فتق ، وبأحكام قدرته خلق جميع ما خلق ، فلا مبدل لخلقه ، ولا مفير لصنعه ولا معقب لحكمه ، ولا راد لأمره ، ولا مستراح من دعوته ، ولا زوال لملكه ، ولاانقطاع معقب لحكمه ، ولا راد لأمره ، ولا مستراح من دعوته ، ولا زوال لملكه ، ولاانقطاع لمدته ، فوق كل شي ، علا ، ومن كل شي ، دنى ، فتجلى لخلقه من غير ان يكون يرى ، وهو بالمنظر الأعلى ، احتجب بنوره ، وسما في علوه ، فاستتر عن خلقه ، وبعث اليهم شهيداً عليهم ، وبعث فيهم النبيين مبشرين ومنذرين ، لهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ، وليعقل العباد عن ربهم ما جهلوه ، فيعرفوه بربوبيته ، بعد ما انكروه ، والحد ثه الذي أحسن الخلافة علينا أهل البيت ، وعنده نحتسب عزانا في أميرالمؤمنين (ع) ولقد اصيب به الشرق والفرب ، والله ماخد شف درها ولاديناراً إلا أميرالمة درهم اراد ان يبتاع لأهلة خادماً ، ولقد حدايي حدي رسول الله ( مس ) ؛ ان الأمر علكه اثنى عشر إماماً من أهل بيته وصفوته ، ما منا إلا مقتول أو مسموم .

ثم نزل عن منبره ، فدعى بابن ملجم لمنه الله ? فأتي به ، قال يابن رسول الله استبفني اكن لك واكفيك أمر عدوك بالشام ! فعلاه الحسن (ع) بسيفه كاستقبال السيف بيده فقطع خنصره ثم ضربه على يافوخه فقتله لعنة الله عليه .

وفي (فرحة الغري) قال الثملي [الثقني خل] في كتاب (مقتل أمير المؤمنين (ع)) و ونقلما من فسخة عتيقة تأريخها سنة خمسة وخمسين والمثانة وذلك على أحد القولين: ان عبد الله بن جمفر قال: دعوني أشني بمض ما في نفسي عليه ـ يمني ابن ملجم المنه الله ـ فدفع اليه فأص عسمار فحمي بالناريم كحله و فحمل ابن ملجم لعنه الله يقول تبارك الخالق للانسان من علق ، يابن الح لتكحلن عملول مض ، ثم اص بقطع يدهور جله فقطع و ولم يتكلم ، ثم اص بقطع لسانه فجزع ا .

فقال له بمض الناس: يا عدو الله كحلت عينك بالنار وقطعت يداك ورجلاك فلم تجزع و وجزعت من قطع لسانك ? فقال لهم يا جهال انا والله ما جزعت لقطع لساني ولكني اكره إن اعيش في الدنيا لا اذكر الله ! فلما قطع لسانه احرق بالنار لعنه الله .

وفيه عن عبد الصمد بن احمد عن ابن الجوزي قال ؛ قرأت بخط ابي الوكاء ابن

عقيل قال : لما جيء بابن ملحم لمنه الله الى الحسن (ع) قال له : ابي اريد ان اسارك بكلمة ا فأبى الحسن (ع) وقال: انه بريد ان يمض اذبي ا فقال ابن ملجم لمنه الله والله لو المكنني منها لاخذتها من صاخه !!.

وفى ﴿ نُورِ الأَبْصَارِ عَنِ الْمَنَاقِبِ ﴾ لا بن ابي بكر الخُوارزي قال : قال أو القاسم ابن محمد : كنت في المسجد الحرام فرأيت الناس مجتمعين حول مقام إراهيم (ع) فقلت! ماهذا ? فقالوا راهب قد أسلم وجاء الميمكة وهو يحدث بحديث عجيب فأشرفت عليه كاذا شيخ كبيرعليه جبة صوف وقلنسوة صوفعظيم الجثة عند المقام يحدث الناس وهم يستمعون له .

قال : فبيمًا انا قاعد فى صومعتى فى بعض الآيام إذ أشرفت منها إشرافة ، فاذا طائر كالفسر الكبير قد سقط على صخرة على شاطى، البحر فتقيأ فرى من فيه ربح السان و ثم طار فغاب يسيراً و ثم عاد فتقيأ ربع آخر ، ثم طار وعاد فتقيأ هكذا الهان تقيأ اربعة أرباع الانسان ثم طار ، فدنت الارباع بمضها من بعض فا لتأمت ، فقاممنها انسان كامل ، وانا اتمجب مما رأيت ، فاذا بالطائر قد انقض عليه فاختطف ربعه ثم طار معاد واختطف ربعاً آخراً ، ثم طار وهكذا الى ان اختطف جميمه ، فبقيت متفكراً ومتحسراً ان لا كنت سألته من هو وما قصته .

فلما كان في اليوم الثاني اذا بالطائر قد اقبل وفعل كفعله بالامس ، فلما إلتأمت الارباع وصارت شخصاً كاملا ، نزلت من صومعتي مبادراً اليه وسألته بالله من انت ياهذا ? فسكت ، فقلت له بحق من خلقك إلا مااخير تنى من انت ? فقال انا ابن ملجم ، فقلت ما قصتك مع هذا الطائر ؟ قال قتلت على بن أبي طالب ! فوكل الله بي هــــذا الطائر ، فعل بي ما ترى كل بوم ! ،

غرجت من صومه ي وسألت عن على بن أبي طالب ? فقيل لي : انه إبر عم رسول الله فأسلمت وأثيت الى بيث الله الحرام قاصداً الحج وزيارة قبر رسول الله (س) أقول : رأيت هذا الخبر في كتاب الخوارزي كما ذكر ، ورواه الراوندي في « الخرائج » أيضاً ه إلا أنه قال بعد قوله يفعل بي هذا الفعل كل يوم ، فبينا هو يخبرتي

إذ انقض الطائر عليه فأخذ ربه وطار .

# الفصل الشانى في الوقائم التأخرة عن قتله عليه السلام

في • المناقب ، لابن شهرا شوب • ره ، عن على بن الجمد عن شعبة عن قتادة ومجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( وَاللَّهُ اللَّهُ ) : ان السماء والارض لتبكي على المؤمن اذا مات اربعين صباحاً ، وافها تبكي على العالم اذا مات اربعين شهراً ، وانالتماء والارض ليبكيان على الرسول اربعين سنة ، وان السماء والارض ليبكيان عليك يا على اربعين سنة .

قال ابن عباس: لقد قتل أمير المؤمنين «ع» على الارض بالكوفة كامطرت السماء ثلاثة أيام دماً .

وفيه عن أبي حمزة عن الصادق (ع) وقد روي أيضاً عن سعيد بن السهب: اله لما قبض أمير المؤمنين (ع) لم يرفع من وجه الارض حجراً إلا وجد نحته دم عبيط. وعن اربعين الخطيب وتأرمخ النسوى: اله سأل عبد الملك بن مروان الزهري ماكانت علامة يوم قتل على ( عليلا) ? قال: ما رفع حصاة مر بيت المقدس إلاكان تحمها دم عبيط.

قال: ولما ضرب ( ﷺ) في المسجد سمع صوت لله الحكم لا لك ياعلي ولا لا صحابك، فلما توفي سمع في داره « أفن يلقى في الدارخير أم من يأتي آمناً يوم القيامة » ثم هتف هاتف آخر : مات رسول الله ( ص ) ومات أبوكم .

وفي « أخبار الطالبيين » ان الروم اسروا قوماً من المسلمين ، فأني بهم الى الملك فعرض عليهم الكفائلة منهم الكفائلة فعرض عليهم الكفر 1 فأبوا ، فأم بالقائهم في الربت المفلى واطلق منهم رجلا بحالهم ، فبينا هو يسير إذ سمم وقع حوافر الخيل فنظر واذا اصحابه الذين القوا في الريت فقال لهم في ذلك ، فقالوا قدكان ذلك ، فقادي مفاد من السماء في شهدا والبروالبحر السب

على بن أبي طالب قد استشهد في هذه الساعة فصلوا عليه فصلينا و عن راجعوب الى مصارعنا .

وقال الوزرعة الرازي باسناده عن منصور بن عمار : أنه سئل عن أعجب مارآه ? قال: برى هذه الصخوة في وسط البحر بخرج من هذا البحركل يوم طائر مثل النعامة فيقع عليها و فاذا استوى واقفاً تقيأً رأساً ثم تقيأً بداً وهكذا عضواً عضواً و ثم تلتأم الاعضاء بمضها الى بعض حتى يستوي انساناً قاعداً ثم بهم للقيام وثم هم للقيام نقره نقرة فأخذ رأسة ثم اخذ عضواً عضواً كما قاءه و فلما طالب على ذلك ناديته يوماً من انت ؟ التفت إلى وقال هو عبد الرحمن بن ملجم قاتل على بن أبي طالب ا وكل الله به هدذا العلير فهو يعذبه الى يوم القيامة .

وزعم انهم يسمعون الفواء من قبره

أقول ! وقد ذكرنا في الفصل السابق عن ابي القاسم بن محمد مايشبه هذا الخبر.

وفي كتاب « مقاتل الطالبيين » باسناده عن اسماعيل بن راشد في اسناده قال : لما اتى عائشة نمى على أمير المؤمنين (ع) تمثلت بقول الشاعر

ظلقت عصاها واستقر بها النوى كا قر عيناً بالا ياب المسافر ثم قالت من قتله ? فقيل رجل من مراد فقالت ا

ظن يك ناثياً فلقد بغاه غلام ليس في فيه التراب فقالت لها زينب بنت ام سلمة : أَلمَلِي ( ﷺ) تقولين هذا ? أ فقالت اذا نسيت فذكروني ا ثم تمثلت ا

ما زال اهداء القصائد بيننا باسم الصديق وكثرة الالقاب حتى تركتكان قولك فيهم في كل مجتمع طنين ذباب قال وكان الذي جائها بنعيه سفيان بن امية بن عبد شمس بن ابى الوقاص. أقول ومثل هذا ذكر ابن الاثير في تأريخه الكبير.

وقال الوالفرج باسناده لما أنجاء عائشة خبرقتل أميرالؤمنين على الملل سجدت! قلم ليت شعري كيف التوقيف بين هذه الاخبار وادعاء توبتها بعد حرب الجمل

وفي ﴿ مَرُو جَ الدُّهُبِ ﴾ للمسمودي من ابن عباس بقوم ينالون من على ﴿عَ﴾

نظروا اليك بأعين مزورة نظر التيوس الى شفار الجازر فقال : واي فداك أبى واي ? فقال :

خزر الميون منكسي اذقانهم نظر الدليل الى العزيز القاهر فقال : زدي فداك أبي وامي ? فقال : أعندي مزيد واكمن عندي : احياءهم شحني على امواتهم والميتون فضيحة القار أده ل : و فالد أن القائد كان سعيد

أَقُولَ : وَنقل فِي ﴿ ثُورِ الْأَبْصِارِ ﴾ مثله ، إلا أنه ذكر : أن الْقَائِد كَانَ سَعَيْدُ بَنْ جَبِيرِ ﴿ رَمْ ﴾ ونقل الرواية عنه .

ونقل أيضاً : دخل ضرار بن حمزة على معاوية بعد قتل أميرالمؤمنين ﴿ ع ﴾ فقال

صف لي عليه ? فقال : اعفي ه فقال اقسمت عليك لتصفه ? قال : أما اذا كان ولابد ه قابه : والله كان بميد المدى و شديد القوى و يقول فصلا و وبحكم عدلا و ينفجر العلم من جوانبه و و تنفلق الحكمة من لسانه و يستوحش من الدنيا و زهرتها ، ويأنس بالليل ووحشته ، و كان غزير الدممة و طويل الفكرة و يسجبه من اللباس ما خشن و ومن الطعام ما جشب ، كان فينا كأحدنا ، يجيبنا اذا سألناه و ويأتينا اذا دعوناه و و نحن والله مم تقريبه لنا وقربه منا ، لا نكاد نكامه هيبة له ، يعظم اهل الدين و ويقرب المساكين ، لا يظمم الفوي في باطاله و ولا بيئس الضميف من عدله و وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه

بطمع القوي في باطله ، ولا بيتس الضميف منعدله ، وأشهد لفد رايته في بمصمواهمه وقد أرخى الليل سدوله ، وغارت نجومه ، قابضاً على لحيت ، يتمامل عمل السلم ،

ويمكي بكاء الحزين ، ويقول : يا دنياً غري غـــيري ، أبي تعرضت ? أم إلى تشوقت ؟ همات همات ، قد طلقتك ثلاثاً ، لا راجمة لي فيك ، فعمرك قصير ، وخطرك كبير ، وعيشك حقير ، آه من قلة الزاد ، وبعد السفر ، ووحشة الطريق .

فبكى معاوية وقال رحم الله أبا الحسن ، قد كان والله كذلك ، فكيف حزنك يا ضرار ? قال ؛ حزن من ذمح ولدها في حجرها ، فهي لا برقى دممها ولا بخنى فجمها .

وفي ﴿ خراجِ الراوندي ﴾ مرفوعاً عن جار الجمني عن أبي جمفر ( عليه ) : جاء اناس الى الحسن بن على (ع ) فقالوا أرنا بعض ما عندك من عجائب أبيك التي كان يريناها ? فقال (ع): أتؤمنون بذلك? قالوا فعمقال: أليس تعرفون أميرالمؤمنين (ع)? قالوا بلى ، فرفع لهم جانب الستر ، فقال أ أتمرفون هذا ? قالوا بأجمهم هسذا والله أمير المؤمنين وقشهد انك ابنه .

وفيه مرفوعاً عن رشيد الهجري (ره) قال: دخلنا على أبي محمد الحسن بن على بعد مضي أبيه أميرالمؤمنين «ع» فتذاكرنا شوفاً اليه، فقال الحسن (ع): أمحبون ان تروه ? قلنا نعم و وأنى لنا بذلك ، وقد مضى لسبيله ، فضرب يده الى ستركان معلقاً على باب صدر المجلس فرفعه ، فقال: انظروا من في هذا البيت ? فاذا أميرالمؤمنين (ع) جالس كأحسن ما رأيناه ، فقلنا هو هو ، نم خلى الستر عن يده ، فقال بمضنا لبعض هذا من الحسن «ع» ومعجزاته .

وقد روى الثقاة الرواة من أصحابنا: ان الله تعالى خلق ملائكة على صورة محدد (ص) وعلى صور جميع الأ عمة عايهم السلام، وكان النبي (ص) حدث أصحابه بأنه رأى ليلة المراج في كل سماه ملكاً على صورة على بن أبي طالب (ع) فقال جبر ثميل (ع): يا محمد ان ملائكة السماه كانوا يشتاقون الى على عليه السلام فحلق الله لهم ملكاً فى كل سماء على صورة على عليه السلام.

أقول: بروى الله لما ضرب أميرالمؤمنين (ع) على رأسه صارت الضربة في صورة الملك الذي في السجاء، كالملائكة بنظرون اليه ويلمنون قاتله الى يوم القيامة.

## الفصل الثالث

فى ظهورقبره ايام السفاح اوالرشيد وكرامات ظهرتعند ضربحه وذكر بعض ماجاء في فضل أرض النجف وزيارته عليه السلام

قد أشرنا فيما سبق من الروابات فى فضل شهادته «ع» أنه أوصى: باخفاء قبره خوفاً من الخوارج والمنافقين ، ولذلك وقع الاختلاف بين المخالفين في موضع قبره «ع» فذهب جاءة منهم أنه دفن في رحبة الكوفة ، وقيل في المسجد، وقيل في قصر الامارة وقبل أخرجه الحسن «ع» الى المدينة ودفنه بالبقيع ، وقيل بعث الى المدينة ، قبل مسيره ، وقيل بعث الى المدينة ، قبل مسيره ، وقيل غير ذلك .

قال في ( البحار ) وكان بعض جهلة الشيعة بزورونه بمشهد في الكرج.

وأما أصحابنا بل جميع الشيعة أجموا على آنه ﴿ ع ﴾ مدفون بالغري في الموضع المشهود الآن ، رووه خلفاً عن سلف الى أعة الدين صلوات الله عليهم أجمد بن فانهم كانوا بزورونه هناك ، وكان لا يعرف ذلك إلا الخواص من الشيعة ، الى الت ورد الصادق جعفر بن محمد عليه السلام الحيرة في زمن السفاح و تينه لشيعته ، ومن هذا اليوم الى الآن بزوره كافة الشيعة في ذلك المكان .

قال المميد (ره) في و الارشاد ، حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قال حدثني عبد الله بن حازم قال : خرجنا بوماً مع الرشيد من الكوفة نقصيد فصرنا الى ناحية الغربين فرأينا ظباه فأرسلنا علمها الصقور والكلاب فجولها ساعة ثم لجأت الى اكمة فصمدت علمها ، فسقطت الصقور ناحية ورجعت الكلاب ، فتعجب الرشيد من ذلك ، ثم ان الظباء هبطت من الاكمة ، فهضت الصقور والكلاب فرجعت الظباء الى الاكمة ، فتراجعت عنها الكلاب والصقور ، فغملن ذلك ثلاثاً .

فقال هارون اركضوا فن لقيتموه فأونى به ا فأتيناه بشيخ من بني أســد، فقال له هارون اخبرتي ما هذه الاكمة ? قال ان اخبرتك لي الامان ? قال لك عهد الله

وميثاقه ، قال حدثني أبي عن آبائه انهم كانوا يقولون فى هذه الاكمة قبر على بن أبي طالب (ع) جعله الله حرماً ولا يأبي اليه شيء إلا أمر ، فنزله هادون فدعي بماء فتوضأ وصلى عند الاكمة ونمرغ علمها وجعل يبكي أثم انصرفنا ،

قال محمد بن عائشة فكان ذلك في قلبي ، فلما كان بعد ذلك حججت الى مكة فرأيت بها ياسراً من رجال الرشيد ، فكان يجلس معنا اذا صففنا ، فجرى الحديث الى ان قال : قال لي الرشيد ليلة ، ن الليالي وقد قدمنا مكة ونزلنا الكوفة يا ياسر قل لميسى بن جعفر ليركب ?

قال فركباجيماً وركبت معها ، حتى اذا صرنا الى الغربين ، فأما عيسى فطرح نفسه فنام ، وإما الرشيد فجاء الى الاكمة وصلى عندها ! وكلسا صلى دعا وبكى و عرغ على الارض ! ثم قال بابن عم انا والله اعرف فضلك وسابقتك وبك والله جلست مجلسي الذي انا فيه وانت انت ، ولكن ولدله يؤذونني ويخرجون على ! ثم يقوم فيصلى ! ثم يعيد هذا الكلام ويدعو ويبكي ! حتى اذا كان وقت الفجر قال لي يا ياسر أهم عيسى ؟ فقال له يا عيسى قم وصل عند قبر همك ، قال له وأي عم منى ? قال له هذا قبر على بن أبي طالب (ع) فتوضأ عيسى وقام يصلى ، ولم يزالا كذلك حتى طام الفجر ، فقلت يا اميرالومنين ادركك الصبح ، فركبنا فرجعنا الى الكوفة ! .

وفي «كشف اليقين » للملامة « ره »كان بالحلة أمير ، فخرج يوماً الى الصحراء فوجد على قبة مههد الشمس طيراً ، فأرسل عليه صقراً يصطاده ، فأنهزم الطير عنسه ، فتبعه حتى وقع عليه ، فشجت رجلاه وجناحاه وعطل ، فجاء بعض اتباع الامير ، فوجد الصقر على تلك الحال فأخذه واخبر مولاه بذلك ، فاستعظم هذا الحال وعرف علو منزلة المشهد، وشرع في عمارته .

ورأيت في كتاب لم أستحضر اسمه الآن اول من بني القبة البيضاء على قبر أمير المؤمنين عليه السلام هو الرشيد .

وقال أحمد بن مهنا في « العمدة » بعد نقل زيارة الرشيد للقبر الشريف، مما في هارون مدام فبني عليه قبة ، وأخذ الناس في زيارته «ع» والدفن لموتاهم حوله،

خرج على ذلك أمو الا جربلة وهي مله أوقافاً ولم تزل عمارته باقيدة الى سنة ثلاث خمسين وسبمائة ، وكان قد ستر له عدة حيطان بخشب الساج المنقوش ، كاحترقت تلك مارة ، وجددت عمارة المشهد ، وقد بقى من عمارة عضد الدولة قليل وقبور آل بو به مالة ظاهرة مشهورة لم محترق .

الى ان كان زمن عضد الدولة فناخسرو ابن بابويه الديلمي عمر"، عمارة عظيمة

وقال السيد عباس المكي في كتابه ( نرهة الجليس ) بمد ما أنصد هذين البيتين : ياصاحب الفبة البيضاء على النجف من زار قبرك واستشفى لديك شنى فروروا أبا الحسن المولى لملكم تحضون بالأجرو الإقبال والشرف

تشرفنا بزيارة الأمام الويد بالذمر والمتوح وضجيعيه آدم ونوح ، وقسد

أدت عليهم قبة عظيمة ، وأول أمن عقد هذه القبة عليهم عبد الله بن حدان في دولة ي المباس ، ثم عمرها الملوك من بعده .

أقول: وكانت بيضاء كما مرة ثم جاءت الملوك الصفوية وجعلوها خضرا. ؟ أضاؤًا بها القناديل والسرج وعمروا رواق عمران بن شاهين .

ولهذا الرواق قصة ذكرها السيد عبد الكريم بينطاووس فى « فرحــة الغري » القله المراق عصى على عضد الدولة فطلبه القلها جماعه ، وهى : ان عمران بن شاهين من اهل العراق عصى على عضد الدولة فطلبه أما حثيثاً ، فهرب منه الى المشهد العلوي مختفياً ، فرأى أمير المؤمنين « ع » في منامه أمو يقول : يا عمران في عد يأتي فما خسرو الى هــذا المكان ، فيخرجون من فيه ،

قضأ فت ها هنا \_ وأشار الى زاوية من زوايا القبة \_ فانهم لا يرونك وفسيدخلويزور بصلى ويبتهل في الدعاء والفسم يمحمد وآل محمد ان يظفره بك ، فا دن منه وقل لة :

ما اللك من هذا الذي قد ألحمت عجمه وآله ان يظفرك به ? فسيقول رجل شق ساي و نازعني في ملكي وسلطاني ، فقل ما لمن يظفرك به ? فيقول ان حتم على بالعفو . 4 عفوت عنه ، كاعلمه بنفسك ، كانك تجد منه ما تريد .

فكان كما قال له ، فقال : أنا عمران بن شاهين ، قال له من أوقفك هاهنا ؟ قال : لانا قال في منامي : غداً بحضر فناخسرو الى هاهنا ، وأعاد عليه القول ، فقال له :

محقه قال لك فناخسرو ? .

قال: قلت أي وحقه ، فقال عضد الدولة . ما عرف احد ان اسمي فناخسرو إلا امي والقابلة وأنا ، ثم خلع عليه خلمة الوزارة ، وطلع من بين يديه إلى الكوفة .

وكان عمران بن شاهين قد نذر أنه متى عنى عنسه عضد الدولة أتي الى زيارة أميرالمؤمنين ﴿ ع ﴾ حافياً حاسراً ، فلما جنه الليل خرج من الكوفة وحده ، فرأى على ابن طحال أميرالمؤمنين « ع » في منامه وهو يقول له : اقصد لوليي عمران بن شاهين وافتح الباب ، فقمد وفتح الباب ، واذا بالشيخ قد أقبل ، فلما وصل قال له : بسم الله مولانا ، فقال له ومن أنا ? فقال ! أنت عمران بن شاهين ، قال لست بعمران بن شاهين فقال بلى ، ان أميرالمؤمنين ﴿ ع ﴾ أتابي في منامي وقال في : اقمد وافتح الباب لوايي عمران بن شاهين ، قال جمول ، في منامي وقال في ؛ اقمد وافتح الباب لوايي عمران بن شاهين ، قال هو لك ؟ .

قال : قلت إي وحقه قال هو لي ، فوقع على الفية يقبلها ، وأحاله على ضامت السمك بستين ديناراً .

وكان له زواريق تعمل في الماء وفي صيد السمك، وبنى الرواق المعروف برواق عمرات بن شاهين في ذلك الزمان في المشهدين الشريفين الغروي والحـــاثري على مشرفها السلام .

هكذا نقله السيد عبد الكريم بن طاووس عن ابن الطحال غادم المرقد الشريف.

ثم جاء السلطان نادر شاه وجدد تعمير الصفوية ، وأضاف البها تعميرات وأزاد تذهيب القبة الشريفية ، وبنى المفائر المقدسة بالذهب الآبريز ، وعمر الصحن المقدس والرواقين الشريفين بهذا التعميرالموجود الآن ، واسمه موجود في أركان الصحن الأعلى

وكان السبب فى بنائه ذلك البنيان آنه : كان رجلا من السوقة ، وقيل كاف مكارياً ، وقيل راحي عنم ، ولما انقرضت الصفوية وجرى على فارس ماجرى من الاراذل فامت به الهمة وساعده التوفيق ، فتفلب على جملة من بلادها ووقعت له حروب كثيرة ، اليس هذا موضع ذكرها ، ونذر على نفسه متى تصرف بلاد فارس يبني ذلك البنيان ويقال : ان نادر شاه كان في أول امره من النواصب ،

وقيل : كان لم يعرف شيئاً من الأديان و لما اخذ بفداد رأى الزوار يسيرون الى السجف الأشرى ، فسأل عنهم ارباب دولته و قائلا الى أين يسيرون هؤلاء ? فقال وزيره ميرزا مهد بخان: يسيرون الى زيارة أميرااؤمنين على بن أبي طالب (ع) فقال اله الوزير هو وصى رسول الله وأخوه وزوج إبنته و فقال هن يرون هناك شيئاً من الكرامات ? قالوا نعم ، قال ياميرزا مهد بخان أنا أريد ان انظر كرامة بعيني وإلا اخذت رأسك ? وهدمت قبة على بن أبي طالب ا فقال نعم يامولانا ، ان حضرة على بن أبي طالب لا يدخلها الحرولا الكلاب ، اما الحر فتستحيل خلا ، وأما الكلاب فتموت او تفر ، فر بحمل الحروا واخذ الكلاب هناك لتنظر صحة ما ذكر ، فأم نادر شاه بحمل المرابق من الحروالات كلاب وسلسلها بسلسلة من الذهب وقبض رأس السلسلة بيده وخم الحر بخاعه وأمر بالمسير الى النجف .

فلما قربوا من الأرض القدسة واذا بالكلاب قطعت السلاسل وفرت لوجهها ، فتعجب نادر شاه من ذلك ، ونظرالي اباريق الحر واذا هي خل من أحسن الخل ، فحر للاً رض ساجداً تعظيما لأمير المؤمنين « ع » وأمر ببنا، ذلك البنيان المقدس .

ولما أراد الدخول الى الصحن الشريف لم يتجاسر على الدخول فأمر بسلملة من الذهب وقال القوها في عنقي وجروني كالكلب الى باب على ﴿ ع ﴾ ؟ فلم يجسر احد على ذلك و واذا بشخص أقبل من كبد البر وأخذ السلسلة وألقاها في عنقه وجره الى باب الصحن ،

فلما زار وخرج سئل عمن فعل ذلك ? فتفقدوا الرجل فلم يجدوه .

ولما كملت القبة الشريفة سألوه عما يكتبوا في قنتها ؟ فقال اكتبوا ﴿ يد الله فوق ايديهم ﴾ فكتبوا ذلك ، فقال الوزير للبنائين ان نادر شاه رجل أعجمي لم يقرأ ولم يكتب و فسألوه عما قال و فان الله أجرى على لسابه و فسألوه ؟ فقال اكتبوا ما قلت لكم أمس و وسألوه عما يكتبونه على المنائر الشريفة ؟ فقال وكبر أربعاً . الله أكبر قبل ولما نظر ميرزا مهد بخان الى اعداد تلك الحروف و واذا هي تأريخ المنائر الشريفة ، ثم أمن بتسوير النجف خوفاً من الأعراب المعروفين بشمرٍ وعنزة لانهم كأنوا

في أذبة النجف وأهلها وركأب صندوقاً من الفولاذ على القبر الشريف ، وكم وكر وأى نادرشاه من المعاجز هناك و وكم وكم خدم من الخدمات لتلك البقعة الشريفة ما لا يسع ذكره هنا .

و يسمع دوره مميا. قالـ الفاضل التقي والكامل النقي ملا أقا الدربندي « ره » فيكتاب ﴿ إَكُسُ

المبادة ﴾ حدثني بمض الثقاة عن السيد الأورع الاتق صاحب المكارم والمقامات السيد باقر الخلخالي قال رأيت في المنام ان كرسياً من نور قد نصب في صحن النجه

الا شرف وأميرالمؤمنين «ع » جالس فيه وحوله رجال نورانيون وجوههم كالبـدو الطوالع والنجوم السواطع ، فبينا أمبرالؤمنين ﴿ ع ﴾ في مقام الا مم والمهي إذ ة

آتوني بذلك الرحل فأسرع جمع الى الامتثال بأمره وركضوا لاجل الانقياد بقوله فأتوا بعد سويمة بالسلطان ذو السطوة نادر شاه، فلما عثل بين يديه عليه السلام صا مما مسمود مدال السلطان علم المراد في التربية في التربي المتابات مركان قول

كالميت بين يدي المسال لا حراك له وفعاتبه ﴿ غُ ﴾ بُجِملة من المتابات ، وكان يقولُ انت فعلت كذا وانت تركتكذا ه وعد جملة من جراً عه وذَّتوبه التي فعلماً في ا

سلطنته وهو مطرق الى الارض رأسه وفرائصه ترتمد وبدنه برتمش مر هيبة و الله لا يمكر أخذ . ريامه

الله ﴿ع﴾ وأخذه وبطُّشه . فلما فرغ أميرالمؤمنين «غ » من عتابه رفع نادر شــاه رأسه وقال يا ولي ا

مِالْمَهِ المُؤْمَنِينَ أَتَأْذِنَ لِي ان أَعْرَضَ الى حَضَرَ تَكَ كَلَاماً مُخْتَصِراً ? فَقَــالَ لَهُ انت مأذو في ذلك، فقال يا أُمْهِرالمُؤْمَنِينَ انا ذو جرائم وذنوب غير محصاة وانا مقر بذلك، ولكا

مع ذلك فعلت فعلا جميلا وهو كالمسامير في أعين اعدائك واعداء شيعتك ، فقال له منا هم مغتال هم عمارت هذه القبة النهرية قبتك ، حجما اللها مذهبة ، قالته

وما هو ¢ فقال هو عمارتي هذه القبة المنورة قبتك ¢ وجعلي إياها مذهبــــة ¢ قالته أميرالمؤمنين « ع ¢ الى من حوله وأقبل بوجهه الكرسم البهم فقال قد صدق الرجل .

ثم قال (ع) خذوه الى المكان الذي أعد له في أزاء عمله هذا و فأخذ وذهبوا به الى المكان الذي أشار اليه أمبرالمؤمنين (ع) .

 قلت : وما أحسن قول عبد الباقي افندي يصف القبة الشربفة .

وليلة حاولنا زيارة حيدر وبدر دجاها مختف عت أستار باد لا جناً ضل الطريق دليلنا ومن ضل يستهدي بشعلة أنوار فلما نجلت قبة الرتضى لنا وجدناالهدى مهاعلى النور لاالنار

ثم جاء السلطان الأعظم والخاتان الأفخم ناصر الدير شاه و ره ، فأزاد على تممير نادر ، وأتى للحضرة المقدسة والرواق المقدس بأبواب الفضة وعلق هناك القناديل المذهبة والمفضضة وجاء بالهممدانات العظيمة والتحف السنية وغيرها ، وركب صندوقاً على الصندوق المادري من فضة ، وهو الذي يقول فيه عبد الباقي العمر عاليغدادي :

ألا ان صندوقاً أحاط بحيدر وذي العرش فان الى حضرة القدس فان لم يكن لله كرسي عرشه فان الذي في ضمنه آية العكرسي وقال جامع الكتاب عنى الله عنه:

ان صندوق حيدر عالي الجاه أعسلا فاق فوق المرش الودود فهو نهس الوجود فهو نهس الوجود ان لم يكن فيه فوالله فيسه عبر الوجود وأهدى ناصر الدين شاه تاجاً مرصماً بالدر والجوهر ، وهو الذي فوق الصندوق المادري في صندوق ه وركب فوق الصندوق قسياً ركبها على المرقد الشريف ، وهي التي يقول فيها الشاعر المومى اليه .

على ذروة الصندوق من قبر حيدر عواتك نبل كلهن بواتك عليه لقد احنت حنينها كا على مهده من قبل احنى المواتك وقد ظهر في هذا المرقد الشريف من يوم دفن الاسام (ع) الى هذه الايام

كرامات ومعجزات عظيمة لا محصى عددها ، ونحن نقبت منها جملة ، لئلا يخلو كتابنا منها ، ولنبدأ بقصص ذكرها السيد الاجل التقي النقي العابد الزاهد الصفي الوفي السيد عبد الكريم بن طاووس « ره ، في كتاب « فرحة الغري » .

قال « ره » اخبر في عبد الرحمن الحربي الحنبلي عن عبد العزيز بن الاخضر عن عجد بن ناصر السلامي عن أبي الفنائم محمد بن علي بنميمون البرسي قال اخبر في الشريف الرعبد الله قالد حدثنا ابو الحسن محمد بن الحسن بن عبد الله الحواليقي بقراه ته على لفظاً وكتبه في مخطه قال اخبر نا أبي قال اخبر في جدي ابو ابي محمد بن على بن رحيم الثاني قال مضيث أنا ووالدي على بن رحيم همي حسين بن رحيم وأنا صبي صغير في سنة فيف وستين ومأتين بالليل ومعنا جماعة مختفين الى الغري لزيارة قبر مولا نا أميرا تؤمنين (ع) فلما حثنا الى القبر ، وكان بومئذ حول قبره أحجار سود ولا بنا موله اوليس في طريقه غير قائم الغري ، فبتنا نحن عنده وبعضنا يصلي وبعضنا بزور ، واذا نحن بأسد مقبل نحونا الفلم قرب منا مقدار رمح قال بعضنا لبعض ابعدوا عن القبر حتى انظر ما يربد فأبعدنا ، فجاء الاسد الى القبر ، فجمل عرخ دراء على القبر وفيه جراح ، فلم يزل عرغ ساعة ، ثم إنزاح عن القبر ومضى ، وعدنا الى ما كنا عليه من القرارة والعرارة والقرآن .

قال مؤلف هذا الكتاب عنى عنه حداني جماعة من مشائخ النجف الأشرف على مشرفه الصلاة والسلام ان في سنة المأتين وخمسة وخمسين بعد الالف من الهجرة ، جاء أسد وأراد الدخول الى الحضرة العلوية للم تلك الا عتاب السفية ، فتصابح الناس وسد أبواب القلمة بابها بأمر الحكومة العتاتية ، فجمل الاسد يزثر من قريح قلبه واضعاً برائمه على يده ، وبقى الى اليوم الثانى ، ثم مضى ، وكان يأنى كل ليلة جمة وبزئر خلف السور الى الصباح، وكان الناس تهرب منه .

فلما طال مكثه عرفت الحلائق انه لم يقصد أذية احد، وكافوا يمرون منحوله وينظرون اليه جماً بعد جمع وهو لا يلتفت اليهم، بلهو شاخص ببصره نحو أسد الله وأسد رسوله، وكان وقومه في ليالي الجمة عند ركي السور المعروف اليوم قولة السبع

ولما سار خبر هذا الاسد في البلاد؛ وبلغ اهل بغداد قال عبد الباقي افندي العمري معاتباً للاولى امروا بسد البــاب ومنعوا ذلك الاسد من الدخول على ذلك الجناب !

عجبت لسكان الغرى وخوفهم من ليلم أعتاباً نحط ببابها ملا وفي سوقها قد أناخت تواضعاً قس وهم في هي فيه الوجودة داحتمي ومن وقد أغلقوا باب المدينة دونه وذلا فرغ خداً في ترى باب حطة ورد فلو عرفوا حق الولاه لحيدر لما المدينة دوا حل الولاه المدينة دوا حل الولاه المدينة دوا حل الولاء المدينة دوا حال الولاء الول

من الأسد الضارى إذ جامقبلا ملائكة السبع الساوات أرحلا قساورة الفاب الربوبي كلكلا ومفناه كم أغنى عديماً ومرملا وذلك باب ما رأيناه مقفلا ورد" وقد أخنى الزاير مهرولا لما منعوا عنه موالمه لا ولا

وقال • ره ) : وجدت ما صورتسه عن العم السعيد رضى الدين بن طاووس عن الشيخ حسين بن عبد الكريم الفروي ، وان كان الفظ يزيداً وينقص عما وجدته مسطوراً قال على عبد الكريم الفروي على ساكنه السلام رجل أحمى من اهل تكريت وكان قد عمى على كبر ، وكانت عيناه قد دلتا على خده ، وكان كثيراً ما يقمد عن المسألة وبخاطب الجناب الأشرف القدس مخطاب غير حسن ا وكنت تارة أم بالانكار عليه وتارة براجمني الفكر بالصفح عنه ، فضى على ذلك مدة ، كاذا أنا في بمض الايام قد فتحت الحزانة إذ سمعت ضحة عظيمة ، فظنمت آنه قد جاه المعلويين بر من بغداد ، أو قتل في المشهد قتيل ، فخرجت ألخس الخبر ? فقيل لي ها هنا أحمى قد رد الله بصره ، فرجوت ان يكون ذلك الاحمى ، فلما وصلت الى الحضرة الشريفة ، وجدته ذلك الاحمى بعينه وعيناه كأحسن ما يكون ، فشكرت الله تماله على ذلك .

قال • رحمه الله ، : وزاد والدي على هذه الرواية انه كان يقول له من جملة كلامه كخطاب الاحياء وكيف يليق راجئي وأمسى يشفى من لا يجيب .

وقال دره ، : وقفت في كتاب قد نقل عن الشيخ حسين بن الحسين بن الطحال المقداد قال أخبرنى ابي عن ابيه عن حدي انه أناه رجل مليح الوجه نقي الأثواب

ودفع اليه دينارين وقالله ، اغلق على القبة وذرني ، فأخدها منه وأغلق الباب فنام فرأى أمير المؤمنين (ع) في منامه وهو يقول له ؛ اقمد اخرجه عني فأنه نصراني فنهض على بن طحال حمل حبلا فوضعه في عنق الرجل وقال له اخرج ، أتخدعنى بالدينارين وانت نصراني ! فقال له است بنصراني ! قال بلى ان أمير المؤمنين (ع) أتاني في المنام واخبرني انك نصراني ، وقال اخرجه عثي ، فقال : المدد يدك فانا أشهد أن لا إله إلا وأن محداً رسول الله وأن علياً ولى الله ، والله ما علم أحد بخروجي من الشام ولا عرفني احد من اهل العراق ، ثم حسن إسلامه .

# حَمْرٌ فَى قَصَةُ البِدُوي مَعَ شَحَنَةُ الْكُوفَةُ ﴾

وفي سنة خمس وسبعين وخمائة كان الأمير مجاهد الدين سنقر امر بقطع الكوفة وقد وقع بينه وبين بني خفاجة ، فما كان احد منهم يأتي الى المشهد ولا غيره إلا وله طليمة ، كان كارسان فدخل احدها وبتى الآخر طليمة ، فحرج سنقر من مطلع الرهيمي وأبي مع السور ، فلما بصر الفارس نادى بصاحبة جائت المعجم وتحته سابق من الحيل، فأفلت ، ومنعوا أن محرج من الباب واقتحموا ورائه فدخل واكما ، ثم نزل عن فرسه قدم باب السلام الكبير البراني ، فحضت الفرس فدخلت في باب ابن عبد الحيد المقيب بن اسامة ، ودخل البدوي ووقف على الفريح الشريف ، فقال سنقر ايتوني به ، فجائت الماليك مجذبونه من الفريح الشريف الوقد لزم البدوي برمانة الفريح وقال أنا عربي ، وانت عربي ، وعادة المرب الدخول ، وقد دخلت عليك يا أبا الحسن دخيلك ، وهم يكفون اصابعه عن الرمانة الفضية ، وهو ينادي ويقول : لا محقر ذمامك يأبالحسن ، خاخذوه ومضوا به ا كاراد ان يقتله ا فقطع على نفسه مأتي دينار وحصان من الحيل الذكور ، فكفله ابن بطن الحق على ذلك ا ومضى ابني بطن الحق يأني بالفرس والمال .

فلما كان الليل وأنا نائم مع والدى محمد بن الطحال بالحضرة الشريفة واذا بالباب أطرق ، فنهض والدى وفتح الباب واذا ابو البقاء ابن الشيرجي السوراوى ومعه البدوى وعليه حبة حمراء وعمامة زرقاه وتملوك على رأسه منشفة مكورة محملها ، فدخلوا القبة الشريفة حين فتحت ووقفوا قدام الشباك وقال ! يا أمير المؤمنين عبدك

سنقر يسلم عليك ويقول لك: الى الله واليك المدرة والتوبة ، وهذا دخيلك وهــــذا كفارة ما صنعت ، فقال له والدي : ما سبب هذا ? قال أ أنه رأى أميرالمؤمنين «ع» في منامه وبيده حربة وهو يقول له : لئن لم نخلي سبيل دخيلي لانتزعن نفسك علىهذه الحربة ، وقد خلع عليه وأرسله معه خسة عشر رطلا فضة ، بعيني رأيما وهي سروج وكبران ورؤوس أعلام وصفائح فضة ، فعملت ثلاث طاسات على الضريح الشريف، وما زالت الى ان سكرت في هذه الحلية التي عليه الآن.

وأما البدوي قال ابن بطن الحق رأى في منامه أمير المؤمنين (ع) وهو يقول له ؛ ارجع الى سنقر ، فقد خلى سبيل البدوي الذي كان قد اخذه ، فرجع الى المشهد واجتمع بالأسير المطلق ، هذا رأيته سنة خس وسبعين وخسمائة .

﴿ قصة سيف سرق من الحضرة الشريفة 1 وظهر فيما بعد ﴾ قال : وفي سنة أربع وثما نين وخمائة في شهررمضان المبادك كانوا يأتون مشاهخ زيدية من الكوفة كل ليلة يزورون الامام ﴿ ﷺ وكان فيها رجل يقال له عباس الامعص .

قال ابن الطحال : وكانت نوبة الخدمة تلك الليلة على ، فجاؤا على العادة وطرقوا الباب ففحته ، وفتحت باب القبة الشريفة ووبيد عباس سيف ! فقال لى اير اطرح هذا السيف ? فقلت اطرحه في هذه الزاوية ، وكان شريكي فى الخدمة شييخ كبير يقال له بقا ابن عنقود فوضعه ودخلت و كاشعلت له شمعة وحركت القناديل وزاروا وصلوا وطلموا ، وطلب عباس السيف فلم يجده ! فسألني عنه ? فقلت له : مكانه و فقال ما هو هاهنا ، فطلبه فما وجده ، وعادتنا ان لا نخلي احداً ينام بالحضرة سوى اصحاب النوبه .

فلما ينس منه دخل وقمد عند الرأس وقال: يا أميرالمؤمنين أنا وليك عباس، واليوم لي خمسون سنة أزورك في كل ليلة في رجب وشعبان ورمضان والسيف الذي معي عاربة، وحقك ان لم ترده على ما رجعت زرتك أبداً، وهذا فراق بيني وبينك ومضى و قصبحت فاخبرت السيد النقيب السعيد شمس الدين على بن المختار، فضجر على وقال: ألم أنهكم ان بنام احد بالمشهد سواكم، فاحضرت الختمة الشريفة وأقسمت بها: انتي فتشت المواضع وقلبت الحصر وما تركت احداً عندنا، فوجد مذلك أمر

عظما ٥ وصعب عليه .

فلما كان بعد ثلاثة ايام واذا أصواتهم مرتفعة بالتكبير والمهليل ، فقمت ففتحت لهم الباب على جاري عادني واذا بعباس الامعص والسيف معه ، فقال : يا حسن هذا السيف فازمه ، فقلت: اخبر في خبره ? فقال : رأيت مولانا أمير المؤمنين (ع) في منامي وقد أبى إلي وقال : يا عباس لا تفضب ، إمض الى دار فلان بن فلان ، إصعد الغرفة التي فيها التبن وخذ السيف ، وبحياتي عليك لا تفضحة ولا تعلم به احدا ، فضيت الى النقيب شمس الدين فأعلمته بذلك ، فطلع في السحر الى الحضرة وأخذ السيف منه وقال له ذلك ، فقال لا اعطيك السيف حتى تعلمني من كان أخذه ? فقال له عباس: ياسيدي يقول لي حدك : محياتي عليك لا تفضحه ولا تعلم به احدا ، وأخبرك ? ولم يعلم ومات ولم يعلم احداً من الآخذ السيف .

وهذه الحكاية اخبرنا بمعناها المذكورالقاضي العاضل المدرس عفيف الدين ربيم ابن محمد الكوفي عن القاضي الزاهد على بن بدر الهمداني عن عباس المذكوريومالثلاثاء خامس عشر ربيع الآخر سنة ممان وثمانين وسمائة .

#### ﴿ قصة لطيفة ﴾

قال: وفي سنة تسع و عانين وخمانة كانت نوبتي وشيخ يقال له ابو الفنام ابن كدونا ، وقد أغلقت الحضرة الشريفة صلوات الله على صاحبها ؟ فاذا وقع في مسامعي صوت أحد أبواب القبة ، فار تعدت لذلك وقت ففتحت الباب الاولى و دخلت الهباب الوداع ، فلمست الأقفال فوجدتها على ما هي ، ومشيت الى الأبواب أجمع فوجدتها بحالها ، وكنت أقول : والله لو وجدت احداً للزمته ، فلمسا رجعت طالعاً وصلت الى الشباك الشريف واذا رجل على ظهر الفريح احققه في ضوء القناديل ، فين رأيته أخذتني الشباك الشريف واذا رجل على ظهر الفريح احققه في ضوء القناديل ، فين رأيته أخذتني يدي عمود العظيمة وربى ولساني في في الى ان صعد سقف حلقي ، فلزمت بكاتا القعقمة والرعدة العظيمة وربى ولساني في في الى ان صعد سقف حلقي ، فلزمت بكاتا واذا يدي عمود العباك وأصفت منكبي الأين في ركنه وغاب وجدى عني ساعة ! واذا وبعم ومهمة الرجل ومشيه على فراش الصحن بالقبة وتحريك الختمة الشريفة بالزاوية من القبة وبعد ساعة رد روعي وسكن ماعندى ، فنظرت فلم أره ، فرجعت حتى اطلع وجدت

الباب المقابل باب الحضرة للنساء قد فتح منه مقدار شبر ، فرجمت الى باب الوداع ، ففتحت الا قفال والا غلال ودخلت اغلقته من داخل، فهذا ما رأيته وشاهدته .

وقال رحمه الله : فى ذلك الكتاب ذكر ابراهيم بن على بن محمد بن بكروس الدينورى في كتاب ﴿ نهاية الطلب وغاية السؤل فى مناقب آل الرسول ﴾ وقد اختلفت الروايات في قبر أمير المؤمنين «ع ٤ ٤ والصحيح انه مدفون فى الموضع الشريف الذي على النجف الآن ويقصد ويزار ٤ وما ظهر لذلك من الآيات والآثار والكرامات اكثر من ان بحصى وقد أجمع الناس عليه على اختلاف مذاهبهم وتباين اقوالهم .

ولقد كمنت في النجف ليلة الاربعاء ثالث عشر ذى الحجة سنة سبع وتسعين وخسانة ونحن متوجهون نحو الكوفة بعد ان ظرقنا الحاج بأرض النجف وكانت ليلة مضحية كالنهار، وكان من الوقت ثلث الليل، فظهر بور دخل القمر في ضمنه ولم يبق له أثر، وكان يسير الى جانبي بعض الاخيار وشاهد ذلك أيضاً، فتأملت سبب ذلك واذا على قبر أميرالمؤمنين (ع) عمود من بور يكون عرضه في رأى المين نحو الدراع وطوله عشرين ذراعاً، وقد نزل من السما، وبق على ذلك حدود ساعتين ما زال يتلاشى وطوله عشرين ذراعاً، وقد نزل من السما، وبق على ذلك حدود ساعتين ما زال يتلاشى على القبة، حتى اختنى عني، وعاد بور القمر على ماكان عليه وكلت الجندى الذى كان على جانبي فوجدته قد ثقل لسانه ، وما زات به حتى عاد لما كان عليه واخبرني اله على جانبي فوجدته قد ثقل لسانه ، وما زات به حتى عاد لما كان عليه واخبرني اله شاهد مثل ذلك .

قال : قال جامع الكتاب ؛ وهذا باب متسع لو ذهبنا الى جميع ما قيل فيه لضاق عنه الوقت ولظهر العجز عن الحصر ، فليس ذلك بموقوف على احد دون الآخر، كان هذه الاشياء الخارقة لم نزل تظهر هنالك مع طول الزمان ، ومن تدبر ذلك وجده مشاهدة واختباراً من أحق بذلك منه ( عليلاً) وهو الذي إشترى الآخرة بطلاق الاولى ، وفيا أظهر نا الله عليه من خصائصه كفاية لمن كان له نظر ودراية ، والله الموفق لمن كان له قلب وأراد الهداية ، هذا آخر كلامه .

أقول: حكاية ظهور النور من القبر الشريف بما تلهج به أهل النجف الأشرف وكذا ظهوره في غير النجف الأشرف من العتبات العاليات، وقد ظهر ورأى كراراً.

وما شاع وذاع وملا الاسماع ان في سنة تلمائة بعد الالف من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الصلاة والتحية ورد جاعة من الاعراب زوار الى النجف قاصدين ذلك المحل المحفوف بالفخر والشرف وقد وصلوا بعد مضي ثلث من الليل ، فوجدوا باب السور مغلقة ، فطرقوا الباب فلم يفتح لهم ، وأجابهم البواب : بأن الباب لا تفتح إلا عند طلوع الشمس ا فتكدرت قلوبهم وانهملت أعينهم وجعلوا يهرولون و مخاطبون أميرالمؤ منين (ع) عا معناه : إن كنت قبلت زيارتنا كافتح لنا الباب ، وإلا فهو علامة عدم قبول زيارتنا ، وأخن عضي عنك في هذه الليلة ، واذا بنور أضاء السماء والارض وصاحت الباب صبيحه عظيمة وانفتحت ، فدخلوا كلهم فرحين مسرورين يهرولون ويترعون عدح الامام (ع) ، وبق النور يصايرهم حتى دخلوا الصحن الشريف تمصار كالمعود على القبة المباركة وبق مدة الى ان غاب .

وقد رأيت من رأى ذلك النور وبعض اولئك الزوار ، والحمد لله رب العالمين على ماأكرمنا عبد الامام المبين وصلى الله على نبيه محمد وآله أجمين.

تتضمن معاجز آظهرت من المرقد المقدس ، ذكرها العلامة الفاضل والفهامة الكامل شيخنا المعاصر الحاج ميرزا حسين النورى في كتابه ﴿ دار السلام ﴾ عن كتاب ﴿ حبل المتين في معجزات أمير المؤمنين (ع) ) المعالم العاضل شمس الدين محمد الرضوى مر علماء الدولة الصفوية في عصر السلطان المففور له الشاه طهاسب المتأخر ، قال حدثني السيد الحسيب الغسيب السيد نصر الله المدرس في كربلا قال نقل ابن طاووس عن الرواة الثقاة مامعناه ؛ ان بعض المهارين في الزماحية ضرب بعض زوار أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ ضربا مؤلماً ! وأذاه أذى كثيراً ؛ بحيث أيس الزائر من حياته ! فقال لذلك المشارلا شكونك عند أمير المؤمنين (ع ) فقال : قل ماشلت واطلب منه ما تريد ؛ كانى لا اخاف من ذلك فلها تشرف بحضرة أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ بكي هناك وشكي اليه ما صنع به العشار وكان من كلامه ؛ يا سيدى أنا زا وك ، وحق على المزور حراسة زائره وحفظه على المسؤل إجابة سائله ، وعلى المشتكي اليه ان يأخذ حق من شكي اليه من ظالمه ، وأنا أشكو

اليك من ظلمني وهو فلان بن فلان المشار بالرماحية فخذ حتى منه الساعة ياسيدي .

ثم قال : إلهي كثر اعداء دينك و وقل أنصاره ، و خني و انطمس الحسق و ظهر الباطل ٠٠٠ الى ان قال : إلهي فانتقم لي بمن ظلمي بحق صاحب هذا القبر ، فلما فرغ من دعانه أمن من كان معه من الزوار ، وكان الرجل من الصلحاء ، وكان هذا في وقت الصبح ، فلما كان وقت الظهر أتى الروضة المقدسة وقال مثل مقالته و أمنوا الزوار للمعاقه ، ولما أمسى أنى أيضاً وشكى مثل شكايته ، فلما أخذ مضجمه رأى فى المناسم شخصاً على فرس أبيض ووجهه كالقمر ليلة البدر وقد أشرق الارض بنور وجهه يناديه باسمه و كنيته كا نه يعرف أهله وقبيلته وبلده و علته حتى كأنه أحد أهل بيته ، فقال الزائر من أنت ياسيدي ? فقال؛ أنت زائري وسائلي والمشتكى الى الله وإلى وما تعرفى حتى أما الله وإلى وما تعرفى حتى أما الله وإلى وما تعرفى أنا الفامر فى البحار الزاخرات ، أنا صاحب الكالات ، أنا الذي كشفت الكربات عن وجه ابن عمى رسول الله ( ص ) ، أنا وصيه و ناصره وقاضى دينه .

قال ذلك الرجل: فهممت ان أقبل يده ورجلة ، فقال ؛ قف مكانك ، فوقفت في مكاني متحيراً ولم يكن في قدرة ان أتقرب اليه ، فقال (ع): أنشكو من فلان العشار ? فقلت : نعم يا سيدي لقد آذا في لحبتي إياك ا فقال (ع) اعفو عنه ? فقلت لا ياسيدي لست أعفو عنه وأرجو من حضرتك ان تأخذ حتى منه ، فقساله تجاوز عنه لأجلنا ? فقلت : لا أعفو ، وكرر ذلك ثلاثاً ، فلم أقبل منه ا فذهب شخصه عن نظري وانتبهت وقصصت رؤياي على الزوار فبكوا واكثروا من قولهم في أطع مولاك وكنت أقول لهم لا أعفو عنه ا فذهبت الى الروضة الشريفة وفعلت فيها مثل مافعلت بالأمس ، فلما رقدت رأيت مثل ما في الليلة الاولى ، ولما أصبحت صنعت مثلها صنعت في اليومين ، فلما عت رأيت مثل ما رأيت في الميتين ، فقال (ع » : اعف عنه فاي أريد ان أكافئه على فعله وحسنة صدرت منه ? فقلت : يا سيدي ما هو وأي شي وليد ان أكافئه على فعله وحسنة صدرت منه ؟ فقلت : يا سيدي ما هو وأي شي فعله ? ؟ فقال (ع) : من على مشهدي فيزل عن فرسه وتواضع من بين قومه : وأريد ان أجازيه بالعفو عنه ، فتجاوز واعف عنه ، فأني ضامن لك عوض هذا في يوم القبامة ان أجازيه بالعفو عنه ، فتجاوز واعف عنه ، فأني ضامن لك عوض هذا في يوم القبامة

فلها انتمت سجدت شكراً لله تعالى .

ولما بلغت الى ذلك العشار قال: شكوت الى سيدك فلم يقبل شكواك ? فقلت ان سيدي عفا عنك لفعل فعلته في ساعة كذا في يوم كذا ، وهو : اللك كنت معجماء من العسكر أتيتم من بلدة الساوة قاصدين بفداد و فلم نظرت الى القبة المنورة من بعيا نرات عن فرسك ومشيت حامياً الى ان غابت القبة عن نظرك ، فلك أجر وثواب لها العمل و وقال (ع): ها من كبار أصحابنا .

فلم سمع المشار تأمل فتذكر وتحقق عنده ان ما ذكرته صدق ، ومع ذلك كا عنده نسب أجداده و فنظر اليه فكان كما قال « ع » من غير زيادة ونقصان و فقسا وقتبل يدي ورجلي ورأسي وقال : والله ما قاله (ع) حق وليس فيه شك و ثم تبر من دينه الباطل ، وأضاف جميع الزوار ثلاثة ايام و ثم مشى معهم الى المشهد الغروة وزار وصلي ودعا وقسم على الزوار ألف دينار و فسطع من القبة أنوار وظهرت ونشره كأنها أمطار ، حتى رآها جميع أهل المشهد ، والجد لله رب العالمين .

وقال شيخنا المزبور وفي الكتاب المذكور ، قال: قال الشيخ لطفعلي : ان رجا أنى من أرض الروم للزيارة ، فلما قرب من حول النجف نام فأتاه جمع من اللصوم فسرقوا فرسه وسلاحه ! فلما إنتبه ورأى ماصنع به ، أبى أمير المؤمنين (ع) وقال به الزيارة : يا أمير المؤمنين ابي اطلب منك ثيابي وفرسي ? وبني في الروضة المقدسة الوقت إغلاق الأبواب ، فأذهب به الى الكليد دار الى منزله وسأله عن أحواله ? فقال لي أطلب من الامام (ع) ثيابي وفرشي ، لأبي من مجبيه ، فقال له الكليد دار اذا كاهذا إعتقادك كانه ( عليلا) يرد عليك مالك .

وفي هذه الليلة رأى المولى محمود الكليد دار أميرالمؤمنين (ع) في منامه وا قالله: إذهب الىالمتولي وقل له: ان القبيلة الفلانية سرقوا فرس فلان الرائر وسلاح كمتب الى رئيسهم ان يأخذ ذلك منهم، فقس رؤياه على المتولي، فعمل عا أمر فلما وصل الكتاب الى الرئيس قام يتفحص للفرس والسلاح، واذا بالفرس وعليه السلا واقف باب بيت رجل من العرب فسئل عن حاله ، فأجابته امرأته : بأنه من يوم مجيئه الى الآن ترتمش أعضائه وهو مغمى عليه ، فسألها عن سبب ذلك ? قالت: لا ندري إلا أنه لما نزل من الفرس حدث فيه هذا المرض ، فدخل فى البيت وكما سألته لم يقدر على الجواب ، فعلم الرئيس النس الفرس هو الفرس المسروق ، فأرسله الى المتولي وكتب اليه صورة الحال

# ﴿ قصة من بن قيم ﴾

قال شيخنا المتقدم ذكره نقل في الكتاب المذكور عن السيد الجليل والعالم النبيل السيخ السيد نصر الله الحابري عن المولى عبد الكريم عن كتاب ( تبصرة المؤمنين): ان الشيخ المعتمد الموثوق به الشيخ عمر ان ذكر وقال انه نقله مفصلا بعض العلماء المتقدمين و وكذا الفاضل محمد صالح الحسيني الترمذي المختخلص بكشني من أهل السنة في كتابه (المناقب) وقال انه: ثبت ذلك بالأسانيد الصحيحة وهو: ان مرة بن قيس كان رجلاكافراً ، له اموالا وخدم وحشم كثيرة ، فتذاكر يوماً مع قومه في احوال آبائه واجداده واكابر أموالا وخدم وحشم كثيرة ، فتذاكر يوماً مع قومه في احوال آبائه واجداده واكابر أموالا وخدم وحشم كثيرة ، فتذاكر يوماً مع قومه في احوال آبائه واجداده واكابر أموالا و فقيل ان على بن أبي طالب ه ع ، قتل منهم الوفا ، فسأل عن مدفنه ? فدلوه

ولما وصل الى نواحى النجف اطلع أهله ، فتحصنوا وقام الحرب بينهم الى ستة ايام ! فهدموا موضعاً من حصار البلد ! كانهزم المسلمون ! ودخل الخبيث في الروضة وقال ياعلى أنت قتلت ابائي واجدادى ! واراد ان ينبش القبر المطهر ! ! غرج من القبر إصبعان كأنها لسانا سيفه ذى الفقي ار وضربت وسط اللمين ، فقطم نصفين وصار المعيفان من حينها حجراً اسوداً وأنوا بها الى خلف باب البلد ، وكان كل من زار البلد الشمفان من حينها حجراً اسوداً وأنوا بها الى خلف باب البلد ، وكان كل من زار البلد الشرف مدفن أمير المؤمنين (ع) رفس ذلك الحجر برجلة ، ومن خواصه انه كان لم عمر الشرف مدفن أمير المؤمنين (ع) رفس ذلك الحجر برجلة ، ومن خواصه انه كان لم عمر

على النجف ا فاخذ ممه الله فارس ومن الرجال الوفاً !

عليه حيوان إلا بالعليه ، ثم أخذها بعض الجهال وأني بها الى مسجد الكوفة ليشترى به عناً قليلا ، فينتفع بسببه من الناظرين ، كاضمحل الحجر بمرور الايام وتفتت .

قال صاحب الكتاب : وحدثني الهيخ بونس وكان من صلحاء أهل النجف انه رأى عضواً من اعضائه فيه . و يحكى عن الشيخ العالم المجليل الشيخ قاسم الكاظمي الساكن في ارض الفرى ، ماحب (شرح الاستبصار) : أنه كان كثيراً ما يدءو على الرجل المذكور ويقول : خذل الله من اخرج هذا الملمون من العتبة المقدسة واخنى هذه المعجزة الباهرة ، ونقل صاحب الكتاب ايضاً عن الشيخ بحيى والشيخ لطف الله انها شاهدا فصفه في سوق النجف ولا يمر الحار إلا ويبول عليه ، وكان الناس برمونه الاحجار فتكسر

قالاً! وكانالمنافقون من اهل النجف يسترونه تحت التراب لئلا براه الزواروغيرهم ولذا حملة بعض الناس وأنى به مسجد الكوفة ، والله أعلم بحقيقة الحال .

قال شيخنا المزبور في الكتاب المذكور عن الشيخ لطف الله المذكور قال: لما توجه السلطان مراد من سلاطين الم عثمان الى زيارة النجف الأشرف ورأى القبة المباركة من مسافة اربعة فراسخ ترجل عن فرسه و فسألوه اصحابه عن سبب نزوله ؟ فقال: لما وقعت عيني على الفبة المنورة إرتعشت اعضائي بحيث لم استطم على الوقوف على ظهر الفرس فامشي راجلا لذلك ، فقالوا الطريق بعيد ، فقال: نتفأل بكتاب الله ، فلما فتحوا المصحف كان اول الصفحة : « فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى » ؟ فشى في بعض الطريق وركب بعضه الآخر ، الى ان وصل الى الروضة المقدسة . فشى في بعض الطريق وركب بعضه الآخر ، الى ان وصل الى الروضة المقدسة .

مسى وي بعض سريق ورب بسم الممروف في الصندوق المطهر المشهور عوضع الاصبعين سأل عن حكايثه ? فذكروا له قصة مرة ، فقال رجل هذا من موضوعات الروافض! ولا أصل له ا فسأل من الحضرة العلوية تبين صدق هذه الواقعة وكذبها ، ولما كان اليوم الآخر امر بقطع لسان الرجل المذكور ،

والظاهر: آنه رأى في المنام ما ظهر منه كذب الرجل وعناده! قلت: سمعت مذاكرة: أن السلطان ومن معه لما رأوا القية المباركة نزل

قلت: سمعت مذاكرة: أن السلطان ومن معه لما رأوا القبة المباركة نزل بعض الوزراء الذين كانوا معه وكان يتشيع في الباطن و فسأل السلطان عن سبب نزوله المقال هو أحد الخلفاء الراشدين و نزلت إجلالا له و فقال السلطان : وأنا انزل ايضاً تمظما له .

فقال بعض النواصب الذين كانوا معه انكان هو خليفة كانت ايضاً خليفة ووال على المسلمين ا واحترام الحي اشد واولى من احترام الميت ا فتردد السلطان! فتفيل بكتاب الله فكان تفاّله: « كاخلع فعليك انك بالواد القدس طوى » فترجل واحتنى وأمر بضرب عنق ذلك الذي نهاه » وأنشد هذين البيتين مشيراً الى هذه الواقعة: تزاهم تيجان الملوك ببابه ويكثر عند الاستلام إزد عامها إذا ما رأته من بعيد ترجلت وان هي لم تفعل برجل هامها وخسها مادح أهل البيت (ع) وناصرهم بالقلب واللسان المولى الشيخ كاظم الازدي وحمه الله فقال:

وزر مرقداً شمس العلى كقبابه وجبهة دار الملك دون عتابه ألم تره مع عظم وسع رحابه تزاحم تيجان الملوك ببابه ويكثرعند الاستلام إزدحامها

بباطنه آیات وحی تنزلت ورسلوأملاك به قدتوسلت لذاك سلاطین لدیه تذلات إذا ما رأته من بعیدتر حلت

والت هي لم تفعل ترجل هامها

فصار البيتان مطروحاً بين العلماء والشعراء ، وخسها جمع من الفضلاء ومث نفيس التخميص ما قاله السيد السند العلامة بحر العلوم المهدي طاب ثراء : تطوف ملوك الارضحول جنابه وتسعى لكي تحظى بلثم ترابه فكان كبيت الله بيت علا به تزاحم تيجان الملوك ببابه ويحكرعند الاستلام إزدحامها

أتاهملوك الارض طوعاً وأملت مليكاً سحاب الفضل منه تهللت ومهادنت زادت خضوعاً به علت إذا ما رأته من بعيد ترجلت

وان هي لم تفعل ترجل هامها وقال بود الله مضجمه في التشطير الفائح منه نشر العمير:

تزاحم تيجان الملوك مبابه ليبلغ من قرب اليه سلامها

وتستلم الأركان عند طوافها ويكثرعند الاستلام إزدامها اذا ما رأته من بعيد ترجلت ليرفع فوق الفرقدين مقامها كان فعلت هامها علت وإن هي لم تفعل ترجل هامها

# و قصــة اخرى ﴾

قال شيخنا المقدم ذكره قدس سزه ، وفي الكتاب المذكور قال حداني جمع من ثقاة أهل النجن قالوا : التي بجنازة لتدفن في أرض النجف فرأى كليددار أميرالمؤمنين (ع) وانه قال له : امنعهم من دفن الجنازة هنا ، فنعها من الدفن ورده ـــا ، فذهب المهاد وأخذ من اوليا ، الميت دنانير أودفنها ا فرأى الكليددار في تلك الليلة أميرالمؤمنين (ع) وانه قال له : ان المهار اخذ دنانيراً ودفنها ا وكلا اخذ صار خزفاً ، فلما أصبح رأى ان الأمر كما أخبره الامام ﴿ع﴾ .

## ﴿ قصــة اخرى ﴾

قال شيخنا (ره) وفيه عن الشيخ أحمد العاملي الساكن في المشهد الفروي! لما هجم الاعراب على النجف ودخلوا فيه اكانوا يؤذون الناس كثيراً ا وكان احد شيوخهم مشلولا وكان في خارج البلد ، فرأى أمير المؤمنين ﴿ع﴾ في النوم وأنه قال له : إذهب ألى الاعراب واخرجهم عن البلد وإلا أرسلت عليهم البلاه ? فقال : أنا أقول قم فامتثل أمري ؟ كانتبه من هيبته «ع» ورأى رجله صحيحة ، فسار الى النجف وحكى لهم القضية ، فلما رأوه صحيحاً خرجوا من المشهد من يومهم خوفاً من الامام «ع» .

أقول: ونقل شيخنا نحو هذه المطالب، قصصاً كثيرة، واقتصر أا نحت على ما نقلناه، ولأنا لو اردنا الخوض في أمثالها لأفنينا العمر ولم ندرك عشسر معشارها، وقد وقع في عصرنا هذا مطالب كثيرة، وظهرت مفاخر جليلة، من ذلك الرقدالمقدس

فهما \_ ما حدثني به احد مشايخي قال : ان الناج النادري كان يوم أهداه الشاه على الضريح المقدس ، وكان رجل يسكن في احد حجرات الصحن المطهر مشغو لابالعبادة ويؤذن على المنارة الشريفة اوقات الصلاة ، وفي اغلب ايامه بخرج من الصحن الشريف

وبجمع خرقاً من الطرق ، حتى اجتمعت عنده في حجرته خرق كشيرة ، وكانت الناس تظن انه يصنعها فراشاً او غطاءاً لنفسه .

فني ليلة من الليالي قام من مكانه وغلق باب حجرته على نفصه ، وجعل بوصل الحرق بعضها ببعض على هيئة الحبل ه حتى اذا آبى عن آخرها فصارت حبلا طويلا غليظاً قوياً ، فهد به حلقة من حديد كان أعدها لذلك ، وخرج من حجرته ونظر الى نواحي الصحن الأقدس ، فرآها خالية ، فصعد المبارة ، والتي تلك الحلقة المربوطبالحبل الى سطح القبة المباركة وصعد هناك! ثم القاه في الروشنة المفتوحة الى الحفرة الفريفة! ونزل في الحضرة واخذ الناج من فوق الشباك! فلما صار التاج بيده اخذته الرعدة ووقفت رجلاه ودار راسه وانعقد لسانه ووقع على الارض مقمياً كما يقمي الكاب .

فلما اصبح الصباح وفتحت الروضة المطهرة ودخل المتولي والخدام وغـــيرهم، وجدوه على تلك الهيئة جالساً تلك الجلسة والناج بين يديه، وحبله معلق ا فسألوه عن القصة ? فجمل يقبح كالكلاب ا فأخرجوه من الحضرة المباركة، و بق على هذه الحالة بومين حتى رآه جميع الناس ثم مات، أخزاه الله .

وحدثني ايضاً : ان نادر شاه « ره » كان قد أهدى جوهرة للحرم المقدس ، كانت تضيء كالقمر ، فوضعوها فوق القبة الشريفة ، وكانت تضيء الصحن المبارك.

فني ليلة من الليالي كان الناس جالسين في الصحن و واذا بالضياه الحاصل من الجوهرة قد اخني ا فنظروا الى أعلى القبة واذا بشخص جالس هناك ا فلما صعدوا سطح الفبة وواذا بشيء يصفق كالطائرة فتكاثروا وأنزلوه و واذا به رجل كان مقره في الصحن و وقد صنع جناحين من قرطاس : فحبسوه مدة و ثم نني من البلد ، وانزلوا الجوهرة ووضعوها في الخزانة .

ومنها \_ ما حدثني به جماعة من أهل النجف ، وبعضهم شاهد القضية ، وذكرها البضاً شيخنا المتقدم ذكره في كتاب ﴿ دار السلام ﴾ والعاصل المعاصر ملا محمد باقر البهباني في كتابه ﴿ الدمعة الساكبة ﴾ وملخصها : انه إجتمعت الناس يوم الغدير في

الروضة المقدسة لزيارة أميرالمؤمنين (ع) ، فلما كانب بعد الظهر الى ناصبي واراد الدخول فى الروضة بنعاله ، فقال له الكشوان ؛ اخلع نعليك وادخل ? فشم الكشواني ودخل متنعلا ، فلما أن وصل مسامت الايوان الكبيرمقابل الضريح المقدس قريب السلسلة المعلقة هذاك انقلب على قفاه وعرضت له حالة جنون ، واخبر انه قد رأى سيداً قدد خرج من الروضة وضربه باصبعه على عينيه (ع) ثم بتى مجنوناً يومين الى أن هلك ، لعنه الله ، وكان من جنود الملطان عبد الحيد .

ولله در الفاضل الأريب الشيخ أحمد بن الشيح حَسن قطفات حيث يقول مؤرخاً لهذه المحزة الهية:

وكرامات على حيدرة ظاهرات عند أهل التبصرة كم وكم مرت على أسلافنا ولنا اخرىبدت مبتكرة ناصبي رام الن يدخل في نعله للروضة المنورة صاحب الروضة أرخ اسد قبل الن يدخلها قدسطره

وقد جرى جملة من الشعراء في هذا الميدان ، وشعر الكل أثبتناه في كتابنا « خزائن الدرر » ومثل هذه المعجزة بعينها ظهرت من قبر مسلم بن عقيل رضوان الله عليه ، سنة ثلثاثة وخمسة وعشرين بعد الالف ، وكنت إذ ذاك بالكوفة ، والحسد فه رب العالمين .

# ﴿ ومنها قصة الوهابية ﴾

الذين أتوا لتخريب المرقد المقدس ونهب النجف الأشرف و وقد حداني بهـ جماعة و وملخصها . أن الوهابية لما هجموا على النجف تحصن أهلها وبقوا ثلاثه أياه محصورين في بلدتهم .

فني اليوم الثالث واذا هم بفارس مهيب على فرس نجيب وسيفه مصلت بيده منقب شمس جماله ، فوقع على الوهابية منقب شمس جماله ، فوقع على الوهابية فقتلهم عن آخرهم ولم يترك منهم إلا رجلا واحداً ليخبر الناس بما رآه .

هاى البلدة الشريفة وقال أيها الناس قتلنا على بن أبي طالب، فقيل له من ايت

علمت ? قال هو اخبرتي بذلك.

فشك بعض الناس فيما قال ! فقال لهم بعض علماء العصر : انظروا الى الضربات التي فى القتلى ، فأن كان فى كل قتيل ضربه واحدة فهي ضربية أمير المؤمنين «ع» فنظروها ، كاذا فى كل قتيل ضربة واحدة لم تتن ، فنضربه فى رأسه نزلت الضربة الى مذاكيره ، وخرجت من بين رجليه ، ومن ضربه في قده قصمه فصفين ، فزال الشك ، وبق في بعض النفوش شيء ! فقال لهم ذلك العالم : ان كل قتيل قصم فصفين ، فزنوا الفصفين ، كان تعادلا من دون زيادة ولا نقيصة ، فهي ضربة أمير المؤمنين (ع) .

فلما وزنوا وجدوهما متمادلين ولم يختلفا مقدار شمرة، فصح أن قاتل هؤلاه هو أمير المؤمنين «ع» وحمدوا الله على هذه المجزة العظيمة -

ونقل لي بعض المشائخ انه سمم من ابية عمن شاهد الوقعة : ان اطرافالضربات كانتكالمكواة بنار ، وقالوا انهم رأوا نوراً ، فلما إنجلي النور واذا بالوهابين مقتولين لعنهم الله تعالى

وانكتف بما نقلناه منهذه المعاجزالشريفة ، وان بقالممر نفرد لهاكتاباً نفيساً. وقد ورد فى فضل أرض النجف الأشرف وفضل زيارته أخباراً كثيرة فلننقل شيئاً منها ونختم هذا الفصل بذلك ،

عن المفضل بن عمر الخدممي قال ! دخلت على أبي عبد الله (ع) فقلت له : يابن رسول الله ابي اشتاق الى الغري ؟ قال : فا شوقك اليه ؟ قلت له ابى احب ان أزور قبر أمير المؤمنين (ع) فقال لى : هل تعرف فضل زيارته ؟ فقلت لا ، ألا تعرفني ذلك ؟ قال : اذا زرت قبر أمير المؤمنين «ع» قاعلم الك زائر عظام آدم «ع» ووح (ع) وجسم على ؟ فقلت يابن رسول الله تقولون : ان جسد آدم «ع» هبط بسر انديب في مطلع الشسس ، وزعموا ان عظامه في بيت الله الحرام ، فكيف صارت عظامه بالكوفة ؟ فقال «ع» : ان الله عزوجل أوحى الى وح «ع» وهو في السفينة ان يطوف بالبيت السبوعاً ، وطاف بالبيت كما أوحى الله الله ، ثم نزل في الماء الله الى ركبتيه و استخرج تابوتاً فيه عظام آدم «ع» في عام الله الله الله واستخرج تابوتاً فيه عظام آدم «ع» فعله في حوف السفينة ، حتى طاف ما شاء الله ان يطوف .

ثم ورد الى باب الكوفة فى وسط مسجدها ، وفيها قال الله تعالى للأرض ! 
﴿ إبلهي مائك ﴾ فبلهت مائها ، كما بدأ الماء منها ، وتفرق الجمع الذي كان مع نوح (ع)
فى السفينة ، فأخذ نوح (ع) التابوت فدفنه في الفري ، وهو قطعة من الجبل الذى كم الله به موسى تسكلها ، وقدس عليه عيسى تقديساً ، والخذ عليه محمداً (ص) حبيباً وجعله للنبيين مسكناً ، فوالله ما سكن فيه بعد أبو به الطيبين آدم ونوح (ع) أكرم من على بن أبي طالب (ع) ، فاذا زرت جانب الكوفة النجف ، فزر عظام آدم وبدن نوح وجسم أمير المؤمنين (ع) فانك زائر الآباء الأولين ، و محمد خاتم النبيين وعلى سيد الوصيدين عليهم المسلام ، وان زائره تفتح له أبواب السماء عند دعوته ، فلا تحكن عند الخير نواماً .

وعن الصادق (ع) انه قال : حدثني أبي عن جده الحسين (ع) قال ! السالمي (ص) قال لعلمي (ع): والله لتقتلن بأرض العراق ، وتدفن بها ، فقال يارسول الله ما لمن زار قبورنا وعمر ها وتعاهدها ? فقال (ص) : يا أبا الحسن ان الله تعالى جعل قبرك وقبر ولدك بقاعاً من بقاع الجنة ، وعرصة من عرصاتها ، وان الله جعل قلوب نجباه من خلقه وصفوة من عباده ، تحن اليكم ، وتحمل المذلة والاذى فيكم ، فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها ، تقرباً الى الله تعالى ، ومودة معهم لرسولة ، اولئك يا على قبوركم ويكثرون بشفاعتي ، الواردون حوضي ، وهم زواري غداً في الجنة .

يا على من عمر قبوركم عدل ثواب سبمين حجة ، بعد حجة الاسلام ، ويخرج من ذنوبه ، حتى برجع من زيارتك كيوم ولدته امه ، كابشر وبشر أوليائك ومحبيك من النميم ، وقرة المين ، بما لا عهن رأت ، ولا اذن سممت ، ولا خطر على قلب احد .

وعنه (ع) من زار قبر أمير المؤمنين (ع) عارفاً محقه وغير متجبر ولامتكبر كتب الله له أجر مائة ألف شهيد و وغفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبعث من الآمنين و هو"ن عليه الحساب و واستقبلته الملائكة ، فأذا انصرف شيعته الى منزله ، فأن مرض عادوه ، وأن مات شيعوه بالاستغفار الى قبره .

وعنه (ع ): يا ابن مارد من زار جدي ، عارفًا بحقه ،كتب الله له بكل خطوة

حجة مقبولة وعمرة مبرورة ، والله يا ابن مارد ما تطعم النار قدماً تفييرت في زيارة أميرالمؤمنين «ع » ماشياً او راكباً » يا ابن مارد اكتب هذا الحديث عاء الذهب.

وعنه ﴿عُ ﴾ قال : ان الى جانب كو كان قبراً ما أتاه مكروب قطء فصلى عنده عنده ركمتين أو أربع ركمات ، إلا نفس الله كربه وقضى حاجته .

قال قلت قبر حسين بن على ﴿ع ﴾ ? قال في رأسه: لاه فقلت قبر أمير المؤمنين (ع) فقال برأسه نعم .

وفي خبر آخر : من زار قبر أميرالمؤمنين ﴿ع﴾ ماشياً ،كتب الله له بكل خطوة حجة وعمرة ، فاذا رجع ماشياً ،كتب الله له بكل خطوتين حجتين وحمرتين ،

وعن يونس بن ابي وهب القصري قال دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله (ع) فقلت له أتيتك ولم أزر أميرالمؤمنين (ع) وقال بلس ما صنعت ، لو انك من شيعتنا ما نظرت اليك إلا نزور من بزوره الله مع الملائكة ويزوره الأنبيا و بزوره المؤمنون ، قلت جعلت فداك ما علمت ذلك ، قال فاعلم ان أميرالمؤمنين (ع) عند الله أفضل من الأعمة كلهم و وله ثواب أعمالهم ، وعلى قدر أعمالهم فضلوا .

#### حَجَيْرٌ وَفِي خَبْرِ أَبِي شَمْيَبِ الْخُرَاسَانِي ﷺ

قال قلت لأبي الحسن الرضا ﴿ع﴾ أيما أفضل زيارة قبر أمير المؤمنين ﴿ع﴾ أو زيارة الحسين ﴿ع﴾ أو زيارة الحسين ﴿ع﴾ قال ان الحسين ﴿ع﴾ قتل مكروباً و فحقيق على الله عزوجل ان لا يأتيه مكروب إلا فر ج الله كربه ، وفضل زيارة قبر أمبر المؤمنين ﴿ع﴾ على زيارة قبر الحسين ﴿ع﴾ كفضل أمير المؤمنين ﴿ع﴾ على الحسين ﴿ع﴾ .

أقول إوقد ورد أن الصلاة عند على (ع) تعدل ألف صلاة ، والصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة .

وفي خبر آخر ان الصلاة عند على تحسب عأني ألف صلاة .

وحمل بعض الماماء عن على على ما يصدق عليه لفظاً المري والنجف..

وورد ان المؤمنين محشرون من وادي السلام ، وغيرهم من حضر موت . . . . د اد م السلام من الدين المائم بنين

وورد أن وادي السلام جنة الدنيا للمؤمنين .

وورد لم يمت مخالف في أرض شريفة إلا حملته الملائكة النقالة ، والطاهر قبل دفنه فقد حكي ان ايام المولى يوسف الكليددار جاء بجنازة لتدفن في الأرض المقدسة فرأى الكليد دار أمير المؤمنين (ع) في منامه يقول له . بأتون غداً بجنازة على حمار يسوقها رجل ، الميت اعور والحمار اعور والسائق اغور ، فلا تقبل دفنها عندي ، وان اعظوك ملا الارض ذهباً .

فلما أصبح الصباح جاؤا بتلك الجنازة على تلك الاوصاف و كامتنع من دُفنها ، فبذلوا له مالاكثيراً 1 فقال في نفسه ادفنها ثم اخرجها وانقلها من النجف 1 فقبض المال وامكن من دفن الجنازة في الحرم الأقدس 1 .

فلها كان الليل أتى ليخرجها 1 واذا بسلسلة رأسها عند الميت ، والرأس الآخر ينتهى الى القبر القدس ، وكذا رأى سلاسل اخر في باقي القبور .

فلما ضمه الفراش و نام رأى أميرالمؤمنين (ع) يقول له . بايوسف لم عنثل أمري وأمكنت من دفن الجنازه ، وما كفاك هذا ? حتى اردت ان تنقله بعد إستجارته بي؟ فتاب على يد الامام (ع) وصار معدوداً في زمرة الصلحاء ،

وحكاية الملائكة النقالة شائع جداً ، ووارد في الا خبار عن الأعمة الا طهار . فق « أمالي الشيخ » عن الصادق (ع) قال . قال رسول الله (ص) . ان لله تعالى ملائكة موكلين ينقلون الا موات الى حيث يناسبهم .

وعنه (ع) انه قال مشيراً الى قبر الاول والثاني فوالله لو نبش قبرها لوجد في مكانها سلمان وأبو ذر ٠٠٠ الى ان قال (ع) ان الله عزوجل خلق سبعين ألف ملك يقال لهم النقالة ، يفتشرون في مشارق الارض ومغاربها ، فيأخذون كلا منهم مكاناً يستحقه ، وانهم يسلبون جسد الميث ، ويضعون آخر في مكانه ، من حيث لاندرون وتشعرون ، وما ذلك ببعيد ، وما الله بظلام للعبيد .

والروايات في هذا الباب مستفيضة وانقاله مشهورة ، وكتاب ﴿ دار السلام ﴾ لشيخنا النوري المعاصر « ره ، متكفلا بأكثرها .

فنها \_ ان رجلا عشاراً مات ، فدفن في النجف ، ومات رجل مؤمن فدفن في

الخطوة ــ موضع قريب البصرة ــ كاتفق حفر قبر العشار ، فوجدوا فيه ذلك المؤمن ، ثم جاؤا الى قبر المؤمن فوجدوا العشار ،

وهذه الحكاية نقلها النوري عن شيخنا الاكبرالشيخ جعفر كاشف الغطاه « ره ».

# الباب الثالث وفيه فصلان

## الفصل الاول في أحوال أزواجه وأولاده ﴿ع﴾

أول زوجة تزوجها أميرالمؤمنين «ع » هي سيـــدة نساه العالمين وبنت سيد المرسلين ، ام الأعة النجباء ، فاطمة الزهراء صلوات الله عليها .

وقد من خبر تزويجه بها ، و خبر و فاتها ، و ام فاطمة الزهراء عليها السلام هي : خديجة الكبرى بنت خويلد عليها السلام ، آمنت برسول الله (ص) بعد أمير المؤمنين (ع) وهي أول امن أه آمنت به (ص) ، ولم ينزوج أمير المؤمنين (ع) على فاطمة عليها السلام حتى توفيت عنده ، و كان له منها من الأولاد الحسن و الحسين (ع) سيدا شباب أهل الجنة ، وقرطا المرش ، ولدت الحسن ولها إثنتا عشرة سنة ، ومن أولادها محسن ، سماه بذلك رسول الله (ص) وهي حامل به ، وأسقطته يوم احرقوا باب دارها ! .

وقد فسر قوله تمالى : ﴿ وَاذَا المُووَّدَةُ أُسَمَّلَتَ \* بِأَي ذَنِبُ أُقَتَلَتَ ﴾ بالمحسن .
وفي الرواية ؛ لو ان فاطمة عليها السلام ولدت ألف ولد ذكره لكانكل فرد منهم إماماً ، ولأمير المؤمنين (ع) من فاطمة عليها السلام ؛ زينب وام كلمُدُوم ، ولا بنت له منها غيرها .

وتزوج امامة بنت ابى العاص بن الربيم المبشمية بوصية من فاطمة سلام الله عليها ولذا كان يقول ﴿ ع ﴾ : اما تزويج امامة فليس لي منه بد .

وام امامة هذه: زينب بنت رسول الله (ص) وامامة هي التي حملها رسول الله (ص) في صلاة الظهر ، وكان لا ميرالمؤمنين (ع) منها من الا ولاد محمد الا وسط ، وتزوج خولة بنت جمفر بن قيص الحنفية ، فولدت له محمد بن الحنفية .

وتزوج ام البنين ابنة حزام بن خالد الكلابية ، فولدت له العبـــاس وجمفر وعمان وعبد الله . وتزوج ام حبيب بنت ربيعة الثعلبية ، فولدت له عمر ورقية ، وها فومان في بطن واحد .

ونزوج اسماء بنت عميس الخشمية ، فولدت له يحيي وعجد الا صغر .

وقيل : ولدت له عوناً ومحمد الا'صغر من ام ولد .

ونووج ام سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفية ، فولدت له زينب الصغرى . وقيل : ام كلثوم الصغرى ورقية الصغرى ·

وتزوج ام شميب المخزومية ، فولدت له ام الحسن ورملة .

ونزوج ليلي بنت مسمود النهشلية ، فولدت له ابا بكر وعبد الله .

و تزوج محياة بنت امر، القيس الكلابية و فولدت له بنتاً ماتت وهي صفيرة و وكانت له خديجة وام هاني وامامة و عيمة وجمانة وميمونة وقاطمة لامهات شتى ·

فأولاده «ع » ذكوراً واناثاً ثلاثون · وقيل : اكثر ، وبمضهم لم يذكر غير المصهورين ، فذكر انهم خمسة وعشرون · وقال بمضهم : خمسة وثلاثون · وظنى : انه جمل بمض الكنى أسماء ، فمد الاسماء خمسة وثلاثين ·

ولنذكر حال من وقفنا على ترجمته من فسائه وأولاده عليهم السلام •

فنقول ! اما فاطمة عليها السلام وأولادها الحسنان ومحسن ﴿ ع ﴾ فذكرهم غني من ان يذكر، وأما زينب بنت أميرالمؤمنين (ع ) فزوجها من عبد الله بن جمفر بن أبي طالب ، فولدت علياً وجمفراً وعوناً وامكلثوم أولاد عبد الله بن جمفر ، وقد روت الحديث زينب من امها فاطمة (ع ) ، كذا عن الطبرسي في كتاب • أعلام الورى ، قال أبو الفرج : ويقال : زينب المقيلة \_ أي عقيلة بني هاشم \_ وهي التي روى ابن عباس عنها كلام فاطمة ﴿ ع ﴾ في فدك ، فقال : حدثتني عقيلتنا زينب بنت على «ع»

وسنذكر أحوال زوجها عبد الله بن جعفر فى فصل أصحاب أميرالمؤمنين ع و وزينب و ع ، حضرت يوم الطف مع الحسين ع ، وكان لها ولدان جعلتها فداء لا خيها .

قال الشيخ جعفر الشوشة.ي قدس الله روحه فى « الخصائص الحصيلية » ; ولما قتل الحسين «ع » لانه كان مريضاً وهذه مرتبة عظيمة لزيلب «ع » وهي التي تكفلت باللساء والا طفال ·

وأما ام كلثوم فقد ذكر : ان حمر بن الخطاب خطبها من أمير المؤمنين «ع» 11 فقال له : انها صبية و فقال له لم اكن اريد الباه ، فرده أمير المؤمنين «ع» فأنى العباس ابن عبد المطلب فقال : ما لي ابى باس ? فقال له : وما ذاك ? قال خطبت الى ابن أخيك فردنى و أما واقد لا غورن زمنم ولا ادع لكم مكرمة إلا هدمتها ولا قيمن عليه شاهدين ! انه مرق ! ولا قطمن عينه ! فأنى العباس أمير المؤمنين «ع» فأخبر موسأله الامر اليه ؟ فجملة اليه .

فروي : انه لما دخل عليها كان ينظر شخصها من بعيد ، واذا دنى منهــا ضرب حجاب بينها وبينه ، فأكتنى من المصاهرة بذلك .

وفي ﴿ المناقب ﴾ عن النوبختي : مات عمر عن امكاثوم قبل النه يدخل بها ، وخلف عليها عون بن جمفر بن أبي طالب ثم عجد بن جمفر م

وفي • الخرائج ، باسناده عن عمرو بن اذينة قال : قيل لا بي عبد الله «ع » : ان الناس بحتجون علينا ويقولون ان أمير المؤمنين «ع » زوج فلانا إبنته ام كلموم ? الناس بحتجون علينا ويقولون ان أمير المؤمنين «ع » ان تجول لا يهتدون الميسواه السبيل سبحان الله ، ما كان يقدر أمير المؤمنين «ع » ان بجول بينه وبينها فينقذها ، كذبوا ولم يكن ما قالوا ان فلانا خطب الى على بفته ام كلموم ، فأبى على «ع » فقال للمباس ؛ والله لئن لم نروجني لا نتزعن منك السقاية وزمنم ا فأبى المباس علياً فكلمه ? فأبى عليه » فألح المباس .

ولمارأي أمير المؤمنين مشقة كالإم الرجل على المباس وانه سيفمل بالسقابة ماقاله أرسل

أميرالمؤمنين «ع ، الى جنية من اهل نجر إن يهو دية يقال لها سحيفة بلت جريرية ، فأمرها فتمثلت في مثال ام كلثوم وحجبت الابصار عن امكلثوم وبعث بها الى الرجل

فلم تُول عنده حتى انه استراب بها يوماً ، فقالما في الارض أهل بيت اسحرمن بني هاشم الشم الراد ان يظهر ذلك للناس فقتل ، وحوت الميراث والمصرفت الى نجران، وأظهر أميرالؤمنين «ع» ام كلثوم ·

أقول : ورأيت في بعض الكتب ولم أستحضر اسمه الآن، ما معناه : عن أحد أَنْمَةَ اللَّذِي «ع » أن عمر خطب إم كلثوم بنت على «ع » فرده ، ثم خطب أم كلثوم بنت ابي بكر ربيبة على «ع » كاعتل بصغرها ، فقال أرنيها ? فبعث بها أمير المؤمنين الى عمر في حاجة له ، كاستدناها عمر واراد إن يقبض على يدها ! فنفضت يدهـــا منه وهربت الى أميرالمؤمنين <sup>و</sup>ع » وقالت : يا أبا الحمن قد أذاني هذا الفاسق ·

قال : وصبرعليها حتى بلغت مبلغ النزويج فتزوجها · وقال الماس نزوج بنت على «ع، وام كلثوم هذه اخت عمد فن ابي بكر لامه وابيه •

وأما محمد الا وسط الذي هو من امامة بنت ابي العاص ، فقد قيل : انه قتل مع أخيه الحمين دع ، يوم الطف ٠

وأما محمد بن الحنفية فانه جمرًر بعد أخويه زماناً ، وكان عالماً فاضلا فقيها مقرآ بامامة زين العابدين ملازماً له ولخدمته ، وسنذكر شطراً من أحواله وامه من سبي

قال المفيد رحه الله في ( الارشاد ) : لما قعد ابو بكر بالاس بعث خالد بن الوليد الى بني حنيفة ليأخذ زكاة أموالهم ، فقالو لخالد ان رسول الله ( ص ) كان يبعث كل سنة رجلاً يأخذ صدقاتنا من الاغنياء من جملتنا ويفرقها على فقر اثنا ، فافعل انتكذا

كانصرف خالد الى المدينة و ففال لابي بكر انهم منمو ناالزكاة ، فبعث معه عسكراً فرجع خالد وأنى بني حنيفة وقتل ثيسهم وأخذزوجته ووطئها في الحال وسي نساءهم ورجع بهن الى المدينة ، وكان ذلك الرئيسصديقاً لعمر في الجاهلية ، فقال عمر لا بي كمر اقتيل خالداً به بعد ان مجلده الحد بما فعل بامرأته ? فقال له ابو بكر ان خالداً ناصر نا !

فكيف نقتله ثم أدخل السبايا في المسجد وفيهن خولة ام محمد بن الحنفية فجاءت الى قبر رسول الله ( ص ) والتجأت به وبكت وقالت يارسول الله اشكو اليك أفعال هؤلاء القوم سبونا من غير ذنب ونحن مسلمون ثم قالت أيها الناس لم سبيتمونها ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن عجداً رسول الله فقال أبو بكر منمتم الزكاة فقالت الأمر اليس على ما زحمت والأمر آءا كان كذا وكذا وهب الرجال منعوكم فَمَا بِالْ النَّسُوانِ المُسْلَمَاتِ يَسْدِينِ ، واختار كلُّ رَجِّلُ مَنْهُمُ وَاحْدَةً مِنْ السَّمَايَا وَجَاه طلحة وخالد بن عنان ورميا بثوبين الى خولة فأراد كل واحد منهما أن يأخذهما ساعة ولدت قالم أبو بكر قد فزعت من القوم فكانت لم تر ذلك قبله فتكلم بما لا تحصيل له فقالت والله أبى صادقة إذ جاء على بن أبي طالب عليه السلام فوقف ونظر اليهم واليها وقال (ع) اصبروا حتى اسألها عن حالها ثم ناداها ياخولة اسمعى الـكلام تم قال ﴿ ع ﴾ : لما كانت امك حاملة بك وضر بها الطلق واشتد بها الأمر نادت اللهم سلمني من هذا المولود فسبقت تلك بالنجاة فلما وضعتك ناديت من تحتها لا إله إلا الله محمد رسول الله عما قليـل سيملكني سيد سيكون له ولد مني فكتبت أمك ذلك الـكلام في لوح نحاس فدفنته فى الموضع الذى سقطت فيه فلما كانت فى الليلة التي قبضت امك فيها أوصت اليك بذلك فلما كان في وقت سبيكم لم يكن لك هم إلا أخذ ذلك اللوح فأخذتيه وشددتيه على عضدك الايمن هات اللوح فأنا صاحب ذلك اللوح وأنا أمير المؤمنين وأنا أبو ذلك الفلام الميمون واسمه محمد قال فرأيناهما وقد استقبلت القبلة وقالت إلهي انت المتفضل المنان اوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت بها إلى ولم تعطما لأحد إلا أعمتها عليه اللهم بصاحب من بيده التربة الناطق المنبيء إنو بكر وقرأه عثمان فأنه كان أجود القوم قراءة وما ازداد ما في الماوح على ما قال على (ع) ولا نقص فقال أبو بكر خذها ياأبا الحسن فبعث بها على عليه السلام الى بيت أسما. بنت عميس فزينتها وتزوج بها وعلقت بمحمد وولدنه .

أقول: وفي كتاب لبعض الافاضل عن بعض كتب السيد الجزائري (ره) روى مرسلا عن سلمان الفارسي (رض) قال ان مولانا أمير المؤمنين «ع» دخل على الحنفية ذات يوم فقامت وقالت يامولاي الى اشتهى ولداً يكون خلفاً لي من بعدك قال فأمر أمير المؤمنين عليه السلام يده على كفها وقال احملي محمداً فحملت ثم قال لها ضمي محمداً فوضعته أسرع من طرفة عين ،

أقول ! ولم يزل محد (ع) في خدمة والده وأخوبه الحسن والحسين (ع) وشهد حرب الجل وصفين وأبلى مع أخيه الحسن بعد أبيه «ع» بلاءً حسناً وأما عدم خروجه مع أخيه الحسين (ع) الى كربلا فقد قال العلامة الحسلى (ره) فى أجوبة مسائل المهنا ابن سنان نقل انه كان مريضاً وقد رأيت فى بعض الكتب ولم استحضر اسمه الآن أن محمد بن الحمقية كانت يده مشلولة والسبب فى ذلك انه اهدي درع إلى الحسين عليه السلام وكان طويلا على قامته الشريفة يزيد مقدار أربعة اصابع فبعث الحسين الى حداد يأخذ ذلك الدرع ويبتر زيادته فأخذ محمد ذلك الدرع وقدر زيادته وقبض عليه وسرده فأصابه بعض الحاضر بن بنظرة فشلت بده من وقتها وصار لا يقدر على حمل السيف وغيره وهذا هو السبب في عدم خروجه مع أخيه الحسين كسائر إخوته عليهم السلام

( وعن كتاب منتخب البصائر ) عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عبيدة وزرارة عن ابن محمد بن عبيدة وزرارة عن أبي جعفر قال لما قتل الحسين عليه السلام أرسل محمد بن الحنفية الى على بن الحسين غلا به فم قال يابن أخي قد علمت ان رسول الله [ ص ] كانت الوصية منه والامامة من بعده الى على بن أبي طالب ثم الى الحسن بن على ثم الى الحسين وقد قتل ولم يوص وأنا عمك وصنو أبيك وولادي من على في سنى وقد دي وانا احق بها منك في حداثتك لا تنازعني في الوصية والامامة ولا تجانبني فقال له على بن الحسين (ع) عام اتق الله ولا ندع ما ليس لله بحق أبي اعظمك ان تكون من الجاهلين الناعم أوصى إلى في ذلك قبل أن يتوجه إلى العراق وعهد إلى في ذلك قبل أن

يستشهد بساعة وهذا سلاح رسول الله عندي فلا تتمرض لهذا كأبي اخاف عليك نقص المعر وتشتت الحال ان الله تبارك وتعالى لما صنع الحسن مع معاوية أبي أن يجمل ألوصية والامام إلا في عقب الحسين كان رأيت ان تعلم ذلك كانطلق بنسالى حجر الأسود حتى نتحاكم اليه ونسأله عن ذلك ، قال أبو جعفر عليه وكان الكلام بينها بمكة كانطلقا حتى أتيا الحجر فقال على بن الحسين لمحمد بن على ﴿ع﴾ آنه ياعم وابتهل الى الله تعالى أن ينطق لك الحجر ثم سله هما ادعيت ، كابتهل الى الله في الدعاء وسأله م دعا الحجر فلم بجبه فقال على بن الحسين : أما انك ياعم لو كنت أماماً لأجابك فقال له محد كادع أنت يابن أخي كاسأله و فدعا الله على بن الحسين إماماً لأجابك فقال له محد كادع أنت يابن أخي كاسأله و فدعا الله على بن الحسين أجمين لما اخبر تنا من الامام والوصي بعد الحسين فقال اللهم ان الوصية والامامة بعد الحسين عن موضعه ثم المطقه الله بلسان عربي مبين فقال اللهم ان الوصية والامامة بعد الحسين ان على بن الحسين بن على وابن كاطمة بنت رسول الله ، كالصرف محد بن على وابن على وابن كاطمة بنت رسول الله ، كالصرف محد بن على وهو يقول الامام على بن الحسين .

 ابن الحنفية عمراً من عمري ولا اشك أنه إمام حتى أذا كان قريباً سألته بحرمسة الله وبحرمة رسوله وبحرمة أمير المؤمنين فأرشدني اليك وقال هوالامام على وعليك وعلى جميع خلق الله كلهم ثم أذنت لي فجلت فدنوت منك وسميتثي باسمي الذي سمتني ابي فعلمت أنك الامام الذي فرض الله طاعته على وعلى كل مسلم.

(ومن طبقات الشعراني) كتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان يتهدده ويتوعده ويحلف ليحملن اليه مائة الف في البر ومائة الف في البحر أو يؤدي الجزية اليه فلما نظر عبد الملك إلى الكتاب كتب إلى الحجداج ان اكتب إلى محمد بن الحنفية تتهدده وتتوعده ثم اعلمني بما برد عليك ، فسكتب اليه ، فأرسل محمد بن الحنفية كتابا إلى الحجاج يقول فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ان لله عز وجل ثلاث مائة وتسمين نظرة إلى عباده وأنا أرجو أن ينظر إلى نظرة بمنمني بها منك ، فبعث الحجاج بذلك المكتاب إلى عبد المملك فكتب، مشل ذلك إلى ملك الروم فقال ملك الروم ما خرج هذامنك ولا كتبت أنت به ولا خرج إلا من بيت نبوة ، وتوفي محمد بن الحنفية بالمدينة المنورة سنة إحدى وثمانين من الهجرة كذا في مختصر التواريخ و ويقال انه مات بالطايف

أقول : والكيسانية هم فرقة من الشيمة ولم يبق منهم الآب أحد كأنوا يزهمون ان محمد بن الحنفية هو الامام بعد أخيه الحسين (ع » وانه غاب في شعب رضوى وهو حي برزق ،

قال الصدوق (ره) في الاكمال في بيان خطأ الكيسانية : أن السيد بن محمد الحيري اعتقد ذلك وقال فيه :

ألا ان الأعدة من قريش ولاة الأمر أربعة سواء على والثلاثة من بنيسه هم أسباطنا والاوصياء فسبط سبط إعسان وبر وسبط قد حوله كربلاه وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الجيش يقدمه اللواء يغيب لا يرى عندا زماناً برضوى عنده عسل وماه

#### وقال فيه السيد أيضاً :

ایا شعب رضوی ما لمن بلت لا یری فلو غاب عنسا عمر نوح لأیقنت وقال فیه السید رحمه الله :

ألا حي القيم بشعب رضوى واهدد له عنزله السلاما وقل يأبن الوصي فدتك نفسي اطلت بذلك الجبدل المقاما أضر عمشر والوك منسا وسموك الخليفة والاماما فما ذاق ابن خولة طمم موت ولا وارت له أرض عظاما بزل السيد ضالا في أمر الغيبة يمتقدها في ان الحنفية حتى لتى الصادق

فلم بزل السيد ضالا في أمر الغيبة بمتقدها في ابن الحنفية حتى لقي الصادق حمفر بن محمد المليل ورأى منه علامات الامامية وشاهد منه دلالات الوصية فسأله عن الغيبة وذكر انها حق وانها تقع بالثاني عشر من الأعة واخبره عوت محمد بن

الحنفية وأن أباه شاهد دفنه فرجع السيد عن مقالته واستغفر عن إعتقاده .

وأما العباس بن على «ع» وإخونه جعفر وهمان وعبد الله اولاد أم البنين ابنة حزام بن خالد الكلابية : قدال احمد بن مهنا في كتابه « عمدة الطالب : ويكنى أما الفصل ويلقب السقا لأنه استسقى الماء لأخيه الحسين «ع» بوم الطف وقتل دون أن يبلغه إياه .

أَقُولُ: أَي فِي الدَّفِعَةِ الْأَخْيَرَةِ وَإِلَّا فَقَدْ جَاهُ بَالْمَاءُ مَهَاراً كَمَا هُو مَذَكُور في كتب المقاتل وغيرها من كتب التواريخ ، ثم قال وقيره قريب من الشريعة حيث استشهد وكان صاحب راية الحسين أُخيه في ذلك اليوم

روى الشيخ أبو فصر البخاري عن المفضل بن همر أنه قال قال الصادق جعفر ابن محمد عليه السلام: كان عمنا العباس بن على نافذ البصيرة صلب الاعاب ابن محمد عليه السلام: كان عمنا ومضى شهيداً وقتل وله أربع وثلاثون جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيداً وقتل وله أربع وثلاثون سنة ثم قال في العمدة: وقد روي أن أمير المؤمنين «ع» قال لا خيه عقيل وكان بما بة عالماً بأنساب العرب وأخباره : انظر إلى إمراة قد ولدتها الفحولة من العرب

لا نوجة فتلا لي غلاماً فارسا، فقيال له: نوج ام البنين الكلابية فأنه ليس في العرب أشجع من آباتها، فنزوجها ولما كان بوم الطف قال شمر بن ذي الجوشن الكلابي للمباس وإخونه: أين بنو أختى فلم يجيبوه فقال الحسين ع الاخونه: أجيبوه وإن كان فاسقاً فأنه بعض اخوالكم ، فقالوا له ما تريد ? قال اخرجوا إلى فانكم آمنون ولا تقتلوا انفسكم مع أخيكم ، فسبوه وقالوا له قبحت وقبح ما جثت به أنترك سيدنا وأخانا ونخرج إلى أمانك ، وقتل هو واخوته فيذلك اليوم وما أحقهم بقول القائل :

قوم إذا نودوا لدفع ملمة والخيل بين مدعس ومكردس لبسواالدروع على القلوب وأقبلوا يتهافتون على ذهاب الانفس إلى هذا كلام صاحب العمدة .

وفي الامالي للصدوق باسناده إلى على بن سالم عن أبيه عن أبي حمزة المالي قال نظر على بن الحسين «ع» إلى عبيد الله بن المباس بن على بن أبي طالب «ع» فاستعبر ثم قال مامن يوم أشد على رسول الله من يوم احد قتل فيه حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وبعده يوم قتل فيه ابن عمه جعفر بن أبي طالب ثم قال «ع» ولا يوم كيوم الحسين از دلف اليه ثلاثون الفا يزعمون انهم من هذه الامة كل يتقرب إلى الله عز وجل بدمه وهو بالله يذكرهم فلا يتعظون حتى قتلوه ظلماً وبغياً وعدوانا ثم قال : رحم الله عمي العباس فلقد آثر وأبلى وفدى اخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبدله الله عز وجل بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كا جعدل بلهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كا جعدل الشهداه يوم القيامة .

وفي الارشاد المحفيد (ره) في أخبار يوم الطف ولما رأى العباس كثرة القتل في اهله قال لاخوته من امه وهم عبد الله وحمفر وعمان يابني امي تقدموا حتى ادا كم نصحتم لله ولرسوله فانكم لا ولد لكم فتقدم عبد الله فقاتل فتالا شديداً فاختلف هو وهاني بن ثبيت الخضري بضربتين فقتــــله هاني ، وتقدم بعده جعفر بن علي

فقاتل فقتله ايضاً هاني ، وتعمد خولى بن يزيد الاصبحي عَمَان بن على وقد قام مقام إخونه فرماه فصرعه وشد عليه رجل من بني دارم فاحتز رأسه .

وقال أبو الفرج كان العبـــاس بن على يبكي أيا الفضل وامه أم البنين وهو أكبر ولدها وهو آخر من قتل من اخوته لا بيه وامه ، وكان العباس رجلاوسيما جميلا يركب الفرس المطهم ورجلاه بخطان في الأرض وكان يقاله له قر بني هاشم وكان لواء الحسين ممه ، ثم قال حدثني أحمد بن عيسي عن حسين بن نصر عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جار عن أبي جعفر أن زبد بن رقاد وحكيم بن الطفيل الطائبي عن عمرو بن شمر عن جار عن أبي جعفر أن زبد بن رقاد وحكيم بن الطفيل الطائبي قتلا العباس بن على وكانت أم البنين أم هؤلاء الاربعة الاخوة القتلى تخرج إلى قتلا العباس بن على وكانت أم البنين أم هؤلاء الاربعة الاخوة القتلى تخرج إلى قتلا العباس بن على وكانت أم البنين أم هؤلاء الاربعة الاخوة القتلى تخرج إلى مروان بجيء فيمن يجيء لذاك فلا يزل يسمع ندبتها ويبكى .

أَفُولُ ؛ وقد صبح ان العباس «ع» لم يقتل حتى فعل الافاعيل العجيبة وقتل الفرسان العظام واتي بالحاء مراراً متعددة لا هل بيت رسول الله ( المادينية ).

وفى الاسرار للفاضل عند ذكر شهادة المباس (ع): قبل أنى زهير الها عبد الله بن جعفر بن عقبل قبل أن يقتل فقال يااخي ناولني الراية فقال له عبدالله أوفى قصور عن حملها قالد لا ولكن لي بها حاجة قال فدفعها اليه واخذها زهير وانى فجاه الى العباس بن على وقال يابن امير الومنين اريد أن احدثك بحديث وعيته فقال حدث فقد حلى وقت الحديث:

حدث ولا حرج عليك فأعا ثري لنا متواثر الاستاد فقال اعلم يابا الفضل ان اباك امير المؤمنين لما اراد ان ينزوج ام البنين بعث الحاخيه عقيل وكان عارفاً بأنساب العرب فقال (ع): يااخي اريد منك ان تخطب لي إمرأة من ذوي البيوت والحسب والنسب والشجاعة لكي اصيب منها ولداً شجاعاً وعضداً ينصر ولدي هذا \_ واشار الى الحسين \_ ليواسيه في طف كربلا وقد ادخرك ابوك ينصر ولدي هذا \_ واشار الى الحسين \_ ليواسيه في طف كربلا وقد ادخرك ابوك لمثل هذا اليوم فلا تقصر عن حلائل اخيك وعن اخواتك ، قال فارتمد المباس و عملي في ركابه حتى قطعه وقال يازهير تشجعني في مثل هذا اليوم والله لا دينك

شيئًا مارأيته قط ، قال فهمز جواده نحو القوم حتى توسط الميدان وساق الحديث إلى آخر مقتل العباس (عليه السلام).

﴿ وَأَمَا عَمْرُ وَرَقِيــةَ اللَّذِينَ هَا مِنَ امْ حَبِيْبُ بِنْتُ رَبِيعَةَ التَّغْلِبَيَةَ ﴾ ، وكانت تسمى الصهبا .

فى كتاب • أعلام الورى • : كانت رقية بنت على • ع ، عند مسلم بن عقيل فولدت له عبد الله بن مسلم قتل يوم الطف وعلياً ومحمد ابني مسلم .

وفى « العمدة » : عمر الأطرف بن أمير المؤمنين «ع » ويكنى أبا القاسم قاله ابو نصر النسابة . وقال ابن جذاع يكنى أبا الحفص وولد تؤما لأخته رقية وكان آخر من ولد من بني على ، ثم قال ذا لسان وفضاحة وعفة .

حكى الممري قال اجتاز عمر بن على فيه سفر له فى بيوت من بني عدي فنزل عليهم وكانت سنة قحط فجاءه شيوخ الحي فحاداوه واعرض من رجل ما رأى له بهارة فقال من هذا? فقالوا سالم بن رقية وله انحراف من بني هاشم ، فاستدعاه وسأله عن أخيه سلمان بن رقية وكان سلمان من الشيهة ، فجره انه فائب فلم يزل عمر يلطف في القول ويشرح في الأدلة حتى رجم عن انحرافه عن بني هاشم وفرق عمر اكثر زاده ونفقته وكسونه عليهم فلم برحل عنهم بعسد يوم ولياة حتى غيثوا واخصبوا فقالوا: هذا أبرك الناس حلا ومن تحلا وكانت هداياه تصل الى سالم بن رقية ، فلما مات عمر قال سالم برثيه ؛

صلى الآله على قبر تضمن من فسل الوصي علي خير من سئلا قد كنت اكرمهم كفاً واكثرهم علماً وأبركهم حلا ومرتحلا طل تعدد عبد أن الدر ومرتحلا

قال وتخلف عمر من أخيه الحصين ﴿ ع ﴾ ولم يسر ممه الى الكوفة وكاف قد دعاه الى الحروج ممه فلم يخرج ، يقال أنه لما كان بعد ذلك خرج عمر في معصفراة له وجلس بفناه داره وقدال انا الرجل الحزم لم اخرج مم اخوبي ولو اخرج ممهم لدهيت في المعركة وقتلت ،

أَهْوِلُ : لَمَلُهُ كَانَ يِقُولُ ذَلِكَ لَيْحَقَّنَ دَمُهُ مِنْ بْنِي الْمِيَّةُ لَا نَهُمُ اذَا سَمُمُوا مثل

تلك المكلمات منه اما يقولون أنه مجنون أو جبان أو مطيع لهم فلا يتمرضون له بسوه فيكون صدور تلك المكلمات منه جارياً عجرى التقية . ثم قال في ( الممدة ): ولا يصح رواية من روى أن عمر بن على حضر كربلا وكان أول من بايع عبد الله بن أوبير ثم بايع بعده الحجاج بن يوسف وأراد الحجاج ادخاله مع الحسن بن الحسن في تولية صدقات أمير المؤمنين وع ، فلم يتهسر له ذلك ،

ومات عمر بينبع وهو ابن سبع وسبعين سنة وقيل خمى وسبعين ، انتهى ،
وفى حاشية (العمدة) لم ادر لمصنفها ام لغيره : مات عمر في زمن الوليد بن
عبد المملك . كذا نقل الحافظ بن حجر في التقريب . وذهب بعض المؤرخين الى أنه
استشهد في محاربة مصعب بن الزبير مع المختار بن أبي عبيدة الثقني ، وكان مع مصعب
هو واخوه عبيد الله كاستشهدا جميعاً . انتهى

أقول : قال العلامة المجلسي في البحار : وبروى ان عمر بن على خاصم على بن الحسين (ع ، الح منين (ع ، فقال الحسين (ع ، الح منين (ع ، فقال الحسين (ع ، الح منين (ع ، فقال الحسين الما ابن المصدق وهذا ابن ابن فأنا اولى بها منه فتمثل عبد الملك بقول ابن الحقيق :

إذا اذا مالت دواعي الهوى وانصت السامع للقايل واصطرع القوم بألبابهم نقضي بحركم عادل فاصل لا تجمل الباطل حقاً ولا نلط دون الحق بالباطل نخاف ان تسفه أحلامنا فيخمل الدهر مع الخامل

قم ياعلى بن الحسين فقد وليتكها فقاما فلما خرجا تناوله عمر وآذاه ، فسكت وع ، ولم يرد عليه شيئاً ، فلما كان بعد ذلك شخه بن عمر ولده على على بن الحسين فسلم عليه واكب عليه يقبله ، فقال على بن الحسين وع » يابن عم لا نمنعني قطيعة ابيك ان اصل رحمك فقد زوجتك ابنتي خدبجة ابنة على .

وروى الربيربن بكار قال كان الحسن بن الحسن والياً صدقات أمير المؤمنين ع » في عصره فسار بوماً الى الحجاج بن يوسف في موكبه وهو إذ ذاك أمير المدينة

فقال له الحجاج ادخل عمر بنعلي ممك في صدقات أبيه كانه عمك وبقية اهلك ، فقال له الحسن بن الحسن : لا اغير شرط على ﴿ ع ﴾ ولا ادخل فيها من لم يدخل ، فقال له الحجاج : إذن ادخله ممك ، فنكص الحمن بن الحسن عنه حين غفل الحجاج تم توجه الى عبد الملك حتى قدم عليه فوقف ببابه يطلب الأذن قر به يحيي بنام الحكم فلما رآه يحيى عدل اليه وسلم عليه وسأله عن مقدمه وخبره ثم قال له سأنفعك عند عبد الملك ، فلما دخل الحمن بن الحسن على عبد الملك رحب به وأحسن مسائلته ، وكان الحسن قد اسر ع اليه الشيب وبحبي بن أم الحكم في المجلس ، فقال له عبد الملك ان أهل المراق تفد اليه الركبان يمنونه بالخلافة ، وأقبل عليه الحسن بن الحسن فقـال له : بكمس والله الرفد رفدت ليس كما قلت ولـكنــا أهل بيت طيبة افواهنا فتميل نساؤنا الينا فتقبلنا فيها فيسرع الينا الشيب من أنفاسهن ، فنكس عبد الملك رأسه لأنه كان ابخر الفم ، ثم أقبل عليه وقال ياأبا محمد هلم لما قدمت له ، فأخبره بقول الحجاج ، فقال ! ليس ذلك له اكتبوا كتابا اليه لا يتجــاوزه ، فكتب اليه ووصل الحسن بن الحسن وأحسن صلته ، فلما خرج من عنده لقيه يحيي بن ام الحكم فعاتبه الحسن على سوء محضره وقال له : ما هذا الذي وعدتني. ٩ فقال له يحيى : ايهاعليكفوالله لا بزاليهابك ولولاهيبتك ما قضى لك حاجة وماالوتك رفداً .

وروى الزبير بن بكار أيضاً ان عمر بن على نازع عبيد الله بن العباس بن على وعلى منه ارث اخوته من أبيه اولاد ام البلين الذبن فتلوا بوم الطف ورفعه الى القاضي وبعد كثرة النزاع اعظوه حصته من ذلك الميراث

قال جامع هذا الكتاب عنى عنه: وفى هذه الرواية نظر لا يخنى لأن هذا النزع لا يصبح على قول أثمة أهل البيت «ع» لا أن اخوة العباس قد استشهدوا قبله وانتقل إرثهم الى امهم ام البنين إذ لم يكن لهم ولد وكانت هي في قيد الحياة كما من وهبته هي لا ولاد العباس ، وإن لم تهبه لهم فلا حق لهم لا أن العباس «ع» لا رث اخونه مع وجود امهم . نعم تصبح هذه المنازعة على مذهب بعض العاسة ، وهذا

غير مرضي أيضاً لا ن عمر بن على لم يكن عامياً بل كان يتبع أباه واخوته عليهم السلام كما هو مذكور في النواريخ وغيرها ·

وعن (تذكرة الخواص) لان الجوري: عاش عمر الا كروى الحديث خساً وتمانين سنة حتى حازلصف ميراث أمير المؤمنين (عليه السلام)، وروى الحديث وكان فاضلا وفي جملة من كتب السير آنه قتل بوم المذار مع أصحاب مصعب بت الزبير، والسبب في خروجه الى العراق: ان الناس لم تكن تألف اليه لعدم خروجه مع أخيه الحسين (ع) فضاق صدره لذلك ولمسا سمع مخروج المختار في الكوفة سار اليه يتنعم هناك ولما لم يكن معه كتاب من السجاد (ع) او محد بن الحنفية وكان المختار قد سمع عما صنع مع السجاد، ما اعتنى به وقال له: لا تبق هنا بل امض حيث شئت لا نك لو كان لك وداد مع الهدي (يعني محمد بن الحنفية) لكان معك منه كتاب، فغضب عمر بن على وسار اليه المصعب وقتل في المدار، وقبل ان الذي منه كتاب، فغضب عمر بن على وسار اليه المصعب وقتل في المدار، وقبل ان الذي عبد الله بن على.

﴿ وَأَمَا أَسْمَاهُ بِنْتَ عَمِيسَ وَوَلِدَاهِ الْحَبِي وَمُحَدَّ الْاَصْفَرُ ، أَوْ يَحْيَى وَعُونَ ﴾:

في شرح النهج لابن أبي الحديد : ان اسماء بنت عميس هي اخت ميمونة زوجة النبي ( ص ) وكانت من المهاجرات الى الحبشة وهي نحت جعفر بن أبي طالب فولدت له هناك محمد بن جعفر وعبد الله وعوناً ، تم هاجرت معه الى المدينة ، فلما قتل جعفر تزوجها ابو بكر فولدت له محمد بن أبي بكر ثم مات عنها، فتزوجها على بن أبي طالب (ع) فولدت له يحيى بن على ، لا خلاف في ذلك .

وقد روى ابن عبد البر في الاستيماب: ذكر ابن الكلبي ان عون بن على ﴿ ع ﴾ امه أسماء بفت عميس ، ولم يقل ذلك غيره ، وقدد روى ان اسماء كانت تحت حمزة ابن عبد المطلب فولدت له بنتا تسمى أمة الله ، وقيل امامة .

 وأبو بكر المقتول يوم الطف من ليلي بذت مسعود النهشلية ، وهو الصحيح .

(وأما زينب الصفرى ورقيـة الصفرى وامهما أم سعيــــد بنت عروة بن مسعود الثقفية ) .

قال في (أعلام الورى): كانت زينب الصفرى عند محمد بن عقيل فولدت له عبد الله وفيه العقب من ولد عقيل واما رقية الصغرى: فكانت عند عبد الرحمن بن عقيل فولدت له سمداً وعقيلا وأما عبد الله بن على ! فأنه بقي إلى أيام المختسار بن أبي عبيدة وقتل في المهذار ، واختلف أنه كان في اصحاب المختار ، ام في اصحاب مصعب بن الزبير ، ومنشأ الاختلاف وجود عمر بن على في تلك الوقعة وقتلة هناك على قول ، فقال المسمودي في تاريخه ( مروج الذهب ) : وممن حضر وقتل في تلك الوقعة عبد الله بن على بن أبي طالب ، وقال ابن الاثير : ذكر بعض ان عبد الله بن على المختار يوم المذار .

وعن (روضة الصفا) ؛ لما ايس عمر بن على من المختار سار الى مصمب بن الربير وأعطاه مصعب مائة الف درهم، وقتل مع مصعب في حرب المختار .

وقد ذكرنا في أحوال عمر بن على عن حاشية العمدة ما يقرب من هذا وقد سمعت مانقلناه عن العمدة أنه مات في ينبع و ذكر مثله ابن الاثير أيضاً ، فالصحبح عندي : أن المقتول في المذار هو عبد الله بن على وقيره الآن معروف ، وسننقل ما يوضح هذا في خرائيج الراوندي : عن أبي الجارود عن أبي جعفر (ع ع ) قال : جع أمير المؤمنين ( عليه ) بنيه وهم اثنى عشر ذكراً فقال لهم : أن الله أحب الني يجمل في سنة من يعقوب إذ جع بنيه وهم اثنى عشر ذكراً فقال لهم ابي اوصي الى يحمل في سنة من يعقوب إذ جع بنيه وهم اثنى عشر ذكراً فقال لهم ابي اوصي الى فقال له عبد الله ابنه : دون محمد بن على ? (يعني محمد بن الحنفية ) فقال له عبد الله ابنه : دون محمد بن على ? (يعني محمد بن الحنفية ) فقال له عبد الله ابنه : دون محمد بن على ? (يعني محمد بن الحنفية ) فقال ، فلما كان في زمن المحتار اتاه ، فقال : است هناك ، ففض فذهب الى مصمب بن الزبير وهو بالبصرة فقال و اني قتال اهل الكوفة ، فكان على مقدمة المصمب ، فالتقوا بحرورا

فلما حجز الليل بينهم أصبحوا وقد وجدوه مذبوحاً في فسطاطه لا يدرى من قتله . وفي (مقاتل الطالبيين) عبدالله بن على بن أبي طالب «ع» قتله أصحاب المختار ابن أبي عبيدة يوم المذار ، وكان صار الى المختار فسأله ان مدعو اليه و يجمل الأمل له فلم يفعل ، فخرج فلمحق عصعب فقتل في الوقعة وهو لا يعرف .

اقول : فالحق أن عمر بن على لم يقتل في تلك الوقعة ، بل المقتول هو عبدالله وبدلك على ذلك ان أبا الفرج مع كثرة اطلاعه وسعة دوايت لم يذكر عمر بن على في المقاتل ، وقد نقلناه فيا مر قريباً عن أبن الأثير وابن حجر وغيرها أنه مات في يفسع ، واقتصر عليه صاحب (العمدة) ثم ليعلم ان جملة من الناس غلطوا فزهموا أن عمر بن على وعبد الله بن على قتلا يوم الطف ، ويدلك على بطلان ذلك عدم ذكرها في ذيارة الناحية المشتملة على أسماء شهداء كربلا مع أسماه قاتليهم ، نعم عبد الله المقتول يوم الطف هو من ام البغين أخو العباس ولا خلاف في ذلك ، وقد ظهرت كرامات يوم الطف هو من ام البغين أخو العباس ولا خلاف في ذلك ، وقد ظهرت كرامات كشيرة العبد الله بن على من قبره الشريف ، ذكرها لنا جاعة من المؤمنين وهي معروفة عند أهل تلك النواحي ، وقبره معروف مشهور وضريحه معمور ، وقد زرئه مرتين . في دالله ، أد بنات وأولاد أمير المؤمنين «ع » ) ؛ فانه زو ج رملة من أبي الهياج عبدالله ، أد بدنا الله من المنات وأولاد أمير المؤمنين «ع » ) ؛ فانه زو ج رملة من أبي الهياج عبدالله ، أد بدنا الله من المن المنات وأولاد أمير المؤمنين «ع » ) ؛ فانه زو ج رملة من أبي الهياج عبدالله ، أد من أبي الهياج عبدالله ، أد من أبي المياب عبدالله ، أد من أبي الهياب عبدالله ، أد من أبي المياب عبدالله ، أن المنات المنات المنات المنات الله النواسة المنات المنات الله النواسة عليات المنات الله النواسة عليات الله النواسة عليات الله النواسة على النواسة على الله النواسة على الله النواسة على النواسة

عبدالله بن أبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب و كانت ام هابى عند عبد الله الاكر ابن عقيل بن أبى طالب فولدت له محداً قتل بالطف و وعبد الرحمن وكانت ميمونة عند عقيل بن عبد الله بن عقيل و أما امامة فكانت عند الصلت بن نوفل بن الحارث ابن عبد الطب و فولدت له نفيسة و توفت عنده و واما فاطمة بنت أمير المؤمنين «ع» فيكانت عند أبى سعيد بن عقيل فولدت له حميد وقيل عند محد بن عقيل .

وفى (البحار) عن قرب الاسناد عن محمد بن الحسن عن على بن اسباط عث لحسن بن مرة عن عنبسة العابد قال : ان فاطمة بنت على «ع ، أمد لها فى العمر حتى آها أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (علمه السلام).

( وفيه عن الخزاز القمي ) : نظر الذي وَاللَّهُ عَلَيْهُ الى أُولاً على وجعفر فقال : تنا لبنينا وبنو نا لبناتما واعقب لملي وع من خمة : الحسن والحسين ومحمد

ابن الحنفية والعباس وعمر . وكان النبي المُشْقِطَةُ لم يتمتع بحرة ولا أمة في حياة خديجة . وكذلك كان على ﴿ ع ﴾ مع قاطمة ﴿ ع ﴾ وفي ( قوت القلوب ) : أنه تزوج بمدوقاتها بتسم ليال ، وأنه نزوج بعشرة .

وتوفي عن أربعة : امامــة وامها زيلب بنت النبي (ص). وأسماء بنت عميس · وليلي · وام البنين ، ولم يتزوجن بعده ·

وخطب المغيرة بن نوفل امامـة ، ثم أبو الهياج بن أبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب ، فروت عن على «ع» آنه لا بجوز لأزواج النبي والوصي أن يتزوجن بغيره بعده .

وتوفي عن عمانية عشر ام ولد ، فقال وع ، الجميع المهات أولادي محسوبات على أولادهن عمل المتعتبين به ، وما كان من المثه على الصلاة والسلام .

## الفصل الثاني

فى ذكر مشاهير أصحاب أمير المؤمنين ( الله )

قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا على بن هاشم عن محمد بن عبد الله عن أبي عُبيدة بن محمد بن عمار عن ابيه عن جده عمار قال كنت مع رسول الله وَالْفُطَّةُ في بعض غزواته وقتل على «ع ، أصحاب الألوبة وفرق جمهم وقتل عمرو بن عبد الله الجمعي وقتل شيبة بن نافع أتيت رسول الله (ص) فقلت يارسول الله: ان علياً جاهد في الله حق جهاده فقدال (ص): لأنه مني وأنا منه وانه وارث علمي وقاضي ديني ومنجز وعدي والخليفة من بمدي ولولاه لم يعرف المؤمن بمدي حربه حربي وسلمه سلمي وسلمي سلم الله إلا أنه أبو سبطي والأعة بعدي من صلبه يخرج الله تمالي الأعمة الراشدين ومنهم مهدي هـ ذه الامة ، فقلت بأبي أنت وامي من هذا المهدي ؟ قال ياعار أن الله تعالى عهد إلى أن بخرج من صلب الحسين أعة تسعة والتاسع من ولده يغيب عنهم ذلك قوله تعالى: ( قُل أَرأَيْمَ أَنْ أَصِيحِ مَاؤُكُمْ غُورًا فَنْ يَأْتُـكُمْ عا ممين ) تكون له غيبة طويلة يرجع فيهما قوم ويثبت آخرون كاذا كان آخر الزمان يخرج فيملاً الارض قسطاً وعدلًا كما مُملئت ظلماً وجوراً ويقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل وهو سميي وأشبه الناس بي ياعمار ستكون بمدي فتنة فاذا كان ذلك كانسم علماً وحزبه كانه مع الحق والحق ممه ، ياعمار ستقاتل بعدي صنفين الناكثين والقاسطين مُ تقتلك المئة الباغية ، قلت يارسول الله أليس ذلك على رضا الله

من لبن تشربه .
فلما كان يوم صفين خرج عبار بن ياسر الحه أمير المؤمنين «ع » فقال له :
يأخا رسول الله أتأذن لي في القتال ? فقال : مهلا رحمك الله ، فلما كان بعد ساعة
أعاد عليه السكلام فأجابه بمثله ، فأعاد عليه ثالثاً فبكي أمير المؤمنين «ع ، ، فنظر اليه
عبار فقال : يأمير المؤمنين انه اليوم الذي وصفه لي رسول الله فنزل أمير المؤمنين وع ،
عن بفلته وعانق عبار وودعه ، ثم قال : يأبا اليقظان جزاك عن الله وعن نبيك وعني خيراً
فنعم الا خ كنت وفعم الصاحب كنت ، ثم بكي (عليه السلام) وبكي عبار ثم قال .
يأمير المؤمندين والله ما تبعتك إلا بمصيرة فاني سحمت رسول الله يقول : يوم خبر :

ورضاك ? قال : نعم على رضى الله ورضاي ويكون آخر زادك من الدنيا شربة من

ياعباد ستكون بعدي فتنة فاذا كان ذلك فاتبع علياً وحزبه فانه مع الحق والستفاتل بعدي الماكثين والقاسطين فجزاك الله ياأمير المؤمنين أفضل الجزاء فقا وأبلغت وقصحت لله ولرسوله ، فركب وركب أمير المؤمنين ﴿ع » ، ثم برز الم ثم دعا بشربة من ما ، فقيسل ما معناه ما ، فقام اليه رجل من الافصار فأسقا من لبن فشربه ، ثم قال ؛ هكذا عهد إلى رسول الله أن يكون آخر زادي الدنيا شزبة من اللبن ، ثم حمل على القوم فقتل أنانية عشر نفساً ، فحرج اليه من أهل الشام فطعناه وقتل (ره) ، فلما كان الليل طاف أمير المؤمنين ﴿ع ، فِ فَوجِد هماراً ملتى بين القتلى فوضع رأسه على نفذه ثم كي وأنشأ يقول ؛ فوجد هماراً ملتى بين القتلى فوضع رأسه على نفذه ثم كي وأنشأ يقول ؛

أراك بصيراً بالذيرت أحبهم كأنك عضي نحوهم بدليل أقول: وفي « مجمع البحرين »: ان عمـار بن ياسر لما قتل يوم صفين الم أمير المؤمنين « ع » وجعل عسح الدم عن وجهه وهو يقول:

وما ظبية تسبى الظباء بطرفها إذا انبعثت خلنا بأجفانها سحرا بأحسن ممن خضب السيف وجهه دماً في سبيل الله حتى قضى صبرا وقال المسعودي: قتل عمسار بن ياسر وله من العمر ثلاث وتسمون و وقبره بصفين .

محمد بن أبي بكر : كان منقطعاً الى أمير المؤمنين (ع) منذ فطم ، و أسمدا بنت عميس هي السبب في ذلك ، وكان أمير المؤمنين الميلا يبزله بمزلة أو حضر مع أمير المؤمنين حرب الجمل وصفين وأبلى فيهما بلاه حسناً قال المسهر في « مروج الذهب » : كان محمد بن أبي بكر بدعي طابد قريش لنسكه و زهده »

على بن أبي طالب «ع» ، ومحمد بن أبي بكر جد الصادق «ع» لأمه ، لأن ام الم هي ام فروة ، وقيل اسمها فاطمة وكنيتها ام فروة بذت القاسم بن محمد بن أبي بكا وكان القاسم هذا فقيه أهل المدينة في زمانه .

وِفِي ﴿ الْمِحَادِ ﴾ : عن الكافى عن محمد بن بحبي عن أحمد بن محمد عن عبد الله

أحمد عن ابراهم بنالحسن عن وهب بن حفص عن اسحاق بن جرير قال قال أبو عبدالله كان سعيد بن المسيب والقامم بن محمد بن أبي بكر وأبو خالد الكابلي من ثقــاة على بز الحمين ﴿ع﴾، ثم قال وكانت امي ممن آمنت واتقت وأحسنت والله يحب المحسنين، ولما اضطربت أهل مصر بعث اليهم أمير المؤمنين ﴿ عَلَيْكِ ﴾ محمد بن أبي بكر وعهد آليه عهداً فقال (ع) بمد حماد الله وأمره بالتقوى ووصيته بالرعية : فاخفض لهما جناحك وألن لهم جانبك، وابسط لهم وجهك، وآس بينهم في اللحظة والنظرة ، حتى لايطمع المظها، في خيفتك ، ولا ييأس الضمفاء من عدلك عليهم ، كان الله مسائلكم عبادة عن الصفيرة من أعمالكم والكبيرة والظاهرة والمستورة، فإن يعمذب فأنم أظلم، وإن يمف فهو أكرم، واعلموا عباد الله ان المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة فشاركوا أهل الدنياني دنياهم ، ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم ، ثم سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت ، وأكلوها بأفضل ما أكلت ، فحظوا من الدنيا بما حظى به المترفون، وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرون، ثم انقلبوا عنها بالراد المبلغ، والمتجرال امج، أصابوا لذة الدنيا في دنياهم، وتيقنوا بأنهم جيران الله غداً في آخر تهم، لا ترد لهم دعوة ، ولا ينقص لهم نصيب من لذة ، فاحذروا عباد الله الموت وقربه ، وأعدوا له عدنه ه كانه يأتي بأمر عظيم ، وخطب حليل ، بخير لا يكون معه شرآ أبدا ، فمن أقرب الى الجنة من عاملها ، ومن أقرب الى النار من عاملها ، وانتم طردا ، الموت، إن أقمَم له أخذكم وإن فررتم منه أدرككم و كاحذروا ناراً قمرها يعيده وحرها شديدة وعذابها جديدة دار ايس فيها رحة ، ولا تسمع فيهسا دعوة ، ولا تفرج فيها كربة ؛ وإن استطعم أن يشتد خوفكم من الله ، وأن بحسن ظنكم به ، ظجموا بينهما » فأن العبد أيما يحكون حسن ظنه بربه على قــدر خوفه من ربه » وان أحسن الناس ظماً بالله أشدهم خوفاً لله ، واعلم يامحمد بن أبي بكر اني قد وليتبك أعظم اجنادي في نفسي أهل مصر فأنت محفوف ان تخالف على نفسك ، وأن تناصح عن دينك ولو لم يكن إلا ساءـة من الدهر ، ولا تسخط الله برضا أحد من خلقــه فان في الله خلفاً من غيره ، وليس من الله خلف في غيره ، صلَّ الصِّلاةِ لوقتها و الموقت لهـا و ولا تعجل وقتها لفراغ هولا تؤخرها عن وقتها لاشتفالك و واعلم ان كل شيء من عملك تبع لصلاتك . . .

وهي طويلة واكتفيناً منها عا نقلناه .

ولما قدم محمد بن أبي بكر مصراً صمد المبر وأبلغهم سلام أمير المؤمنين (ع) تم خطب خطبة بليغة وقال فيها : بتهم ألله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وإياكم لما اختلف فيه من الحق ، وبصر في وإياكم كثيراً مما كان عمى عنه الجاهلون ، ألا ان أمير المومنين ويعموب الدين وقائد الغر المحجلين الى جنات النعيم ، ووصى رسول الله الذي استخلفه على امته برغم المنافقين ، وهو على بن أبي طالب ( ﷺ ) قــد ولائى عليكم ، وعهد إلى ما سممهم ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه انيب، فإن يكن ما ترون من إمارتي وأعمالي طاعة لله فاحدوا الله على ما كان من ذلك ، فانه هو الهادي له وإن رأيتم عاملا لي عمل بغير الحق فارفعوه إلى وعاتبونى فيه فابى بذلك أسمد وأنتم جديرون وفقنا الله وإياكم لصالح الأعمال برحمتـــه ، ثم نزل ، ولبث شهراً ثم بمث الى القوم الذين أفسدوا مصراً فقال لهم : اما ان تدخلوا في طاعتنا واما أن تخرَّجوا من بلادنا ، فأجابوه ان لا نفعل فدعنـا حتى ننظر الى ما يصير اليه أمرنا ، فأمهلهم محمد فكانت وقعة صفين وهم هائبون من محمد فلما انقضت وصارت قضيــة الحكمين طمعوا في محمد وأظهروا له المبارزة و فبعث محمد الحرث بن جهان الجعني الى خريت وفيها بزيد بن الحرث مع بني كنانة فقاتلهم فقاتلوه ، فبيعث محمد اليهم أيضاً أبن مضاهم الكلبي فقتلوه ، وخرج معاوية بن خديج السكونى وطلب بدم عمان مع اناس من الأوباش، وفسدت مصر على محمد بن أبي بكر فبلغ ذلك امير المؤمنين فقال ! ما لمصر إلا الاشتر ، وكان الاشتر بعــد صفين قد وجه به إمير المؤمنين «ع » الى الجزيرة فكتب اليه امير المؤمنين يطلبه ، فحضر عنده فأخبره خبر مصر وقال : ليسَ لها غيرك فاخرج اليها فاتى لو لم اصك اكتفيت برأيك واستمن بالله واخلط الشدة باللين وارفق ما كان الرفق الملغ وتشدد حين لا يغني إلا الشــــدة ، فحرج الاشتر يتجهز الى مصر وكـتب امير المؤمنين ﴿ع ۗ الى محمد بن ابى بكـر يأمره بالتحفظ

على ما فى يده و ترك الفتال الى أن يقدم عليه الأشتر ، فكتب وع و للأشتر عهدا قال فى أوله : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماأمر به عبد الله على أمير المؤمنين مالك بن الحرث الاشتر فى عهده اليه حين ولاه مصراً جباة خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أمرها وعمارة بلادها ، أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع مامن به فى كتابه من فرائضه وسفنه التي لا يسعد احد إلا باتباعها ولا يشتى إلا مع جحودها وإضاعتها ، وأن ينصر الله سبحانه بيده وقلبه ولسانه ، كانه جل إسمه قد تكفل بنصر من فصره واعزاز من اعزه ، وأمره أن يكسر نفسه عن الشهوات وبزغها عند الجحات ، كان النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربى .

ثم اعلم يا الله ابي قد وجهتك الى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور وان الداس ينظرون في أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من امور الولاة قبلك ويقولون فيك ماكنت فيهم، وانما يستدل على الصالحين بما يجري الله على ألسن عباده، فليكن احب الذخائر اليك ذخيرة العمل الصالح فاهلك هو اله وشح بنفسك عما لا يحل لك فان الشح بالنفس الانصاف فيها احببت او كرهت، واشهر قلبك بالرحمة للرعبة والحجبة لهم واللطف بهم ولا تكن عليهم سبعاً ضارياً تغتم اكلهم فانهم صنفان اما أخ لله، في الدين واما نظير لك في الحاق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم المملل ويؤنى على ايديهم في العمد والحطأ فاعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب ان يعطيك الله من عفوه وصفحك مثل الذي تحب

ومنه: ولا تدخلن في مشورتك مخيلا يمدل بك عن الفضل ويعدك الفقر ولا حباناً يضعفك عن الامور، ولاحريصاً بزين لك الشره بالجود، فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى بجمعها سوه الظن باقه، أن شر وزرائك من كان للاشرار قبلك وزيراً ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطائة فانهم اعوان الأثمة واخوان الظلمة وانت واجد منهم خير الخلف.

ومنه: ثم الله الله في الطبقــة السفلي من الذين لا حيلة لهم، والمساكين

والمحتاجين واهل البلاد والزمني فان في هذه المنطقة قانماً ومعتراً واحفظ لله مااستحفظك من حقه فيهم واجعل لهم قسما من بيت مالك وقسما من غلات صوانى الاسلام في كل بلد ومنه : واما بعد هذا فلا تطولن احتجابك من رعيتك فان احتجاب الولاة شعبة من الضيق وقلة علم بالامور والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصفر عندهم السكبير ويعظم الصغير ويقبست الحسن ويحسن القبيح ويشاب الحق بالباطل ، فا عا الوالي بشر لا يعرف ما وارى عنه الناس به من الامور وليست على الحق سمات تعرف بها ضروب الحق من الصدق والكذب واعاانت احد رجلين اما امري مسخت نفسك بالبذل في الحق فقيم احتجابك في واجب حق تعظيمه او فعل كريم يسد به او مبتلي بالمندع فيما اسرع كف الناس عن مسأاتك اذا أيسوا من بذلك مع ان به او مبتلي بالمندع فيما اسرع كف الناس عن مسأاتك اذا أيسوا من بذلك مع ان كثر حاجات النساس اليك مما لا مؤنة فية عليك من شكاة مظلمة او طلب انصاف في معاملة .

ومنه: وإياك والاعجاب بنفسك والثقة عا يمحبك منها، وحب الاطراء فان ذلك من اوثق فرص الشيطان في نفسه نمحق ما يكون من إحسان المحسنين وإياك والمن على رعيتك باحسانك او التربد فيما كان من فعلك او ان تعدهم فتتبع موعودك مخلفك فان المن يبطل الاحسان والمزيد يذهب بنور الحق والخلف يوجب المقت عند الله والماس، وختم هذا العهد بقوله: وإنا اسأل الله بسعة رحمت وعظيم قدرته على اعطاء كل رغبة ان يختم لي ولك بالسعادة والشهادة، إنا اليه راغبون وختمه وع واولك إياه، ولما تجهز الاشتر (ره) سار قاصداً مصر واتت معاوية عيونه بذلك فعظم عليه وكان قد طمع في مصر فعلم أن الاشتر إن قدمها كان اشد عليه من محمد من أبي بكر فأقبل يقوله اللهام! ان علياً قد وجه بالاشتر الى مصر فادعوا الله عليه فكانوا يدعون الله عليه كل يوم، وبعث معاوية الى القسدم على اهل الخراج بالقلزم وقال له: ان الاشتر قسد ولي مصراً فان كفيتفيه لم آخذ منك خراجاً ما بقيت وقال له: ان الاشتر قسد ولي مصراً فان كفيتفيه لم آخذ منك خراجاً ما بقيت وبقيت، قيل وكان عبداً أسوداً فون عليه النزول فنزل عنده فأطعمه طعاماً الاشتر استقبله ذلك الشوم ورحب به شم عرض عليه النزول فنزل عنده فأطعمه طعاماً

فيه سمك مالح فشرب الأشتر ماه كثيراً فثقل حاله فوصف له العسل وقال ان من أمره كذا وكذا ، وأناه بشربة من غسل قد جعل فيه سماً فسقاها إياه فتناول منه شيئاً قليلا فما استقر في جوفه حتى تلف رحمه الله ، فأنى من كان ممة على ذلك الرجل وأصحابه وقتلوهم عن آخرهم ، ولما بلغ معاوية خبر موت الأشتر قام خطيباً ثم قالد : أما بعد فانه كان لعلى يمينان فقطمت إحداها بصفين « يعني عمار بنياسر » ، وقطعت الأخرى اليوم « يعني الأشتر » ، ألا ان لله جنداً من عسل تقتل أعداه نا .

ولما بلغ أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ خبر مالك قال ! إنا لله وإفا اليه راجمون رحم الله مالكا مالك وما مالك وهل موجود مثل ذلك لو كان من حديد لكان فندا أومن حجر لكان صلدا والله لقد كان لي مالك مثل ما كنت لرسول الله ، على مثله فلتبك البواكي ، ثم جرت دموعه على خديه حتى ابتلت كريمته الشريفة .

ثم كتب ﴿ ع ﴾ الى محمد بن أبي بكر وكان بلغه أنه شق عليه عرله بالأشتر ابسم الله الرحمن الرحيم \_ من عبد الله على أمير المؤمنين الى محمد بن أبى بكر ، أما بعد فقد بلغني موجدتك من تسريح الأشتر الى عملك واني لم افعل ذلك استبط \_ المحد في الجهد ولا افردياداً لك في الجهد ولو نوعت ما نحت يدك من سلطانك لوليتك ماهو أيسر عليك مؤنة واعجب اليك ولاية أن الرجل الذي كنت وليته أمر مصر كان لنا رجلانا صحاً وعلى عدون المديدا فرحه الله فلقد استكمل أيامه ولاقي حمامه ونحن عاد راضون أولاه الله رضوانة وضاعف الثواب له فاصحر لعدوك وأمض على بصيرتك عه راضون أولاه الله رضوانة وضاعف الثواب له فاصحر لعدوك وأمض على بصيرتك وشمر لحرب من حاد بك وادع الى سبيل ربك بالحكمة واكثر الاستعانة بالله يكفيك ما الحمك ويعينك على ما نزل بك إن شاء الله .

فلما وردكتاب أمير المؤمنين ﴿ع ﴾ على محمد بن أبي بكر جزع على مالك جزءاً شديداً وقال رحم الله مالكاً لقد كان سيفنا الذي نسطو به على عدونا ، ثم كتب الى أمير المؤمنين ﴿ع ﴾ : بسم الله الرحمن الرحيم الى عبد الله على أمير المؤمنين من محمد بن أبي بكر ، السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته اما بعد فقد انتهى الى كتابك وفهمته وليس أحد من الناس أرضى برأي أمير المؤمنين ولا اجهد

على عدوه ولا أرمن بوليه مني وقد خرجت فمسكرت وآمنت الناس إلا من نصب لنا حرباً وأظهر لنا خلافاً وانا متبع أمير المؤمنين وحافظه والسلام ·

وأما مماوية كانه لما بلغة أن محمداً بني في مصر وأن أبن خديج خرج فيها يطلب بدم عبان هو واصحابه وأبن مخلد، كتب اليه كتاباً يشكرها ويمدها المواسات في سلطانه وبمثه مع مولاه سبيع ، فأجابه يطلب منه المدد ، فبمث اليه جيشاً كثيفاً واستعمل عليه حمرو بن الماص ، فسار حتى نزل أدابي مصر فاجتمعت اليه الممانية وكنب عمرو الى محسد : أما بعد فتنح عني بدمك يابن أبي بكر فاني لا أحب أن يصيبك مني ظفر أن الناس بهذه البلاد قد اجتمعت على خلافك وهم مسلموك فاخر ج يصيبك من الناصحين وبعث معه كتاباً لمماوية يتهدد وقصده حصار عمان ، فأرسل عمد الكتابين الى امير المؤمنين ﴿ ع ﴾ وكتب يخبره بنزول عمرو بن الماص بأرض مصر وانه رأى التثاقل بمن عنده ويستمده ،

فكتب أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ كتاباً يأمره بالعبير لعدوه وقتاله وان الجيوش تنفذ اليه . فلما اتساه كتاب أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ قام في الناس وندبهم الى الخروج على عدوهم مع كنانة بن بشر فانتدب معه الفان و وخرج محمد بعده في الفين وكنانة في مقدمته و واقبل عمرو نحو كنانة فلما دنا منه سرح الكتايب كتيبة بعد كتيبة في مقدمته و واقبل عمرو نحو كنانة فلما دنا منه سرح الكتايب كتيبة بعد كتيبة بعث الى معاوية بن خديج فأتاه هو واصحابه فأحاطوا بكمانة واصحابه وهجموا عليهم كالجراد المنتشر فضاربهم بسيفه حتى اكنوه واستشهد رحمه الله و فلما بلغ خبره محمداً تقرق عنه اصحابه و وقبل نحوه عمرو وما بق أحد إلا نفر خرج اليه محمد ومن معه فقاتلوا قتالا شديداً فقت لل المسمود حتى موضعهم وانهزم عنهم و فقيل اله اختباً عند جبلة بن مسروق فدل عليه معاوية ابن خديج فأحاط به ، وخرج محمد اليهم فقاتلهم حتى قتل منهم جاعة عليه معاوية ابن خديج فأحاط به ، وخرج محمد اليهم فقاتلهم حتى قتل منهم جاعة عمره وقبل ، خرج بحشى في الطريق فانتهى الى خربة في ناحية الطريق وجلس فيها واضعاً رأسسه في ركبته و وسار عمرو بن العاص حتى دخل الفسطاط وخرج عميها واضعاً رأسسه في ركبته و وسار عمرو بن العاص حتى دخل الفسطاط وخرج

مماوية بن خديج في طلب محمد فانتهى الى جماعة في قارعة الطريق فسألهم عنه فقال احدهم دخلت تلك الحربة فرأيت رجلا جالساً ، فقال ابن خديج هو هو فدخلوا عليه فاستخرجوه وقد كاد بموت عطشاً واقبلوا به نحو الفسطاط فوثب اخوه عبد الرحان ابن ابي بكر الى عمرو وكان في جنده وقال : أتقتل اخي صبراً ابمث الى ابن خديج فانهه عنه ، فبعث اليه يأمره ان يأتيه بمحمد فقال قتلتم كنانة واخلي مجمداً اكفاؤكم خير من أوالتُكم أم لكم براءة في الزبر هيهات هيهات ، فقــال لهم محمد بن أبي بكر : اسقوني ماه فقال له ابن خديج: لا سقاني الله إن سقيتك قطرة ابداً إنكم منعتم عُمَان شرب الماء لا والله لا قتلك حتى يسقيك الله من الحيم والنساق، فقال له محمـــد يابن البهودية النساجة ليس ذلك اليك أعا ذلك الى الله يستى اولياءه ويظمي اعداءه وهم انت وامثالك اما والله لو كان سيق بيدي ما بلغتم مني هذا ، فقال ابن خديج : اتدري ما اصنع بك ? ادخلك جوف حمار ثم احرقه عليك بالنار ، فقال له محمد: إن فعلت بي ذلك فطالمافعلتم ذلك بأولياءالله وانى لاثرجو ان يجعلها عليك وعلى اوليائك ومماوية وعمرو ومن سبقهم في ظلم آل محمد نسساراً تلظى كلما خبت زادها الله سميرًا ، فغضب منه وضرب عنقه ثم ألقـــاه في جيفة حمار ثم أحرقه بالنار ، وقيل أحرقه وبه رمق ، ولما بلغ عائشة ما فعــــــل بمحمد قيل جزعت عليه جزعًا شديداً وقيل قالت : هذا جزاء من عقه أهله ، وجملت في دبر كل صلاة تدعو على مماويـة وعمرو بن العاص وتلمنها .

ويروى: أن محمد بن جمفر بن أبي طالب كان مع محمد بن أبي بكر ، ولمسا قتل استجار محمد بن جمفر بأخواله من خثمم ، وكان خثمم يومئذ رجل بظهره بزخ من كسر اصابه ، فكان اذا مشى ظن الجاهل انه يتبختر في مشيه ، فذكر لا بن خديج انه عنده ، فقال له : اسلم الينا هذا الرجل ، فقال ابن اختنا لجأ الينا لنحقن دمه فدعه عنك ، قال ! لا والله لا ادع ـــ حتى تأتيني به ، قال : لا والله لا آتيك به ، قال : كذبت والله اتأتيني به انك ما علمت لاوره ، قال : أجل أبي لاوره حين اقاتلك على ابن محمي دونه تسفك دمه ، فسكت ابن خديج ، وأخذوا رأهم عمك محمق دونه تسفك دمه ، فسكت ابن خديج ، وأخذوا رأهم

محمد بن أبي بكر وعبؤه تبنساً وبعث به الى معاوية · قيل . فكان أول رأس طيف به في الاسلام ، ففرح معاوية فرحاً شديدا ·

وأما أميرالمؤمنين ﴿ ع ﴾ كانه لما جائه كتاب محمدين أبي بكر فأجابه عنه ووعده المدد وقام فى الناسخطيماً واخبرهم خبرمصر وقصد عمرو إياها وندبهم وحثهم علىذلك وقال: اخرجوا بنا الى الجرعة ﴿ وَهِي بِينِ الْكُوفَهُ وَالْحَيْرَةُ ﴾ ، فلمــا كانـــ الفد خرج (عليه السلام) الى الجرعة فنزلها بكرة وأقام بها حتى انتصف النهار فلم يأته أحد فرجع ، فلم\_ا كان المشي استدعى أشراف الناس وهو كتبيب فقال ! الحمد لله على ما قضى من أمره وقدر من فعله وابثلاثي بكم ايتها القرية التي لا تطيع اذا امرت ولا تجيب اذا دعوت لا أباً لفيركم ما تنتظرون عصركم والجهاد على حقَّكم فو الله التن حاء ألموت وليأتيني ليفرقن بيني وبينكم وأنا الصحبتكم قال وبكم غيركثير المدد انم اما دين مجمعكم ولا حمية تحميكم ا اذا انم سمعتم بعدوكم ينتقص بلادكم ويشن الغارة عليكم ا أوليس عجبًا ان معاوية يدعو الجفاة الطفاة فيتبعونه على غير عطاه ولامعونة في السُّنــــة المرة والمرتين والثلاث الى أي وجــــه شاء وانــا ادعوكم وأنتم اولي النهي وبقية الناس على العطا والمعونة فتفرقون عني وتمصونى وتختلفون على ا فقام كعب بن مالك الارحبي وقال : ياأمير المؤمنين اندب النــاس ، لهذا اليوم كنت ادخر نفسي ، ثم قال : ايما الناس اتقوا الله واجيبوا إمامكم والصروا دءوته وقاتلوا عدوه وأنا اسير اليه فخرج معه الفان ، فقال له ﴿ ع ﴾ : سر فوالله ما اظنك تدركهم حتى

مم الى المبر المؤمنين ع الخبر بقت ل محمد بن أبى بكر وسرور أهل الشام بقتلة فقال ع ، أما ان حزننا عليه بقدر سرورهم لا بل يزيداضعا كا ، فأرسل ع ، فأعاد الجيش الذي نفذه ، وقام ه ع ، خطيباً وقال : ألا ان مصر قد افتتحها الفجرة اولوا الجور والظلم قد الذين صدوا عن سبيل الله وبفوا الاسلام عوجاً ، ألا وان محمد بن أبى بكر قد استشهد وقت ل فعند الله نحتسبه ، ثم استعبر باكياً وقال : رحم الله محمداً لقد كان لي ربيباً وكنت اعده ولدا كان لي براً ، فعلى مثل محمد نحون

أما اني ما الوم نفسي على تقصير واني لمقداسات الحرب لجدير واني لأتقدم على الأمر واعرف وجه الحزم وأقوم فيكم بالرأي المصيب واستنصر كم معلنا وانأديدكم نداء المستفيث فلا تسمعون لي قولا ولا تطيعون لي أمراً حتى تصير بي الأمور اليءواقب المساءة ، فأنم القوم لا يدرك بكم الثار ولا تنفض بكم الأوتار ، دعوتكم الى غياث إخوا نكم منذ بضع وخمسين ليلة فتجرجرتم جرجرة الجمل الأشدق وتثاقلم الى الأرض تثاقل من ليست له ننة في جهاد العدو ولا اكتساب الأخر ، ثم خرج إلى جنيد متذانب كأنهم يساقون الى الموت وهم ينظرون .

وكتب (ع) الى عبد الله بن عباس وهو بالبصرة : أما بعد فان مصر قد فتحت ومحمد بن أبي بكرقد استشهد فعند الله محتصبه ولداً ناصحاً وعاملا كادحاً وسيفاقاطعاً وركناً رافعاً وقد كنت حثثت الناس على لحاقه وأمرتهم بفياته ودعومهم سراوجهرا وعوداً وبدء فهنهم الآبي كارها ومنهم المعتل كاذبا ومنهم القاعد خاذلا واسأل الله أن ان يجعل لي منهم فرجاً عاجد للا فوالله لولا طمعي عند لقائي في الشهادة وتوطيني نفسي على المنية لأحببت ان لا ابق مع هؤلاء يوماً واحداً ولا النق بهم أبداً .

﴿ وأما مالك بن الحرث الأشتر النخمي ﴾ : كان عالماً عاملاً شجاءاً رئيساً شديد المحبة لأميرالمؤمنين ﴿ عِ ﴾ . وقد ذكرنا سابقاً شيئاً من موقفه مع أمير المؤمنين وفصرته للحق في مجلس غزوانه ﴿ عِ ﴾ ، وذكرنا خبر وقاته فيما مضى عن قريب وكان مالك بجمع بين اللين والمنف .

فقد روى فى بعض الكتب؛ أنه (ره) مر يوماً في السوق وكان طويل القامة لا يلبس إلا لبسته الفاخرة وقد لبس قيصاً من الكرباس وتمهم بعمامة من ذلك القميص فمبت به يمض أهل السوق ولم يعرفه ، فلم يتكلم الاشتر ومضى مسرعاً ، فأخبر ذلك الرجل انه كان الاشتر صاحب امير المؤمنين ﴿ ع » ، فخاف ذلك الرجل وقال : شكلتني امي لم اعرفه ، ثم سار فى طلبه ليمتذر اليه فوجده في مسجد يصلي ، فدخل عليه وطلب منه العفو ، فقال مالك (ره) ؛ والله لم ادخل هذا المسجد إلا اللامتغفار لك .

ولما عانق ابن الزبير يوم الجمل وصرعه ؟ جمل ابن الزبير يصرخ: اقتلوني ومالكا ، واقتلوا مالكا ممي ، فلم يعلم من الذي يعينه لشدة الاختلاط وثوران النقم ، وكان مالك بعد ذلك يقول! والله لو قال : اقتلوني والاشتر لقتلنا جميماً وما ابالي إذ قتل عدو الله . وقال مخاطب عائشة في ذلك :

أعائش لولا انني كنت طاوياً ثلاثاً لا لفيت ان اختك هالكا غدات ينادي والرماح أنوشه كوقع الصياصي : اقتلوني ومالكا فنحاه مني شبعــه وشبابه وابي شيدخ لم اكن ماسكا وكانت شهادته (ره) في سنــة سبع وثلاثين على رواية والاصح : سبع وعشرين .

﴿ عبد الله بن عباس ﴾ : كان مع النبي وَاللَّهُ عَلَيْهُ ثُمْ مع أُمير المؤمنين «ع » وكان علم عالماً عالماًا

في كتاب (ينابيسم المودة): ان ابن عباس قال يوماً: لو اني رأيت أحداً أعلم مني لا تيته، فقيل فما تقول في على ? فقال أو لم آته . وكان ابن عباس من تلاميذ على (عليه السلام).

وعن الكشى ؛ بسنده عن رجل من أهل الطايف قال : أتينا ان عباس في مرضه الذي مات فيه قال فأغمي عليه في البيت فاخر ج الى صحن الدار ، قال فأغاق فقال : ان خليلي رسول الله ، وهجرت مع علي ، وأبي سأعمى فعميت . وأبي سأغرق فلمساجرت مع رسول الله ، وهجرت مع علي ، وأبي سأعمى فعميت . وأبي سأغرق فأصابتني حكة فطرحتي اهلي في البحر فغفلوا عني ففرقت ، ثم استخرجوني بمسد . وأمرني أن أبره من خمسة : من الناكين وهم اصحاب الجل . ومن القاسطين وهم أهل النهروان . ومن القدرية وهم الذين ضاهوا النصاري البهام ، ومن الخوار ج وهم أهل النهروان . ومن القدرية وهم الذين ضاهوا النصاري في دينهم . فقالوا الله اعلى ما تاكي عليه على بن أبي طالب وأموت على ما مات عليسه على بن أبي طالب ، قال ثم مات فغمل و كفن

ثم صلى على سريره ، قالد فجاء طايران ابيضان فدخلا في كفنه فرأى الناس انما هو فقهه فدفن .

﴿ مَيْمُ النَّادِ ﴾ : صاحب أمير المؤمنين ﴿ ع \* خاصة ، ولم بدرك صحبة النبي .

وبروى ، ان ميثم كان عبداً لامرأة من بني أسد فاشتراه على "ع ، منها فأعتقه ، فقال ما اسمك افقال سالم ، قال : اخبرني رسول الله ( وَالله الله الله الله الله الله الله ومن أمير المؤمنين الذي سماك به أبوك فى العجم ! ميثم ، قال صدق الله ورسولة وصدق أمير المؤمنين والله انه لأسمى ، قال فارجم الى اسماك الذي سماك به رسول الله ودع سالما ، فرجم الى ميثم واكتنى بأبي سالم .

فقال على ﴿ ع ، ذات يوم : انك تؤخذ بمدي فتصلب وتطمن بحربة كاذا كان اليوم الثالث ابتدر منخراك وفمك دماً فتخضب لحيتك كانتظر ذلك الخضاب تصلب على باب عمرو بن حريث عاشر عشرة انت أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة وامض حتى اريك النخلة التي تصلب على جذءها ، فأراه إياها ، وكان ميثم يأتيها فيصل عندها ويقول: بوركت من نخلة لك خلفت ولي غذيت، ولم يزل معاهدهـ احتى قطعت وحتى عرف الموضع الذي يصلب عليه بالكوفة ، قال وكان يلقي عمرو بن حريث فيقول: أبي مجـــاورك كاحسن جوارى ، فيقول له عمرو : أثريد ان تشتري دار ابن مصعود أو دار ابن حكيم ? وهو لا يعلم ما يريد ، وحج في الصنة التي قتل فيها فدخل على أم سلمة فقالت : من أنت ? قال : أنا ميشم ، قالت ? والله لربما سممت رسول اللة ( ص ) يذكرك ويومي بك علياً في جوف الليل ، فسألها عن الحسين (ع» فقالت : في حايط له ، قال اخبريه اني قد احببت السلام عليه ونحن ملتقون عنهـــد رب العالمين ، فدعت بطيب وطيب لحيته وقالت : أما انها ستخضب بدم ، ثم خرج من دار ام سلمة كاذا ابن عباس جالس فسلم عليه ثم قال : بابن عباس سلني ما شئت من تفسير القرآن فاني قرأت تنزيله على أمير المؤمنين وعلمني تأويله ، فقسال : ياجارية على بالدواة والقرطاس ، ثم أقبل يكتب ، فقال : يابن عباس كيف بك اذا رأيتني مصلوباً ? فقال ابن عباس وتكون أيضاً وخرق الكتاب، فقال: مه احفظ بما سممت مني قان يك ما أقول لك حقاً اسكت وإلا خرقته ، قال : هو ذلك . ولما قدم الدكوفة بعث اليه عبيد الله بن زياد فأدخل عليه فقيل له ! هذا كان من آثر الناس عند علي ، قال ! ويحكم هذا الاعجمي ? قيل له فعم ، فقال له : ياميثم أبن ربك ? قال : بالمرصاد لكل ظالم وأنت أحد الظامة ، قال اخبر في مااخبر ك صاحبك افي فاعل بكقال : اخبر في انك تصلبني عاشر عشرة أنا أقصرهم خشبة واقربهم الحد المطهرة ، قال لنخالفنه قال ! كيف تخالفه فوالله ما اخبر إلا عن النبي عن جبر أبيل عن الله تعدلى فكيف تخالف هؤلاه ؟ ولقد عرفت الموضع الذي اصلب فيه وأبن هو من الكوفة وانا أول خلق الله الجلم ، فحبسه وحبص معه المختار بن أبي عبيد بالثقني ، فقال ميثم المختار . انك تفلت و نخر ج ثاثراً بدم الحسين «ع » فتقتل هذا الذي يقتلنا ،

فلما دعى عبيد الله بن زياد بالمختار ليقتله طلع بريد بكتاب بزيد يأمره بتخلية سبيل المختار فحلاه و وأمر بميثم ان يصلب فأخر ج فقيل ما كان اغتاك عن هذا فتبسم وقال وهو بومي الى النخلة لك خلقت ولى غذيت ، فلما رفع على الخشبة اجتمع الناس حوله عند باب عمرو بن حريث فقال عمرو قد كان والله يقول اني مجاورك فلما صلب ميثم أمر عمرو جاريته بكنس تحت خشبتة ورشه و نجميره فحسل ميثم فلما صلب ميثم أمر عمرو جاريته بكنس تحت خشبتة ورشه و نجميره فحسل ميثم يحدث بفضائل بني هاشم ، فقيل لابن زباد قد فضحكم هذا المبد ، فقال الجموه وكان اول خلق الله الجم في الاسلام ، وكان قتل ميثم قبل قدوم الحسين «ع ، المراق بمشرة أيام ، فلما كان اليوم الثالث من صلبه طمن ميثم بالحربة فكبر ثم انبعث في آخر النهاد

وفي بعض الروايات بالاسنداد الى صالح بن ميثم قال اخبرنى ابو خالد النار قال اخبرنى ابو خالد النار قال اخبرنى ابو خالد النار قال كنت مع ميثم النار بالفرات يوم الجمعة فهبت ريح وهو فى سفينة من سفن الرمان ، قال فخر ج فنظر الى الريح فقال شدوا برأس سفينتكم ان هذا ربح عاصف مات معاوية الساعة ، قال فلما كانت الجمعة المقبلة قدم بريد من الشام فلقيته كاستخبرته فقلت له ياعبد الله ما الخبر ، قال فى راحة فى احسن حال توفي معاوية وبايدم الناس يزيد ، قال قلت اي يوم توفي ، قال يوم الجمعة وبالاسناد الى حنان بن سدير

عن أبية عن جده قال قسدال لي ميم المار ذات يوم . أبي اخبرك بحديث وهو حق قال فقات بأبا صالح بأي شيء تحديني ? قال ابي اخرج العام الي مكة فأذا قدمت القادسية راجعاً ارسل إلي عبيد الله بن زياد رجلافي مائة فارس حتى بجيء بي اليه فيقول لي أنت من هذه السبابية الخبيثة المحترقة التي قسد بيست عليها جلودها وام الله لأقطعن بدك ورجلك فأقول لارحك الله فوالله لعلي كان اعرف بك من حصن حين ضرب رأسك بالدرة فقال له الحسن يأبة لا تضربه فائه بحبنا ويبغض عدونا فقال له على دع، بحيبا له اسكت يابني فوالله لأنا اعلم به منك فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة انه لعدو وابيك وولي لعدوك ، قال فيأمر بي عند ذلك فاصلب فأكون اول هذه الامة الجلم بالشريط في الاسلام فاذا كان اليوم الثالث فقلت غابت الشمس او لم تغب ابتدر منخراي دما على صدرى ولحيتي ، قال فرصدنا فلما كان اليوم الثالث فقلت غابت الشمس او لم تغب ابتدر منخراه على صدره ولحيته دما ، قال فاجتمعنا سبعة من الشمس او لم تغب ابتدر منخراه على صدره ولحيته دما ، قال فاجتمعنا سبعة من

واصبح فبمث الحيل فلم نجد شيئاً .
وفي رؤاية قال ميثم للناس وهو مصلوب سلونى قبل ان اقتل فو الله لا خبرنكم بعلم ما يكون الى ان تقوم الساعة وما يكون من الفتن فلما سأله الناس حديثاً واحداً إذ أتاه رسوله من قبل ابن زياد فألجه بلجام من شريط ، وهو اول من ألجم بلجام وهو مصلوب .

المدين فاتمدنا بحمله فجئت اليه ليلا والحراس بحرسونه وقد اوقدوا النار فحالت

النار بيننا وبينهم فاحتملناه حتى انتهينا به الى فيض من ماه في مراد من الخراب

﴿ رشيد الهجري ﴾ يروى ان أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ كان يسميه رشيد البلايا لا به ﴿ ع ﴾ كان التي اليه علم البلايا والمنايا ، فكان اذا لتى الرجل قــال له انت تموت عيتة كذا وتقتل أنت يانلان بقتلة كذا وكذا ، فيكون كما يقول .

وروى بالاسناد عن فضيل بن الزبير قال خرج أمير المؤمنين «ع ، الى بستان البرنى ومعه اصحابه فجلس تحت تخلة ثم أمر بنخلة فلقطت فانزل منها رطب فوضع بين الديهم قالوا فقال رشيد الهجري ياأمير المؤمنين ما اطيب هذا الرطب ? فقدال يارشيد

أما انك ستصلب على جذعها و قال رشيد فكنت اختلف اليها طرفي النهار اسقيها ومضى أمير المو منين وع و قالد فجئتها يوماً وقد قطع سعفها قلت اقترب أجلي و ثم جئت يوماً فجاه العريف فقال اجب الاثمير فأتيته فلما دخلت القصر اذا الخشب ملقي فاذا فيه الزروق فجئت حق ضربت الزروق برجلي ثم قلت لك غذيت ولي انبت و ما ادخلت على عبيد الله بن زياد فقال هات من كذب صداحبك و فقلت والله ما أنا احلت ولا هو ولقد اخبرني انك تقطع يدى ورجلي ولساني قال إذن والله نكذبه اقطعوا بديه ورجليه واخرجوه فلما حل الى أهله اقبل يحدث الناس بالعظائم وهو يقول ابها الناس سلوني وان للقوم عندي طلبة لم يقضوها و فدخل رجل على ابن زياد فقال له ما ذا صنعت قطعت يديه ورجليه وهو يحدث الناس بالعظائم و قال فأرسل فقال له ما ذا صنعت قطعت يديه ورجليه وهو يحدث الناس بالعظائم و قال فأرسل فقال له ما ذا صنعت قطعت يديه ورجليه وهو يحدث الناس بالعظائم و قال فأرسل

﴿ عمرو بن الحق الخزاعي ﴾ . في البحداد ان عمرو بن الحق كان صاحب رسول الله ﴿ وَلَهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ كَانَ صَاحَبُ رَسُولُ الله ﴿ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ العَبَادَةُ وَأَنْحَلَتَ جَمَّهُ وَصَفَرَتَ لُونُهُ .

ولما قتل أمير المؤمنين •ع ، طلبه معاوية ليقتله فكان لا يأوي الكوفة فبعث له مماوية الا مان والمواثيق والعهود أن لا يتعرض له بسوء فدخلها فقبض عليه وقتله .

وفيه روى محمد بن على الصواف عن الحسين بن سفيان عن أبيه عن شمير بن سدر الآزدي قال قال على ه عن المحرو بن الحق الخزاعي أبن نزلت ياعمرو ? فقال في قومي ، فقال لا تبزلن فيهم ، قال أفأ نزل في بني كنانة جيراننا ? قال لا ، قال أفأ نزل في بني كنانة جيراننا ? قال لا ، قال أفأ نزل في ثقيف ? قال فيما تصنع بالممرة والمجرة ? قال وما هما ? قال عنقان من فار من ظهر الكوفة يأني أحدها على عيم وبكر بن وائل فها يفلت منه أحد ويأني الأخر فيأخذ على الجانب الآخر من الكوفة فقل من يصيب منهم الما هو يدخل الدار فيحرق البيت والبيتين ، قال أفأ نزل في بني عمرو بن عام من الأزد ? قال فقال عامرو هذا الكهنة . فقال ياعمرو هذا الكلام وقالوا : ما نراه إلا كاهناً يتحدث بحديث الكهنة . فقال ياعمرو

انك لمقتول بعدي وان رأسك لمنقول وهو أول رأس ينقل في الاسلام وويسل لقاتلك اما انك لا تنزل بقوم إلا أسلموك برمتك إلا هذا الحي من بني عمرو بن عامل من الأزد كا بهم لن يسلموك ولن يخذلوك ، قال فوالله ما مضت الأيام حتى تنقل عمرو بن الحق في خلافة معاوية في الأحياء خاتفاً مذعوراً حتى نزل في قومه من بني خزاعة فأسلموه ، فقتل وجمل رأسه من العراق الى معاوية ، وهو أول رأس حمل في الاسلام من بلد الى بلد . وكان عمر و بن الحق في جملة من دخل على عثمان يوم الدار . قال المسعودي : وقد قبل ان عمرو بن الحق طعن عثمان بسهام تسم طعنات . قال المسعودي : وقد قبل ان عمرو بن الحق طعن عثمان بسهام تسم طعنات . ( حجر بن عدى » : كان من أبر أصحاب أمير المؤمنين «ع» وكان ذا علم وحلم وشجاعة وكرم وفصاحة ، أخبره أمير المؤمنين ( عليه ) عا يجري عليه بعده من القتل .

قال المسمووي في تاريخه و مروج الذهب ، وفي سنة ثلاث وخمسين قتل معاوية حجر بن عدي الكندي ، وهو أول من قتل صبراً في الاسلام ، حمله زياد من الكوفة وممه تسمة نفر من اصحابه من أهل الكوفة وأربعة من غيرها فلما صارا على أميال من الكوفة براد به دمشق أنشأت ابنته تقول ولا عقب له من غيرها ؛

رفع أيها القمر المدير لملك أن ترى حجراً يسير يسير الى معاوية بن حرب ليقتله كذا زعم الامير ويصلبه على بابي دمشق وتأكل من محاسنه القسور تخيرت الحبائر بعد حجر وطاب لها الخورنق والعدير ألا ياحجز حجر بني عدي تلقلتك السلامة والسرور الخاف عليك ما اردى علياً وشيخاً في دمشق له زئير ألا ياليت حجراً مات موتاً ولم ينحر كما نحسر البعير ألا ياليت حجراً مات موتاً ولم ينحر كما نحسر البعير أن تهلك فكل عميد قوم الى هلك من الدنيسا يصير

ولما صار الى مرج عذراه على اثنى عشر ميلا من دمشق تقدم البريد بأخبارهم الى معاوية فبعث برجـــل اعور ، فلما اشرف على حجر وأصحابه قال رجل منهم

إن صدق الزجر كانه سيقتل منا قصف وينجو الباقون ، فقيل له ومن أبن علمت الله أما ترون الرجل المقبل مصاباً باحدى عينيه ، فلما وصل اليهم قال لحجر : النامير المؤمنين (يهني معاوية) أمري بقتلك يارأس الضلال ومعدن الكفر والطغيسان والمتولي لأبي تراب وقتل اصحابك إلا أن ترجعوا عن كفركم وتلعنوا صاحبك وتتبرؤن منه ، فقال حجر وجاعة ممن كان معه : ان الصبر على حد السيف لأيسر علينا مما تدعونا اليه ثم القدوم على الله وعلى نبيه وعلى وصيه احب الينا من دخول النار ، وأجاب نصف من كان معه الى البراءة من على «ع» ، فلما قدم حجر ليقتل المار ، وأجاب نصف من كان معه الى البراءة من على «ع» ، فلما قدم حجر ليقتل قال دعونى اصلي ركمتين ، فيمل يطول في صلاته فقيل له أجزعاً من الموت ? فقال لا ولكني ما تطهرت المصلاة قط إلا صليت وماصليت قدط أخف من هذه فدكيف والحق به من وافقه على قوله من اصحابه .

وقيل ! ان قتلهم كان في سنة خمسين ٠

﴿ كَمَيل بن زياد ﴾ ؛ كان من خواص أصحاب أمير المؤمنين ﴿ ع ﴾ وكان من الزهد والتقوى عكان. ودعاء كميل الذي وردت قراءته في ليلة النصف من شهر شعبان وفي ليالي الجمعة منصوب اليه علمه إياه أمير المؤمنين ( ﷺ ) .

قال المفيد (ره): روى جليل عن المفيرة قال: لما ولي الحجاج طلب كميل ابن زياد فهرب منه ، فحرم قومه عطاهم فلما رأى كميل ذلك قال انما شييخ كبير وقد نفد عمري لا ينبغي أن احرم قومي عطاهم نفرج فدفع بيده الى الحجاج ، فلما رآه قال لقد كنت احب ان اجد عليك سبيلا ، فقال له كميل: لا تصرف على أنيابك ولا تهدم على فوالله مابق من عمري إلا مثل كواهل العباد فاقض ماأنت قاض فان الموعد الله وبعد القتل الحساب ولقد خبرى أمير المؤمنين «ع» انك قاتلى ، فقال له الحجاج: الحجة عليك إذن ، فقال له كميل ذاك اذا كان القضاء اليك ، قال بلى قد كنت فيمن قتل عمان بن عفان ، اضربوا عنقه فضربت عنقه رضوان الله عليه وفي شرح النهيج لابن أبي الحديد: كميل بن زياد بن بهيل بن هيئم بن سعد

ابن مالك بن حرب ، كان من صحابة على وعد وشيعته وخاصته وقتله الحجاج على المسده في على هيت وكان ضعيفاً عر على المسده في على هيت وكان ضعيفاً عر عليه سرايا معاوية وتنهب أطراف العراق فلا بردها ويحول أن يجير ما عنده من الضعف بأن يغير على أطراف العمال معاوية مثل قرقيسيا وما يجري مجراها من القرى التي على الفرات ، فأنكر أمير المؤمنين ذلك وقال ان من العجز الحاضر أن يهمسل العامل ما وليه ويتكلف ما ليس من تكليفه ، ثم عزله (عليه السلام) .

( عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ) : كان يكنى أبا جعفر وكان من أحسن الناس وجها وأفصحهم منطقاً وأسمحهم كفاً ، حضر مع أمير المؤمنين «ع» حرب الجمل وصفين ومهروان ثم لازم الحسن «ع» ثم الحسين «ع» .

وفي (الهرجات الرفيعة) السيد الفاضل السيد على صدر الدين : روى عن الامام أبي عبد الله جعفر بن عجد عن أبيه «ع» قال : بايم رسول الله (ص) الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وهم صفار ، ولم يبايم صغيراً قط إلا هم .

وفيه روى أبو الفرج الأصبهائي باسناده عن عمان بن أبي سلمان وابن قاربن قالا : مر النبي (ص) بعبد الله بن جعفر وهو يصنع شيئاً من طين من لعب الصبيان فقال ما تصنع بهذا في فقال ابيعه ، قال ما تصنع بشمنه ? قال اشتري به رطباً فا كله فقال (ص) : اللهم بارك في صفقة عينه ، فكان ما اشترى شيئاً إلا ربح به . ولما أراد الحسين ه ع ، أن يخرج الحي العراق أراد الحروج معه فلم برض الحسين لأن عبد الله كان مكفوفاً ، وكان عبد الله زوج زينب المكبرى عقيلة بني هاشم بنت أمير المؤمنين «ع ، فلما أيس من المسير مع الحسين قال ياسيدي إذن ابعث معك أمير المؤمنين «ع ، فلما أيس من المسير مع الحسين قال ياسيدي إذن ابعث معك ولداي ، فقبل الحسين «ع » . ولما جاء الناهي يقمي الحسين بن علي لم يمالك عبد الله ودن ان خرج سائلا عما حرى ، وكان معه عبد له كان قد ربي ولدي عبد الله فلما هون ان خرج سائلا هذا مالقيناه من الحسين بن علي ، فقال عبد الله ورفع العصا ليضر به ويلك ألمحصين بن علي يقال هذا ، ففر العبد بين يديه ، ثم طرده ولم يأوه بعد ذلك ومن كرم عبد الله بن جعفر : ما ذكره أهل السير انه وقف اعرابي على مروان

ابن الحسكم أيام الموسم بالمدينة فسأله فقال مروان : ياأعرابى ليس عندنا ما فصلك به ولكن عليك بابن جعفر، فأنى الاعرابى باب عبدالله بنجعفر فاذا ثقله قد سار نحو مكة وراحلته بالباب علمها متاعه وسيفه معلق فخرج عبدالله من داره، وأنشأ الاعرابى يقول شعراً مخاطباً له !

أبو جعفر من اهـل بيت نبوة صلاتهم المسلمـين طهور أبا جعفر ان الحجيج تراحلوا وليس لرحلي أن رحلت بعير أبا جعفر مروان ظرت بمـاله وأنت على ما في يديك أمير وأنت المرؤ من هاشم المرز قدغدا اليه يسير الحجد حيث يسير

فضحك عبد الله وقال باأعرابي سار الثقل فدونك الراحلة عا فيها والبك أن تخدع عن السيف فأبي اخذته بألف دينار ، فأخذ الاعرابي الراحلة بما فيها ، وهو يقول :

ألا كل من برجو نوال بن جعفر سيجرى له بالمجن والبشر طــائره وسار عبد الله عشي على قدميه الى مكة .

وفي (المقد ) لا بن عبد ربه: أعطى عبد دالله بن جمفر لامرأة مالا عظيما فقيل له انها لا تمرفك و كان برضيها اليسير، فقال إن كان برضيها اليسير فأنا لا ارضى إلا بالكثير، وإن كان لا تعرفني فأنا اعرف نفسي

وفى بعض التواريخ : بحكى أن الفرزدق أنى عبد الملك بن مروان يستميحه فأبى أن يعطيه شيئًا ، فقال له عبد الله بن جعفر ماكنت تؤمل ان يعطيك ? قال الف دينار في كل سنة ، قال فرح تومل ان تعيش ? قال اربعين سنة ، قال ياغلام على بالوكيل فدعاه ، فقال اعط الفرزدق اربعين الف دينار ، فقبضها ومضى على بالوكيل فدعاه ، فقال اعط الفرزدق اربعين الف دينار ، فقبضها ومضى

ويحكى من فقراء المدينة ومكة انهم قالوا ماكنا فعرف المؤال حتى مات عبدالله ابن جعفر ،

وقيل ان رجلا جلب سكراً الى المدينة فكسد عليه فقيل له لو اتيت ان جعفر قبله منك وأعطاك النمن ، فأنى اليه فأخذه منه ، وامر به فنثر وقال للناس انتهبوا ، فلها رأى الرجل الناس ينتهبون قال جعلت فداك آخذ معهم قال دو نك فجعل الرجل يهيل

في غرائره ، ثم قال له كم ثمن سكرك ? قال أربعة آلاف فأمر له بها ، فقال الرجل في غرائره ، ثم قال له كم ثمن سكري ، في نفسه ما يدري هذاولا يعقل لأطالبنه بالثمن ثانيا ، فعدا عليه فقال ثمن سكري ، فأعطاه أربعة آلاف فأعطاه أربعة آلاف فلما ولى قال له عبد الله يااعرابي هذا ثمام اثني عشر الف ، فافصر ف الرجل وهو يعجب من فعله وأفها يقول :

لا خبر في المجتدى فى الحين تسأله فاستمطروا من قريش خبر مختدع أنحال فيه إذا حاورته بلهاً من جوده وهو وافي المقلوالورع. ودخل عليه زياد الاعجم يسأله في خس ديات فأعطاه ، ثم عاد فسأله في عشر ديات فأعطاه ، ثم عاد فسأله في عشر ديات فأعطاه ، فأنشأ زياد الاعجم يقول :

سألناه الجزيل فعا تلكا وأعطى فوق منيتنا وزادا وأحسن ثم أحسن ثم عدنا فأحسن ثم عدت له فعادا مراراً ما اعود اليسه إلا تبسم ضاحكاً وثنى الوسادا

ومن بلاغة عبد الله بن جعفر ما ذكره ابن أبي الحديد: قال روى المدايتي قال بينا معاوية يوماً جالس وعنده عمرو بن العاص إذ قال الاذن! قد جاء عبد الله ابن جعفر بن أبي طالب فقيال عمرو بن العاص ووالله لا سوءنه اليوم، فقال معاوية لا تفعل يا أبا عبد الله فانك لا تنصف منه ولعلك ان تظهر لنا من مغبته ما هو خني عنا وما لا يحب ان فعلمه منه، وغشيهم عبد الله بن جعفر فأدناه معاوية وقربه فعال عمروالي بعض جلساء معاوية فعال من علي جهاراً غير ساتر له وثلبه ثلباً قبيحاً، فالتم لون عبد الله بن جعفر واعتراه افكل حتى ارتعدت خصائلة ثم نزل عن السرير كالفتيق، عبد الله بن جعفر واعتراه افكل حتى ارتعدت خصائلة ثم نزل عن السرير كالفتيق، فقال عمرو مه يأبا جعفر، فقال له عبد الله مه لاام لك ثم قال شعراً:

اظن الحلم دل على قومي وقد يتجهل الرجل الحليم ثم حسر عن ذراعيه وقال له يامماوية حتى م نتجرع غيظك والى كم الصبر على مكروه قولك وسي، أدبك وذميم أخلاقك ، هبلتك الهبول أما يزجرك ذمام المجالسة عن القسدح لجليسك اذ لم يكن له حرمة من دينك ينهاك عما لا مجوز لك أما والله

لو عطفتك اواصر الاحملام أو حاميت على اسهممك من الاسلام ما رعيت بين الاماه المتك والعبيد اليك اعراض قومك وما يجهـل موضع الصفوة إلا أهل الجزة وانك لتمرف فيرشأ قريش صفوة غرائرها فلايدعو نك تصويبما فرط من خطاك في سفك دماه المسلمين ومحاربة أمير المؤمنين الى المادي فيما قد وضح لك الصواب في خلافــه كاقصد لمنهج الحق فقد طال عماك عن سبيل الرشد وخبطك في بحور ظلمة الغي كان ابيت إلا تتابُّما في قبح اختيارك لنفصك فأعفنا عن سوء القالة فينا اذا ضمنا وإياك الندى وشانك وما تريد اذا خلوت والله حسبك فوالله لولا ما جعل الله لنا في يديك لمَا اتبيناك ، ثم قال انك إن كلفتني ما لم اطق ساءك ما سرك مني خلق . فقال معاويه أبا جعفر لغيرك الخطا اقسمت عليك لتجلس لمن الله من اخرج ضب صدرك من وجاره محول لك ما قلت ولك عندنا ما أملت فلو لم يكن مجدك ومنصبك لكان خلقك وخلقك شافعين الينا وانت ابن ذي الجناحين وسيد بني هاشم. فقال عبد الله كلا بل سيد بني هـــاشم حسن وحسين ولا ينازعها في ذلك أحد . فقال معاوية باأبا جعفر اقسمت عليك ما ذكرت حاجة لك إلاقضيتها كانت ماكانت ولو ذهبت تجيم ما الملك فقال اما في هذا المجلس فلا 'ثم الصرف كأتبعه معاوية بصره وقال والله لـكأنه رسول الله في مشيته وخلقه وخلقه وانه لمن مشكاته وددت آنه آخي بنفيس ما املك.

مم التفت الى عمرو فقال أبا عبدالله ما تراه منعه من الكلام معك؟ قال ما خفا به عليك قال اظنك تقول أبه هاب جوابك لا والله ولكنه ازدراك واستحقرك ولم يرك للكلام اهلا أما رأيت اقباله على دونك ذاهبا نفسه عنك فقال عمرو فهل تسمم ما اعدت لجوابه فقال معاوية اذهب اليكاباعبد الله فلاحين لجوابه سائر اليوم، ومهض معاوية وتفرق الناس .

قال مؤلف هذا الكتاب عنى عنه : وأخبار عبد الله بن جمفر كثيرة ومحاسنه جزيلة ، ولنكتفمنها بما نقلناه ، وقد ذكر ناجملة منأخباره فى كتابنا (خزائن الدرر) وكتابنا (كنز الجواهر ) غير ما ذكرت هنا .

﴿ قَنْبِرَ مُولِي أُمِيرِ المُؤْمِنَينَ ﴾ : في الحبر عن الصادق أن أمير المومنين \* ع »

قال شمر أ:

منهم اذا رأيت أمراً منكرا أوقدت نساري ودعوت قنبرا وعنه ﴿عُ ﴾ : كان لعلى ﴿ يُلِكُلُكُ ﴾ غلام اسمه قنبر وكان بحب علياً حباً شديداً فاذا خرج على ﴿ع ﴾ خرج على اثره بالسيف فرآه ذات ليلة فقال ياقنبر مالك ؟ قال جئت لأمشي خلفك فإن الناس كما تراهم يامير المؤمنين فخفت عليك ، قال ويحك أمن أهل السماء تحرسني أم من أهد الأرض ؟ قال لا بل من أهل الارض ، قال الناس أهل الارض لا يستطيعون بي شيئاً إلا باذن الله عز وجل فارجع ، فرجع ،

وفى بعض الكتب: كان قنبر من أولاد الملوك. ولما قتل امير المؤمنين ﴿ عِهُ كان قنبر يأتي بالحزمة من الحطب فيبيعها ويتقوت بها .

قال المفيد (ره): روى عامة اصحاب السير من طرق مختلفة ان الحجاج بن يوسف الثقني قال ذات يوم ؛ احب ان اصيب رجلا من أصحاب أبي تراب فأتقرب الى الله بدمه ، فقيل له ما فعلم أحداً كان أطول صحبة لأبي تراب من قنبر مولاه ، فبمت في طلبه ، فأبي به فقال له : انت قنبر ? قال فعم ، قال أبو همدان ? قال فعم ، قال مولى على بن أبي طالب ? قال الله مولاي وأمير المؤمنين على ولي فعمتي ، قال الرم من دينه ، قال كاذا برأت من دينه مدلني على دين غيره أفضل منه ? قال ابي قاتلك ابرم من دينه ، قال كاذا برأت من دينه مدلني على دين غيره أفضل منه ? قال الإنتالي كاختر أي قتلة احب اليك ؟ قال قد صيرت ذلك اليك ، قال ولم قال لا نك لا تقتلني بقتلة إلا قتلك الله مثلها ولقد اخرني أمير المؤمنين \* ع ، ان منيتي تكون ذبح كا ظلماً بغير حق قال فأم به فذمح .

وبالاسناد عن ابراهيم بن الحسن الحسيني العقيقي رفعه سئل قنبر مولى من أنت ? فقال : مولى من ضرب بسيفين وطعن برمحين وصلى القبلين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين ولم يكفر بالله طرفة عين ، أنا مولى صالح المؤمنين ووارث النبيين وخير الوصيين وأكبر المسلمين ويعسوب المؤمنين ونور المجاهدين ورئيس البكائين وزين العابدين وسراج الماضين وضوء القاعين وأفضل القانتين واسان رسول رب العالمين وأول مؤمن من آل يس المؤمد بجبرئيل الامين والمنصور عيكائيل المتين والمحمود

عند أهل السماء أجمين سيد المسلمين والسابقين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين والمحامي عن حرم السلمين ومجـــاهد أعدائه الناصبين ومطفى نار الموقدين وأفخر من مشي من قريه أجمين واول من اجاب واستجاب لله أمير المؤمنين ووصى نبيسة في العالمين وأمينه على المخلوةين وخليفة من بعث اليهم أجمين سيد المسلمين والسابقين ومبيد المشركين وسهم من مرامي الله على المنافقين ولسان كلة العابدين ناصر دينالله وولي الله ولسان كلة الله وناصره في أرضه وعيبةعلمه وكهف دينه وإمام أهلالابرار من رضي عنه الجبار سمح سخي حي بهلول زكي مطهر الطحي باذل باسل جري هام صابر صوام مهدي مقدام قاطع الاصلاب مفرق الاحزاب عالي الرقاب ادبطهم هنانا واثبتهم جنانا واشدهم شكيمة صنـــديد هزبر ضرغام حارم حصيف خطيب جحجاج كريم الاصل شريف الفصل فأضل القبيلة تتى العشيرة زكي الركانة مؤدى الامانة من بني هاشم وابن عمه النبي (ص) الامام مهدي الرشاد مجانب الفساد الاشعث البطل الحماحم والليث المزاحم بدري مكي حنني روحاني شعشعاني من الجبال شواهقها ومن ذي الهضاب رؤسها ومن العرب سيدها ومن الوغى ليثما البطل الهمام والليث المقدام والبدر السبكم عمك المؤمنين ووارث المشقرين وأبو السبطين الحسن والحسين والله أمير المؤمنين حقاً حقـًا على بن أبي طالب عليه من الله الصـــلاة الرُكيه والركات المنية.

وبالاسناد مرفوعاً عن أبي الحسن صاحب العسكر «ع» انت قنبراً مولى أمير المؤمنين (ع) دخل على الحجاج بن بوسف فقال له: ما الذي كنت تلي من على بن أبي طالب ? فقال كنت اوضيه ، فقال له : ما كان يقول اذا فرغ منوضونه ؟ فقال كان يتلو هذه الآبة : ( فلما فسوا ما ذ كروا به فتحنا عليهم أبواب كل شي حتى اذا فرحوا عما اوتوا أخذناهم بفتة فاذا هم مبلسون فقطم دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) ، فقال الحجاج : اظنه كان يتأولها علينا ، قال نعم ، فقال ما أنت صانع اذا ضربت علاوتك ؟ قال اذن اسعد وتشقى ، فأم به ،

### خبارمتفرقة تتعلق ببقاياأ صحاب أمير المؤمنين

قال المفيد (ره): روى العلماء أن جوبرية بن مسهر وقف على باب القصر وكان من خواص اصحاب أمير المؤمنين \* ع \* فقال أبن مولاي أمير المؤمنين \* فقيل له : نابم ، فقد ال ابها النابم استيقض فوالذي نفسي بيده لتضربن ضربة على رأسك تخضب منها لحيتك كا أخبرتنا بذلك من قبل \* فسمه أمير المؤمنين \* ع \* فقال اقبل ياجويرية حتى احدثك بحديثك ، فأقبل ، فقال « ع » انت والذي نفسي بيدده لتحملن الى العتل الزنيم وليقطعن بديك ورجلك ثم لتصلبن تحت جدع • فضى حتى ولي زياد فى أيام معاوية فقطع بده ورجلة ثم صلبه الى جذع ابن مكمير وكان جذءاً طويلا فكان نحته .

وفي ( الفضائل ) :روى عن رسول الله (ص) أنه كان يقول : تفوح روانْح الجنة

من قبل قرناويسوا شوقاه اليك ياأريس القربي ، ألا ومن لقيه فليقر أه مني السلام ، فقيل يارسول الله ومن اويس ? قال من إن غاب عنكم لم تفقدوه وإن ظهر لكم لم تكثر ثوا به مدخل الجنة في شفاعته مثل ربيعة ومضر يؤمن بي ولا برأي ويقتل بين بدي خليفتي أمير المؤمنين على بن أبي طالب في صفين ولما كان يوم صفين أقبل اويس القربي وعليه قباه صوف ومعه سيف وترس وادواة فقرب من أمير المؤمنين ﴿ع ﴾ فقال أمدد بدك ابايمك ، قال «ع » وعلى ما تبايمني ؟ قال على السمع والطاعة والقتال بين بديك حتى اموت ويفتح الله عليك ، فقال ما اسمك ؟ قال اويس ، قال انت اويس القربي ؟ قال فهم ، قال الله اكبر فانه أخبر بي حبيبي رسول الله ( مَهْ المُهُ الله الله الدك رجلا من امته يقال له اويس القربي يكون من حزب الله ورسوله عوت على الشهادة رجلا من امته يقال له اويس القربي يكون من حزب الله ورسوله عوت على الشهادة

وِفِي (مروج الذهب) للمسمودي: ذكر ان عدي بن ماتم الطائي دخل علي

يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر ·

معاوية فقال له معاوية ما فعلت الطرقات (يعني أولاده) ؟ قال قتلوا مع على ، قال ما المصفك على على أذ قتل ما المصفك على على أذ قتل وبقيت بعده فقال معاوية أما أنه بقى قطرة من دم عثمان ما يحوها إلا دم شريف من أشراف المجن ، فقال عدي والله ان قلوبنا التي أبغضناك بها لني صدورنا والنأ أسيافنا التي قاتلناك بها لعلى عواتقنا ولئن ادنيت الينا من الفدر فترى التدانى اليك من الشر شبرا وان حز الحلقوم وحشرجة الحيزوم لأهون علينا من نسمع المساق في على فصلم السيف يامعاوية لباعث السيف ، فقال معاوية هذه كلات حكم فاكتبوها وأقبل على عدي مخاطباً له يجا دئه كأنه ما خاطبه بشيه ،

وفى (البحار): عن عبد العزيز وصهيب بن أبى العالية قال حدثنى منروع ابن عبد الله قال سمعت أمير المؤمنين وع » يقول: أما والله ليقبلن جيش حتى اذا كان بالبيداء انخصف بهم . فقلت والله هذا غيب ، قال والله ليكونن ما خبر بى به أميرا لمؤمنين وليق خذن رجل فليقتلن وليصلبن بين شرفتين من شزف هذا المسجد فقلت هذا المي قال حدثني الثقة المأمون على بن أبي طالب ﴿ع ﴾ قال أبو العاليه فما أتت علينا الجمعة حتى اخذ منه ع وصلب بين الشرفتين .

وفيه : رأيت في بعض مؤلفات اصحابنا روى انه دخل ابو امامة الباهلي على معاوية فقربه وأدناه ، ثم دعا بالطعام فجعل يطعم أبا امامة بيده ثم اوسع رأسه ولحيته طيماً بيده وأمر له ببدرة من دنانير فدفعها اليه ، ثم قال ياأبا امامة بالله أنا خير أم على ابن أبي طالب ? فقال ابو امامة : فعم ولا كذب ولو بغير الله سألتني لصدقت على والله خير منك واكرم واقدم إسلاماً وأقرب الى رسول الله قرابة واشد فى المشركين نكاية واعظم عندالامة عناه، أتدري من على يامعاوية ? على ابن عم رسول الله وزوج ابفته سيدة نساه العالمين وأبو الحسن والحسين وابن أخي حزة سيد الشهـداه وأخو جعفر الطيار ذي الجناحين ، فأين تقع من هذا بامعاوية بألطافك وطعامك وعطائك فأدخل اليك مؤمناً واخرج منك كافراً بمس ما سوات الى نفسك يامعاوية ، ثم خرج من عنده كاتبعه بالمال ، فقال لا والله لا أقبل منك ديناراً واحدا ،

### الخاتمة في شيء من كلامه على

وهي فصول؛ منها فصل في بمض الخطب المروية عنه «ع» نقلناهامن ( نهج البلاغة )

### مه خطبة ل عليه السلام :

أحمده شكراً لا نُعامه ه واستعينه على وظائف حقوقه ، عزيز الجند ، عظيم المجده وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، دعا الى طاعته ، وقاهر أعداله جهاداً عن دينه ، لا يثنيه عنذلك اجمّاع على تكذيبه ، والنماس لاطفاء نوره ، فاعتصموا بتقوى الله كان لها حبلًا وثيقـــاً عروته ، ومعقلًا منيعاً ذروته ، وبادروا الموت في غمراته ، وامهدوا له قبل حلوله ، وأعدوا له قبل نزوله ، كان الغاية القيامة ، وكنى بذلك واعظاً لمن عقل ، ومعتبراً لمنجهل ، وقبل بلوغ الغاية ما تعلمون منضيق الارماس ، وشدة الابلاس، وهول المطلع، وروعات الفزع، واختلاف الاضلاع، واستكالتُ الاسماع ؟ وظلمــة اللحد، وخيفة الوعد، وغم الضريح، وردم الصفيــح، قالله الله عباد الله ، كان الدنيا ماضية بكم على سنن ، وانتم والساعة في قرن ، وكأنها قد جات بأشر اطهاء وأزفت باطرافها ، ووقفت بكم علىصر اطها ، وكأنها قد أشرفت بزلازلها ، واناخت بكلاكلها ، والصرمت الدنيا بأهلها ، واخرجتهم من حضنها ، فكانت كيوم مضيء أوكشهر انقضي ووصار جديدها رثاء وسمينها غثاء في موقف ضنك المقام، وامور مشتبهة عظام، ونار شـديد كلبها، عال لهبها، متفيظ زفيرها، متأجج سميرها ، بميد خمودها ، ذاك وقودها ، مخوف وعيدها ، غم " قرارها ، مظلمة اقطارها ، حامية قدورها ، فظيمة امورها ، وسيق الذين اتقوا ربهم الحه الجنة زمرا ، قد امن المذاب موانقطع المتاب، وزحز حواعن النار، واطمأنت بهم الدار، ورضوا المثوى والقرار ، الذين كانت اعمالهم في الدنيا زاكية ، وأعينهم باكية ، وكان ليلهم فى دنياهم نهارا تخصماً واستغفاراً و كان نهارهم ليلا توحشاً وانقطاعاً ، فجمل الله لهم

الجنة ما با ، والجزاه ثوابا ، وكانوا أحق بها وأهلها ، في ملك دام ، ونعيم قائم ، فادعوا عباد الله ما برعايته يفوز فائزكم ، وبأضاعته يخسر مبطلكم ، وبادروا آ جالكم بأعمالكم ، فانكم مربهنون عا اسلفتم ، ومدينون عا قصدمتم ، وكان قد نزل بكم المحنوف ، فلا رجعة تنالون ، ولا عثرة تقالون ، واستعملنا الله وإياكم بطاعته وطاعة رسوله ، وعنى عنا وعنكم بفضل رحمته ، الزموا الأرض ، واصبروا على البلاه ، ولا تحركوا بأيديكم وسيوفكم في هوى ألسنتكم ، ولا تستعجلوا عالم يعجله الله لكم فانه من مات منكم على والله وهو على معرفة حق رنه و حق رسوله وأهل بهته مات شهيداً ، ووقع أجره على الله واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله ، وقامت النيسة مقام صلاته بسيفه ، وان لمكل شيء مدة وأجلا

### ومن خطبة له عليه السلام:

ان الله تبارك وتمالى أنزل كتابا هاديا ، بين فيه نهج الخير والشر ، فخدوا بهج الخير واصدفوا عن سمت الشر ، تقصدوا الفرائض ادوها الى الله تؤدكم الى الجنه ، ان الله حرم حراماً غير مجهول ، وأحل حلالا غير مدخول ، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها ، شد بالاخلاص والتوحيد حقوق المسلمين في معاقدها ، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الا بالحق ، ولا محسل أذى المسلم إلا عا يجب ، بادروا أم المامة والخاصة أحدكم وهوالموت ، فان الناس أمامكم وان الساعة تحدوكم من خلفكم ، كففوا تلحقوا ، فاعا يفتظر أولكم آخر كم ، واتقوا الله في عباده وبلاده ، فانكم مسؤلون حتى عن البقاع والبهائم ، أطيموا الله ولا تعصوا ، واذا رأيتم الخير فخذوا به ، واذا رأيتم الخير فذوا به ، واذا رأيتم الخير فذوا

### ومن خطب: له عليه السلام:

أما بعد نانى احذركم الدنيا فانها حلوة خضرة، حفت بالشهوات، وتحببت بالعاجلة، وراقت بالقليل وتحلت بالآمال، وترينت بالغرور، لا يسدوم جبرتها ولا

تؤمن فجمتها ٥ غرارة ضرارة ٥ حاللة زائلة ، نافذة باللدة ، اكالة عوالة ، لا تعــــدوا اذا تناهت الى امنية أهل الرغبة فيها ، والرضا بها أن يكون كما قال الله تعالى : ( كمام أنزلناه من الساء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشباتذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ) لم يكن امري منها في حيرة إلا أعقبت عبرة و لم يلق من سراتها بطناً إلا منحته من ضرامها ظهراً ولم تطله فيها ديمة رخا. إلا هتنت عليه منه بلا. و وحريُّ اذا أصبحت له منتصرة أن عسى له متنكرة ، وإن جانب منها اعذوذب واحلولي أمر منهـــا جانب فأوبى ، لا ينال امريء من غضارتها رغبا إلا أرهقته من نواثبها تمما ، ولا يمس منها في جناح أمن إلا أصبيح عن قوادم خوف ، غرّ ارة غرور ما فيها فائية ، كان من عليهالا خير فيشيء من أزوادها إلا التقوى ،من أقلمنها مستكثر مما يؤمنه ومن استكثر منها استكثر مما يوبقه ، وزال عماقليل عنه ، كم من واثق بها قد فجمته ، وذي طمأ نينة قد صرعته ، وذي ابهة قد جملته حقيراً ، وذي نخوة قد ردته ذليلا ، سلطانها دول ، وعيشها رتق ، وعذبها اجاج ، وحلوها صبر ، وغذائها سمام ، واسبابها رمام ، حيها بمرض موت ، وصحيحها بمرض سقم ، ملكها مسلوب ، وعزيزها مفلوب، وموفورها منكوب ، وجارها مخروب ، . ألسم في مساكن من كان قبلكم أطول أعماراً وأبقى آثاراً وأبعد آمالا وأعد عديداً واكثف جنوداً تمبدوا للدنيا أي تعبد ، وآثروها أي ايثار ، ثم ظعنوا عنها بغير زاد ولا ظهير قاطع، فهل بلغكم ان الدنيا سخت لهم نفساً بفدية أو أعانتهم بممونة أو احسنت لهم صحبة ، بـــل أرهقتهم بالفوادح واوهنتهم بالقوارع وضعضعتهم بالنوائب وعقرتهم للمناخر ووطئتهم بالمناسم وأعانت عليهم ريب المنون و فقد رأيتم تنكرها لمن دان لها وآثرها واخلد اليها حتى ظعنوا عنها لفراق الأبد هل زودتهم إلا السغب واحلتهم إلا الضنك أو نورت لهم إلا الظلمة أو اعقبتهم إلا الندامة ، فهذه تؤثرون أم اليها تطمئنون أم عليها تحرصون فبعُست الدار لم يتهمها ولم يكن فيهــا على وجل منهاه فاعلموا وأنم تعلمون بأنكم تاركوها وظاعنون عنهاه والعظوا فيهيا بالذين قالوا من أشد منا قوة حملوا الى قبورهم لا يدءون ركبانا وانزلوا الإجداث فلا يدعون ضيفانا و وجعل لهم من الصفح أجنان ومن الترب اكفان ومن الرئات جيران و فهم جيرة لا يجيبون داعيا ولا يمنعون ضبا و إن جيدوا لم يفرحوا وإن قحطوا لم يقنطوا و جميع وهم آحاد وجيرة وهم أبعاد و متدانون لا يتزاورون و قريبون لا يتقاربون و حلماء قد ذهبت أضفائهم وجهلاء قد ماتت أحقادهم و لا يخشى فجمهم ولا يرجى دفعهم و استبدلوا بظهر الارض بطناً وبالسمة ضيقا وبالأهل غربة وبالنور ظلمة فجاؤها كما فارقوها حفاة عراة قد ظمنوا عنها بأعمالهم الى الحياة الداعبة والدار الباقية كما قال سبحانه : (كما بدأنا أول خلق نعيده و عسداً علينا إنا كنا فاعلين)

### ومن خطبة له عليه السلام :

الحد لله الواصل الحد بالنمم بالشكرة نحمده على آلا به كما نحمده على بلا به و نستمنيه و نستمنيه على هذه النفوس البطاء عما امرت به السراع الى ما مهيت عنه و و نستمفره مما أحاط به علمه و أحصاه كتابه و علم غير قاصر وكتاب غير مفادر و و و و نومن به إ بمان من طين الغيوب ووقف على الوعود ا ، ا فا تنى اخلاصه الشرك ويقيه الشك و و فشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم شهادتين تصمدان القول و رفعان العمل لا مخف ميزان توضعان فيه ولا يثقل ميزان رفعان عنه . اوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الواد وبها المهاد و زاد مبلغ ومعاد منجح و دعى اليها اسمع داع ووعاها خير واع كاسمع داعيها و كاز واعيه المهاد الله ان تقوى الله حتى أولياه الله معارمه وألزمت قلوبهم مخافته و عنى اسهرت عباد الله ان تقوى الله حتى الراحة بالنصيب و الرأي واستمر بو الاجل فبادروا المعمل وكذبوا الأمل فلاحظوا الاجل و ثم ان الدنيا دار فناه وعناه وغير وعير و فين العمل وكذبوا الأمل فلاحظوا الاجل و ثم ان الدنيا دار فناه وعناه وغير وعبر و فرن العناه الفناه النقم و الناجمي بالعطب و آكل لا يشبع و شارب لا ينقع ومن العناه والسعيح بالسقم والناجمي بالعطب و آكل لا يشبع وشارب لا ينقع ومن العناه

أن المره بجمع ما لا يأكل ويبني ما لا يسكن ثم بخرج الى الله لا ما لا حمل ولا بناه نقل، ومن غيرها انك ترى الرحوم مغبوطاً والمغبوط مرحوما، ليس ذلك إلا نعيما زل وبؤساً نزل ، ومن عبرها إن المر. يشرف على أمله فيقتطعه حضور أجله فلا أمل يدرك ولا مؤمل يترك ؛ فصبحان الله ما أغر سرورها واظمأ ربهـا واضحى فيثما ، لا جاء يرد ولا ماض يرتد، فصبحان الله ماأقرب الحي من الميت للحاة، به وأبعد الميت من الحمى لانقطاءــه عنهُ ، أنه ليس شي. بشر من الشر إلا حقــًا به وليس شي. بخير من الخير إلا ثوابه ، وكل شي من الدنيا سماعه أعظم من عيانــه وكل شي. من الآخرة عيانه أعظم من سماعه فليكفكم من العيــان السماع ومن الفيب الخبر واعلموا ان ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خير مما نقص من الآخرة وزاد في الدنيـــــا فكم من منقوص رامح ومن بد خاسر ،ان الذي امريم به او سع من الذي مهيتم عقة ، وما أحل لكم أكمتر مما حرم عليكم فذروا ما قل لما كثر وما ضاق لما اتسع، قد تكفل لسكم بالرزق وامرتم بالعمل فلايكونن المضمون لسكم طلبه اولى بكم منالمفروض عليكم عمله مع أنه والله لقداعترض الشكودخل اليقين حتى كأن الذيضمن لكم قد فرض عليكم وكأن الذي قد فرض عليكم قد وضع عنكم فبادروا العمل وخافوا بفتة الأجل فانه لا برجى من رجمة العمر ما برجى من رجمة الرزق ۽ ما فات اليوم من الرزق برجى غداً زيادته وما فات امس من العمر لم يرج اليوم رجعته ، الرجاء مع الجاني واليأس معالماضي (فالقوا الله حق تقاله ولا عوتن إلاوانم مسلمون).

### ومه خطبة له عليه السلام:

وروي أن صاحباً لأمير المؤمنين المؤمنين الملك يقال له هام كان رجلا عابداً فقال يأمير المؤمنين صف في المتقين حتى كأبي انظر اليهم و فتثاقل عن جوابه ثم قال : ياهام اتق الله واحسن فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . فلم يقنع هام بذلك حتى عزم عليه و فحمد الله واثنى عليه وذكر النبي (ص) وصلى عليه ثم قالد : أما بعد فان الله سبحانه خلق الحلق حين خلقهم فنياً عن طاعتهم آ مناً من معسيتهم و الأنه

لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاغه فقسم بينهم معيشتهم ووضعهم من الدنيامواضعهم ، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصار ومشيتهم التواضع وغضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا اسماعهم على العسلم النافع ، نزلت انفسهم منهم في البلاء كالذي نزلت في الرخاء ، ولولا الأحل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقًا الى الثواب وخوفًا مرت العقابِ ، عظم الخالق في أنفسهم فصفر ما دونه في أعينهم ، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون وهم والناركن قد رآها فهم فيها معذبون عقلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة واجسادهم نحيفة وحاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة ، صبروا أياماً قصيرة اعقبتهم راحةطويلة نجارة مريحة يسرها لحم ربهم ارادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منهاء أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا بحزنون به انفسهم ويستشيرون به دواء دائهم فاذا مروا باكة فيها تشويق ركنوا البها طمماً ونطلعت نغوسهم اليهاشو فأوظنوا انها فصب أعينهم ه واذا مروا بـآية فيهـا نخويف أصفوا اليهما مسامع قلوبهم وظنوا ان زفير جهنم وشهيقها في اصول آذانهم، فهم حانون على أوساطهم مفترشون لجبساههم واكفهم وركبهم واطراف اقدامهم يطلبون الى الله تعالى في فكاك رقابهم ، وأما النهار فحلماً، علماء أبرار أنقياً، قد براهم الخوف بري القداح ، ينظر اليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض ويقول قــد خولطوا ولقد غالطهم أمر عظيم لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير وهم لا نفلا بهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون اذازكي أحدهم خاف بما يقال له فيقول انا اعلم بنفسى منغيري وربى أعلم بي من نفسي اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجملني أفضل بما يظنون واغفر لي ما لا يملمون و فمن علامة أحدهم انك ترى له قوة في دين وحزماً وايماناً في لين وحرصاً في علم وحلما في حلم وقسداً في غنى وخشوعاً في عبادة وتجملاً في فاقة وصبراً في شدة وطلباً في حلال ونشاطـاً في هدى وتحرجاً عن طمع يعمل الاعمال الصالحة وهو على وجل بمنني وهمه الشكر ويصبح وهمسه الذكر يبيت حذراً ويصبح فرحاً حذراً لمـا حذرمن الففلة وفرحاً لما اصاب من الفضل والرحمة ب

إن استصمب عليه نفسه فيما نكره لم يعطها سؤلها فيما تحب، قرة عينه فيما لا يزول وزهادته فبما لا يبقى عزج الحلم بالعلم والقول بالعمل، ثراه قريباً أمله قليـــلا زلله خاشماً قليه قائمة نفسه منزوراً أكله سهلا أمره حريزاً دينه ميتة شهونه مكضوماً غيظه ، الخير منه مأمول والشر منه مأمون ، إن كان في الفافلين كتب في الذاكرين وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الفافلين ، يعفو عمن ظلمه ويعطى من حرمه ويصل من قطمه ، بعيداً فحشه ليناً قوله غائباً منكره حاضراً ممروفه مقبلا خيره مدبراً شره في الزلازل وقور وفي المكاره صبور وفي الرخاء شكور ، لا يحيـف على ما يبغض ولا يأثم فيمن يحب ، يمترف بالحق قبل أن يشهد عليه لا يضيم ما استحفظ ولا لهسي ما ذكر ولا ينانز بالألقاب ولا يضار بالجار ولا يشمت بالمصائب ولا يدخل في الباطل ولا يخرج من الحق، إن صمت لم يغمه صمته وإن ضحك لم يعل صوته وإن يغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له ، نفســه منه في عنا. والناس منه في راحة ، أتمب نفسه لآخرته وأراح الناس من نفسه بمده عمن تباعد عنـــه زهد ونزاهة ، دنوه ممن دنى منه اين ورحمة ليس تباعده بكبر وعظمة ولا دنوه عكر وخديمة قالـ فصمق همام صمقة كانت نفسه فيها ، فقال أمير المومنين ﴿ ع ، ؛ أماوالله لقد كنت الخافها عليه ، ثم قال ﴿ ع ، : هكذا تصنع المواعظ البالفة بأهلها ، فقـــال له قائه ل فَمَالِكُ يَأْمِيرُ المُؤْمِنِينَ ﴿ فَقَالَ : وَيَلَكُ أَنْ لَـكُلُّ أَجِلَ وَقَتَا لَا يُمدُوهُ وسبياً لا يتحاوزه قبهلا لا تعد لمثلها نفث الشيطان على لسانك •

# فصل في شيء من الكلام المنظوم

﴿ المنسوب اليه عليه السلام ﴾

### منه قوله !

واستمتعوا بالمال والأولاد فكأنهم كانوا على ميماد

في صورة الرجل السميم المبصر واذا اصيب بدينه لم يشمر

ان الدين بنوا فطال بناؤهم جرت الرياح على عل ديارم ومنه قوله عليه السلام:

أبني أن من الرجال بهيمة فطن بكل رزة في ماله

أأنمم عيشأ بمدماشاب عارضي أيالومة قد عششت فوق هامتي رأيت خراب العمر مني فزرتني إذا اصفر لونالمره وابيض رأسه فدع عنك فضلات الأمور فأنها وما هي إلا جيفة مستحيلة فان تجتنبها كنت سلماً لا هلما فطوبى لنفض اوطات قعر دارها

طلايم شيب ليس يفني خضابها على الرغم مني حين طار غرابها ومأواله في كل الديار خرابها تنغص من أيامه مستطابه\_ حرام على نفس التقي إرتكابها عليها كلاب همهن اجتذابها وإن تجتذبها نازعتك كلابها مفلقة الابواب مرخه حجابها

ورعبي في السرى روض الشهاد فأهون فائت طيب الرقاد

فيما تأكل الشهد إلا اسم

أعاذلتي على العاب نفسى إذا شام الفتى برق الممالي ومنه قوله ( 選 ) :

ومنه :

إذا الناقبات بلغن المدى وكادت لهن تذوب المهيج وحل البلاء وقل العزاء فعند التناهي يكون الفرج

. e . . . . .

ببت أن تصبـح حـرا بـني آدم طـرا ري فقصد النـاس أزرى اعـلى النـاس قــدرا كد كد العبد إن أه واقطع الآمال عن مال لا تقل ذا مكسب بز أنت ما استفنيت عن غيرك

عشل ذو اللب في نفسه

ومنه :

مصائب قبل أن تبزلا لما كان في نفسه مثلا فصير آخره أولا ويفسى مصارع من قد خلا بعض مصائب أعولا لما المام الصبر عند البلا

قل ما هونتـه إلا بيون

أيما الاثمر سهول وحزون

خاب من يطلب شيئاً لا يكون

فان نزلت بفتة لم نرعه رأى الأمريفضي الهوآخر وذو الجهل يأمن أيامه فان دهمته صروف الزمان ولم قدم الحزن في نفسه ومنة قوله عليه السلام:

هون الأمر تمش فى راحة اليس أمر المره سهلا كله تطلب الراحة في دور المنا

ألا لن تنال العلم إلا بستة

ذكاء وحرص واصطبار وبلفة

ومنه :

سأنبيك عن مجموعها ببيـان وارشاد استاذ وطول زمان

ومنه !

قارق تجد عوضاً عمن تفارقه فالأسدلولافراق الغابمااقتنصت

· diag

احمد ربي على خصال لزوم صبر وخلع كبر

ومنه قبرله :

فان تعط نفسك آمالها فكم آمن عاش نعمة المحا اذا كنت في نعمة فارعها وداوم عليها بشكر الاله اذا تم أمر بدا نقصه

ومنه عايه الحلام:

اذا ما المرء لم يحفظ ثلاثاً وفاء الصديق وبذل مال

ومنه!

صن النفس واحملها على ما يزينها وإن ضاق رزقاليوم فاصبر الىغد وما أكثر الاخوان حين تعدهم

ومنه:

إذا عقد الفضاء عليك أمراً فعالك قد أقت بدار ذل

ومنه قوله :

وكن معدناً للحلم واصفح عن الاذى

وانصب فان لذيذ العيش فيالنصب والسهم لولا فراق القوس لم يصب

> خص بها سادة الرجال وصون عرضو بذل مال

فعند مناها محل الندم فعل معلى الندم فعلم معلى بالفقر حتى هجم فان الماصي نزيل الندم فات الآله سريع النقم توقع زوالا اذا قيل تم

فيمه ولو بكف من رماد وكتمان السرائر فى الفؤاد

تمش سالماً والقول فيسك جميل عسى نكبات الدهر عنك نزول ولـكنهم في النائبات قليـل

> فليس يحلة غير القضـاه وأرض الله واسمـة الفضاه

فانك لاق ما علمت وسنامع

واحبب اذا احببت حياً مقاربا فانك لا تدري متى الحب راجع وابغض اذا أبغضت بغضاً مقاربا فانك لا تدري متى البغض رافع

: dia

تفرب عن الأوطان فى طلب العلى وسافر فني الأسفار خمس فوائد الفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد وإن قيدل في الاسفار ذل وعمنة وقطع الفيافى واكتساب الشدائد فوت الفتى خير له من قيامه بدار هوان بين واش وحاسد

ومنه:

هيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى تؤذنا بدهاب لم تبلغ المشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الاحباب

ومنه :

اغتم ركمتين زلق الله الله اذا كنت فارغــ مصتريحا واذا ما هممت باللمو في البرطل فاجمــل مكانه تسييحـا

ومنه قوله :

غر جهـولا أمله عوت من جا أجله ومن دنى من حتفه لم تف عنه حــله وما بقـا، آخر قد غاب عنه أوله والمره لا يصحبه فى القبر إلا عمـله

ومنه:

ولو انا اذا متنا ركينا لكان الموت راحة كل حي ولكنا اذا متنا بمثنا المثنا ونسأل بعد ذا عن كل شي

eaib;

صن السرعن كل مستخبر وحاذر فما الحزم إلا الحددر أسرك سرك إن صنته وأنت أسير له إن ظهر

ومنة قوله ﴿ عليه الحلام ) :

أبي رأيت وفي الإيام تجـرية لاتضجرن ولايدخلك ممجزة

ومنة :

هي حالان شدة ورغاه

والفتى الحاذق الاريب اذا ما إن ألمت ملمة بي كاني

حائر في البلاد عاماً بأن ليد

east:

من جاوز النعمة بالشكر لم لو شكروا النعمة زادتهم لئن شكرتم لا زيدنكم

والكفر بالنعمة يدعو الى

ومنه :

اقبل معاذير من يأتيك معتذرا فقد أطاعك من أرضاك ظاهره

ومنه:

النفس تبكي على الدنيا وقدعلمت لا دار للمرء بمد الموت يسكنها

ومنه عليه السلام :

دواؤك فيه وما تشعر وتحسب انك جرم صفير وانت الكتاب المبين الذي

للصبر عاقبة محمودة الأثر فالنجع بهلك بينالمجز والضجر

وسجالات فممة وبلاء خابه الدهر لم بخنه المزاء

في الممات صخرة متاء س يحدوم النفيم والبعاداء

يخش على النصة مقتسالها مقالة الله التي قالها

لكما كفرانكم فالها زوالها والشكر ابق لها

إن بر عندك فيما قال او فجرا وقد أجلك من يعصيك مستترا

أن السلامة فيها ترك ما فيها إلا التي كان بعد الموت بانيها

> وداؤك منك وما تبصر وفيكافطوىالعالم الاكبر بأحرفه يظهر المضمر

ومنه ( عليه السلام ) :

الى م تجر أذيال التصابى وعمرك قدفضى برد الشباب بلال العيب في فوديك نادى بأعلى العوت حي على الذهاب

# فصل: في شيء من غرر الحكم وقصار الكلم

قال صلوات الله عليه :

خير الكلام ما دل وجل وقل ولم بمل . أقل الناس قيمة أقلهم علماً إذ قيمة كل امري. ما يحسنه وكني بالعلم شرفاً أن يدعيه ما لا يحسنه وكني بالجهل ذماً أن يتبرأ منه من هو فيه ويغضب اذا فحب اليه · الناس نيام فأذا ماتوا انتبهوا . منعرف نفسه فقد عرف ربه. الناس بزمانهم أشبه منهم بأَ بأَثْهُم، المره مخبوه تحت لسانه . من طلب ما لا يعنيه فأنه ما يعنيه . من كثر فكره في العواقب لم يشجع . من جرى في ميدان أمل عثر في عنان أجله . من لا نت أسافله صلبت أعاليــه . من أبي اجانه هلك من كثرت عوارفه كثرت معارفه . من أجمل في الطلب أتام رزفة من حيث لا محتسب • من كثر دينه لم تقر عينه. من فعل ما شاء لتي ما ساه . من استعاث بالرأي ملك . ومن كابد الامور هلك . أمسك عن الفضول ُعدُّ من أرباب العقول • من لم يكتسب بالا دب مالا اكتسب به جالا . من كسى من الغنى أو به حجب من العيون عيبه ، من كساه الغني ثوبًا حجبت من العيون عيوبه . من حسنت سياسته دأمت رياسته . من ركب العجلة لم يأمن الكموة . من تقدم بحسن النية فصره التوفيق من أحب الدنيا جمم لغيره . من تجنب عيوب الناس بنفمه بدأ . من سلم من السنــة الناس فهو السعيد . من نحفظ من سقط الكلام أفلح . من قـــل سروره كان في الموت

راحته . من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه · من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته . من لم يعظم صفار المصائب ابتلاه الله بكبارها . لا ظفر مع البغي . لاثناه مع الكبر . لا ير مع الشيح . لاصحةمع الهم . لاشرف مع سو الادب • لااجتناب لحوم مع الحرص عليه • لاراحة مع الحسد . لا سؤدد مع الانتقام . لا محبة مع المراه • لا صواب مع ترك المشورة . لا مروة لكذوب لا وقا لملول لا كرم أعز من التق • لا شرف أعلى من الاسلام . لا معقل أحسن من العقل · لاشفيهم أنجح من التوية · لالباس أجل من العاقبة . لاداه أعيى من الجهل . لامرض أضنى من قلة العقل الاشرف لبخيل • لا همة لمهين • لا سلامة أكثر من مخالطة الناس ، لاكنز أغنى من القناعة . لا مال اذهب للفاقة من الرضا ، بالقوت بشر مال البخيل بحادث أو وارث احذروا كفران النعم فما كل شارد بمردود ١٠ كفف عن الناس ما تحب أن يكف الناس من قال وانظر الى ما قال . الجزع عند البلاء عام المحنة • المره عدو ما جهله . رحم الله امر. عرف نفسه ولم يتمد طوره · إعادة الاعتذار تذكير للذنب النصح بين المــــلا تقريع ١٠ذا ثم المقل نقص الكلام • الشفيع جناح الطالب • نفاق المؤمن ذلة • نعمة الجاهل كروضة على مزبلة ٠ الجزع أتعب من الصبر ٠ أكبر الاعداء اخفاهم مكيدة ٠ السامع للغيبة أحد المفتابين . الذل مع الطمع الموز مع الياس . الحرمان مع الحرص من كثر منهاجه حقد عليه واستخف به عند الشهوة ٠ أذل من الرق الحاسد يغتاض على من لا ذنب له منع الجود سوء ظن بالمعبود .كيني بالظفر شفيعاً المذنب لا تنكل على المنى كانها بضائع النوكي اليأس حر والرجاه عبد . العافل كهانة • العداوة شغل القلب • القلب اذا كره عمى • الادب صورة العقل . السميد من وعظ بغيره • البخل جامع لمساوي العيوب. كـ ثرة الوقاق نفاق كثرة الخلافشقاق· البغي سائق الى الحين. في كل جرعة شرقة ومم كل أكلة غصة • الاحسان يقطم الاسان • الشرف بالمقل والا دب بالا صل. أكرم النسب حسن الا دب · أفقر الفقر الحق · أوحش الوحشة المجب • أغنى النفى المقل الطامع في وثاق الذل أكثر مصارع المقول تحت بروق

الاطماع ٠ قلب الاحمق في فيه واسان العاقل في قلبه ٠ البخيل يستمجل الفقر يميش في الدنيا عيشة الفقراه وبحاسب في الآخرة حساب الاغنياء ٠ لسان الماقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه • العلم برفع الوضيع والجهل يضع الرفيع العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت نحرس المسال ، العلم حاكم والمال عكوم عليه . قصم ظهري رجلان عالم متهتك وجاهل متنسك هذا ينفر الناس بتهتكه وهذا يضر الناص بتنسكه الناس عالم ومتملم وماسواهما همج رعاع ، كنى بالمرء جهلا أن برتكب ما نهي عنه وكني به عقلاً أن يسلم الناس من شره · مفتاح الجنة الصبر ، مفتاح الشرف التواضع ، مفتاح الكرم التقوى ، الوحدة راحة والعزلة عبادة والقناعة غنى والاقتصاد بلغه ، المزيز بغير الله ذليل ، في أعضائك راحة أعضائك ، أجل النوال ما وصل قبل السؤال عَفَةَ اللَّمَانَ صَمَّتُهُ ، مِنَ الفَرَاغُ تَكُونَ الصَّبُوةَ ، قارنَ أُهُـلُ الْخَبِّرُ تَكُنُّ مُنهُم وأبن أهل الشر تبن عنهم ، من الحزم العزم ، خير أهلك من كفاك ، ترك الخطيئة أهون من التوبة ، عدو عاقل خير من صديق جاهل ، التوفيق من السمادة ، السؤال مذلة ، والمطاء محبة والمنع مبقضة وصحبـة الاشرار توجب سوء الظن بالاخيار ، الحر حر ولو مسه الضر ، المفاف زينة الفقراء ، الناس ابناء الدنيا فلا لوم عليهم في حبهم امهم ، الدُّنيا حيفة فمن أرادها فليصبر على مخالطـة الـكلاب، الدنيـــا والآخرة كالمشرق والمغرب ازقربت من أحدها بعدت من الآخر ، الطمع ضامن غير وفي ، الاماني تعمى أعين البصائر ، يوم المدل على الظـــالم شر من يوم الجور على المظاوم ، خير ما ساس الانسان به نفسه ، ضبط اللسان خصلتان لا نجتمعان الكذب والمروق ، خير المروف ما لم يقدمه المطل ويقارنه التعبيس ويتبعه المن ، خف الله خوفاً لا تياس فيه من رحمته وارجه رجاءلا تأمن فيه عقابه ، ماأضمر أحدشيثاً إلا ظهر في فلتات لمانه وصفحات وجهه ، ماأخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم ان يعلموا الكلام في وثاقكما لم تتكلم به فاذا تكلمت به فأنت في وثاقه ، الرزق رزقان رزق تطلبه ورزق يطلبك كان لم زأته أتاك فلا نحمل هم سنتك على هم يومك ، كفاك كل **پوم مافیه کان تکن السنة من عمرك كان الله تعالى فى كل غد جدید ماقسم لك وإن** 

لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بالهم لما ليس لك ولن يصبقك اله وزقك ظالب ولن يغلب عليه غااب ولن يبطى، عنك ما قد قدر لك ، اذا أضرت النوافل بالفرائم المزائم وحل المقود، مرارة الدنيا حلاوة الآخرة وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة ، من كساه الحياه ثوبه لم بر الناس عيبه ، من أصبح على الدنيا حزيناً اصبح لقضاءالله ساخطاً ، من أنى غنياً فتواضع لغناه ذهب ثلثا دينه ، ما أحسن تواضع الأغنيـــا. للفقراء طلبًا لمـا عندالله وأحسن منه نية الفقراء علىالاغنياء اتكالاً على الله ، ما أودع الله امره عقلا استنقده يوماً مامن طلب شيئًا ناله وبعضه ، ألاوان من البلاء لفاقة وأشدمن الفاقة مرضالبدن وأشد من مرضالبدن مرض القلب، ألاوان منالنعم سعة المال وأفضل من سعــة المال صحة البدن وأفضل من صحة البدن تقوى القلب اذا قويت فاقو على طاعة الله واذا ضعفت فاضعف عن معصية الله ، لا تخلفن وراءك شيئاً من الدنيا فانك تخلفه لا حد رجاين اما رجل عمل فيه بطاعة الله فيسمد عــا شقيت وأما رجل عمل فيه بمعصية الله فكنت عوناً على معصيته وليس أحد هذبر حقيقاً أن تؤثره على نفسك ، اتقوا معاصي الله في الخلوات كان الشاهد هو الحاكم ، ما ظفر من ظفر الامم به ، الاستفناء من العذر أعز من العذر به ، أقل ما يلزمكم الله له أن لا تستمينوا بنعمه على معاصيه .

### وقال عليه السموم:

كن فى الفتنة كابن اللبون لا ظهر له فيركب ولا ضرع له فيحلب ، البخل عار والجبن منقصة والفقر يخرس الفطن عن حجته والمقل غريب في بلدته ، العجز آفة الصبر شجاعة الجبن منقصة ، الزهد مروة ، الورع جنة العلم وراثة كريمة ، الاداب حلل عجددة ، الفكر مرآة صافية ، صدر العاقل صندوق سره ، البشاشسة حبالة ، اذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره واذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه ، اذا

قدرت على عدوك كاجمل العفو عنه شكراً المقدرة عليه ، اذا تم العقل نقص الكلام ، اذا أبطأت عليك الارزاق كاستغفر الله يوسع عليك ، اذا نزل القدر عمى البصر ، رب ساع فيا يضره ، رب رجاء يودي الى الحرمان ، رب رجح يؤدي الى الحسران رب طمع كاذب ، رب مفتون بحسن القول ماذب عن الاعراض كالصفح والاعراض ، لسانك يقتضيك ما عودته ، بئس الزاد الى المساد العدوان على العباد ، من أشرف الا فمال الدكريم غفلته عما يعلم ، من أصلح أمر آخرته أصلح الله أمر دنياه .

اللهم اصلح أمر آخرتنا ودنيانا بمحمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمين .

هذا آخر ما تصدينا لجمه من أحوال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين ﴿ عليه السلام ﴾ وهي قطرة من بحر ، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لدرك ما كاتنا انه هو الموفق والعزيز الجبار ، وصلى الله على وصلى الله على عمد وآله الاعمة الاطهار

## فهرس مواضيع السكتاب

|                                                 | A POR A |
|-------------------------------------------------|---------|
| مقدمة الكتاب                                    | *       |
| ذكر أسماء أمير المؤمنين عليه السلام             | ٤       |
| فصل في شمائله عليه السلام                       | 4       |
| «فصل في أحوال والدبه «ع»                        | Y       |
| فصل في ذكر إخوته عليه السلام                    | 12      |
| فصل في مناقبه عليه الملام                       | ٧.      |
| فصل في عهد النبي ( ص ) لعلي ﴿ ع ﴾               | 41      |
| فصل في نص رسول الله بأن علياً سيد العرب         | 44      |
| فصل فى أن علياً (ع) لفس رسول الله ( ص )         | 45      |
| فصل في أن علياً شبيه بالأنبياء                  | 41      |
| فى سبق إسلام أمير المؤمنين عليه السلام          | 40      |
| فى اختصاص أمير المؤمنين (ع) بالنبي دون غيره     | 77      |
| في أن علميًا علميه السلام قسيم الجنة والنار     | 79      |
| في ثواب من أحبُّ علياً وعقاب من أبغضه           | YY      |
| الباب الأول في حديث ولادنه (ع)                  | Y.A     |
| الباب الثاني في كفالة النبي له وتربيته إياه     | ۳۸      |
| الباب الثالث في حديث مبيته على فراش النبي ( ص ) | ٤١      |
| في حديث نزويجه بفاطمة عليهما السلام             | 01      |
| قى قصة بوم الفدير                               | 4.      |
| فى غزارة علمه وقضائه وزهده . الح                | VY      |
| في أنه أمنهي الأصحاب                            | 41      |
| 77                                              |         |

11.

قصة بيت الطشت

في زهده وعبادته وتقواه عليه الملام

في كرمه واستجابة دعوته عليه السلام

في استحابة دعوته وإحيانه المونى باذن الله

حديث البماط واستجابة دعاءه عليه السلام

في إطاعة المخلوقات له ، وجوامع معجزاً له . . الح

في حلمه وشفقته عليه السلام

خبر رد الشمس له عليه السلام

خبر كلام الشمس ممه عليه السلام

خبر عطرفة الجني معه عليه السلام

خبر انقياد الذالب له عليه السلام

خبر إطاعة الريح وغبرها له

خبر المسوخات

- 114
- 117
- 119
- 141
- 144
- 187
- 144
- 149
- 121
- 122
- 120
- 187 100
- في حوامع معجزاته وجملة من مناقبه ، . الح خبر اليوناني 100
  - 14.

175

1XY

- في ذكر حجلة من مناقبه الباهرة في خبر النوق 171

  - خبر الغلام اليهودي والكنوز خبر الراهب 177

    - خبر الرايات 141
- شيء من معاجزه المتعلقة ببديه الشريف 144
  - غزوة بدر الكبرى 177
    - غزوة الحسد

|                                   | مبغيمة      |                                  | صفحة         |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|
| بعض مار أي دع، في أيام الثاني     | 44.         | غزوة الأحزاب                     | ١٨٨          |
| ذكر بعض البيانات منه ﴿غُ          | 772         | غزوة فتح مكة                     | 199          |
| ما قيل في رثاً به عليه الملام     | 44          | غزوة حنين                        | 4.4          |
| في حال قاتله وهو ابن ملجم         | 499         | غزوة ذات السلاسل                 | <b>4 · •</b> |
| في الوقائع المتأخرة عن قتله ﴿ عِ، | ٤٠٣         | حرب الجمل                        | 4.4          |
| في ظهور قبره أيام السفاح. الخ     | <b>2.</b> Y | حرب صفين                         | AAA          |
| في قصة البدوي مم شحنة الكوفة      | 113         | حرب النهروان                     | Yoù          |
| قصة الحيف الذي سرق من             | 214         | غزوة تبوك                        | 709          |
| المرقد الشريف                     |             | غزوة بئر ذات العلم               | 445          |
| قصة مرة بن قيس                    | 244         | غزوة قصر الذهب                   | ***          |
| قصة الوهابية                      | 247         | غزة مدينة عمان                   | YAY          |
| في أحواك أزواجه وأولاده           | 244         | فيما جرى عليه من المصائب         | 444          |
| أخبار متفرقـــة بأصحاب            | ٤٥,         | خبر قصة فدك                      | 797          |
| أمير المؤمنين عليه السلام         |             | خبر وقاة قاطمة عليها السلام      | 4.4          |
| الخائمة في خطبه عليه السلام       | ٤٧٧         | اراءة الثاني رسول الله بعدو كأنه | *.4          |
| ( <del> </del>                    |             | خبر الاشجع بن مناجم              | 414          |

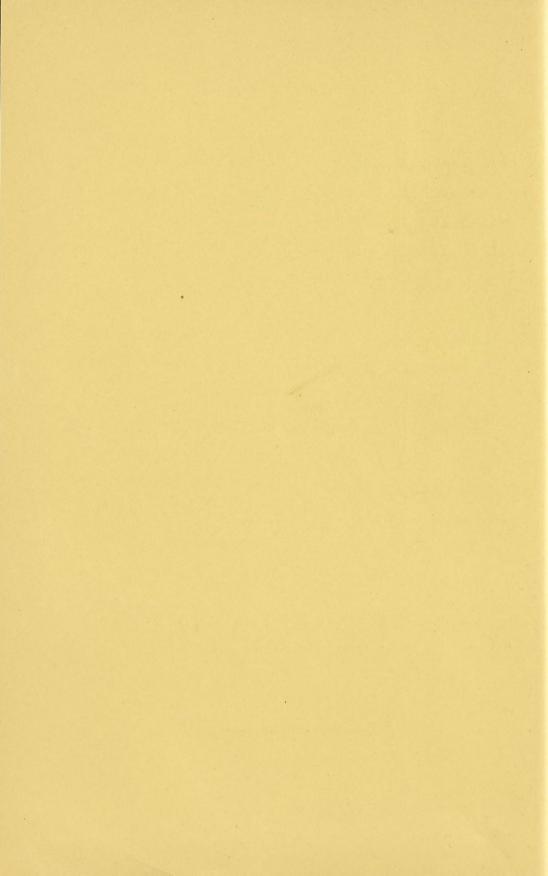

DISTRIBUTOR IN IRAQ

AL - MUTHANNA LIBRARY

PROPRIETOR: KASSIM. M. AR - RAJAB - BAGHDAD

AL-HAYDRIA LIBRARY & ITS PRESS

MOHD. KADUM AL-KUTUBI

NAJAF — IRAQ

Tel: 563

By: AL-IMAM